

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT





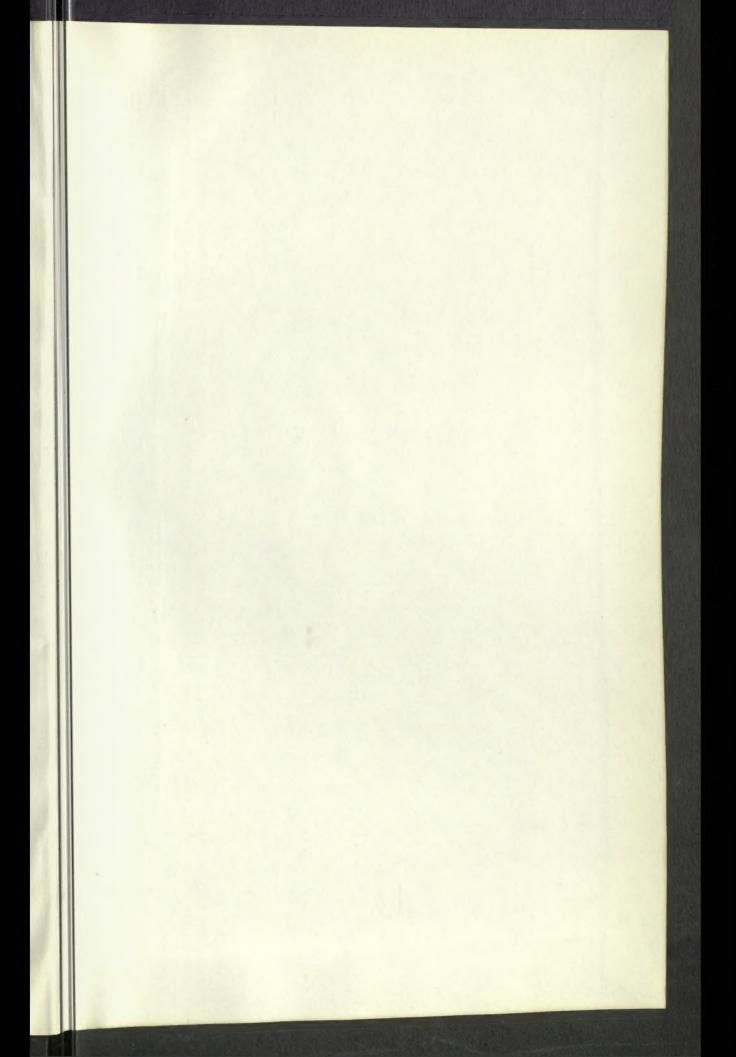



Cax- June 1928

297.207 R54tA v.5



من



الشهير بتفسير المنار

الطبعة الاولى ١٣٢٨

28182

مطعت المارمصي

128 June 1928

## تنبهات

### للمراجعين في الفهرس الهجائي

قد روعي الترتيب الهجائي في الكلمة الثانية والثالثة اذا كانت الكلمة
 الاولى مماثلة للكلمة التي قبلها مع اهال الجر والعطف والتعريف

ان الاصفار التي على يسار ارقام الصفحة تشير الى اعام أو تكرار المعنى في
 الصفحة التالية أو التي بعدها

٣ ان ترتيب الكلمات هو على حسب النطق لا المادة

THE WALLATTY

# فهرس عامر للجز الخامس من التفسير

| a a alcent                                                              | Marie de la |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| منحة                                                                    | inid to all the della second                    |
| الاجتهاد . القول باقفال بابه 🖊 ٤٠                                       | habitally to any and                            |
| » وشروطه ۱۰۶/                                                           | While he as                                     |
| الاجتهاد في المصالح العامة ١١١                                          | الآخرة . الاقرار والانكار فيها ١١١              |
| » وهداية القرآن ٤٣ و ٣٤                                                 | آراء الفقهاء وواضعي القوانين ٢٢٦                |
| الأجر اللدني بغير عمل ١٠٨                                               | آيات الله. الكفر والاستهزاء بها ١٦٤             |
| ٧ في اللغة والشرع                                                       | الآيات في المدل ١٧٩                             |
| الاجماع واتباع سبيل غير المؤمنين ٧١٤                                    | آیات الهجرة                                     |
| " الاحاديث فيه ١١٣                                                      | آية الصدق في الايمان والنفاق ٢٤٠                |
| » انكار أحد له ٧٠٦                                                      | الأعمة . عدم اتباع المقلدين لهم ععم             |
| اجماع أولي الأمر ١٨١٠ و١٨٦                                              | ايراهيم . انخاذه خليلا ٢٣٩                      |
| الاجماع وشروطه والرجوع عنه ٢٠٨                                          | ابن جرير. الانتقاد عليه                         |
| » عندالاصوليين                                                          | » السبيل. الاحسان به هم                         |
| ٢٠٧ في اللغة وعرف السلف ٢٠٧                                             | ٤ عباس . فتواه بالمتعة ١٣                       |
| » مباحثه ۱۸۱و۲۸۱.و۱۹۹۹ و۲۰۱                                             | أبو بكر الصديق. سبقه ومزاياه ١٤٥                |
| ٢٠٠٠ و١٢٥ و١١٤                                                          | ، حنيفة. أجازته الصلاة بغير المربية             |
| ا نقضه بثله الله الله الله الله الله الله الله ا                        | الضرورة المناورة                                |
| الاحاديث في الامانة                                                     | أبو مسلم . قوله لمعاوية : ايما الاحير ٢١٥       |
| " في الجاعة والاجماع ٢١٣                                                | الابوة. عاطفتها                                 |
| الاحاديث في السكبائر ٨                                                  | الاتم والخطيئة والسيئة الله الماء ال            |
| حاديث النهي عن السؤال ٢١٨                                               | » هو الضار ، هو الضار                           |
| حاطة الله بالأشياء الله على الماء الله الله الله الله الله الله الله ال | اجماد الرسول بيان الوحي ٢٧٩   ١                 |
| لاحباروالرهبان. اتخاذهم أرباباع ٢ و٧٤ ١                                 |                                                 |

| inis                                       | inio                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الاستبداد واتباع القرآن ضدان ٢٩٦           | الاحزاب في مجالس الامة والحق ١٩٠          |
| استبداد الوالدين في الاولاد ٢٠-٨٠          |                                           |
| الاستبداد لايجتمع مع التوحيد ١٤٩           |                                           |
|                                            | » ترکه بخلا و کبرا ۹۹                     |
| » في هذا المصر بإطل                        | » باللقطاء والارقاء ٤                     |
| استغفار الرسول للتائبين ٢٣٤ و٣٩٦           | ا بالمسلم وغيره                           |
| الاستغفار المرجو ٣٩٩                       |                                           |
| الاستفتاء في النساء - ١                    | الاحمان                                   |
| استقلال الارادة في الامة ٢٨٢               | م احصان المرأة والامة الموسم              |
| ٠٠ الافراد والايم ٣٠٠                      | الاحكام التعبدية ١٣١                      |
| » الاولاد · ساب الوالدين له ٨٦ ·           | أحد بن حنبل · انكاره الاجماع ٢٠٦          |
| لاستقلال الشخصي                            | الاخت . حكمة تحريم نكاحها ٣٠ ا            |
| ستفلال الفكر والارادة . اقتباس             | الاختيال والفخر من الكبر ٥٥ ا             |
| الافرنج اياه منا                           |                                           |
| لاستقلال في الفهم .تحريم المتأخرين له ١٨٠٠ |                                           |
| » » فهم القرآن ٢٩٦                         |                                           |
| لاستأناء المؤكد للعموم ٢٠٣                 |                                           |
| لاستمتاع .معناه في القرآن ١٨ و١٨           |                                           |
| لاستنباط الخاص باولي الامر ٢٩٩             | الارادة . تربيتها للخواطر ٥٩ ١            |
| سلام الوجه لله ٨٣٤                         | الارث في أول الاسلام ٢٦ ا                 |
| لاسلام والاسترقاق                          |                                           |
| ه الاشتراكية فيه ٢٩                        | الارقاء · تكريمهم باللقب ١٨               |
| » أصناف الناس في قبوله و حربه ٣٢٦ .        | الاركاس وسبيه واسناده الى الله ٢٢٧        |
| » (له) اطلاقان ۲۷۷                         | الاسباب والخالق                           |
| » أكال لدين الانبياء ١٩٣                   | ٥ والمسيات                                |
| » أمره بالعدل في كل شيء ١٧٩                | أسباب النزول و تعارضها ۲۱۸ و ۲۰ و ۳۹ و ۳۰ |
| » ایجابه ازالهٔ ضرورهٔ کلمضطر              | الاستاذ الامام •آخرماقرأمن التفسير ٤٤١    |

| معمدة |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 47    | الاسما الإلهية في اواخر الآيات                  |
| 49    | الاشتراكية في الأسلام                           |
| ٤٢٣   | لاشراك بانخاذ الاولياء والشففاء                 |
| \ - Y | الاصطلاحات. النفرق المشاحه فيها                 |
| ٤٧٤   | الاصلاح بعد التوبة                              |
| ٤٠٦   | پين الناس                                       |
| 147   | اصلاح النفوس هو مقصد الشرع                      |
| 272   | الاصمام . تسميها اوارا                          |
| • 4 = | اصول الشريعة ١٨٧ و١                             |
| £YE   | الاعتصام بالله بعد التو بة                      |
| 104   | لاعمال. درجات تأثيرها في النفس                  |
| 101   | الافتراء والغري والافراء                        |
| 77    | الأفرنج . ازالتهم الاستبداد                     |
| 15    | » استيلاؤهم على الامم                           |
| 98    | " تريتم اللقطاء                                 |
| ٧٠    | ر ، الحياة الزوجية عندهم                        |
| 9.5   | ٥ عنايتهم بالدين خلافا انا                      |
| ٤١٤   |                                                 |
| ٥٥٠   | » قد يضر بون النساعلى غلوهم فيه،                |
|       | ا عدلهم دون قومم بالحرية                        |
|       | والاستقلال                                      |
|       | <ul> <li>عدل الاسلام في القتال وغيره</li> </ul> |
|       | الاقارب. نكاحهم بضعف النسل                      |
| YYA   | الااوهية . شبهتها بتفاوت قوى الخلق              |

#### منحا ونو غير مسلم ٢٩ و٢٠ الاسلام. بناؤه على الحريد والاستقلال ٩٠ ٧ بيان السنه لاحماله 1070 ۳۷ تخفیفه فی الزواج » تربيته الاستقلالية ٢٨٠و٣٠٠ ى ترك أهله هدايته ١٥٤ » تكريمه للرقيق 11017 » حثه على الاحسان لغير المسلمين ٢٩ » » الحرب لاجل السلم ٤٠٠ » حد الفضلة فيه «٠٠٠ » الحرية والاستقلال فيه ٢٨١ و٣٠٠ » شكل حكومته الـكاملة ١٨٧ » عمومه ومؤاخاته بين البشر ٣١٠ » الغروو به 244 » فضل سلفه ودول الحضارة ٢٤٩ » والفلسفة . أبهما خير ٧٠٤ » فهم أهله له وعملهم به الآن ٣٣٤ » قبوله من كل من يظهره ٢٤٨ ه قتاله دفاع 4.4 ك مدننه الصحيحة وس المساورة فيه 4.4 » مساواته بين الاماء والاحرار وهديه في الارقاء ٢١و٤٥ ا ٤٤٦ مساواته بين الزوجين ٤٤٦

٧ منع قتل وز بظهره في الحرب ٢٤٦

| inis                                      | 4                                |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 11+                                       | الامة الوسط                      |  |
| لمو                                       | المتنا . افساد زعمامًا ۲۲ خو     |  |
|                                           | استعباد الامم لها بظلم الوالدين  |  |
|                                           | ١٨ لا تعتبر بسيرة سلفها ولا:     |  |
| 79                                        | علوا عليها                       |  |
| 729                                       | الامن . توقفه على القوة الحربية  |  |
| ٨٨                                        | امهاتنا وامهات سلفنا             |  |
| 49                                        | الاموال. قاعدة التعامل بها       |  |
| . \ \ \ \                                 | الامويون. افسادهم الشوري بالعصبي |  |
| 07.                                       | الانبياء. تلازم الإعان بهم       |  |
| 444                                       | » حكمهم على الظاهر               |  |
| 377                                       | " عصمتهم واجتهادهم               |  |
| 77                                        | » وحدة دينهم لا شرائمهم          |  |
| 1.43                                      |                                  |  |
| 197                                       | انتخاب أولي الامر                |  |
| AFF                                       | الانسان. اختياره واستقلاله       |  |
| 44                                        | » والشهوات والدين                |  |
| 77.                                       | » فطرته واستعداده                |  |
| 1.7                                       | الانفاق اثر الاعان ولازمه        |  |
| الانفاق الريا ونيه وضعفه في غير موضعه ١٠٠ |                                  |  |
|                                           | الانكليز. سعة سلطانهم بالحرية    |  |
| ٠٢٨                                       | والاستقلال ٧                     |  |
|                                           | اهل الحل والعقد والانتخاب        |  |
| (0)                                       | منهم ۱۹۲ و ( راجع أولو الا       |  |

الأماء ادني الي الفسق من الحرائر ٢٤ الامام الاعظم : ترجيحه في الخلاف بين اولي الأمر ١٩١ الامام المعصوم عند الشيعة ١٨٥٠ الامامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد١٨٦ الامانات . وجوب ادائها الامانة . الاحاديث فيها الامانة . ، انواعها \_ الرب والناس ١٧٥ » العامة. أضاعتها 717 اماني الشيطان في الانسان ٢٧٤ و٣٠٠ الاماني. نفي نوط امرالدين والخبرية بها٢ ٢٤ الامرا. والحكام. شروط طاعتهم ١٨٤ » والسلاطين. العبودية لهم ٢٧ الامر بالممروف 2079 141 الام. حكمة عريم فكاحها ٢٩ ام الزوحة . حكمة عوج نكاحها امم البداوة والحضارة. قوتها ١٨١- ١٨٥ الامم لايعم الفساد جميع افرادها ١٤٣ الامة بافرادها 22 » تكافلها ووحدتها ٢٩ و٣٤٠ » عزها والخضوع للامرا· ١٨٧ » عصمتها في اجتماعها 114 « مخاطبتها باقامة المدل ١٧٩ » مصدر انقوانین شرعا ۱۸۹

| منحة          |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| 1.7           | الضحيح وآثاره      | الإعان |
| ما فالجزاء    | والعمل. تلازمه     | >      |
| ١ و١٢٤ و٢٣٤   | £ 1-r.             |        |
| דסד פאיד      | له اطلاقان         | ((     |
| . والاحرار ٢١ | بستوي فيه المبيد   | «      |
| والاستهزاء    | ينافي الرضا بالكفر | (      |
| 272           | بالدين             |        |
| 1 • 1         | » الوياء           | a      |
|               |                    |        |
| ·             |                    |        |

الباطل واكل الاموال به 49 المخل والامريه 97 البدع والنقاليد . وجوب تركما /110 البدو اشد بأسا من الحضر ٢٨٠ \_ ٢٨٠ البراءة الاصلية والقياس 711 البر بالوالدين لايقتضي الاستعباد لما ٨٨ البرهان واهله في معرفة الهدى 113 البشارة . معناها 773 البشر . التفاوت بينهم 15 البطالة مولدة للاماني 09 البعث واعادة الاجساد 4177170 البكر لا تزوج الا برضاها AO بلاغة التكرار في القرآن 211 البيوت . فسادها 194

منحة

| اهل الكتاب ايثاؤهم نصيبا منه              |
|-------------------------------------------|
| ۱٤٣٥ (١٤٢                                 |
| » » تغلغل الشرك فيهم «١٠٣                 |
| > ) دعوتهم الى الاسلام ٥٥٤                |
| » » ذبذبتهم باظهار الايمان ٢٦١            |
| ۱۵۱ تزکیتهم لانفسهم ۱۵۱                   |
| ا ، والشرك ١٤٤ و١٤٧                       |
| ا ، غرورهم بدينهم ٢٠٠٠                    |
| اهل الكتاب كمانهم البشارة بالنبي ٧٧       |
| <ul> <li>ه وا کلتهم ومنا کحتهم</li> </ul> |
| واقرارهم على دينهم ٢٠                     |
| الأوراد الوضعية ضارة ١٥٤                  |
| الاور بيون . (راجع الافرنج)               |
| أولو الامر والاجماع والانتخاب ١٩٥         |
| ۱۹۸ بعد الراشدين                          |
| » » رد الأمور العامة اليهم ٢٩٩            |
| ۱۸۱ شروط طاعتهم ۱۸۱                       |
| ٠ ١ طاعتهم وعزة النفس ٢٧٩                 |
| ۱۸۹ و ۱۸۹ و ۱۸۹ و ۱۸۹                     |
| ۱۹۸ اليوم من هم واين وطنهم ۱۹۸            |
| الأيمان . آية الصادق والمنافق فيه ٢٤٠     |
| » اركانه الحسة ١٥٥٥                       |
| ٣ بألله واليوم الآخر . آيته ١٩٣           |
| و شروطه ۲۳۷ و ۲۳۹                         |

| منحة                                   | inia                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| تمايم الله للناس وانواعه ١٦            | البيوت تغرس شجرة الاستبداد للحكام ٨٩     |
| التعليم والتأديب. اضعافهما للبأس ٧٨١٠  |                                          |
| التعليم متى يجب على العلماء ١٧٠        | ت و ث                                    |
| تغيير خلق الله للزينة أو النشويه ٢٦٨   | التبتيك _ تبنيك آذان الحيوان ٢٧٧         |
| تفاوت القوي وشبهته على الالوهبة ٢٧٨    |                                          |
| تفسير الاستاذ الامام 133               |                                          |
| نفسير « جملنا كم امة وسماً ، ١٢٣ و٢٤٦  | تحريف التوراة والانجيل والمهدين ١٤٠٠     |
| النفسير . كيف واين كتب الجزء           | التحسين والتقبيح ووجوب الحسن ١٠٧         |
| الخامس منه ١٤١ و ٢٧٦                   | التحكيم بين الزوحين ٧٧                   |
| فسيرلا تتخدوااليهود والنصارى اوليا ٢٧٠ | تدبير القرآن . وجو به وفوائده ٢٩٥ ]      |
| » « ومن يشاقق الرسول » • ١٠            | الثدين بالقول دون العمل سهم              |
| النيسابوري والرازي ١٨٢                 | ترجيح رأي الاكثرين خطأ ١٩٠               |
| نسير ( وكان الله غفورا رحيا ) ٣٥٢      |                                          |
| تقاليد الدينية                         | » في ام أور بة الكبرى ٢٨٢٠ ال            |
| ليد الآبا في الضلال ١١٤                |                                          |
| نقليد والاتباع ٢٣٨                     | 1                                        |
| » الاستدلال عليه بالقرآن ٢١٩           | تزكية النفس القولية والفعلية ١٥٢.        |
| » استلزامه الاستهزاء بآيات الله        | التسري . شروطه وحكمته ع.                 |
| وتفضيل آراء الناس عليها ٢٦٤            | النشاؤم ٢٦٩                              |
| » في العقائد والاصول ١٠٥               | النشاجر لغة ٢٣٦                          |
| » في الضلال   ١٧ ه                     | م تعدد الزوجات الى ار بع هم التحم الاناه |
| » من الطاغوت وسببه   ١٨٠               | التعصب للمذاهب التعمل ما التعمل ما ا     |
| ٥ منعه الايمان بمحمد ٢٠٥٠              | التعطيل والجحود                          |
| » لا يستلزم تركه الاجتهاد المطلق ٩٦٧   | تعليل القرآن للاحكام                     |

| inio                                | أحذ   |
|-------------------------------------|-------|
|                                     | 797   |
| C.                                  | .04   |
| الجار ذوالقربي والجنب. الاحسان      | 114   |
| 91 bg.                              |       |
| » غير المسلم . الاحسان به ٢         | 09    |
| الجاه الحقيقي بم ينال ١٠٠٠          | ٤ + ٤ |
| الجاهلية . المحاباة فيها 200        | 111   |
| الجبت والطاغوت. معناه واصله ١٥٦٠    | 47    |
| الجبن ينافي الأيمان ٢٦٣             | 745   |
| الجدل الباطل لأجل المذاهب ١٠٥       | 741   |
| الجدليون . عدم اهتدائهم ١٣٠٠        | 450   |
| الجزاء في الآخرة ٢٧                 | ٤٧٩   |
| » أثر العمل ٤٦ و١٠٨٠ و١٥٠ و٢٠٥      | 120   |
| و ١٢٤ و ١٣٤ و ٢٧٤                   | 12:   |
| » على الأعال بالمدل ١٥٣             | .4.   |
| » استحاق العاملين له ٢٥             | . 71  |
| ٥ وتبدل الاجساد ١٦٥                 | 71    |
| » وفضل الله عدم                     | 11    |
| » على القليل والكثير                | 71    |
| الجسم يعاد بعينه أو مثله ١٦٦        |       |
| الجلال . الانتقاد على تفسيره ٩٨     |       |
| جلود اهل النار . نضجها وتبدياها ١٦٤ | 14    |
| الجاعة (الاجماع) وازومها ٢١٣        | 17    |
| الجال . حبه ليس كبراً ٩٦            | 1,00  |

التقليد يمنع تدبر القرآن وحجته تكفير الذنوب التكليف بالمحال التمني . حقيقته وهل هو اضطراري وما معنى النهي عنه التناجي بالخبر والشر التنازع فيالاحكام. ضرره وعلاجه ٢ التوبة . ارادتها لنا » والاستغفار تو بة قاتل الخطأ » » العمدوالمشرك ٢٣٩ ه التوحيد يقتضي السعادة والاستقلال اصل دین الانبیا ۵ مقامه وحقیقته وغرته ۷۷ » ينافي الاستبداد والذل ١٤٩ و٧٧ التوارة والأنجيل ضياع بعضهما ٧ التوسل والشفاعة والشرك ٨٣ و١ توسيد الامر الى غير أهله ٤ تولية الانسان ماتولى التيم . مباحثه وحكمته ١١٨ - ١ من الحدثين لفاقد الماء تيم المسافر الواجد لله ١١٩ و٨٠ الثيب تختار لنفسها الزوج

| inio                                            | صفحة                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| حديث « لانجتمع امتي على ضلالة» ٢٠٩              | الجنوب والشال. حال اهامها               |
| » «لاتكثرهك» ٢٥٢                                | لجهاد . تمني نساء الصحابة فرضه          |
| ٧ ﴿ لا بغني حذر من قدر ﴾ ٢٥٢                    | عليهن                                   |
| » «ان يدخل احدكم الجنة عمله» ٢٣٦                | لجهال . انخاذهم حكاما                   |
| » (مانهیتکم عنه فاجتنبوه) «۲۱۸                  | الجهل. استبداله بالعلم الاجتهادي ١٩٤    |
| » (ياعبادي انكم لن تبلغوا) الخ ٣٥٤              | الجهل بالكتاب والسنة مهل للحكام         |
| الحذر والاستمداد في الحرب ٢٥٠                   | حدم الشورى بالعصبية ٢١٥                 |
| الحرب _ دار الحرب                               | الجنابة مانعة من صحة الصلاة ١١٥         |
| » الدينية ٤ و ٩                                 | الجنة . دخولها بالاعان والعمل ١٦٧ و٢٣٦  |
| <ul> <li>من شأن الخاصة لا العامة ٢٩٨</li> </ul> | جهم و کونها سعیرا                       |
| <ul> <li>النهي عن الوهن فيها</li> </ul>         | الجواسيس والعيون في الحرب ٢٥١           |
| الحرية والاستقلال وسلطة الولدين ٨٨              | 7                                       |
| الحرية وتأثيرها في عزة الامة ٢٨٧                |                                         |
| الحزن. خفته على الومن ١٠٣                       | الحال المفردة والحال الجملة (تفرقة) ١١٥ |
| الحسد والتمي في المسلمين                        |                                         |
| الحسد . ذكره ومعناه في القرآن ١٦١               |                                         |
| الحسن والقبح ووجوب الاصلح ١٠٥                   |                                         |
| الحسنات. تكفيرها السيئات ٥٣٠                    |                                         |
| <ul> <li>جزاؤها يضاعف</li> </ul>                | حد البكر والحصنة                        |
| » والسيئات . نسبتها الى الخااق                  | حد الزنا وحكمة تفاوته والفرق فيه        |
| والى الانسان ٢٧٢                                | بين الثيب والمتزوجة ٢٤٠                 |
| الحسنة والسيئة من الله ٢٦٦                      | الحدث الاصغر ١١٨ ما او مديد مديد        |
|                                                 | حدیث «اذاوسدالامر» الخ ۲۱۶ و ۲۱۶        |
| حقوق الله والاقارب والحتاجين ٩٠                 | الكبر وحب الجال ٢٦                      |

| منحة         |                                                        | 4-in                              |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 141          | حكمة التيم                                             | الحق. ترجيخه على الباطل ١٠٤       |
| 49           | » الزكاة والصدقة                                       | الحق ( الهدى) درجات الناس فيه ٤١١ |
| ٣ و ١٢ و٣٣   | ، الزواج والاحصان                                      | » اليقين فيه والرجوع عنه ١١١      |
| 141          | ، الشرائع في جلتها                                     | الحكام. طاعة الموحدين لهم ١٤٩     |
|              | ، عدم مغفرة الشرك                                      | ٥ والفقهاء ١٩٤                    |
| والمعاصي ١٦٦ | » العذاب على الكفر                                     | حكام المسلمين اليوم ١٨٩           |
| نحد الحرة ٢٤ | > كون حد الامة نصع                                     | الحكم بين الناس وطرقه ١٧١         |
| 14           | » المتعة وتوقيتها                                      | الحكم بالمدل بلا محاباة عهم       |
| نصاهرة ۲۲۰   | ، محرمات الرضاع وأ                                     | حكم الله . الاعراض عنه عملا ٢٢٧   |
| ٣١           | - Fo day 1 - or                                        | حكم دين الفطرة تؤخذ من الفطرة ٧٠  |
| کام ۱۱۷      | » مزج العقائد بالاحا                                   | ٠٠ مجرمات النكاح ٢٩ - ٢٩          |
| 11 675.      |                                                        | الحكان بين الزوجين وصفتهما ٨٨     |
| الحرب ٢٨٨    |                                                        | حكمة اباحة أربع زوجات ٢٥          |
| جع للنشوز ٧٣ |                                                        | » الاحسان بالاقارب والمساكين      |
|              |                                                        | والجيران وأبناء السبيل والاصحاب   |
|              | الحكومةالاسلامية. أساسه                                |                                   |
|              | » » سهولنها وم                                         | حكمة الاحصان                      |
|              | » » في القرآن                                          | الاغتسال من الجنابة ١١٨           |
|              | » طاعنها لأولي الامر                                   | › الباري . وجوبها وأثرها   ١٠٧    |
|              | » فائدة استنادها الى                                   | ا في شرعه ١٢                      |
|              | الحكومتان الاسلاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4 4 44 44                         |
|              | ( مقابلة )                                             | 1                                 |
| وحکمه ۲۵     | لحلف في الجاهلية . كيفيته                              |                                   |
|              |                                                        | » نوفیت الصلاة ع۸٤                |

| مغنة                |                                  | inia  |                               |
|---------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------|
| أولادها الاربعة     | الخنساء . دفعها                  |       |                               |
|                     | الى القتال                       |       | خ                             |
|                     | الخبر والشر بالا                 |       | الخالة . حكمة تحريم نكباحها   |
| دعاة هضم الحقوق ٩٥٠ |                                  | ٣.    | الخؤلة . عاطفتها              |
| 177                 | خيانة الله والناس                | 279   | الخداع. اسناده الى الله       |
| الاجماعية ١٧٧       | الخيانة ومفاسده                  | ٤٦٧   | » والخادعة                    |
|                     |                                  | 74    | الخدن والرفيقة                |
| 5                   |                                  | •ن    | الخرافات والاباطيل. سبب الله  |
| جرة وضدها ٢٥٤       | دار الاسلام والم                 | 109   | والخذلان                      |
| الاستانة . حادثة    | » الفنون في                      | 102   | » عند المسلمين                |
| درس التفسير فيها    | حضور المؤلف ه                    | 774   | خشية الناس دون الله           |
| £ 7 Y               | وفتحه على المدرس                 | 278   | الخصاء. تحريمه                |
| 177                 | داود . تعدد نسا                  | 771   | الخطأ. المؤاخذة عليه          |
| ن من الطاغوت ٢٢٣    | الدجالون والمرافو                | YA 4. | خطاب الشرع بالتحكيم لمن يوج   |
| ن \$١٠              | » من المسلمير                    | 2     | الخطيئة والائم والذنب والسيئة |
| والجزاء ١٥٣ و٢٤٤    | درجات الإعمال                    | 144   | الخلاف علاجه في القرآن        |
| 401                 | درجات المجاهدين                  | 19791 | خلافة الراشدين والشورى ١٨٨    |
| النار ٤٧٤           | الدرك الاسفل من                  | 444   | الخلق والاسباب                |
|                     | الدعاء . حقيقته                  | 1771  | خاق الافعال                   |
| ه واستجابته ۲۲۵     | <ul> <li>والمشاركة في</li> </ul> | 777   | الخلق. التفاوت في قواهم       |
| سناف الناس في       | دعوة الرسول . أه                 | 137   | الخلود الابدي في النار        |
| مد بلوغها بشرطه     | اتباعها وعدمه به                 | 177   | ، في الجنة                    |
| ٤١١                 | وعدمه                            |       | الخليل والحبيب                |
| على الدين ١١١       | الدلائل الاقناعيته               | 117-  | الخر. تحريمها بالتدريج ١١٣    |

| منحة    |                                  | صفحة   |                                           |
|---------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| ٧٩      | والتعصب                          | 173    | دهلي . رؤية المشركين فيها                 |
| ٠١٥٣    | الدين. غرور أتباعه به            | 710    | دول الاسلام . سبب سقوطها                  |
| ٤٠٨     | » والفلسفة. أيهما خبر            | 144    | الدولة الاسلامية . ممن تتألف              |
|         | » لاينبغي التفرق والخلاف         | 149    | ، العُمَانية . كيد اليهود الها            |
|         | ٠ نفمه بأثره لاباسم منجا.        | 47     | ديانة الفساق                              |
|         | » واحد والشرائع متعددة           | 444    | دية القتل من الابل والذهب                 |
|         | الديوان الذي أنشأه عر            |        | ، الكافر غير الحربي وكفارة ق              |
|         | J - J.                           | 194    | الدين . ازالته الخلاف من الامة            |
|         | 5                                | ٤٣٨    | » اسلام الوجه لله                         |
| ٤٧١     | ذيذية المنافقين                  |        | » أصناف الناس في اتباعه وتر               |
| 1.7     |                                  | 12294  | » أصوله وأركانه عند الانبياء ٢٠           |
| 441     | ذكر الله في الحرب وكيل حال       |        | ، الاعراض عنه بعد ظهوره                   |
| 79      | الذ كور أجمل من الاناث           | 1      | » بالإيمان والعمل لابالتمني               |
| 491     | الذنب. أخفاؤه من الناس           |        | » تعايل أحكامه                            |
| ٤٠٠     | » معناه                          | 249    | > تغييره                                  |
| • ٤ ٧ • | الذنوب. أثرها في النفس           | 147.   | <ul> <li>التمسك برسومه لا يفيد</li> </ul> |
| ٤٧      | <ul> <li>صفائر وكبائر</li> </ul> |        | ا جعله جنسية                              |
|         | J /                              | TAT    | ٠ حکمته                                   |
|         | )                                | 121    | » » ولم شرع                               |
| 274     | وُساء الاديان. اضلالهم للعوام    | , 47   | » روحه وأساسه                             |
| 194     | لرأي لايعمل به في الدين          | 1 1774 | » الزيادة فيه وترك العمل ببعض             |
|         | ارجال. أجمل من النساء            | 11.7   | <ul> <li>الحاجة فيه الى الوحي</li> </ul>  |
| . 44.   | /» أضرى بالشهوة وأفسد للنساء     | 98     | <ul> <li>عناية الاوربيين به</li> </ul>    |
| ٧٠      | ، ) خصائصهم الشرعية              | /      | ، عند المسلمين والخلاف                    |

صفيحة

الزعاء في المسلمين وافسادهم للامة ١٢ الزنا في الجاهلية والافرنج والمتفرنجين ٢٢٠ » فشوه ومضاره 47

٥٤٥ الزكاة والصدقات ومنافعها PA

ء قتل ما نعيها 447

الزوجات تمددهن واستنباط منعه

١٢٠ من القرآن 229

الزوجان. تفرقهما 200

» تغایرها وتنازعها وتعاشرها ۸۰

. خلافهما وأسمابه VY

» صلتهما وأنحادهما Vo

» مساوأتهما ورياسة الرجل ١١ و٢٧

2879

» مكان أحدها من الآخر 15

٢٦٤ / الزوجة . مكانتها الروحية mm

٣٠٠ الزوجية . حقيقتها 44, 44

عه رابطنها 257

٩ / ٧ الغرض منها 71.677

٥٣ / ٧ قوة رابطتها PY

۳۱ / » وجوب حفظ سرها Y١

سؤال الله بلسان الحال والاستعداد السؤال . النهى عن كثرته 117

عمحة

سرالوجال قوامون على النسام ١١٠ و ٦٧ ٧ ) والنساء. تفاوتهما في الاعمال ٥٧

الرجل. حدود رئاسته على المرأة AF

 ه فضله الفطري والكسى 79

٧ نشوزه على المرأة

الرجم . ثبوته بالسنة 40

الرحمة الخاصة والالدلاف 610

رخص الصلاة والصيام والتيمم

الرسل. ايجاب الله طاعتهم 747

الرسول: بشهر ونذير لامسيطر 14.

» تحكيمه والتسليم لحبكمه شرط للاءان 147

» رد الأمور العامة اليه 499

٧ عصمته من الخطأ في الحبكم ٢٢٧

الرضا بالكفر كفر

الرضاع • حكمة تحريم محرماته

الرقيق. الاحسان به أنواع

» - مفاسد الاسترقاق

رمضان مكفر للذنوب

روح الدين وأساسه

الرياء • حقيقته وأنواعه

رياسة الرجل على المرأة ١١ و٧٧ و ٤٤٦

| inie  |                                    | biao                                    |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 440   | السنة • بيانها اجمال القرآن        | الساعة . انتظارها بتوسيد الامر الى      |
|       |                                    | غير أهله                                |
|       | » يسرها في الحـكومة                | السبايا. حل نكاحهن بشرطه ٤              |
|       |                                    | السي . حكمه وحكمته ه                    |
| 77997 | ۲۲۰ و۲۲وی۳                         | سبيل الله                               |
|       | » » اطرادها بلا محاباة             | <ul> <li>۱ العقل والفطرة ۲۲۳</li> </ul> |
|       | ۵ اقامتها                          | سعادة الدارين بالتوحيد ١٥٩              |
|       | » » في افساد الظلم والعدوان        | » المخلصين « «                          |
| ع و۲۰ | الثفوس الشعوس                      | السفاح. ضرره ومفاسده ۸                  |
|       | » » في الانسان                     | السفر المبيح للرخص ٣٧٠                  |
|       | » » في تدين الامم وفائدته          | السكر. التمهيد لتحريمه بالنهي عنه       |
|       | » » في تولية من تولى               | وقت الصلاة ١١٣ و١١٦                     |
|       | » » في الجزاء ٢٠٠و ٢٧٤             | السكران. معنى نهيه عن الصلاة ١١٣        |
| ६०६   | » » في حياة الامم وموتها           | السلاح. علة حله في الصلاة ٢٧٣           |
| 144   | » » في النصر                       | السلاطين لاعب طاعتهم لذاتهم             |
| 10.   | » » ومشبشه                         | السلاطين والامراء ليسوا أولي الامر ١٨٣٠ |
| 110   | » في من يلعنهم                     | السلام . جعله تحية عامة السلام .        |
| ٤٧    | السيئات                            | ٠ رده على غير المسلم وآدابه ١١٢         |
| ١٠٨   | <ul> <li>جزاؤها بقدرها</li> </ul>  | » علامة الاسلام « بيس                   |
| ٤٠    | لسينة والذنب والاثم                | السلطان المبين ٢٧٤ ١                    |
| 177   | » كونها من عند الانسان             |                                         |
| 94    | لسياحة ـ الترغيب فيها              |                                         |
| 440   | ميادة العلم والاستقلال على ضدهما   | السلم المساح في الاسلام ع. س            |
|       | اسياسة من شأن الخاصة الاالعامة     |                                         |
| بن ۶۹ | سأسبو الافرنج نزعهممنا ثقتنا بالدي | سنن الفطرة. غفلة المفسرين عنها ٧٠       |
| 1779  | لسين وسوف ١٦٤ و                    | » من قبانا في الهدي ٣٠٠ ا               |
| Ä     | لسيدجمال الدبن • كلامه في الامان   | السنة. التزامها دون البدع ١١٠ ا         |

| inia                                          | inie                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| شقاق الزوجين وأسبابه سر ٨٨                    | وانواع الحكومة ١٧٧                                  |
| شكر الله لعباده . الله العباده .              |                                                     |
| الشمال والجنوب، مقابلة بين أهام ما            |                                                     |
| شهادة الانبياء على الامم ١٠٩                  | الشافعي. كلامه فيما بجب على القاضي ١٧٥              |
| الشهادة لله بلامحا باة ولو علىالوالدين        | الشاكر من صفات الله ٢٧٦                             |
| والاقربين والاغنياء والفقراء ٢٥٦              |                                                     |
| الشهدا عم حجج الله على الناس ٢٤٥٠             | الشرع اخذه عن الرب                                  |
| الشهوات وارادة متبعيها                        | » اصوله ۱۸۷ و ۱۸۹                                   |
| » سلطانها على الناس «                         | » والقوانين                                         |
| الشهوة داعية النسل                            | » وضع للاصلاح ١٢                                    |
| الشورى العامة في العصر الأول ١٩٥              | الشرك . أثره في النفس                               |
| ۱۹۰ في عهد عر                                 | <ul> <li>في الا او هية أو الربوبية وكونه</li> </ul> |
| » هدمها بالمصبة « «                           | لا يغفر ١٤٧ ر١١٨                                    |
| الشبعة . رواياتهم عن أهل البيت ١٦             | ٠١٠٠ الحفي _ الرياء ٠١٠٠                            |
| ، الرد عليهم بالمتمة ١٣                       | » _دار الشرك م                                      |
| الشيطان . اتباعه اولا فضل الله ٢٠٢            | ، والشركا والمشركون ٤٢١                             |
| » اضلاله البعيد ه ٢٢٥ و ٢٦٦                   | » عند أهل الكتاب ١٤٤                                |
| ، خطابه للباري نمالي ٢٠٠٢                     | » لا تمحوه السيئات ١٠٦                              |
| » قرين البخلاء ١٠٢                            | » معناه وأنواعه ۸۲ و۱٤٧                             |
| <ul> <li>اصيبه المفروض واضلاله ٢٦٦</li> </ul> | ٤١٨٥ ٢٧٧٠                                           |
| » وعده و عنيته وولايته ٢٩                     | ٠٠٠٠ • اشأه •                                       |
| الصاحب. الاحسان به ٢٩                         | 1                                                   |
|                                               | الشفاعة في القتال وعند الحكام ٥٠٠٥ ـ ٣٠٩            |
| الصبر شأن المؤمن ١٠٣                          | المتعلقة بالقتال ٢٠٧                                |

| 11                                      |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| inia                                    | hile                                                           |
| صلاة السفر والخوف عهم                   | ص_ض                                                            |
| الصاح بين الزوجين وي                    |                                                                |
| الصواب لايتقيد بالاكثرية ١٩٠            | مر منحرف الصاد ثلاثه اسطر وضمت<br>في آخر صفحة ١٦ من هذا الفهرس |
| ضمف الانسان في خلقه ٧٣                  | الصحابة أعدل فيحربهم من الافرنج ٣٤٩                            |
| ضرب المرأة الناشزة وشروطه ٧٧ - ٧٧       | » لم تنقص الشريعة شدة بأسهم                                    |
| الضلال البعيد ٢٣٥ و ٢٦١                 | لان الوازع فيها نفسي ٢٨١                                       |
|                                         | الصحة . حفظها من الامانة ١٧٦                                   |
| لط ا                                    | الصحيحان. ردّ روايتهما ۲۰۰                                     |
| الطاعات لله وارسوله ولا ولي الامر ١٨٠   | الصدقات اخفاؤها وعدمه ٢٠٥                                      |
| YY+ 9                                   | 755                                                            |
| » مقادير الجزاء عليها ١٥                | صراط المنعم عليهم ورفقتهم بم                                   |
| ، أولي الامر لاتنافي التوحيد ١٧٩        | الصعيد الذي يتيم به                                            |
| " الرسول. حكم الله بها ٢٢٢              | الصلات البشرية وانواعها ٢٩                                     |
| <ul> <li>وأولي الامر لاتنافي</li> </ul> | الصلاة . إقامتها في الاطمئنان ٢٨٢                              |
| عزة النفس ٢٧٩                           | الصلاة - اقامتها وفائدتها ۱۱۳                                  |
| ٠ ١٧٦٠ مناعة لله ١                      | الصلاة توقيتها وحكمته ٣٨٣                                      |
| الطاعة للشرع تورث التثبت ٢٤٢            | » بالتيم لاتعاد ٢٧ ا                                           |
| wee iled on hells                       | الصارة فرصها رهيين ورياديها ١٩٦٧                               |
| طاعون . حكم الصحابة فيه م               | المرة الا لثلاث من وه ال                                       |
| طاغوت والنحاكم اليه                     | النهي عن قربها حال السكر                                       |
| NOV · · · Vol                           | والجنابة ٣١١                                                   |
| ۰ نهي کل نبي عنه ۲۲۰                    | الصلاة وجوب فهم قراءتها واذ كارها                              |
| مس الوجوه وردها على أدبارها ١٤٤         | عااو ۱۱۹ ط                                                     |
| لمول واستطاعته ١٩ ـ ١٧                  | صلاة الخوف وكيفياتها ٢٧٧ اله                                   |

| منحة           |                                          | منحة        |                                       |
|----------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 11             | المدد القليل . غلبه الكثير               | 104         | الطبرَة واطرق بالحمي                  |
| 149            | المدل الآيات فيه                         | *********** | <u> </u>                              |
| ال١٧٩          | ، في الاحكام والاعمال والاقو             |             | 6                                     |
| ££A            | رم بين النساء                            | 174         | الظل الغايل والفيء                    |
| • \ \ \        | » في الحكم وأركانه <sup>'</sup>          | 1.0         | الظلم وا. تحالته على الباري           |
| 200            | » المبالغة باقامته                       | 20          | » واا دوان                            |
| 145            | <ul> <li>معناه واشتقاقه</li> </ul>       | 1.7         | ظلم النا. لا نفسهم                    |
| 20             | المدوان والظلم                           | 799         | » اا نس وكفارته                       |
| 177            | عذاب الآخرة . شدته وعدمها                | ۸٥          | ظلم الوالدين الاولاد                  |
| £ 70,          | » الله جزاء لانشف ٢٠٠.                   |             | 6.                                    |
|                | العرب. شدة بأسهم                         |             | 2                                     |
|                | » سياسة الاسلام فيهم .                   | 414         | عائثة . صلاتها في السفر أر بما        |
|                | » شركهم في الجاهلية ١٠٢                  | 9 &         | العالم هو المستقل لا المقلد           |
| 171            | <ul> <li>۵ النبوة فالملك فبهم</li> </ul> | 14.         | <ul> <li>واداء امانة العلم</li> </ul> |
| 110            | العربية . وجوبها على كل مسلم             | Y           | الدم. تخصيصه بالسياق والقرينة         |
| l <sub>e</sub> | العزة طلبها بموالاة الكفار وكو:          | 11          | الماملون والبطالون                    |
| 275            | لله وحده                                 | 111         | الابادات والمقائد لارأي لاحد فيه      |
| ١٨٨            | » بعدم الخضوع للناس                      | 277         | عادة الله . معناها وفائدتها ١٨٠       |
|                | عسى . ممناها عسى                         |             | <ul> <li>» وحده والشرك</li> </ul>     |
| 7109           | العصبية بدل الشورى ١٩٨                   | 191         | العباسيون وعصبية الاعاجم              |
| 447,           | عصمة الانبياء واجتهادهم ٢٣٣              | 1.0         | ا هبث . تجويزه على الباري             |
| 144            | ﴾ أولي الامر في اجتماعهم                 | 747         | يتق الرقبة المؤمنة                    |
|                | العفو ونسبته الى المغقرة                 |             | عُمَانَ. صلاته في السفر ار بعا        |
|                | عقاب الآخرة ( راجع جزاء )                | 191         | العُمَانيون . قيامهم بالعصبية         |

| منحة                    |                                   | فمندة                                             |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 44                      | عواطفالقرابة وتفاوتها             | عقدة النكاح بأيدي الرجال ٧٠                       |
| 104                     | الميافة وما في معناها             | العلم والاستقلال مبب السيادة ٢٨٥                  |
| 77                      | العنت لغة وشرعا                   | <ul> <li>اشتراطه في الحكام</li> </ul>             |
|                         |                                   | <ul> <li>امانة كنمانه خيانة مطلقا</li> </ul>      |
|                         | 2                                 | » علاج لمفاسد الحاسدين والدجالين ٣٣               |
| 114                     | الغائط. معناه الحقيقي والكنائي    | <ul> <li>هرق ایصاله الی الناس واختلافه</li> </ul> |
| ٤٣٧_                    | الغرور بالدين ومضاره ١٥٣٠ ه و٣٣٤  | بالزمان والمكان ١٧٠٠                              |
| ٤٣٠                     | غرور الشيطان                      |                                                   |
| ,                       | الغزالي . رأبه في الكبائر وتكفي   | العلماء . خيانتهم في الملم والدين ١٧٦             |
| 01                      | السيثات                           | » الرسميون · اجازتهـم فقد                         |
| 00                      | » فهمه حكمة الدين                 | الحكام الشروط الشرعية ١١٦                         |
| 114                     | الفسل من الجنابة . حكمته وفوائده  | العلوم والفنون الواجبة للحرب ٢٥١                  |
| 7.4                     | الغنى · طغيانه                    |                                                   |
| Address, account of the | *                                 | عمر . استرشاده في مسألة الطاعون ١٩٧               |
|                         | G                                 | » انشاؤه الديوان برأي الصحابة ١٨١                 |
| 14                      | الفتاة والفتى بدل الأمة والعبد.   |                                                   |
|                         | فتوى الله في النساء واليتامي      |                                                   |
| ۰۹٥                     | الفخر بالباطل يستلزم منع الحقق ق  | ٥ أغنا النعة ال                                   |
| 114                     | الفخر الرازي . تفسيره لأولي الامر | العمل أثره في الأيمان والأخلاق ٢٤١                |
|                         | فرنسة . تصرف اليهود بنفوذه م فيها | 0.0                                               |
|                         | الفرنسيس. والتربية الانكايزية     |                                                   |
|                         | الفسق في المتفرنجين               |                                                   |
| 7 + 43                  | الفضل مايكتسبوما يطلب من الله ما  | العمومة . عاطفتها . ٣٠                            |

عواطف الاخوة والعمومة والحوُّلة به فضل الله في الجزاء والثواب

| منحة                               | مندة                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| القتال منعه بالاستعداد له ٢٠٤      | فضل الله ورحمته ٢٠٠٧                  |
| » ومن يجب قنا لهم وقنلهم ٢٤٨ ـ ٣٦٢ | الفضيلة في الاسلام والفلسفة وحديث     |
| » الواجب . تركه ينافي الايمان ٣٦٣  | مع كبير مصري في ذلك ٢٠٨               |
| فتل الخطام وديته ا ٣٣١             | الفطرة، قامتها بالدين ٢٦٠٠            |
| » العمد . جزاؤه وتو بته            | <ul> <li>حناية البشر عليها</li> </ul> |
| القتل . كفر مستحله ٢٤٥             | الفقه والقانون ٢٢٦                    |
| قتل النفس حقيقة ومجازا ٢٤٠         |                                       |
| القدر والحذر                       |                                       |
| القدس . طمع اليهود فيه             |                                       |
| القرآن ابتكاره في الاستعال ٦٦      |                                       |
| ابطاله النقليد ٢٩٦ و ٢٠١           |                                       |
| » الاستقلال في فهمه ١٩٦            | الفلسفتان القديمة والحديثة . نسف      |
| » اعجازه بنظمه واتفاقه ۲۹۱         | اصولها ١٤                             |
| » ارشاده الى الكسب والعمل          | 20                                    |
| والاستقلال ٢٠                      | ق                                     |
| ، ایجازه المعجز ۵۹ و۲۰۱۹           | قاتل العمد . خلوده في النار ٢٤١       |
| » بلاغته ۷۱ ـ ۲۲ و ۱۱۱ و ۲۵۲       | القاضي . والمساواة والعدل ١٧٥         |
| ٠٦٨ في التعبير ٢٨٠                 | القانون الاساسي ١٨٩                   |
| » تأثيره فيحكمة النبي و بلاغته ٢٣٠ | القبور . عبادتها                      |
| > تدبره ۱۹۰۷ و ۲۸۷ و ۳۰۱           | القتال. الاستمداد له ٥٠٠              |
| » أمرك ارشاده في القتال ٢٦١        | التباطؤ عنه نفاق ٢٥٣                  |
| » تصديقه للكتب السياوية ١٤٤        | الترغيب فيه ٢٥٧                       |
| » تطبيقه على الاصطلاحات ١١٩        | » الديني والمدني «                    |
| » نمارض اسباب نزوله ۲۳۸۸           | » شرع للضرورة م ٢٥٨ و ٢٦٢             |

| منده                                             | مفحة                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| القرآن عرض الانفس عليه ٢٨٩                       | القرآن تعليله الاحكام وحكمها ٢٨      |
| » عنايته بنظام البيوت «                          | » تفسيره بالاصطلاحات ١٠٠٧            |
| » فصاحته و الاغته      • ٢٩٠                     | » تكرار الماني فيه ١٨٠               |
| ۷ ، وظهور معناه ۱۱۹                              | » تناسبآیه واتصالها ۳۸ و۳۶و ۲.       |
| ٥ فوق المذاهب ومجادليها ٣٤ و ٥٦                  | و٤٠١ و ١٢٥ و ١٧٠ و ١٤٩ و ١٩٩٧        |
| الأدين الأباقامته ١٣٧٠                           | و۲۰۳ و۲۶۲ و۲۶۲ و ۲۶۲ و ۱             |
| » وزجه المقائد بالاحكام ١٧٧                      | ا حجته علينا في ضعف حكومتنا ١٨٩١     |
| » مناسبة اسماء الله فيه «                        | » حكمه على أكثر الامم دون            |
| » أمنافاته لقبول الاستبداد ٢٩٦                   | جميع الافراد ١٤٣ و٣٠٠٠               |
| <ul> <li>منع التقليد لهدايته ٢٩٦ و٥٠٣</li> </ul> | ، حلاعلی الذهب ۲۰۱ و۱۱۳ و ۱۱۹        |
| <ul> <li>هوافقته للملم والعمران في كل</li> </ul> | » الدعوة الى الاعان به همع           |
| زمان ۲۸۹                                         | » دقته في التعبير ٢٣ و١٦ و١١٦        |
| » ر منه البليغة ٧١ و ١٧٨ ١٨٨٠٠                   | ا دلائل كونه من عند الله ٨٨٨         |
| ، نظمه ١٠٥٥ ع٠١ ر١٣٥                             | » دلائله على نبوة نبينا ه ١٩٠        |
| » هدایه ۱۰۱ و ۱۹۲ و ۱۹۲۰                         | » دلالته على القياس · · · ·          |
| ٤٣٧ و ٢٥١٥                                       | » ردغيره اليه دون العكس ١١٩٩١، و١١٩. |
| » وجوب انتقان لفته وفهمه ۲۹۶                     | النبي اياه من ابن مسعود ١١٠          |
| ۱۸۹ يسر حكومته ۱۸۹                               | » سنته في تفريق أحكام الموضوع        |
| ابة . صلتها وعواطفها المج                        | الوحد ٤٤٢ القر                       |
| بى. الاحسان بذويها وفائدته مه                    | » سهولة فهمه هم القر                 |
| بن الصالح والسوء ونأثيرهما ١٠٢                   | " ضعف المسلمين بترك هدايته ٢٦٧٠ القر |
| يط. المبالغة بالقيام به 200                      | القير الاختلاف فيه ٢٨٧. القير        |
| في النساء واليتامي والاولاد ٤٤٤                  | الاستغناء عنه بكتب                   |
| سرره مسافته ا                                    | aall 79V · · Idall                   |

| منحة                                                 | inio                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| الكفار . اجتناب مجالس المستهزئين                     |                                          |
|                                                      | القضاء بالكتاب فالسنة فسنة الأثمة        |
| الكفار . تمنيهم يوم القيامة الكفار .                 | بشرطها ١٩٦٦و ٢٠٨                         |
| » كذبهم في الآخرة وعدم                               |                                          |
| كنمانهم على الله                                     |                                          |
| ر فارة قتل الخطا                                     | » والشريعة ١٩٤                           |
| الكنفر بعد الأيمان وتأثيره 113                       | القياس الاصولي ٢١٠ دليله من القرآن       |
|                                                      | ۱۸۷ و ۲۰۰۰ منعه په و بالسنة              |
| • 1 • 1 9 9 9                                        | والبراءة الاصلية ٢١٧٠                    |
| » رزایاه فی اندنیا ۱۰۳                               | ك                                        |
| ، بالرضا بالكفر ٤٦٤                                  |                                          |
| ، مدعاة الشقاء والانتحار ٤٤                          | الكافرون لاسبيل لهم على المؤمنين ٢٦٦     |
| كفر مستحل القتل ٢٤٥                                  | الكبائر . والصغائر ٧٠٠٠                  |
| الكفل. معناه واشتقاقه ٣٠٦                            | <ul> <li>تکفیر ترکها للسیتات</li> </ul>  |
| كلام الله اصدق الحديث ١٧٧                            | الكبر. مفاصده وحقيقته ١٥ _ ٩٩ ـ ٩٩       |
| الكلام. طرقه عندالعرب ٢٩١                            | الكنب الالهية. الاعان بها ، با ١٩٥٠      |
|                                                      | ، ماتنقق وتختلف في ١٤٤                   |
| 101 - V : 111 - : C . 111                            | كتب الكلام والعقه ١٧١                    |
| اللمن كون- الملعون لاينصر ١٥٨<br>لمن اليهود بكفرهم   | الكتاب والسنة.رد المتنازع فيه اليهما ١٩٧ |
| المن اليهود بكفرهم الله العربية . وجو بها على كلمسلم | الكترة لاتستازم الصواب ١٩٠               |
| ۱۹۹۰ اید بید وجو به علی در مسیم                      | الكذب. نجويزه على الباري ١٠٥             |
| اللفطاء من ابناء السبيل عد                           | الكسب والعمل الحث عيهما وا               |
| الام من الذنوب ٨٤                                    | كعب ابن الاشرف ٥٥ ) و١٦٨ و١٦٨            |
| +3-0                                                 | الكمبة . خدمتها من الممالخ العامة ١٦٩    |

| منحة   |                                      |                                                                   |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| \$4,52 | المحرمات • أصولها الكابية            |                                                                   |
| ٤٧     | » . تفاوتها                          |                                                                   |
| 24     | المحصنات. تحريم نكاحهن               | المال. الارشاد الى كسبه ١٦                                        |
| 11.    | المحيط من اسماء الله تعالى           |                                                                   |
| £7^    | مخادعة الله ورسوله وأوليائه          |                                                                   |
| 22     | المخاطرة بالنفس                      | النفس حفظهما سي                                                   |
|        | الخلص . سعادته في الدارين            |                                                                   |
|        | المدارس الفرنسية والالمانية والانكلم |                                                                   |
| 4.     | المدنية الحديثة . اساسها             | ٠ ١٠ و ک اله                                                      |
|        | المذاهب تكلف نصرها بالجدل            |                                                                   |
|        | ، جعلها اصولا والكتاب والم           | » من بؤثر حكم الله ورسوله                                         |
| و٠٢٠   | فروعاً ١٠٦و١١٠                       | على هواه على                                                      |
|        | » ورواية الحديث                      | المؤمنون لاسببل للكافرين عليهم ٢٦٦                                |
|        | » ضرو التعصب لها                     | المتمة. بدللانها ٨ و١٣ و١٨ و ٧٧                                   |
| 1.4    | لمرأي . خسارته في الدارين            | المتفرنجة والاستهزاء بالدين ١٤١٤                                  |
| . 77   | الرأة • تكويم الاسلام أياها          | المتغرنجون. خطأهم في انكار ضرب                                    |
| b      | (» حفظها لغيب بعلها ونشوز.           | النواشز ٧٤                                                        |
| 5      | وكونالصالحة لاسلطانللزو              | المحاهدون. تفضيله على القاء بن مس                                 |
| V7_ \  | ر علیها                              | الحجاهدون. تفضيلهم على القاعدين ٥٠٠ الحجاهدون غبر أهل الاجماع ١٨٦ |
| 97     | » قد تكون أفضل من الرحل              | 1                                                                 |
| 94     | » القول بأنها الصاحب بالجنب          |                                                                   |
| 444    | ار تدون . دلیل فتاهم                 | 11 102                                                            |
| £ • Y  | رضاة الله في صلاح البشر              | منوعه في الاسلام مودي مر                                          |
| 240    | ريد والمارد                          | . 1                                                               |
| •118   | ساجد . تنزيههاعن السكارى والانمو .   | المحرم لذاته واسد الذريعة ١٩٨ الم                                 |
|        |                                      |                                                                   |

| inio                                          | inio                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لمسلمون سريان الشرك الى بعضهم ١٤٨ و١٤٨        | المساكين . مستحقو الاحسان وغير                                                                                 |
| » عدم رعايتهم لدينهم وشرعهم ١٨٩               | مستحقسه                                                                                                        |
| » غرورهم مدينهم ١٥٠٠ و٣٠٤ و٧٠٤                | المسافحات وشخذات الاخدان ١٩٣                                                                                   |
| » غفانهم وزعم انهم احفظ                       | المُساواة في الاسلام ١٧٥ و * ٠٠                                                                                |
| لدينهم من الافرنج                             | المسلمون . اضاعة دنياهم بترك دينهم٧٠٤                                                                          |
| » كراهتهم للقتال وسببها                       | ، الاعتبار ببكاه نبيهم                                                                                         |
| » محاسبتهم انفسهم بالقرآن ١٥٩ و ٢٨٨           | » وأهل الكتاب. تفاخرهم ٢٠٤                                                                                     |
| مشاقة الرسول                                  |                                                                                                                |
| المشرك و قاتل العمد . الفرق بين تو بتيهما ٣٤٠ | » تبجحهم و تر نهم العمل ٥٥١                                                                                    |
| المشرك بجازى بعمله ١٥٣                        | . » تذكيرهم مجال من قبلهم ١٣٦                                                                                  |
| المشركات. حكمة تحريم نكاحهن. ٢٠               | » » أصول حكومتهم ١٩٣                                                                                           |
| المشركون المتع                                | » ترك حكامهم لشريعتهم ١٨٩ و ٢٦١                                                                                |
| » الذين تخفف عنوم العداب ١٠٩                  | » تركهـم لهداية القرآن ١٠٤ و١٨٠                                                                                |
| مشركو العرب . أعامم                           | و ۲۲۱ و ۴۳۷                                                                                                    |
| » مكذ . ظلمهم للمسلمين ١٩٥٩                   | و ۲۲۱ و ۲۲۷ و ۲۸۱ » تفرقهم ۱۸۲                                                                                 |
| مشيئة الله موافقة لسنته                       | ۳٤٠ (« « « « » « » « » « « » « « » « « » « « » « « » « « » « » « « » « » « » « » « « » « » « » « » « » « » « « |
| المصائب تكفيرها للذنوب                        | » تقصيرهم في الحرب ٢٥٣                                                                                         |
| » خفتها على المؤمن وثقلها على                 | » » السياسة النافعة ٩٣                                                                                         |
| الـكافر                                       | <ul> <li>جدارتهم بالاستقلال والاعتماد</li> </ul>                                                               |
| المصالح العامة التي يطاع أولو الامر فيها ١٨١  |                                                                                                                |
| » » قيام الانبياءوالحكام بم ١٩٩١              |                                                                                                                |
| ۱۸ » عل الاجتباد ۲۸                           |                                                                                                                |
| ، مراعاتهافي الاسلام ١٨٩ و١٩٣                 |                                                                                                                |
| المصاهرة. حكمة تحريم محرماتها ٣٢٠             |                                                                                                                |
| T. T      | » سبب سقوط مدنیتهم ۱۸۹                                                                                         |
|                                               | 102 9511: ( ( ( (                                                                                              |
| ا ۱۱ مراعاتها شرعا                            | » » ضعفهم وضیاع ملکهم۲۹۳                                                                                       |

| ānie                                          | ممندة                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| الملك يزيله الظلم والطغيان ١٥٩                | المصلحة العامة . تقديما على النص         |
| الملوك والامراء اجراء الامة ٢١٥٠              | والاجاع ٢١٢                              |
| » استعبادهم الناس بالتقليد في                 | المعاشرة بين الزوجين ١٠٠                 |
| الدين الدين                                   | المعاصي. كبرها وصغرها بأثرها وضررها ١ :  |
| » جذبهم الملماء ٢١٦                           | ه بقصد فاعلها « «                        |
| المنا فقون. ابتغاؤهم العزة بموالاة الكفار ٢٦٣ | » مقادير الجزاء عليها ١٥                 |
| » اتباعهم الغالب « ۳۰                         | المعاهد والمسالم . منع قتالها ٢٠٥        |
| » نحا كبم الى الطاغوت ٢٢١                     | معاوية وابو مسلم الحولاني ٢١٥            |
| » في حال الشدة والرخاء ( ٢٢٨                  | الممتزلة والاشاءرة · شذوذهما ١٠٥         |
| » » الدرك الأسفل « »                          | المعروف. الامر به ٢٠٠٤                   |
| » » الدين والموالاة ٢٢١                       | المففرة . معناها واستحقاق الموحد لها ١٥٠ |
| > ذبذبتهم وإضلالهم ٧٧٤                        | 7279 2709                                |
| » صدودهم عن كتاب الله ۲۲۷                     | ۵ من محرم منها ۲۳۱                       |
| " غشهم لانفسهم ولأمتهم ٧٠                     | المفسرون. تخبطهم في البديهيات ٧٣         |
| ۵ كسام في الصلاة ٧٠٠                          | » تركهم تفسير القرآن بالقرآن ١٠٧         |
| > خالفة سرهم لملانيتهم ٢٨٦                    | » تطبيقهم القرآن على الاصطلاحات          |
| > ولايتهم وقتالهم ٢٢٤                         |                                          |
| » » للكافرين ١٣٤٠                             | مفهوم الشرط واللقب ٢٠                    |
| لمنكر · اقرار مثله ع٣٤                        | ۱ ۲۰ الصنة · تفصيل فيه ۲۰                |
| لمهاجرون والانصار . توارثهم في الاسلام ٢٦     | المقلد لايحاج لانه لاعلم له ١٢٠          |
| ور الامة لها أواولاها ٢١                      | المقلدون يستهزؤن با يات الله ١٦٤ م       |
| لهر . التراضي فيه بعد فرضه                    | المقيت. معناه واشتقاقه ١٠٠ ال            |
| لهر. تقدير أقله ١٩                            | المكفرات للمعامي اضدادها عه إ            |
| اربجب كله بالدخول ١١٠                         | ر ملامسة النساء ١١٩ (١٢٧ ال              |

| فنخ                     | خة                              | oile.                                              |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| الله الله               | ۳ نبينا . تعدد ن                | المهور. حكمة تسميتها أجورا ١٨                      |
| الـكتاب والحكمة ٢٠٠     |                                 | المو بقات من المعامي ٧٤                            |
| الدعوة والجهاد وحده ٥٠٠ |                                 | الموت . لا تعصم منه البروج ٢٦٥                     |
| يهود له ۱۳۱۰            |                                 | الموحدون بالاسم الاع                               |
| و بلاغته ۲۳۰            |                                 | ، أكل البشر ٢٧٧                                    |
| م وضعه نظاما لاشوری ۱۸۸ | ا ، حکمهٔ عد                    | الموالي في الارث                                   |
| لوحي والاجتهاد ٣٩٥      | ا عکمه با                       | مولى المواالاة في الجاهلية والاسلام ٥٠             |
| وته في القرآن ٢٩٠       | » دلائل ن                       | موسی وعیسی و محمد                                  |
| آن و بکاؤه له ۱۱۰       |                                 | ميثاق أهل الكتاب على تبيينه ١٧٠                    |
| 4.0                     | ا شجاعته                        | * .                                                |
| FPY e7+3                | distance of                     | ن                                                  |
| عاته ما                 | ، فضل الله                      | النابغون في المسلمين . ايذاؤهم ٢٦                  |
| يستازم الايمان به ٢٠٠   | ، فهم النبوة                    | الناس . أصنافهم في معرفة الحق                      |
| من كال الدين            | a objeto e                      | واتباع المدى ١١٤                                   |
| لكتاب وعدم              | والهيمنة على                    | ا درجات جزائهم ۲۲۶                                 |
| عن كفروا به من          | الاعتداد                        | » وما وهبوا من المشاعر والمقل<br>مالا بند إما الما |
| ب ۱۶۴                   |                                 | النبوة أنهمها يستلزم الإيمان بنبينا ٢٠٠            |
|                         | » مبلغ لامسي                    | 11: 1 - NI - 1: ii                                 |
|                         | » معاملته لامنا                 | 10.00 1 #                                          |
|                         | <ul> <li>وصیته بالار</li> </ul> | 11 15:1 0                                          |
| شرها ۳۰۶                | نجوی . خبرها و:                 |                                                    |
| 733                     | ساء. أحكامهن ـ                  | " تصرفه في المصالح العامة وولاية                   |
| م لمن المع              | » افساد الرجال                  |                                                    |
| يننن ٨ ٤٤٨              | » تعذر العدل إ                  |                                                    |

| أحفد                                                                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                       |       |
| ساء تكريم الاسلام لهن حتى في النعم الباطنة والشدائد ١٠٤١              | / الأ |
| جعل الرجال قوامين عليهن ٦٧ النعبم الروحاني                            | /     |
| التنفير من ضربهن ٥٥ انفاق عرضة للفضيحة ٢٧٩                            | /     |
| » الصالحات « ۷۰ مناه واشتقاقه ۲۲۷                                     |       |
| » قد يفضلن الرجال ١٩ النفو للحرب سرايا والنفير العام ٢٥٣              | /     |
| » مشروعية الكسب لهن كالرجال ٦٠ النفس. تأثير الاعمال فيهاوتزكيتها ٥٠٥٠ | /     |
| > المطيعات . حظر البغي عليهن ٧٧ » مقصد الدين تزكيتها ١٤٨              |       |
| ، منعهن حقهن في الارث والمهر ، هي المعذبة والمنعمة ، ١٦٦              |       |
| والنزوج بهن أو تركه لذلك ٤٤٤ النفوس. أصلاحها هو المقصود من            |       |
| ا الجنة المطهرة ١٦٧ الشرع ١٣٦                                         | نس    |
| » داود وسلمان ۱۹۲ » افساد الشرك لها ١٥٠٠                              |       |
| » عصرنا . هت كهن لاسرارالزوجة ٧١ النقير والقطمير ١٥٩                  |       |
| » عفتهن بعفة الرجال ٣٧ أ.كاح الامة وشرطه الرجال                       |       |
| » عملهن ووظائفهن ۱ » » معايبه والصبر عنه ۲۷ وه ۳                      |       |
| ب قویش لم یمنع قتالهم ۱۳۰۰ » باذن مولاها وولیها ۲۱                    | أس    |
| سل. ضعفه بنكاح الأقارب ٣١ النكاح. حكم محرماته ٢٩ - ٣٥ /               |       |
| سان . المؤاخذة عليه ١٣٨ > محرماته الذانية والفرضية ٧                  |       |
| وز النساء . اسبابه وعلاجه ٧٧ ، بنية العللاق باطل ٧٧                   |       |
| سارى استخدامهم في الحكومة ٤٧٧ النيسابوري . تفسيره لأولي الامر ١٧٧     |       |
| سر . مستحقه وغير مستحقه ١٥٨ النية تحول العادة عبادة                   | النم  |
| المؤمنين و بم يكون ١٣٧ و ١٨٨                                          |       |
| برانية. تربيتها الدينية ٢٨٢                                           |       |
| 1111                                                                  |       |
| م حكومة الشورى في الاسلام ١٨٨ هجر المرأة لاجل النشوز ٢٧ /             | نظاء  |

| inio                              | منح                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| ي                                 | الهدى اصناف الناس في اتباعه و تركه ١١٨      |
| اليتامي . الاحسان بهم             | الموى . اتفاؤه في الشهادة وغيرها ٤٥٨        |
| » القيام فنهم بالفسط ٤٤           | المدى ١٦٤ على المدى ١٦٤                     |
| اليسر ودفع الحرج في الاسلام ١٨٩   |                                             |
| اليهود. أخذهم برسوم الدين فقط ١٣٦ |                                             |
| » أمرهم الانصار بالبخل ٩٧ و١٠١    | الوالد. شرط اجباره بنته البكر على الزواج ٨٥ |
| » انصاف المسلمين لهم واضطهاد      | الوالدان. الاحسان بهما ٢٨٠ - ٩٠             |
| النصارى لهم وهدمهم للاستبداد      | » ظلمهماوتحكمهمافي زواج الاولاده ٨          |
| وسلطة الـكنيسة في أوربة           | الوجوب على الله ولله                        |
| وسعيهم لقلب السلطة في روسية       | الوحدانية ١١٧                               |
| ويدهم في الانقلاب المناني         | وحدة د الين وتعدد الشرائع ٢٦                |
| و كيدهم للمنمانية ليمهدوا سبيل    | الوحي لنبينا غير محصور في القرآن ٢٧٩        |
| اعادة ملكهم في القدس              | الوضوء حكمته وفوائده ١١٨                    |
| وفلسطين ١٣٩                       | وعد المؤمنين الصالحين بالجنة ٢٣١            |
| » تعريفهم السلام على الذي ١٣١٣    | الوعد والوعيد. تخلفهما                      |
| » تهدیدهم بطمس الوجوه             | روعظ المرأة مخاف نشوزها . كيف يكون٧٢        |
| أو اللمن أو اللمن                 | الوعيد على أكل الاموال والقتل ٥٥            |
| » حسدهم للنبي والعرب ١٦١          | » مجویز مخلفه                               |
| » سعرتهم اذا عاد الملك اليم ١٦٠   | ولاية الشيطان ٢٩                            |
| ٥ فقدهم اللك و بخابم واثرتهم ١٥٩  | > الكفار ٢٧٤                                |
| الم كيدهم المسلمين ١٣٧            | » المنافقين للكافرين ١١٤٠٠                  |
| القدس ١٥٤                         | الولدان. الوصية بهم                         |
| يقظنهم وعلهم النهم ٥٠١            | الولي المجبر في النكاح وشروطه م             |
| ولايتهم وتوليهتم المناصب ٤٧٢      | الوكيل. من اسماء الله تمالي ٢٥٠٠            |
| (                                 | (تم الفهرس                                  |

# ﴿ جدول الخطأ والصواب الواقع في الجزء الخامس من التفسير

وقع اغلاط في هذ لحز معظمها نحريف أو تصحيف مطبعي او خفاء اهض الحروف او سقوطها فجملنا لها هذا لجدول ليصحح بالقلم فبل الفراءة على نه يوجد في هذه الاغلاط ما ليس غلطا بل وقع على غير الفصيح مثل كلمة « زال » في ص ١٦٧ س ٢٤ فانها صححت « زالت »

| صواب            | ألح            | سطر  |        | فيلنحة |
|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| ٤٦٠             | (عود ثاني) ٢٠٥ | * •  | (فهرس) | ٧      |
| وغير المرب      | غير المرب      | ۲    |        | 11     |
| س-م-ن           | · inim         | ٠٩   |        | 44     |
| يقيس            | رفسق           | 1 &  |        | \$7    |
| مۇثرا           | مۇ ئو          | 14   |        | οź     |
| و دمن ، في قوله | ومن قوله       | +0   |        | 78     |
| تنزوج           | تنزوح          | 7.   |        | ٧٥     |
| استعلائها       | اسعلاتها       | 11   |        | ((     |
| ونبزنه          | ونبزنة         | • \  |        | ٨٧     |
| الذبن آمنوا     | آمنوا          | •٦   |        | ٨٩     |
| يقتضيان         | يقضيان         | ۲٠   |        | ٨٨     |
| وإذ             | واذا           | ١.   |        | 9.     |
| في              | من             | + 9, |        | 98     |
| استودافا        | استخماقا       | 10   |        | 97     |
| محسن            | in€.           | ۲.   |        | <      |
| الختال          | 1 2            | 72   |        | (      |
| اء              | le.            | 17   |        | 99     |
| الاخلاق         | لاخلاق         | 45   |        | (      |
| شركاؤكم         | شراءكم         | 17   |        | 111    |

| من التفسير | الخامس | في الجزء | الواقع | والصواب | جدول الخطاي | ٣. |
|------------|--------|----------|--------|---------|-------------|----|
|            |        |          |        |         |             |    |

0 7 7

•

•

| صواب             | خطأ       | made   | inie |
|------------------|-----------|--------|------|
| المنجي           | المنحي    | 14     | 114  |
| ي.<br>حارت       | خطرت      | 1.4    | e    |
| انر کوب          | الركب     | ٣١ و١٤ | 110  |
| مثقال            | مثال      | 45     | 107  |
| الفوز فيها إلا   | الفوز الا | ٨      | 104  |
| وقمت             | رقمت      | 11     | 104  |
| عنغيرهم          | منغيرهم   | 1      | 17.  |
| ذالت             | زال أ     | 7 &    | 177  |
| أن               | إن        | 10     | 144  |
| أن               | إن        | *      | //0  |
| إنهم أهل         | laking    | 14     | 7.0  |
| بلاتردد          | بلاد تودد | 10     | 711  |
| اللذان           | اللذين    | ٤.     | 414  |
| وتقو             | وتقوى     | 10     | 710  |
| صحيحا            | Lance     | ٦      | 717  |
| -<br>بنظر        | ينظر      | 19     | 445  |
| تحكيمهما         | تعكيها    | 14     | 777  |
| بر ب <b>د</b> ون | بر يدن    | 17     | 777  |
| المراء مع من     | المراء من | • 🗸    | 727  |
| قدر              | قد        | ۲٠     | 404  |
| وتدرأ            | وتدرء     | Y      | 777  |
| الا بواسطة       | لابواسطه  | •      | 777  |
| أنه نعي          | ان نمی    | 14     | 777  |

| 44. | ألخاءس من التفسعر | في الجزء | والصواب الوأقع | جدول الحطا |
|-----|-------------------|----------|----------------|------------|
| 1 1 |                   |          | · .            |            |

| 0 0     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •       | ثلث                                                                                                                                                                                       | سطو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | اهنع                                                                                                                                                                                      | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · ·     |                                                                                                                                                                                           | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | فدية '                                                                                                                                                                                    | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _       | _                                                                                                                                                                                         | ۲•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 1                                                                                                                                                                                         | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | ,                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | سندها                                                                                                                                                                                     | «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اسا ليك |                                                                                                                                                                                           | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | -                                                                                                                                                                                         | ٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخصبين | China China                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | الله الله الأحد ومن ما الأحد ومن ما الأحد ومن ما الأحد ومن ما الأسلام الأسلام الناعث الأسلام الناعث المسلمة وهم ين السايد. مسحيح وهم ين المسايد. واعبدوا وهم ين المسايد. الخصيين المسايد. | خطأ مرابطه و المرابط وجهان وجهان وجهان وجهان وجهان ومن من من من ومن من واتوا و | سطر خطأ ص      بضم به      بضم به      الشعو النه      الاحتوام الا الا الحجوان وجهان وجهان ومن الاحتداب الاجتداب الاحتداب الاحتدا |

| بن التفسير | قع في الجزء الخامس م | جدول الخظا والصواب الو | 47          |
|------------|----------------------|------------------------|-------------|
| صواب       | له                   | سعار                   | فينحة       |
| وبرمي      | ٢٤.9                 | ١                      | ٤٠١         |
| ووزر الإثم | ووز الأنم            | ٣                      | B           |
| يوليه      | يوله                 | 1 >                    | ٤١٨         |
| المجماوات  | المجموات             | ٩                      | ٤٣٦         |
| الاعان     | الايمال              | ۲٠                     | 773         |
| السياسية   | السامية              | ٦                      | 473         |
| وارتبطا    | وارتباطا             | 74                     | ٤٤Y         |
| أو ينزوجها | او يتزجها            | ٣                      | >           |
| الذواقون   | الدواقون             | 14                     | 200         |
| عملي       | الى                  | \                      | 201         |
| وان يمقب   | وان يقمب             | 17                     | 207         |
| عن         | من                   | 17                     | ٤٦,         |
| المؤمنين   | المومنين             | \\                     | <b>٤</b> ٦٧ |

الله الله الله

هذا أهم ما رأينا أن نثبته وتركنا كلمات كثيرة سقط منه\_ا بعض النقط او علامات المد والهمز او خفيت بعض الحروف لانها تدرك بالبداهة

هذا هو التفسير الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر و رحمة العالمين جامع لاصول العمران وسنن الاجتماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة وأحكامه على در المفاسدو حفظ المصالح وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهر حكيم الاسلام



أوله «والمحصنات من النساء» وفيه صفوة ماقاله الاستاذ الامام رحمه الله تمالى في دروسه في الازهر • وقد اعتمدنا بعدد الايات فيه على المصحف المطبوع في الاستانة والمصحف المطبوع في ألمانيا وفرقنا ينهما بنقطتين هكذا:

تألیف السِّنَا یُکنی الْمُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

- الطبعة الاولى بمطبعة المنار بشارع درب الجاميز بمصر سنة ١٣٢٨ ١

## الجزء الخامس

# المناح ال

كُتُبَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ الْ تَبْتَعُوا بِأَمُولِكُمْ ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ الْ تَبْتَعُوا بِأَمُولِكُمْ الْ تَبْتَعُوا بِأَمُولِكُمْ فَصَابِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ، فَمَا اسْتَمَتَّمُ بِهِ مِنْهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرَيضة ، إِنَّ فَرِيضة ، وَلا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضة ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حكيماً ( ٢٤: ٢٩) وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً اللهَ كَانَ عَلِيماً حكيماً ( ٢٤: ٢٩) وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِح الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلكَتْ أَيْمُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَانْ كَحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِينَ وَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَرُوفِ مُصَناتِ فَانْ أَيْنَ فَانْ أَيْنَ فَانْ أَيْنَ فَانْ أَيْنَ فَانْ أَيْنَ فَانْ أَيْنَ فَيْ الْمُحْصَناتِ مِنَ الْمَذَّانِ ، فَاذَا أَحْصِرَ فَانْ أَيْنَ فَيْ الْمُحْصَناتِ مِنَ الْمَذَّانِ ، فَاذَا أَحْصِراً فَانَ أَيْنَ فَيْ الْمُحْصَناتِ مِنَ الْمَذَّانِ ، فَاذَا أَحْصِراً فَانَ أَيْنَ فَيْ الْمُحْصَناتِ مِنَ الْمَذَّانِ ، فَانَا أَيْنَ فَعْوُرُ وَحِيمٌ فَانَا أَيْنَ الْمُحْصَناتِ مِنَ الْمَذَابِ ، ذَالِكَ لِمَن فَعْمُ وَالله غَفُورُ وَحِيمٌ فَعَلَى المُحْصَناتِ مِنَ الْمَذَابِ ، فَالله غَفُورُ وَحِيمٌ فَعَنْ الْمَنْ مَنْ مَنْ الْمَنْ مَنْ مَنْ الْمَنْ فَانَا أَيْنَ لَكُمْ وَالله غَفُورُ وَحِيمٌ فَيَالِيمَا فَانَا أَيْنَ لَكُمْ ، وَالله غَفُورُ وَحِيمٌ فَيَالِهُ عَنْ وَاللهُ عَفُورُ وَحِيمٌ فَيَعْ الْمُنْ الْمُعْرِدِوا خَيْنُ لِكُمْ ، وَالله غَفُورُ وَحِيمٌ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالِينَ فَيْ الْمُعْرَالِ الْمَالِي الْمُعْرَالِ الْمَالُولُ وَاللهُ عَنْوُلُ الْمَالِي الْمُعْرَالِ وَاللهُ الْمَالِي الْمُعْرِولُ وَلِي الْمُولِ وَاللّهِ عَنْوُلُ وَاللّهُ الْمُعْرَالِ وَلَا مُعْرَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُلْمِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُلِيقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُلْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرِقِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولِلَا الْمُولِ الْمُولِلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِولُ الْمُلْمُ الْمُولِلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُولِلُولُولُ

في هاتين الآيتين بيان بقية مايحرم من نكاح النساء وحل ماعداه وحكم نكاح الا ماء وما فصلناهما عما قبلهما الالأن من قسموا القرآن الى ثلاثين جزءا جعلوهما فيأول الجزء الخامس وقدراعوا في هذا التقسيم المقادير من اللفظ دون المعنى وكان المناسب للمعنى أن يجعلوا أول الجزء الخامس قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لانا كلوا أموالكم بينكم بالباطل » كا هو ظاهر

فقوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ عطف على ما قبدله من المحرمات أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء ان تنكحوهن والمحصنات جمع محصنة بفتح الصاد اسم مفعول من « أحصن » عند جميع القراء وروي عن الكسائي كسرها في غير هذا الموضع فقط وقبل لا يصح الفتح عنه والإحصان من الحصن وهو المكان المنبع المحمي ففيه معنى المنع الشديد و يقال حصنت المرأة ( بضم الصاد ) حصنا وحصانة اي عضت فهي حاصن وحاصنة وحصان وحصناء ( بالفتح فيهما) قال الشاعر:

حَسان رَزان مانزَنُ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل وحايته ويقال أحصنت المرأة اذا تزوجت لانها تكون في حصن الرجل وحايته ويقال احصنها أهلها إذا زوجوها ومن شأن المتزوجة أن تحصن نفسها فتكتفي بزوجها عن التطلع الى الرجال لأجل حاجة الطبيعة وتحصن زوجها عن التطلع الى غيرها من النساء فعلى المرأة المعوّل في الإحصان حي قيل ان لفظ المحصنة (بفتح الصاد) اسم فاعل نطقت به العرب على خلاف عادتها فقد رويعن ابن الاعرابي أنه قال «كل أفعل اسم فاعله بالكسر الاثلاثة احرف: أحصن وألفج اذاذهب ماله واسهب اذا كثر كلامه > وروي مثله عن الازهري وعن ثعلب ان المرأة المفيقة يقال لها محصنة (بفتح الصاد) ومحصنة (بكسرها) وأما المرأة المتزوجة فيقال لها محصنة الفتح لاغير و وجماهير السلف والخلف ومنهم أمة الفقه المشهورون على أن المراد بالمحصنات ههنا المتزوجات وقبل هن الحرائر وقبل عام في الحرائر والعفائف والمتزوجات وقد يقال هن الحرائر المتزوجات وسيأتي عن الاستاذ والعفائف والمتزوجات وقد يقال هن الحرائر المتزوجات وسيأتي عن الاستاذ الأمام ما يرجحه ولماذا قال « من النساء > وصيغة الجمع مغنية عن هذا القيد ؟ قال الامام ما يرجحه ولماذا قال « من النساء > وصيغة الجمع مغنية عن هذا القيد ؟ قال المضهم النكتة في ذلك تأ كيد العموم ولم يرقوله كافيا وافيا وصرح بعضهم بغموض بعضهم النكتة في ذلك تأ كيد العموم ولم يرقوله كافيا وافيا وصرح بعضهم بغموض

النكتة في ذلك . قال الاستاذ الامام : قد استشكل ذلك المفسرون حتى روي عن مجاهد انه قال : لوكنت اعلمن يفسرها لي اضر بت اليه أكباد الإبل ، اي لسافر اليه وان بعد مكانه . وعندي ان هذا القيد يكاد يكون بديهيا فان لفظ المحصنات قد يراد به العفيفات اوالمسلمات فلو لم يقل همنا « من النساء ، لتوهم أن المحصنات انما يحرم نكاحهن اذا كن مسلمات فأفاد هذا القيد العموم والإطلاق أي ان عقد الزوجية محترم مطلقا لافرق فيمه بين المؤمنات والكافرات والحرائر والمملوكات فيحرم تزوج أية امرأة في عصمة رجل وحصنه

واما قوله تمالى ﴿ الاماملك أيمانكم ﴾ فالجمهور على انه استثناء من المحصنات اي الا ما سبيتم منهن في حرب دينية تدافعون فيها عن حقيقتكم ، او تو منون بها دعوة دينكم ، ورأيتم من المصلحة ان لاتعاد السبايا الى ازواجهن الكفار في دار الحرب فعند ذلك ينحل عقد زوجيتهن ويكنَّ حلالا لكم بالشروط المعروفة في الشريعة فقد روى مسلم من حديث ابي سعيد الخدري (رض) انه كان سبب نزول هذه الآية تحرُّج الصحابة من الاستمتاع بسبايا (أوطاس) واخرج الحديث ايضا أحمد وأصحاب السنن وفي هذه الروايات التصريح باشتراط الاستبراء بوضع الحامل لحملها 6 وحيض غيرها ثم طهرها ، وقد صرح بعض العلماء كالحنفية و بعض الحنابلة بأن من سي معها زوجها لأتحل لغيره فاعتبروا في الحل اختلاف الداردار الاسلام ودار الحرب. وبعضهم يقول ان اختلاف الدار لادخل له في حل السبايا وإنما سببه أن من سبيت دون زوجها فأنها إنما تحل للساني بعد استبرا. وحمها للشك في حياة زوجها أي وعدم الطمع في لحوقه بها إن فرض أنه بقي حيا إلا على سبيل الندور الذي لاحكم له . وهذا ينطبق على الحكمة العامة في حل الاستمتاع بالماوكات وهي أنه لما كان الشأن الغالب ان يقتل بعض ازواجهن ويغر بعضهم الأخر حيى لايعود الى بلاد المسلمين وكان من الواحب على المسلمين كفالة هولاء السمايا بالانفاق عليهن ومنعهن من الفسق كان من المصلحة لهن وللهيئة الاجتماعية ان يكون لكل واحدة منهن أو أكثر كافل يكفيها همَّ الرزق و بذل المرض لكل طالب ولا يخفي

مافي هذا الاخبر من الشقاء على النساء · فان قبل اليس الخير لهن ان يرجعن الي بلادهن فمن كان زوجها حبا عادت اليه ومن كان زوجها مفقودا تزوجت غيره أو كان مر فسقها على قومها ؟ فقول ان الاسلام مافرض السبي ولا اوجبه ولا حرمه أيضا لانه قد يكون فيه المصلحة حتى للسبايا انفسهن في بعض الاوقات والاحوال ومنها ان تستأصل الحرب جميع الرجال من قبيلة محدودة العدد مثلا · فان رأى المسلمون ان الخير والمصلحة في بعض الأحوال ان تردَّ السبايا الى قومهن جاز لهم ذلك او وجب عملا بقاعدة جلب المصالح ودر والمفاسد · وكل هذا اذا كانت الحرب دينية كا قيدنا فان كانت الحرب لمطامع الدنيا وحظوظ الملوك فلا يباح فيها السبي · وقد نبه على ذلك الاستاذ الامام وهذه عبارته في تفسير الاية :

المحصنات المتزوجات وما ملكت الايمان بالسبي في حرب دينية وأزواجهن كفار في دار الحرب ينفسخ نكاحهن و يحل الاستمتاع بهن بعد الاستبراء ، فاذا قبل ان ما ملكت الايمان يشمل المملوكة المتزوجة في دار الاسلام وهي محرمة على سيدها ان يفترشها بالاجماع ؛ فالجواب ان العموم هنا مخصوص بالمسببات وسكت عن المملوكات المتزوجات لأن التزوج بالمملوكات خلاف الاصل وهو مكروه في الشرع والذوق والعقل فهو كالتنبيه الى انه لاينبغي أن يكون ولذلك شدد فيه كما يأتي و يزاد على هذا انه أمر لم يكن معروفا عند التنزيل ، اه

أقول والذي تبادر إلى فهمي أن المراد بملكت ايمانكم هنا نشوء الملك وحدوثه على الزوجية لأن الفعل الماضي في مقام النشريع لا يراد به الاخبار وانما يراد به الانشاء فالمعنى وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات الا من طرأ عليهن الملك وانما يطرأ الملك على المتزوجة بالسي بشرطه الذي أشرنا اليه وأما المملوكة التي زوجها سيدها فالزواج فيها هوالذي طرأ على الملك بجعل المالك ماله من حق الاستمتاع الزوج فاذا أخرجها المالك الذي زوجها من ملكه بنحو بيع أو هبة كان بائعا أو واهبا ما يملكه وهو ماعدا الاستمتاع الذي صارحق الزوج وروي عن بعض الصحابة ومنهم ابن مسعود أن الملك الجديد يبطل نكاحها فتطاق على زوجها وتحل لمالكما الجديد علا بعموم الابتداد مسعود أن الملك الجديد يبطل نكاحها فتطاق على زوجها وتحل لمالكما الجديد علا بعموم الابتداد ويقال إن عليه جمهور الامامية ولولا ما اختاره الاستاذ الامام من عدم الاعتداد

بزواج الامة حتى كأنه غير موجود وما بيناه من كون البائع أو الواهب إنماباع أو وهب مايملك لكان هذا القول أرجح من مذهب جمهور أهل السنة الا من قال ان المحصنات هنا يعم ذوات الازواج والعفيفات والحوائر وملك اليمبن يعم ملك الاستمتاع بالنكاح والاستمتاع بالتسري ، والمعنى حينئذ: وحرمت عليكم كل أجنبية الا بعقد النكاح وهو ملك الاستمتاع أو بملك العبن الذي يتبعه حل الاستمتاع وروي هذا عن سعيد بن جبير وعطاء والسدي من مفسري التابعبن وفقهائهم وعن بعض الصحابة أيضا واختاره مالك في الموطأ وفيه من التكلف ماثرى وأما اذا كانت الامكة المتزوجة كافرة وسباها المسلمون بالشر وط المتقدمة فبطلان فكاحها بالسبي أولى من بطلان فكاح الحرة به

ثم قال تعالى ﴿ كتاب الله عليكم ﴾ أي كتب الله عليكم تحريم هذه الانواع من النساء كتابا مو كدا أي فرضه فرضا ثابنا محكما لاهوادة فيه لان مصلحتكم فيه ثابتة لاتنفير وسيأني بيان ذلك في تفسير قوله تعالى « بريد الله ليبين لكم »

وأحل لكم ماورا و ذلكم كوراً حزة والكسائي وحفص عن عاصم دوأحل بضم الهمزة بالبنا المفعول وهو المناسب في المفابلة لقوله « حرمت عليكم أمهاتكم فيكون معطوفا عليه كما قال الزنخشري وقرأه الباقون بفتح الهمزة على البنا اللفاعل فيعله الزنخشري معطوفا على «كتب المقدرة الناصبة لقوله «كتاب الله » ترجيحا لجانب اللفظ ولامانع من عطفه على «حرمت» ومن المعلوم بالبداهة أن المحرم هناك هو المحلل هنا وهو الله عز وجل والمراد بما وراء ذلكم المبين تحريمه هو مالا يتناوله بلفظه ولا فحواه ، فهو لكونه لا يدخل فيه بنص ظاهر ولا قياس واضح واه وراء هارجا عن محيط مدلوله وإفادته ، فالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ليس وراءه كما اشرنا الى ذلك عند تفسير « وأن تجمعوا بين الاختين » وكذلك كون محرمات النسب

الاستاذالامام: ذكر فيامرأ كثرالمحرمات من النساء وبقي من المحرمات بالرضاعة غير الامهات والاخوات من المحرمات بالنسب ومثل الجمع بين المرأة وعنها أوخالنها وقد

قال انه أحل لنا ماوراء ذلك فربما يقال انه يدخل فيه ما ذكر آنفا ونحوه من المحرم إجماعا أو بنصوص أخرى كالمطلقة ثلاثا والمشركة والمرتدة ! والجواب ان بعض ما ذكر يو خذ مما تقدم فان الله تعالى قد ذكر من كل صنف من المحرمات بعضه فدخل في الامهات الجدات وفي البنات بنات الاولاد الخ و بعضها يو خذمن آيات أخرى كتحريم المشركات والمطلقة ثلاثا على مطلقها في سورة البقرة . وقد يقال ان ماذكر هنا من المحرمات مجل بيئته السنة والسرفي النص على ما ذكر انه كان واقعا شائعا في الجاهلية فهو يعلمنا بالنص على الواقع ان لا نتعرض الاللامو و الوجودية وان الامور المفروضة والمتخيلة لا ينبغي الاتفات لها ولا الاشتغال بها

وأقول ان هذا القول ينظر الى ماتقدم عن ابن جرير في تفسير ﴿ وَلَا تُنكُّمُوا مانكح آباو كم ، فيكون مابعد هذه الآية من التفصيل بيانا لها في التحريم والتحليل فلا يدخل فيه ماحرم لسبب آخر كُتحريم المشركة . وسوا، كان ماذ كر شائما في في الجاهلية أملا فقد بين الله تعالى لنا ههناجميع ما يحرم علينا من انواع القرابة والرضاعة والصهر وهو مانحتاج اليه لذاته في كلزمان ومكان ولما قال بعد ذلك د وأحل لكم ماوراً وذلكم ، فهم منه انه يحل من هذه الانواع كل مالايتناوله لفظ المحرمات بنص أو دلالة كبنات العم والخال و بنات العمة والخالة الخ ولا يدخل في عمومه حل ماحرم في نصوص أخرى لسبب عارض يزول بزواله كنكاح المشركة والزانية والمرتدة . مثال ذلك أن تقول للمتعلم عند ما تقرأ له كتاب الطهارة لاتلبس ثو با متنجسا ثم تقول له عند قراءة كتاب اللباس لاتلبس الحرير ولا المنسوج بالذهب أو الفضة والبس كل ماعداهمامن الثياب فلاحرج عليك فيها . فهل تدخل في عموم هذا القول الثوب المتنجس ؟لالا. أن اللفظ العام يتناول كل مايسمح له السياق والمقام أن يتناوله فاذا كان السياق في نوع له جنس أو أجناس بعضها أعلى من بعض فلا يفهم أحد من أهل اللغة خروج العام عن سياق النوع وتناوله جميع افراد الجنس السافل اوالعالي لذلك النوع فاذا قال صاحب البستان للفعلة الذين يقطعون الاشجار غير المثمرة لتكون خشبا لاتقطعوا الشجر الصغير واقطعوا كل ماعداهمن الاشجار الكبيرة فانهم يفهمون أن مواده من الكلية أفراد ذلك النوع من الشجو الكبير لاجنس الشجر الكبير الذي يتم المثمر · ومثل الثياب الذي او ردناه آفنا اشبه بما نحى فيه

وقوله تعالى ﴿ أَن تبتغوا بأموالكم ﴾ معناه احل لكم ما ورا. ذلكم لاجل أن تبتغوه او ارادة أن تبتغوه أي تطلبوه بأموالكم اوالمعنى أحله لكم أن تبتغوه أي أحل لكم طلبه باموالكم تدفعونها مهرا للزوجة قيلأو ثمنا للأمة وهو يقتضي انه بجب قصد إحصان الامَّة كما يجب قصد إحصان الزوجة لقوله ﴿ محصنين غيرمسالحين ﴾ فان الحال قيد للعامل وحذف مفعول محصنين ليفيد العموم اي محصنين أنفسكم ومن تطلبونها بمالكم باستغناء كل منكما بالآخر عن طلب الاستمتاع المحرم فان الفطرة تسوق كل ذكر بداعية النسل الى الاتصال بائي وكل ائبي الى الانصال بذكر ليزدوجا وينتجا والإحصان عبارةعن الاختصاص الذي يمنع هذه الداعية الفطرية أن تذهب كل مذهب فيتصل كل ذكر بأية امرأة واتته وكل امرأة بأي وجل واتاها بأن يكون غرض كل منهما المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة لإيثار اللذة على المصلحة فان مصلحة البشر ان تكون هذه الداعية الفطرية سائفة لكل فرد من أفراد احد الجنسين لأن يعيش مع فرد من الجنس الآخر عيشة الاختصاص لتنكؤن بذلك البيوت ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما . فاذا انتفى قصد هذا الإحصان انحصرت طاعة الداعية الفطرية في قصد سفح الما وذلك هو الفساد العام الذي لاتنحصر مصائبه في مجموع الامة · وهذه أمة فرنسا قد قلُّ فيها النكاح وكثر السفاح بضعف الدين في عاصمتها (باريس) وامهات مدنها فقلُّ نسلها ووقف نماوعها وفنك النساء ومسن الرجال وضعفت الدولة فصارت دون خصمها حتى اضطرت الى الاعتزاز بمحالفة دولة مضادة لها في شكل حكومتها ومدنيتهاوهي الدولة الروسية ولولا الثروة الواسعة والعلوم الزاخرة والسياسة المبنية على اصول علم الاجتماع والعمران لأشرع اليها الهلاك كما أسرع الى الام التي كثر مترفوها فنسقوا فيها فحق عليها القول الثابت في سنة الاجتماع فدمرها الله تدميرا، وما اراها الأأول دولة تسقط في أور با اذا ظل هذا الكفر والفسق على هذا الما وفيها

وقد خص بعض المفسر بن قصد الاحصان بالرجال وخصه الاستاذ الامام بالنساء فقال معناه ان يقصد الرجل إحصان المرأة وحفظها أن ينالها أحدسواه ليكن عفيفات طاهرات ولا يكون النروج لمجرد التمتع وسفح الماء واراقته وهو يدل على بطلان النكاح الموقت وهو نكاح المتعة الذي يشترط فيه الاجل اه وقد علمت بطلان النكاح الموقت وهو الذي تقتضيه الحكمة وتتم به المصلحة وانما بين الاستاذ ماقصر فيه غيره من المفسر بن ومعاوم ان الاحصان إنما يكون باعطاء المرأة حقها من الاستمتاع فيجب ذلك على الرجل ولا يحل له تعمد التقصير فيه ولا سيما اذا كان سبب ذلك الفسى فان في ذلك إفساد البيوت الذي يترتب عليه إفساد الامة والفقها ويقولون إنه لا يجب عليه لماوكته ما يجب عليه من ذلك لزوجته وهم متعقون على انه يجبعليه منعها من الزنا فهل يكفي هذا المنع في إحصان الامة دون إحصان الزوجة أم يقولون ان شراء الاماء لاجل الاستمتاع لا يدخل في مفهوم قوله تعالى دوأحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ه و إلا فكف بصح قولهم و يكون موافقا للنص ومنطبقا على حكمة الشرع ؟؟

الحق: أن الاسترقاق فيه مفاسد كثيرة وهو مناف لمحاسن الاسلام وحكه العالية ولكنه قد كان بما عمت به البلوى بين الام فلذلك لم بمنعه منعا باتا ولكنه خفف مصائبه ومهد السبل لمنعه حي اذا جاء وقت تقتضي فيه المصلحة العامة منعه مع عدم وجود مفسدة تعارض المنع وترجح عليه كان لا ولي الامر منعه فإن المصلحة أصل في الاحكام السياسية والمدنية برجع اليه في غير تحليل المحرمات أو إبطال الواجبات. وقد علمت أن محل أباحة الاسترقاق الحرب الدينية التي يحاربنا فيها الكفار وتعاربهم لاجل ديننا كنعنا من الدعوة اليه أو إقامة شعائره وأحكامه وقد خير الله تعالى أولي الامرمنا في أصرى هذه الحرب بقوله ( ٤٧ : ٤ فاما منًا بعد و إمافداء ) تفالى أولي الامرمنا في أصرى هذه الحرب بقوله ( إلا ينا في أمان أن أخذوا منهم فداء ( حتى تفع الحرب أو زارها ) قال البيضاوي أي آلاتها وأتقالها التي لا تقوم الابها كالسلاح والكراع أي حتى تنقضي الحرب ولم يبق الا مسلم أو مسائم أه والمسالم من لا يحارب و تفسير النساء من لا يحل « تفسير النساء » « « كامس » « م ٤ ح ه »

المسلمين لاجل دينهم · فاذا جاز لنا أن نمن على الاسرى من الرحال المحار بين الذين يخشى ان يعودوا الى حر بنا افلابجوز لنا أن نمن على النساء اللاتي لاضرر من إطلاقهن وقد يكون الضرر في استرقاقهن ؟ وناهيك بالتنفير عن الاسلام ، وتأريث الفتن بين اهله وسائر الاقوام، فإن ضرره في هذا الزمان فوق كل ضرر ؟ ومفسدته شر من كل مفسدة

هذا ولا بد من التنبيه هذا الى مسألة يجهلها العوام ، وقدسكت عن بيان الحق فيها جاهبر العلماء الاعلام ، ومرت على ذلك القرون لا الأعوام ، وقدسبق التنبيه اليها من قبل في المنار ، وهي ان الاسترقاق الشائع المعروف في هذا العصر اوالعصور غير شرعي سواء ما كان منه في بلاد السودان وما كان في بلاد البيض كبنيات الشراكسة اللواتي كن يُبعن في الاستانة جهرا قبل الدستور وكلهن حوائر من بنات المسلمين الاحرار ومع هذا كنت نرى العلماء ساكتين عن بيعهن والاستمتاع بهن بغير عقد النكاح وذلك من اعظم المنكرات حتى لو سألت الفقيم عن حكم المسألة بعد شرحها له لا فتاك بأن هذا الاسترقاق محرم إجماعا وربما قال لك و إن مستحل ذلك يكفر لا نه لا يعذر بالجهل وعلل ذلك بما يعللون به مثله وهو انه مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ،

وقد ذكرت هذه المسألة لاحد اهل الآستانة وأنا أكتب هذا وسألت هل بقي لهذا الرقيق الباطل أثر هنا بعد الدستور؟ فقال نعم ولكنه خفي وغير رسمي ويقال انه يوجد في الحجاز أيضا وماذا يمكن ان نعمل وراء بيان حرمة هذا العمل و براءة الاسلام منه

﴿ فَمَا استمتعتم به منهن فَا تَوهن أجورهن فريضة ﴾ الاستمتاع بالشيء هو التمتع او طول التمتع به وهو من المتاع اي الشيء الذي ينتفع به ومنه قوله تعالى دفاستمتعتم بخلاقكم » اي نصيبكم الخ الآية قال بعضهم إن السبن والتاء في استمتعتم للتأكد ولا يجوز ان تكون للطلب الذي هو الغالب في معناها والصواب انه لامانع بمنع من جعل الصيغة للطلب كما سأيينه ، والاجور جمع اجر وهو في الاصل الثواب والجزاء الذي يعطى في مقابلة شيءما من عمل أو منفعة ثم خص بعد زمن التنزيل

أو غلب فيما هو معلوم . والفريضة الحصة المفروضة اي المقدرة المحددة من فرض الخشبة اذا حزها وكانت العرب غير العرب من الناس ولأيزالون يقدرون الاشياء من المقاييس والأعداد بفرض الخشب. وأقرب شاهد عندي على هذا ما يغرض عليٌّ من ثمن اللبن كل صباح حيث اقيم الآن في القسطنطينية فبائع اللبن بلغاري وأصحاب البيت الذي اقبم فيه من الأرمن وهم الذبن يشترون لي منه ويفرضون كل يوم فرضا في خشبة وفي كلطائفة من الزمن بحاسبونني و بحاسبونه بهذه الفروض ويطلق الفرض والفريضة على ماأوجبه الله من التكاليف إيجابا حما لأن المفروض في الخشب يكون قطعيا لا محل التردد فيه والمعنى فكل امرأة أو أية امرأة من اولتك النساء اللواتي أحل لكم ان تبتغوا نزوجهن بأموالكم استمتعتم بها أي نز وجتموها فأعطوها الأجر والجزاء بعد ان تفرضوه لها في مقابلة ذلك الاستمتاع وهوالمهر وقد تقدم في تفسير د وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، أنه ينبغي للزوج ان يلاحظ في المهر معنى أعلى من معنى المكافأة والعوض فان رابطة الزوجية أعلى من ذلك بأن يلاحظ فيه معنى تأكيد المحبة والمودة . وأقول ان تسمية المهر هنا اجرا أي ثوابا وجزاء لا ينافي ملاحظة مافي الزوجية من معنى سكون كل من الزوجين الى الآخر وارتباطه معه برابطة المودة والرحمة كما بين الله تعالى ذلك في سورة الروم ، كما لاينافي مابينه في سورة البقرة من حقوق كل من الزوجين على الآخر بالمساواة (ص٣٧٧ ج ٢ تفسير ) ولكنه لما جمل للرجل على المرأة مع هذه المساواة في الحقوق درجة هي درجة القيامة ورياسة المنزل الذي يعمرانه والعشيرة التي يكونانها بالاشتراك وجعله بذلك هو فاعل الاستمتاع اي الانتفاع وهي القابلة له والمواتية فيه فرض لها سبحانه في مقابلة هذا الامتياز الذي جعله للرجل جزاء وأجرا تطيب به نفسها، ويتم به المدل بينها و بين زوجها 6 فالمهر ليس ثمنا للبضع ولا جزاء للزوجية نفسها و إنما سره وحكمته ماذكرنا وهو واضح من معنى الآية مطابق للفظها جامع بينها ويين ساثر الآيات وقد فتح الله عليٌّ به الآن ولم يكن خطر على بالي من قبل على وضوحه في نفسه

وهل يعطى هذا الاجر المفروض والمهر المحدود قبل الدخول بالمرأة أو بعده ؟

اذا قلنا ان السين والتاء في « استمتعتم » للطاب يكون الممنى فمن طلبتم ان تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه لها عند العقد عطاء فريضة اوحال كونه فريضة تفرضونها على انفسكم او فرضها الله عليكم ، واذا قلنا انها ليست للطلب يكون المعنى فمن تمتعتم بتزوجها منهن بأن دخلتم بها او صرتم متمكنين من الدخول بها لعدم المانع بعدالعقد فأعطوها مهرها عطاء فريضة او افرضوه لها فريضة أوفرض الله عليكم ذلك فريضة لاهوادة فيها ، او حال كون ذلك المهر فريضة منكم أو منه تعالى . فالمهر يفرض و يعين في عقد النكاح و يسمى ذلك إيتاء واعطاء حتى قبــل القبض يقولون حتى الآن عقد فلان على فلانة وأمهرها بألف او اعطاها عشرة آلاف مثلا ، وكانوا يقولون أيضا فرض لها كذا فريضة ولذلك اخترنا أن الذي فرض الفريضة هو الزوج بتقديمه في التقدير ويوءيده قوله تمالي ( ٢ : ٢٣٦ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) وقوله ( ٢٣٧:٢ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم ) فالمهر بجب ويتمين بفرضه وتعيينه في العقد ويصبر فيحكم المعطى والعادة أن يعطى كله او اكثره قبـل الدخول ولا يجب كله الا بالدخول لأن من طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المهر لا كله . ومن لم يعطه قبل الدخول بجب عليه إعطاؤه بعده . ومن قال من الفقهاء لاتسمع دعوى المرأة بمعجل المهر بعد الدخول لم يرد انه لا يجب لها او انه يسقط بالدخول بل اراد ان هذه الدعوى على خلاف الظاهر الممهود فيغلب ان تكون باطلة

<sup>﴿</sup> ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من به له الفريضة ﴾ اي لاحرج ولا تضييق عليكم منه تعالى اذا تراضيتم بعد الفريضة على الزيادة فيها او النقص منها او حطها كلها فان الغرض من الزوجية ان تكونوا في عيشة راضية ومودة ورحمة تصلح بها شوونكم ، وترتقي بها امتكم ، والشرع يضع لكم قواعد العدل ، و بهديكم مع ذلك الى الاحسان والفضل ، ﴿ ان الله كان علما حكما ﴾ فيضع لعباده من الشرائع بحكمة ، ما يعلم ان فيه صلاح حالهم ما تمسكوا به ومن ذلك أن أوجب على الرجل ان يغرض لمن بو يد الاستمتاع بها أجرا يكافئها به على قبول قبامه و رياسته عليها مم أذن

له ولها في التراضي على مايريان الخير فيه لها والائتلاف والمودة بينهما

هذا هو المتبادر من نظم الآية فانها قد بينت ما يحل من نكاح النساء في مقابلة ماحرم فيا قبلها وفي صدرها وبينت كيفيته وهو ان يكون بمال يعطى للمرأة و بأن يكون الفرض المقصود منه الاحصان دون مجرد التمتع بسفح الماء ، وذهبت الشيعة الى ان المراد بالآية نكاح المتعة وهو نكاح المرأة الى أجل معين كيوم أو اسبوع او شهر مثلا واستدلوا على ذلك بقراءة شاذة رويت عن أبي وابن مسعود وابن عباس (رض) و بالاخبار والآثار التي رويت في المتعة ، فأما القراءة فهي شاذة لم تثبت قرآنا ، وقد تقدم ان ماصحت فيه الرواية من مثل هذا آحادًا فالزيادة فيه من قبل التفسير وهو فهم لصاحبه وفهم الصحابي ليس حجة في الدين لاسها اذا كان النظم والاسلوب يأباه كما هنا فان المتمتع بالنكاح الموقت لا يقصد الإحصان كان النظم والاسلوب يأباه كما هنا فان المتمتع بالنكاح الموقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده الاول المسافحة ، فان كان هناك نوع ما من إحصان المرأة التي نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا فانه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي توجو نفسها كل طائفة من الزمن لرحل فتكون كما قيل

### كرة حذفت بصوالجة فتلقنها رجل رجل

ثم إنه ينافي ما تقرر في القرآن بمعنى هذا كقوله عز وجل في صفة المو منين (٢٧: ٥ والذين هم لفروجهم حافظون ٦ الاعلى ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ٧ فمن ابتغي ورا • ذلك فأولتك هم العادون ) اي المتجاوزون ما أحله الله لهم إلى ما حرمه عليهم وهذه الآيات لاتعارض الآية التي نفسرها بل هي بمعناها فلا نسخ والمرأة المتمتع بهاليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي له عليها بالمعروف كما قال الله تعالى وقد نقل عن الشيعة انفسهم أنهم لا يعطونها احكام الزوجة ولوازمها فلا يعدونها من الأربع اللواتي تحل للرجل ان يجمع بينها مع عدم الخوف من الجوربل بجوزون للرجل ان يجمع بينها مع عدم الخوف من الجوربل بجوزون للرجل ان يجمع بينها مع عدم الخوف من الجوربل بجوزون للرجل ان يتمتع بالكثير من النساء ولا يقولون برجم الزاني المتمتع إذ لا يعدونه محصناوذلك قطع منهم بأنه لا يصدق عليه قوله تعالى في المستمتعين « محصنين غير مسافين » وهذا تناقض صر بح منهم ، و نقل عنهم بعض المفسرين ان المرأة المتمتع بها ليس لها ارث

ولا نفقة ولا طلاق ولا عدة ١٠ والحاصل ان القرآن بعيد من هذا القول ولا دليل في هذه الآية ولا شبه دليل عليه ألبتة

وأما الاحاديث والآثار المروية في ذلك فيجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرخص لاصحابه فيها في بعض الغزوات ثم نهاهم عنها ثم رخص فيها مرة أو مرتبن ثم نهاهم عنها نهيا مو بدا وأن الرخصة كانت للعلم بمشقة اجتناب الزنا مع البعد عن نسائهم فكانت من قبيل ارتكاب أخف الضر ربن فان الرجل اذا عقد على امرأة خلية نكاحا موقتا وأقام معها ذلك الزمن الذي عينه فذلك أهون من تصديه للزنا بأية امرأة يمكنه ان يستميلها ويرى أهل السنة ان الرخصة في المتعة مرة أو مرتبن يقرب من التدريج في منع الزنا منعاباتا كاوقع التدريج في تعريم الجنر وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية ولكن فشو الزنا كان في الاماء دون الحرائر و روي عن بعض الصحابة أن الرخصة بالمتعة لم تنسخ أو ان النهي عنها انما كان في حال الاعامة والاختيار ؟ لا في حال العنت والاضطرار الذي يكون غالبا في الاسفار ، واشهر على الصحابة الذين كانوا يقولون بهاعبدالله بن عباس يكون غالبا في الاسفار ، واشهر على الصحابة الذين كانوا يقولون بهاعبدالله بن عباس النساء قلة أو نحوه قال ابن عباس نع وعن ابن جبير انه قال قلت لا بن عباس لقد الرت بغتياك الركبان وقال فيها الشعراء ، قال وماقالوا ؟ قلت قالوا

قد قلت الشيخ لما طال مجلسه ياصاح هل الك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال سبحان الله مابهذا افتيت! وما هي الآكالميتة والدم ولحم الخنزير ولا نحل الالمضطر . فعلى هذا لا يجيزها إلا لمن خشي العنت وعجز عن النزوج الذي مبنى عقده على الدوام ورأى انه لامفر له من الزنا الا بهذا الزواج الموقت ، ورووا أن عليا كرم الله وجهه خطأ ابن عباس في رأيه هذا فرجع عنه ولكن ثبت في صحيح مسلم ان ابن عباس كان يقول بذلك في خلافة عبدالله ابن الزبير ، وروى عنه المرمذي والبيه في والطبراني أنها كانت في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بهامعرفة فيتزوج المرأة بقدرما برى انه مقم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية فيتزوج المرأة بقدرما برى انه مقم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية

الرواية معارضة بالروايات الصحيحة عند مسلم وغيره في ان المتعة كانت في الرواية معارضة بالروايات الصحيحة عند مسلم وغيره في ان المتعة كانت في أواخر سني الهجرة و بأن الآية التي أشاراليها مكية و بما هو معاوم في التأريخ من ان المسلمين في أول الاسلام لم يكن الرجل منهم يسافر الى البلد فيقيم فيه كا ذكر في الرواية فانهم كانوا مضطهدين معرضين للقتل أينما تقفوا عنم ان وقوع ذلك منهم ليس محالاولكنه خلاف الظاهر ولم رد به رواية معينة عن أحد معان ظاهر العبارة انه كان شائعا فعبارة هذه الرواية تنم عليهاوتشهد أنها لفقت في عهدحضارة المسلمين بعد الصحابة فالانصاف ان مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس (وض) على فتواه بالمتعة لكن على سبيل الضرورة وهو اجتهاد منه معارض بالنصوص ويقابله على فتواه بالمتعة لكن على سبيل الضرورة وهو اجتهاد منه معارض بالنصوص ويقابله اجتهاد السواد الاعظم من الصحابة والتابعين وسائر المسلمين

والعمدة عند أهل إلسنة في نحر يمها وجوه أولها ماعلمت من منافاتها الظاهرالقرآن في أحكام النكاح والطلاق والعدة إن لم نقل لنصوصه وثانيها الاحاديث المصرحة بتحر يمها نحر يمها نحر يما نحر يمها نحر يمها نحل ذلك فليرجع اليه والمي شرح النووي له وكذا شرح الحافظ ان حجو البخاري وثالثها نهي عمر عنها في خلافته واشادته بتحر يمها على المنبر واقرار الصحابة له على ذلك وقد علم انهم ماكانوا يقرون على منكر وأنهم كانوا يرجعونه اذا أخطأومنه مام في تفسير قوله تعالى «وآبتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» (ص ٢٦٤ في تفسير قوله تعالى «وآبتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» (ص ٢٦٤ هذا ينقض قول من يقول من الشيعة إنهم سكتوا تقية وقد تعلقوا يماورد في بعض عدا ينقض قول من يقول من الشيعة إنهم سكتوا تقية وقد تعلقوا يماورد في بعض الروايات من قول عمر (رض) « انا محرمها » فقالوا إنه حرمها من قبل نفسه ولا يعتد بتحريمه ولو بني ذلك على نص لذكره ، وأجيب عن ذلك بأنه أسند التحريم الى بتحريمه ولو بني ذلك على نص لذكره ، وأجيب عن ذلك بأنه أسند التحريم الى روى عنه ذلك الفظ و واه بالمغي فان صح انه لفظه فعناه أنه مبين تحريمها أو منفذ روى عنه ذلك الفظ و واه بالمغي فان صح انه لفظه فعناه أنه مبين تحريمها أو منفذ وقد شاع عند الفصحاء والعلاء اسناد التحريم والا يجاب والا باحة إلى مين ذلك فاذا قالوا: حرم الشافعي النبيذ وأحله أو أباحه أبو حنيفة ، لم يعنوا انهما شرعا ذلك فاذا قالوا: حرم الشافعي النبيذ وأحله أو أباحه أبو حنيفة ، لم يعنوا انهما شرعا ذلك

من عند انفسهما وانما يعنون أنهم بينوه بماظهر لهم من الدليل وقد كنا قلنافي و محاورات المصلح والمقلد ، التي نشرت في المجلد بن الثالث والرابع من المنار إن عمر منع المتعة اجتهادا منه وافقه عليه الصحابة ثم تبين لنا ان ذلك خطأ فنستغفر الله منه وانما ذكر فا ذلك على سبيل الشاهد والمثال، لاالتمحيص للمسألة على طريق الاستقلال "

وتقول الشيعة إن لديهم روايات عن آل البيت عليهم السلام قاطعة بإِ باحة المتعة . ولم نطلع على هذه الروايات واسانبدها لنحكم فيها فأين هي ؟ ولكن ثبت عندنا ان إمام أمَّة آل البيت عليا كرم الله وجهه حرم المتعة مع المجرمين لها من الصحابة رضوان الله عليهم ويقول بعض الغلاة في التعصب منهم انا لا تقبل هذه الرواية عنه لانها رواية الخصم ولان شيعته أعلم بأقواله .و يجيب أهل السنة عن مثل هذا الكلام بأنه تمويه ومغالطة فان المسألة ليست من الاصول الي كانت الشيعة بها شيعة وأهل السنة هم أهل السنة وانما هي من أحكام الفروع العملية التي بهم كل مسلم ان بحرر الرواية فيها عن علما الصحابة ولا يشك أحد من أهل السنة في كون علي في مقدمتهم .ثم إن رواة الاحاديث المدونة في دواو بن أهل السنة المشهورة قسمان منهم الاولون الذين لم يكونوا يلتزمون مذهبا فيتهموا بتأييده بالروايات وانما يتبعون ماصحت روايته عندهم فالرواية هي الاصل والى ماصح منها يذهبون ، ومنهم الذين كانوا متبعين للمذاهب بعد حدوثها وقد كان عدولهم يروون مايوافقها ومايخالفها لأنهم يدينون الله بالصدق في الرواية ويكاون الى فقهائهم بيان معناها وترجيح المتعارض منها بل لم يمتنعوا عن رواية بعض الاحاديث التي لا تخلو من طعن في بعض أصول الدين التي لا تختلف فيها المذاهب. فعدالة الرواة هي العمدة فيرجع فيها الى قواعد الجرح والتعديل وتراجم الرجال وتمحيص ماقيل في جرحهم وتعديلهم · ولا يستطيع احد ان ينكر ان المذاهب كانت سببا للوضع والكذب في الرواية وان نقد الرواة المقلدين هو أهم مسائل هذا الفن ولكن مسألة المتعة لم تكن في عصر الرواية من هذا الباب. وقد عدل المحدثون من أهل السنة كثيرًا من الشيعة في الرواية ، ولا سعة في التفسير لهذه المباحث بل أخشي أن أ كون خرجت بهذا البحث عن منهاجي فيه وهو الاعراض عن مسائل الخلاف الي لا علاقة لما بنهم القرآن والاهتداء به وعن الترجيح بين المذاهب الذي هو مثار تفرق المسلمين وتعاديهم وعلى انبي أبرأ الى الله من التعصب والتحيز الى غير مايظهر لي انه الحق والله على بذات الصدور وقد بدأت بكتابة هذا البحث وانا انوي ان لا أكتب فيه الابضعة اسطر لانبيلا أريد تحرير القول في الروايات هنا وليس عندي حيث اكتب شيء من كتب السنة فأراجعا فيه ولكن ما كتبته هو صفونها وصفوة ماقالوه فيها ، فإن اطلعنا بعد ذلك على روايات أخرى للشيعة بأسانيدها فريما نكتب في ذلك مقالا نمحص فيه ما وردمن الطريقين ونحكم فيه بأسانيدها فريما نكتب في ذلك مقالا نمحص فيه ما وردمن الطريقين ونحكم فيه بأسانيدها فريما نكتب في ذلك مقالا نمحص فيه ما وردمن الطريقين ونحكم فيه بأسانيدها فريما نكتب في ذلك مقالا نمحص فيه المنار

هذا وأن تشديد على السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق وأن كان الفقها مقولون أن عقد النكاح يكون صحيحا أذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كهانه أياه يعد خداعا وغشا وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ولا يكون فيه من المفسدة ألا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وأيثار التنقل في مواتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على نترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على نترتب على ذلك من المناوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو احصان كل من الزوجين نتر واخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الامة

﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات الموثمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم الموثمنات ﴾ الاستطاعة ان يكون الشيء في طوعك لا يتمامي على قدرتك وهو اوسع من الاطاقة ، والطول الغني والفضل من المال والحال او القدرة على تصميل المطالب والرغائب ، والمحصنات فسرت هنا بالحرائر خاصة بدليل مقابلها بالفتيات وهن الاماء والحرية كانت عندهم داعية الاحصان والبغاء شأن الإماء قالت بالفتيات وهن الاماء والحرية كانت عندهم داعية الاحصان والبغاء شأن الإماء قالت وتفسير النساء » « س ع ج ه »

هند للنبي (ص) او تزني الحرة؟ وفي التعبير عنهن بهذا اللقب إرشاد إلى تكريمهن فان الفتاة تطلق على الشابة وعلى الكريمة السخية كأنه يقول لاتعبروا عن عبيدكم وإمائكم بالالفاظ الدالة على الملك بل بلفظ الفتى والفتاة المشعر بالتكريم ، ومن هنا اخذ مبلغ القرآن ومبينه صلى الله عليه وآله وسلم قوله « لا يقولن احدكم عبدي أمني ولا يقل المماوك ربي لبقل المالك فتاي وفتاني وليقل المماوك سيدي وسيدني فانكم المماوكون والرب هوالله عز وجل » رواه الشيخان وفيه إيماء أيضا الى زيادة تكريم الارقاء اذا كبروا في السن بتقليل الخدمة عليهم أو إسقاطها عنهم

والمعنى ومن لم يستطع منكم طولا في المال او الحال لنكاح المحصنات او من لم يستطع استطاعة طول او من جهة الطول نكاح المحصنات اللواني أحل لكم ان تبتغوا نكاحهن بأموالكم وأمرتم أن تقصدوا بالاستمتاع والانتفاع بنكاحهن الإحصان لمن ولانفسكم فلينكح أمرأة من نوع ما ملكتم من فتياتكم أي إماثكم المؤمنات. وهذا يويد ماقررناه تبعا لجهورالسلف والخلف من كون الاستمتاع في الآية السابقة هو النكاح الثابت، لا المتعة التي هي استنجار عارض، وتقدم ان الاستمتاع الانتفاع ومنه قوله ( ص ) للرجل الذي شكا من امرأته ولم تسمح نفسه بطلاقها « فاستمتع بها » رواه ابو داود والنسائي ، ولو كانت ثلك الآية نجيز المنعة بالحرائر لما كان لوصل هذه الآية بها فائدة وأي امرى. لا يستطيع المتعة لعدم الطول حتى يتزوج الامة فيجمل بها نسله مماوكا لمولاها ؟ فان قبل انه ربما لا يستطيعها لعدم رغبة النسا فيها لانها من العار ، قلنا ان صح ان هذا من عدم استطاعة الطول فهو لا يفيد هذا القائل لان سبب عد المتعة عارا في الغالب هو تحربها ومن لا يحرمها كالشيعة فانما يبيحونها في الغالب اعتقادا وجدلا، لااستحسانا وعملاً فكأنها محرمة عليهم بالفعل لغلبة شعور سائر المسلمين واعتقادهم في ذلك عليهم ، ولا شك ان عار الزنا المطلق اشد عندهم وعند سائر الناس من عار المتعة وقلما ينركه أحد لعدم استطاعة الطول وإنما يتركه من يتركه تدينا في الغالب وخوفا من الامراض التي تنشأ منه عند بعض الناس . ومن قدر على الزنا كان على المتعة أقدر . ومن الغفلة ان تقيد الاحكام بعادات بعض الناس واحوالهم الاجتماعية لتوهم ان كل الناس كذلك في كل زمن حيى زمن التشريع

الاستاذ الامام: فسروا الطول هنا بالمال الذي يدفع مهرا وهو تحكم ضيقوا به معنى الكلمة وهيمن مادة الطول بالضم فمعناها الفضل والزيادة ، والفضل يختلف باختلاف الاشخاص والطبقات وقد قدر بعضهم (كالحنفية) المهر بدراهم معدودة فقال بعضهم ربع دينار وقال بعضهم عشرة دراهم وليس في الكتاب ولافي السنة مابوئيده بل ورد أن النبي (ص) قال لمريد الزواج « التمس ولو خاتما من حديد ، ( رواه البخاري بلفظ تزوج ولو بخـاتم من حديد وهو في الصحيحين والسنن ) وروي ان بعضهم نز وج بتعليم الزوجة شيئا من القرآن مهرا ( والحديث في الصحيحين والسنن وهوالذي أمره النبي بالتماس خاتم الحديد) وتزوج بعضهم بنعلين (واجازه النبي (ص) صححه الترمذي) ولم يقيدالسلف المهر بقدر معين . وتفسير الطول بالغني لايلام تحديد المحددين فانه لا يكاد احد يجد امّة برضي أن يزوجها سيدها باقل من ربع دينار اوعشرة دراهم او نعلين · وفسره أبوحنيفة \_ أوقال بعض الحنفية \_ بأن يكون عنده حرة يستمتع بنكاحها بالفعل ، اي ومن لم يكن منكم متزوجا امرأة حرة مومنة فله ان ينزوج امة فخاصله عدم الجمع بين الحرة والامة (قال) والطول أوسع من كل ماقالوه وهو الفضل والسعة المعنوية والمادية فقد يعجز الرجل عن النزوج بحرة وهوذومال يقدر به على المهر المعتاد لنفور النساء منه لعيب في خَـ لقه او خُلَقه وقديمجز عن القيام بغير المهر من حقوق المرأة الحرة فان لها حقوقا كثيرة في النفقة والمساواة وغير ذلك وليس للامة مثل تلك الحقوق كلها، فنقد استطاعة الطول له صور كثيرة . والمومنات ليس بقيد في الحراثر ولا في الإماء أيضا وان قبل به و إنما هو لبيان الواقع فانه كان نهام عن نكاح المشركات في سورة البقرة وهن اولئك الوثنيات اللواتي لا كتاب لقومهن وسكت عن نكاح الكتابيات والنهي عن نكاح المشركات لايشملهن (كا تقدم في تفسير سورة البقرة ص٥٥٥ ج ٢ تفسير) فكان الزواج محصورا في المؤمنات فذ كره لا نه الواقع أي ولا نهم لم يكونوا معرضين لنكاح الكتابيات ثم صرح بحل زواجهن في سورة المائدة وهي

قد نزلت بعد سورة النساء بلا خلاف · وفي الوصف بالمؤمنة إرشاد الى ترجيحا على الكتابية عند التعارض

أقول في هذا أحسن تخريج وتوجيه لماعليه الحنفية وهم يبنونه على عدم الاحتجاج عفهوم الشرط ومفهوم اللقب والا فظاهر الشرط أن من قدرعلى نكاح الحرة المومنة لا يحل له أن ينكح الامة المؤمنة بَلهَ غير المؤمنة . وظاهر وصف الفتيات بالمؤمنات أنه لا بحل نكاح الامة غير المؤمنة . وقد أحل الله في سورة المائدة نكاح المحصنات من الذبن أوتو الكتاب وهن الحرائر في قول مجاهد وغير واحد من مفسري السلف وقال غيرهم هن المفائف وعلى هذا تكون آية المائدة دليلا عن ان الوصف هنا لامفهوم له أو ناسخة لمفهومه أو مخصصة لعمومه ان قلنا انه عام وسيأني انه خاص. وعندي ان مفهوم الصفة تارة يكون مرادا وتارة لايكون مرادا فأذا قلت وزع هذا المال أو نسخ هذا الكتاب على طلاب العلم الفقراء . تعبن ان لايوزع على الاغنياء منهم شيء منه لان الصفة مقصودة لمعنى فيها كان هو سبب العطاء واذا قلت و زع هذه الدراهم على الخدم الواقفين بالباب حاز ان يعطى منهاللواقف منهم والقاعد لأن الصغة ههنا ذكرت لبيان الواقع المعتاد لالمعنى في الوقوف يقتضي المطاء. فبالقرائن تعرف الصفة التي يراد مفهومها والصفة التي لا يراد مفهومها وقد يقال إن من القرينة على اعتبار مفهوم الوصف بالمؤمنات هنا انهلم يكن عندهم في مقابلته الاالمشركات وهن محرمات بنص آية البقرة فاولا القيد هنا لتوهم نسخ ذلك التحريم ، ولم يذكر مثل هذا القيد في قوله تمالى دوالمحصنات من النساء الا ماملكت أيمانكم، فنهم منها ان المسبيات المشركات حلال فاستمتعوا بهن يوم أوطاس فالمفهوم هنا خاص بالمشركات والصواب ان المشركات المحرمات في آية البقرة من مشركات العرب كما رواه ابن جرير عن بعض منسري السلف فحرم نكاحهن حييومن لان للاسلام سياسة خاصة بالعرب وهي عدم إقرارهم على الشرك ليكونوا كلهم مسلمين. وأمااهل الكتاب فانه يقرهم على دينهم ويرضى من الداخلين في ذمة المسلمين منهم أن يودوا الجزية ولذلك اجاز للمسلمين في موادنهم ان يو اكلوهم و ينزوجوا منهم وكذلك أقر المجوس على دينهم ومن كان مثلهم فله حكمهم كالبراهمة والبوذيين والله اعلم وأحكم

### ويدل على اعتبار مفهوم الصفة ايضا قوله تعالى ﴿ والله اعلم بايمانكم بعضكم

من بعض ) فهو يبين أن الايمان قدرفع شأن الفتيات المؤمنات وساوى بينهن و بين الاحرار والحراثر في الدين وهوأعلم بحقيقة هذا الايمان ودرجات قوته وكاله فرب أمة أكل إيمانا من حرة فتكون افضل منها عندالله تعالى أي فلا يصح مع هذا ان تعدوا ذكاح الامة عارا عند الحاجة اليه فأنتم أيها المؤمنون أخوة في الايمان بعضكم من بعض كا قال تعالى (٣: ١٩٥ فاستجاب لهم أني لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأننى بعضكم من بعض) وقال (٩: ٢٥ المنافقون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا، بعض) وقال في غيرهم (٩: ١٨ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) الخوقيل بعضكم من بعض في النسب وهو ضعيف كما ترى فالايمان هو المراد اذ لا ينبغي للمؤمن ان ينكح من اجتمع فيها قص الشرك وقص الرق

﴿ فَانْكُمُوهُنَ بَاذُنَ أَهِلُهِنَ ﴾ أي فاذا رغبتم في نكاحهن لما رفع الأيمان من شأنهن فانكموهن باذن أهلهن قالوا إن المراد بالاهل هنا الموالي المالكون لهن وقال بعض الفقها المراد من لهم ولاية النزويج ولو من غير المالكين فللاب أو الجد أو القاضي أو الوصي تزويج أمة البتيم وفي هذه المسائل تفصيل وخلاف في الفقه والمراد هنا ان الامة كالحرة في تزويج أولياتها لها وعدم تزويجها لنفسها بل هي أولى من الحرة في الماجة الى إذن أولياتها ، والظاهر أنه لا بد بعد رضا المولى بتزويجها من تولي وليها في النسب للعقد ان كان والا فالمولى أو القاضي يتولى ذلك

﴿ وَآ تُوهِن أَجُورِهِن بِالمعروف ﴾ أي واعطوهن مهورهن التي تغرضونها لهن فالمهر حق للزوجة على الزوج وان كانت أمة فهو لها لالمولاها و بذلك كال مالك وخالفه اكثر الفقها، وأو لواالا ية بأن المراد وآ توا أهلهن أجو رهن على حذف مضاف أو بأن قيد باذن أهلن معتبر هنا وذلك ان هذا المهر عندهن هو حق المولى لانه بدل عن حقه بالاستمتاع ، ومن يقول ان المهر لها لا ينكر ان الرقيق لا يملك لنفسه وكون ملكه لسيده وانما يرى أن المهر هو حق الزوجة تصلح به شأنها و يكون تطييبا لفضها في مقابلة رياسة الزوج عليها فان شاء سيد الامة التي يزوجها أن يأخذه منها

بحق الملك فعل ، وإن شاء أن يتركه لها تصلح به شأنها فهو الافضل والاكمل ، ويمكن أن يقال أيضا اذا غرف من الشرع أن الله تمالى جمل الرقيق أن بملك لنفسه شيئًا معينًا كملك الامة المتزوجة لمهرها فمن يستطيع أن يمنع ذلك برأيه أو قواعد فقهه ؟ والمولى مخبر مع خضوعه لحكم ربه ان شاء أن يزوج أمته بل فتاته بغير عوض مالي مكتفيا بما قوره له الفقها، من امتلاك ذريتها وان شاء طلب من الزوج عوضا ماليا وهذا هو الذي أعتقده . وقوله تعالى بالمعروف جعله بعضهم متعلقا بأيتاء الاجور وبعضهم بقوله فانكحوهن أيوما عطف عليه والمراد المعروف بينكم في حسن التعامل ومهر المثل واذن الاهل مُوقال الاستاذ الامام إيتاء الاجور بالمعروف معناه بالمتعارف بين الناس ولم يقل هنا كما قال في الحواثر « فريضة » لان المونة فيه أخف والامر اهون والتساهل في اجور الاما. معهود بين الناس. ولا إشكال في إعطائها المهر مع كونها لا تملك لان المماوك يقبض وان كان لابملك وقد نقل ابو بكر الرازي عن بعض أمَّة المالكية \_ أو قال اصحاب مالك \_ ان السيد اذا زوج جاريته فقد جعل للزوج ضربا من الولاية عليها لا يشاركه هو فيه فما تأخذه من الزوج يكون في مقابلة ما أسقط السيد حقه منه فلا يكون له حظ منه بل يكون لما وحدها وهذا هو الصحيح

وقوله تعالى ﴿ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ﴾ قيد لقوله فانكحوهنأو لقوله وآتوهن أجورهن وعلى الاول يكون المراد بالمحصنات المغاثف وعلى الثاني يكون معناه المتزوجات أي أعطوهن أجورهن حال كونهن متزوجات منكم لامستأجرات للبغاء جهرا وهن المسافحات ، ولا سرا وهن متخذات الاخدان فالخدن هو الصاحب يطلق على الذكر والاثنى وكان الزنافي الجاهلية على قسمين سر وعلانية وعام وخاص فالخاص السري هو ان يكون للمرأة خدن يزني بها سرا فلا تبذل نفسها لكل أحد ، والعام الجهري هو المراد بالسفاح كما قال ابن عباس وهو البغاء وكان البغايا من الاماء وكن ينصبن الرايات الحر لتعرف منازلهن . وروي عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ماظهر من الزنا ويقولون إنه لؤم، ويستحلون ماخفي ويقولون لا بأس به ولتحريم القسمين نزل قوله تمالي « ولا تقر بو الفواحش مأظهر منها وما بطن » والمراد بتحريمهم لزنا العلانية استقباحه وعد من يأتيه لئما . وهذان النوعان من الزنا معروفان الآن وفاشيان في بلاد الافرنج والبلاد التي تقلد الافرنج في شرور مدنيتهم كمصر والآستانة و بعض بلاد الهند. ويسمى المصريون الخدن بالرفيقة والنرك يطلقون لفظ الرفيقة على الزوجة ومثلهم الترفي روسيا فليتنبه لهذا العرف ومن هو الا و الافرنج والمتفرنجين من هم كأهل الجاهلية يستحسنون الزنا السري ويبيحونه 6 ويستقبحون الجهري وقديمنعونه ،ومنهممنهم شر من الجاهلية لانهم يستبيحون الفواحش ماظهر منها وما بطن ، ولكن المنسو بين الى الاسلام منهم يستبيحونها بالعمل دون القول !! ومن هوالا من تخدعه جاهليته فتوهمه انه يكون على بقية من الدين اذا هو استباح الفواحش والمنكرات بالعمل فواظب عليها بلاخوف من الله ولاحياه ، ولالوممن النفس ولاتوبيخ ، بشرط ان لايقول هي حلال ١١وقد أنكرأحد الأمراء مرة على بعض الفقهاء قوله في بعض صور المعاملات انها ليست من الربا وقال انني أنا آكل الربا الأأنكر ذلك ولكني مسلم لااقول انه حلال !! فكأن الاسلام قدجاء يعلم الناس ان يعترفوا بأنه حرم الفواحش والمنكرات من غير ان بجتنبوها و بأنه فرض الفرائض واستحب المستحبات من غير ان يودوها ، و بجهل هو لا و الضالون ان غير المسلمين يقولون ايضا ان الاسلام حرم هذه المحرمات ، وأوجب تلك الواجبات ، فهل صلحت بذلك نفوسهم واحوالم الاجتماعية وصاروا أهلا لرضوان الله وثوابه ٢٦

وجملة القول انه تعالى فرض في نكاح الاماء مثل مافرض في نكاج الحوائر من الاحصان وتكيل النفوس بالعفة لكل من الزوجين واختلف التعبير في الموضعين فقال في نكاح الحوائر « محصنين غير مسافحين » لأن النساء الحوائر عامة والابكار منهن خاصة أبعد من الرجال عن الفاحشة فلما كان الرجال ا كثر تعرضا لخدش المعفة ، وانقيادا لطاعة الشهوة ، وكانوا مع ذلك هم الطالبين النساء والقوامين عليهن جعل قيد الإحصان وعدم السفاح من قبلهم اولا و بالذات كا تقدم ، ولما كان الزنا هو الغالب على الإماء في الجاهلية وكانوا يشترونهن لا جل الا كتساب كان الزنا هو الغالب على الإماء في الجاهلية وكانوا يشترونهن لا جل الا كتساب

بغائبن حتى ان عبد الله بن أبي ( رأس النفاق ) كان يكره إماءه بعد ان أسلن على البغاء فنزل في ذلك قوله تعالى ( ٢٤ : ٣٣ ولا تكرهوا فتيا تكم على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) \_ ولما كن أيضا مغلنة للزنا لذلهن وضعف فغوسهن وكونهن عرضة للانتقال من رجل الى آخر فلم تتوطن نفوسهن على عيشة الاختصاص مع رجل واحد يرى لهن عليه من الحقوق ما تطمئن به نفوسهن في الحياة الزوجية التي هي من شأن الفطرة \_ لما كان ذلك كذلك جعل قيدالا حصان في جانبهن فاشترط على من يتزوج امة ان يتحرى أن تكون محصنة مصوفة من الزنا في السروالجهر واذا جعلنا لفظ المحصنات من النساء ، يكون المراد انكحوهن كا تقدم عن رواة اللغة في تفسير دو المحصنات من النساء ، يكون المراد انكحوهن محصنات لكم ولانفسهن غير مسافحات يمكن من أنفسهن أي طالب ولامتخذات أخدان وأصحاب \_ او رفقاء كما يقول المصريون \_ نختص كل واحدة منهن بصاحب

ثم قال ﴿ فاذا أحصن فان آتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ﴾ أي فاذا فعلن الفعلة الفاحشة وهي الزنا بعد إحصائهن بالزواج فعليهن من العقاب نصف ما على المحصنات الكاملات وهن الحرائر اذ زنين ، وهو ما بينه تعالى بقوله ( ٢٠ : ٢ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما منة جلدة ) فالا منة المتزوجة نجلد إذا زنت خسين جلدة واما الحرة فتجلد منة حلدة ، والحكة في ذلك ما تقدم آ نفا من كون الحرة أبعد عن دواعي الفاحشة والأمة عرضة لحا وضعيفة عن مقاومتها فرحم الشارع ضعفها لحفف العقاب عنها ، واذا كان العذاب في هذه الآية آية الجلد كما قال المفسرون كافة وفاقا لقاعدة «القرآن يفسر بعضه بعضا ، فظاهرهما ان الامة لاتحد الا اذا كانت محصنة واما الحرة فظاهر آية النور انها نجلد مئة جلدة سوا ، كانت محصنة أم ايما وسوا ، كانت الآية التي نفسرها خصصت الزانية الحرة بالمحصنة للمقابلة فيها بين الاما ، اللواتي أحصن و بين المحصنات من الحرائر وقد تقدم تفسيرهم لقوله تعالى « والمحصنات اللواتي أحصن و وبن المحصنات من الحرائر وقد تقدم تفسيرهم لقوله تعالى « والمحصنات اللواتي أحصن و وبن المحصنات من الحرائر وقد تقدم تفسيرهم لقوله تعالى « والمحصنات اللواتي أحصن و وبن المحصنات من الحرائر وقد تقدم تفسيرهم لقوله تعالى « والمحصنات اللواتي أحصن و وبن المحصنات من الحرائر وقد تقدم تفسيرهم لقوله تعالى « والمحصنات اللواتي أحصن و وبن المحصنات من الحرائر وقد تقدم تفسيرهم لقوله تعالى « والمحصنات اللواتي أحصن و وبن المحصنات من الحرائر وقد تقدم تفسيرهم لقوله تعالى « والمحصنات اللواتي أحسنات اللواتي أحسنات من الحرائر وقد تقدم تفسيرهم لقوله تعالى « والمحصنات المورة و المحسنات من الحرائر وقد تقدم تفسيرهم لقوله تعالى « والمحسنات من الحرائر و المحسنات المورة و المحسنات المورة و المحسنات المورة و المحسنات المحسون و المحسنات من الحرائر و المحسنات المورة و المحسنات المحسنات المحسنات المحسون و المحسنات المحسنات المحسون و المحسنات المحسنات المحسنات المحسنات المحسنات المحسنات المحسنات المحسنات المحسرة و المحسنات المحسنات المحسنات المحسنات المحسرة و المحسنات المحسنا

من النساء، بالحرائر المنزوجات ولكنهم لاجل ماورد في السنة فسروا المحصنات في هذه الآية بالحرائرغير المتزوجات قالوا بدليل مقابلته بالاماء وليس بسـديد فانه في مقابلة الاماء المحصنات لا مطلقاً ، ثم قيدوا المحصنات هنا بقيد آخر وهو كونهن أبكارا لأنهم يعدون من تزوحت محصنة بالزواج وإن آمت بطلاق أوموت زوجها والوصف لأيفيد ذلك فان المحصنة بانزواج هي التي لها زوج يحصنها فاذا فارقها لاتسمى محصنة بالزواج كما انها لا تسمى متزوجة كذلك المسافر اذا عاد من سفره لأيسمي مسافرا والمريض اذا بري و لا يسمى مريضا . وقد قال بعض الذين خصوا المحصنات هنا بالابكار انهن قد أحصنهن البكارة ولعمري ان البكارة حصن منبع لانتصدى صاحبته لهدمه بغير حقه وهي على سلامة فطرتها وحيامها وعدم مارستهاللرحال وما حقه الاان يستبدل به حصن الزوحية . ولكن ما بال الثيب الى فقدت كل واحدمن الحصنين تعاقب اشد العقو بنين اذ حكموا عليها بالرحم ؟ هل يعدون الزواج السابق محصنا لها وما هو إلا ازالة لحصن البكارة وتعويد لمارسة الرجال فالمعقول الموافق لنظام الفطرة هوان يكون عقاب الثيب الني تأني الفاحشة دون عقاب المنزوجة وكذا دون عقاب البكر أو مثله في الاشد . وقد بلغني ان بعض الاعراب في البمن يعاقبون بالقتل كلاً من البكر والمتزوجة اذا زنتا ولا يماقبون الثيب بالقتل ولا بالجلد لانهم يعدونها معذورة طبعا وان لم تكن معذورة شرعا

وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وآله وسلم حكم برجم البهودي والبهودية عند مانعا كم اليه البهود في أمرهما اذ أتيا الفاحشة والحديث صربح في انه حكم في ذلك بنص التوراة قال العلماء وبجب اتباعه فيما حكم به مهما كان سبب الحكم لانه لا يحكم الا بالحق واستدلوا بذلك لان الاسلام ليس شرطافي الاحصان خلافا لمن اشترطه وروي عن ابن عباس (رض) انه قال: الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه الآغواص وهو قوله تعالى ( ١٦:٥ يا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم نخفون من الكتاب) فهو يريد ان هذا مما بينه لهم وحكم يبين لكم كثيرا مما كنتم نخفون من الكتاب) فهو يريد ان هذا مما بينه لهم وحكم به فصارمشروعا لنا و وتمة الآية ( ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما يد المدار ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي ما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) اي ما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير المي ما تخفون من الكتاب ويعفو كليد ويوكو كليد ويعفو كليد ويعفو كليد ويعفو كليد ويعفو كليد

ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك القرآن و وجوب اتباعه · وروى عنه ابو داود انه قال ان آية الرجم نزلت في سورة النور بعد آية الجلد ثم رفعت و بقي الحكم بها · وفي الصحيحين وغيرهما عن عمر (رض) ان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا أحصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان حمل او اعتراف ·

وأمر الني صلى الله عليه وآله وسلم برجم ماعز الاسلمي والغامدية لاعترافهما بالزناولكنه أرجأ المرأة حنى وضعت وأرضعت وفطمت ولدهارواه مسلموا بو داود من حديث بريدة ورويا وكذا غيرهما من أصحاب السنن عن عران بن حصين رجم امرأة من جهينة وفي الموطأ والصحيحين والسنن من حديث ابي هر يرة جلد الغلام العسيف (الأجير) الذي زنى بامرأة مستأجرة ورجم المرأة : وفي الصحيحين عن أبي اسحاق الشيباني قال مألت ابن أبي أوفي هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم · قلت قبل سورة النور ام بعدها ؟ قال لا أدري . وظاهر هذا السوال والجواب أن السائل يريد ان يعلم هل كان الجلد ناسخا للرجم الذي ربما كان عملا بحكم التوراة امكان الرجم مخصصا لعموم الجلد بجعله خاصا بغير المحصنين والمحصنات بالزواج . وروى البخاري عن الشعبي ان عليا (رض؛ حين رجم المرأة ضربها يوم الخيس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (ص) وهو يدل على أن عليا لا يقول بأن الرجم نزل في كتاب الله ولا أنه يدل عليه . ولا أذكر انني رأيت حديثًا صربحًا في رجم الآتم الثيب . وسأتتبع جميع الروايات عند تفسير آية النور وأحرر المسألة من كل وجه ان انسأ الله تعالى في العمر · وورد أن الأمة غيرا لمحصنة تجلد اذا زنت لكن بجلدها سيدها قيل حدا وقيل تعزيرا منة جلدة أو اقل: أقوال ووجوه · وأما العبيد فيعلم حكمهم من الآية بدلالة النص فعلبهم ماعلى الاما • بشرطه وقيل كالأحرار ثم قال ﴿ ذلك لمن خشي العنت منكم ﴾ العنت المشقة والجهدوالفساد قبل اصله انكسار العظم بعد الجبر . اي ذلك الذي ابيح لكم من نكاح الإماه عند العجز عن الحرائر جائز لمن خشي على نفسه الضرر والفساد من النزام العفة ومقاومة داعية الفطرة ، ذلك بأن مقاومة هذه الداعية الني هي أقوى وأرسخ شئون الحياة قد تفضي الى أمراض عصبية وغير عصبية اذا طال العهد على مقاومتها و وذهب الجهور الى ان المراد بالعنت لازمه وهو الاثم بارتكاب الزنا قال بعضهم إن العنت يطلق على الاثم لغة ونقول إن الاثم في أصل اللغة ليس بمه في المعصية الشرعية بل هو الضرر فيقرب من مه في العنت إلا أن العنت أشد و يدل على ذلك ماروي عن ابن عباس (رض) ان نافع ابن الازرق سأله عن العنت فقال الإثم قال نافع وهل تعرف العرب ذلك فقال نعم أما سمعت قول الشاعر

وأيتك تبتغي عني وتسمى مع الساعي علي بغير ذُحـل

﴿ وأن تصبروا خبر لكم ﴾ اي وصبركم بحبس أفسكم عن نكاح الإماء مع المفة خبر لكم من نكاحهن وان كان جائزا لكم ، لدفع الضرر عنكم ، لما فيه من العلل والمعايب كالذلّ والمهانة والابتذال ، وما يترتب على ذلك من مفاسدالا عمال وسريان ذلك منهن الى أولادهن بالوراثة ، وكونهن عرضة المانتقال من مالك الى مالك فقد يسهل على الرجل أن يكون زوجا لفتاة فلان الفاضل المهذب ولا يسهل عليه أن يكون زوجا لا مة فلان اللئيم او الفاسق الزنيم ، ومن كانت للفاضل اليوم قد تكون للفاسق غدا ، وروي عن عمر (رض) انه قال: اذا نكح العبد الحرة فقد أعتى نصفه واذا نكح الحر الامة فقد أرق نصفه ، وهذه الحكمة مبنية على ما بيناه غير مرة من معني الزوجية وهوأنها حقيقة واحدة مركبة من ذكر وأني كل منهما نصفها ولذلك يطلق على كل منهما افظ « زوج » لا يحاده بالا خر وان كان فردا في ذاته ، ودوي عن ابن عباس أنه قال : ما ترحف نا كح الا مة عن الزنا إلا قليلا، وقال الشاعر وروي عن ابن عباس أنه قال : ما ترحف نا كح الا مة عن الزنا إلا قليلا، وقال الشاعر وروي عن ابن عباس أنه قال : ما ترحف نا كح الا مه عن الزنا إلا قليلا، وقال الشاعر وروي عن ابن عباس أنه قال : ما ترحف نا كح الا مه عن الزنا إلا قليلا، وقال الشاعر وروي عن ابن عباس أنه قال : ما ترحف نا كح الا مه عن الزنا إلا قليلا، وقال الشاعر وروي عن ابن عباس أنه قال : ما ترحف نا كح الا مه عن الزنا إلا قليلا، وقال الشاعر وروي عن ابن عباس أنه قال : ما ترحف نا كح الا ما عن الزنا إلا قليلا، وقال الشاعر

اذا لم تكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره

وقال الاستاذ الامام: وان تصبر واخبرلكم لما فيه من تربية الارادة وملكة المفة وتحكيم العقل بالهوى ومن عدم تعريض الولد للرق، ولفساد الاخلاق بالارث، فإن الجارية بمنزلة المتاع والحيوان، فهي تشعر دائما بالذل والهوان، فبرث أولادها إحساسها ووجدانها الحسيسين، وليس عندي عنه في هذه الآية غير هذا وما تقدم قريباً واذا كان كل هذا بترتب على نكاح الامة وكانت لم

تحل الا عند العجز عن نكاح الحرة فكيف تكون المتعة جائزة ؟؟

﴿ والله غفور رحبم ﴾ يغفر لمن لم يصبر عن نكاح الأمة رحيم به كذا فسروه وقالوا انه نزله منزلة الذنب للتنفير عنه والامر في مثل هذه الاسماء الالهية التي يختم بها الآيات أوسع من ان تخص بما تتصل به ففي الآية ذكر أمور كثيرة يكون الانسان فيها عرضة للهفوات واللمم كعدم الطول واحتقار الاماء المؤمنات والطعن فيهن عند الحديث في نكاحهن ثم عدم الصبر على معاشرتهن بالمعروف وسوء الظن بهن وفلما كان الانسان عرضة لامثال هذه الامور ومنها مايشق اتقاوه ذكرنا الله تعالى بهذه بعد بيان احكام شريعته ليذكرنا بأنه لايو اخذنا بما لانستطيعه منها بمغفرته ورحمته بعد بيان احكام شريعته ليذكرنا بأنه لايو اخذنا بما لانستطيعه منها

( ٣٠ : ٧٥ ) يُرِيدُ اللهُ إِيْبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سَأَنُ الَّذِينَ مِنْ وَيَهْدِيكُمْ سَأَنُ الَّذِينَ مِنْ وَاللهُ يُرِيدُ وَيَلُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( ٣١ : ٣١ ) وَاللهُ يُرِيدُ الْذِينَ يَتْبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا انْ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذِينَ يَتْبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا انْ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَخُلُقَ الا نُسَانُ ضَمِيفًا ( ٣٧ : ٧٧ ) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلُقَ الا نُسَانُ ضَمِيفًا

مضت سنة القرآن الحكيم بأن يعال الاحكام الشرعية ويبين حكما بعد بيانها وفي هذه الآيات تعليل بيان لما تقدم من أحكام النكاح · قال الاستاذ الامام: قوله تعالى في يريد الله ليبين لكم ﴾ الخاستشناف بياني كأن قائلا يقول ماهي حكمة هذه الاحكام وفر تدته الناوهل كلف الله تعالى أم الا نبيا السابة بن إياها أو مثلها فلم بيح لم أن يتز وجوا كل امرأة وهل كان ماأمر فا به ونها فا عنه تشديد اعلينا أم تخفيفاعنا ؟؟ فجاءت الآيات مينة أجو بة هذه الاسئلة التي من شأنها ان تخطر بالبال بعد العلم بتلك الاحكام · وقوله دليبين » معناه أن يبين فاللام فاصبة بمعنى ان المصدرية كما قال الكوفيون ، ومثله « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » أقول و يجعل البصريون متعلق الارادة محذوفا واللام للتعليل او العاقبة اي يريد الله ذلك التحريم والتحليل لا جل أن بين الكربه مافيه مصلحتكم وقوام فطرتكم ولهم في هذه اللام أقوال أخرى

وقد حذف مفعول لبين لتوجه العقول السليمة ، الى استخراجه من ثنايا الفطرة القويمة ، وقد اشار الاستاذ الامام الى بعض الحكم في تحريم تلك المحرمات عقب سردها ورأينا أن نؤخر ذكرها فنجعله في هذا الموضع ليكون بيانا لما وجهت اليه النفوس هنا بحذف المفعول ، وانما كتبنا عنه في مذكرتنا بيان عاطفة الاب السائقة الى تربية ولده وهي تذكر بغيرها من مراتب صلات القرابة واننا نذكر ما يتعلق بهذا المقام بالا يجاز ، ومحل الاسهاب فيه كتب الاخلاق

ان الله تمالي جعل بين الناس ضرو با من الصلة يتراحمون بها و يتعاونون على دفع المضار وجلب المنافع ، وأقوى هذه الصلات صلة القرابة وصلة الصهر ، ولكل واحدة من هاتبن الصلتين درجات متفاوتة وأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الاولاد والوالدين من العاطفة والاربحية ، فمن اكتنه السر في عطف الاب على ولده بجد في نفسه داعية فطرية تدفعه الى العناية بنريته الى أن يكون رجلا مثله ، فهو ينظر اليه كنظره الى بعض أعضائه ، ويعتمدعليه في مستقبل أيامه، ويجد في نفس الولدشعورًا بأن أباه كان منشأ وجوده وممد حياته ، وقوام تأديبه وعنوان شرفه ، وبهذا الشعور يحترم الابن أباه، و بتلك الرحمة والاريحية يعطف الاب على ابنه و يساعده، هذا ماقاله الاستاذ ولا يخفى على انسان انعاطفة الائم الوالدية أقوى من عاطفة الاب، ورحمتها أشد من رحمته ، وحنانها أرسخ من حنانه ، لا نها أرق قلبا وأدق شعوراً ، وأن الولد يتكوَّن جنينا من دمها الذي هو قوام حباتهــا ، ثم يكون طفلا يتغذى من لبنها ، فيكون له مع كل مصة من ثديها ، عاطفة جديدة يستلها من قلبها ، والطفل لا بحب أحدا في الدنيا قبل أمه ، ثم انه بحب أباه ولكن دون حبه لا مه ، وان كان يحترمه أشد بما يحترمها ، أفليس من الجناية على الفطرة أن يزاحم هذا الحب العظم بين الوالدين والأولاد حب استمتاع الشهوة فيزحمه ويفسده وهو خير مافي هذه الحياة ؟ بلي ولاجل هذا كان تحريم نكاح الامهات هوالاشدالمقدم في الآية ويليه تحريم البنات، ولولا ما عهد في الانسان من الجناية على الفطرة والعبث بها والافساد فيها لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من تحريم الامهات والبنات، لأن فطرته تشعر بأن النزوع الى ذلك من قبيل المستحيلات، وأما الاخوة والاخوات فالصلة بينهما تشبه الصلة بين الوالدين والاولاد من حيث انهم كأعضاء الجسم الواحد فان الاخ والاخت من أصل واحد يستويان في النسبة إليه من غبر تفاوت بينهما ثم انهما ينشآن في حجر واحد على طريقة واحدة في الفالب وعاطفة الاخوة بينهما متكافئة ليست أقوى في أحدهمامنها في الآخر كقوة عاطفة الأمومة والأبوة على عاطفة البنوة فلهذه الاسباب يكون انس أحدهما بالآخر أنس مساواة لايضاهيه أنس آخر اذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع من المساواة الكاملة وعواطف الود والثقة المتبادلة و ويحكى ان امرأة شفعت عند المحجاج في زوجها وابنها وأخيها وكان يريد قتلهم فشفعها في واحد مبهم منهم وأمرها ان نختار من يبقى فاختارت أخاها فسألها عن سبب ذلك فقالت ان الاخ لاعوض عنه وقد مات الوالدان وأما الزوج والولد فيمكن الاعتباض عنهما بمثلها. فأعجبه ان صلة الاخوة صلة فطرية قوية وان الاخوة والاخوات لا يشتهي بعضهم النمت ان صلة الاخوة صلة فطرية قوية وان الاخوة والاخوات لا يشتهي بعضهم النمت بعض لا ن عاطفة الاخوة تكون هي المستولية على النفس بحيث لا يبقى لسواها معها موضع ماسلمت الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشريعة بتحريم نكاح الاخت حتى لايكون الممتلى الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشريعة بتحريم نكاح الاخت حتى لايكون الممتلى الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الاخوة

واما العات والخالات فهن من طينة الاب والام وفي الحديث « عم الرجل صنو أبيه » اي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة وتقدم هذا في تفسير ( ١٣٣٠٢ أبه كنتم شهدا، اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد المهك و إله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق ) فعدوا إسماعيل من آبائه لا نه أخ لإسحاق فكأنه هو ، ولهذا المعنى الذي كانت به صلة العمومة من صلة الابوة وصلة الخوولة من صلة الأمومة - قالوا إن نحريم الجدات مندرج في نحريم الامهات وداخل فيه، فكان من محاسن دين الفطرة المحافظة على عاطفة صلة العمومة والخوولة والتراحم والتعاون بها وان لا تنزو الشهوة عليها وذلك بتحريم نكاح العات والخالات وأما بنات الاخ و بنات الاخت فها من الانسان بمنزلة بناته من حيث ان وأما بنات الاخ و بنات الاخت فها من الانسان بمنزلة بناته من حيث ان أخاه وأخته كنفسه وصاحب الفطرة السليمة بجد لها هذه العاطفة من نفسه وكذا

صاحب الفطرة السقيمة الاانعاطفة هذا تكون كفطرته في سقمها ، نعم انعطف الرجل على بنته يكون أقوى لكونها بضعة منه نمت وترعرعت بعنايته ورعايته ، وانسه بأخيه واخته يكون أقوى من أنسه بيناتهما لما تقدم ، وأما الفرق بين العات والخالات ، و بين بنات الاخوة والاخوات ، فهو ان الحب لهولاء حب عطف وحنان ، والحب لا ولئك حب تكريم واحترام ، فها من حيث البعد عن مواقع الشهوة متكافئان ، وأنما قدم في النظم الكريم ذكر العات والخالات ، لان الإدلاء بهما من الآباء والاعهات ، فصلهما أشرف وأعلى من صلة الاخوة والاخوات ،

هذه هي أنواع القرابة القريبة آلي يتراحم الناس بها ويتعاطفون ، ويتوادون ويتعاونون ، بما جعل الله لها في النفوس من الحب والحنان ، والعطف والاحترام، فحرم الله فيها النكاح لاجل أن تتوجه عاطفة الزوجية ومحبتها إلى من ضعفت الصلة الطبيعية أو النسبية بينهم كالغرباء والاجانب ، والطبقات البعيدة من سلالة الاقارب، كأولاد الاعمام والعمات ، والانحوال والخالات، و بذلك تتجدد بين البشر قرابة الصهر، التي تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب ، فتتسع دائرة المحبة والرحمة بين الناس، فنده حكمة الشرع الروحية في محرمات القرابة

ثم أقول إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جدا وهي ان تزوج الاقارب بعضهم ببعض يكون سببا لضعف النسل فاذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف والضوى فيه الى ان ينقطع ولذلك سببان أحدها وهو الذي أشار اليه الفقهاء أن قوة النسل تكون على قدر قوة داعية التناسل في الزوجين وهي الشهوة وقد قالوا انها تكون ضعيفة بين الاقارب وجعلوا ذلك علة لكراهة نزوج بنات الم و بنات العمة الخوسبب ذلك انهذه الشهوة شعور في النفس بزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد له فاما ان يزيله واما أن يزلزله و يضعفه كما علم عما بيناه آنفا

والسبب الثاني بعرفه الاطباء وانما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عندالفلاحين وهو أن الارض التي يتكرو زرع نوع واحد من الحبوب فيها يضعف هذا الزرع فيها مرة بعد أخرى الى ان ينقطع لقلة المواد التي هي قوام غذائه وكثرة المواد التي المخرى التي لايتغذى منها ومزاحتها لغذائه أن يخلص له ولو زرع ذلك الحبفي

أرض أخري وزرع في هذه الارض نوع آخر من الحب لنما كل منهما بل ثبت عند الزراع ان اختلاف الصنف من النوع الواحد من انواع البذار يفيد فاذا زرعوا حنطة في إرض وأخذوا بذرا من غلتها فزرعوه في تلك الارض يكون نموه ضعيفا وغلته قليلة واذا أخذوا البذر من حنطة أخرى وزرعوه في تلك الارض نفسها يكون أنمى وأزكى . كذلك النساء حرث كالارض بزرع فيهن الولدوطوائف الناس كانواع البذار واصنافه فينبغي ان يتزوج افراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد وينجب فان الولد برث من مزاج أبويه ومادة اجسادهما ويرث من اخلاقهما وينجب فان الولد برث من مزاج أبويه ومادة اجسادهما ويرث من اخلاقهما ينبغي أن تأخذ كل واحدة منهما حظها لاجل ان ترتقي السلائل البشرية ويتقارب ينبغي أن تأخذ كل واحدة منهما حظها لاجل ان ترتقي السلائل البشرية ويتقارب من بعض ، والتزوج من الاقر بين ينافي ذلك \_ فثبت بما تقدم كله انه ضار بدنا ونفسا مناف الغطرة مخل بالروابط الاجهاعة عائق لارتقاء البشر ،

وقد ذكر الغزالي في الاحياء أن من الخصال التي تطلب مراعاتها في المرأة ان لا تكون من القرابة القريبة والفان الولد يخلق ضاويا أي نحيفا وأورد في ذلك حديثا لا يصح ولكن روى ابراهيم الحربي في غريب الحديث أن عرقال لال السائب: « اغتربوا لا تضووا وا أي تزوجوا الغرائب لئلا تجيء اولاد كم نحافا ضعافا وعلل الغزالي ذلك بقوله: ان الشهوة إنما تنبعث بقوة الاحساس بالنظر أو اللمس وانما يقوى الاحساس بالامر الغريب الجديد فاما المعهود الذي دام النظر اليه فانه يضعف الحس عن تمام ادراكه والتأثر به ولا تنبعث به الشهوة وتعليله لا ينطبق على كل صورة والعمدة ماقلناه

وأما حكمة التحريم بالرضاعة فقد بيناها في تفسير دواخواتكم من الرضاعة ، ويزيده ماقلناه آنفا في حكمة محرمات النسب تبيانا فمن رحمته تعالى بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بالحاق الرضاع بها وقد ذكرنا ان بعض بدن الرضيع يتكوَّن من لبن دائرة القرابة بالحاق الرضاع بها وقد ذكرنا ان بعض بدن الرضيع ولاته المرضع وفاتنا ان نذكر هناك انه بذلك يرث منها كما يرث ولدها الذي ولدته وأشرنا ايضا الى حكمة تحريم محرمات المصاهرة بما ذكرناه في حكمة تحريم

فهذا مافتح الله به علينا في بيان المراد من قوله تعالى «يريد الله ليبين لكم» من حيث إنه لم يذ كر معمول « ليبين » لنلتمسه من سنن الفطرة بمعونة ارشاد ناالى كون ديننا دبن الفطرة بقوله ( ٣٠: ٣٠ فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل خلق الله ذلك الدبن القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) فقد جاءت هذه الآية بعد آية الزوجية بثمان آيات وقال تعالى ( ٢٥: ٢٠ وفي الارض آيات للموقنين بعد آية الزوجية بثمان آيات وقال تعالى ( ٢٥: ٢٠ وفي الارض آيات للموقنين بعد آية الزوجية بثمان آيات وقد هدانا بذلك جلت حكمته الى الاستقلال في « تفسير النساء » « ه خامس » « س ٤ ج ٥ »

طلب العلم والحكمة ، وتزكية النفس بالادب والفضيلة ، ولاغرو فالقرآن هدى للمتغين، لاقوانين وضعية للمتكلفين ، ولا رسوم عرفية للجامدين ،

بعد كتابة ماتقدم ذهبت الى احدى دور الكتب ( في القسطنطينية ) حيث انا فراجعت كتاب حجة الله البالغة للشيخ احمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي فاذا هو يقول في حكم محرمات النكاح دوالاصل في التحريم أمور (منها ) جريان العادة بالاصطحاب والارتباط وعدم إمكان لزوم الستر فيا يينهم وارتباط الحاجات من الجانبين على الوجه الطبيعي دون الصناعي فانه لولم نجر السنة بقطع الطمع عنهن والاعراض عن الرغبة فيهن لهاجت مفاسد لا تحصى ، وانت ترى الرجل يقع بصره على محاسن امرأة اجنبية فيتوله بها ، و يقتحم في المهالك لاجلها ، فما ظنك فيمن يخلو معها و ينظر الى محاسنها ليلا ونهارا ، وايضا لو فتح باب الرغبة فيهن ولم يسد ولم تقم اللائمة عليهم فيه افضى ذلك الى ضر ر عظم عليهن فانه سبب عضلهم إياهن عمن يرغبن فيه لأ نفسهم فانه بيدهم أمرهن واليهم إنكاحهن ، وان لا يكون لهم ان نكحوهن من يطالبهم عنهن بحقوق الزوجية مع شدة احتياجهن الى من بخاصم عنهن > ونظر من يطالبهم عنهن بحقوق الزوجية مع شدة احتياجهن الى من بخاصم عنهن > ونظر لذلك بمسأله عضلهم لليتامي الفنيات كما تقدم في أوائل السورة

قال (ومنها) الرضاعة فان التي ارضعت نشبه الام من حيث انها سبب اجتماع أمشاج بنيته وقيام هيكله غير ان الام جمعت خلقنه في بطنها وهذه درت عليه سد رمقه من أول نشأته فهي ام بعد الام وأولادها أخوة بعد الاخوة وقد قاست في حضانته ماقاست وقد ثبت في ذمته من حقوقها ماثبت ، وقد رأت منه في صغرها مارأت ، فيكون تملكها والوثوب عليها مما تمجه الفطرة السليمة ، وكم من بهيمة عجما والمنتقت الى أمها او الى مرضعتها هذه اللفتة ، فما ظنك بالرجال (وأيضا) فان العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الاحياء فيشب فيهم الولد و بخالطهم كمخالطة لحارم و يكون عندهم للرضاعة لحمة كلحمة النسب ، ثم ذكر الحديث في هذا المعنى والرضاع المحرم وكون الاصل في مقداره عشر رضعات والحنس للاحتباط

قال ( ومنها ) الاحتراز عن قطع الرحم بين الاقارب فان الضرتين تتحاسدان و ينجر البغض الى اقرب الناس منهما والحسد بين الاقارب أخنع وأشنع . وقد كره

جماعات من السلف ابتي العم والخال لذلك فما بالك بامرأتين ايهما فوض ذكرا حرمت عليه الاخرى كالاختين والمرأة وعنها او خالتها ، ثم ذكر ماورد في الجمع قال (ومنها) المصاهرة فانه لو جرت السنة بين الناس ان يكون للام رغبة في زوج بنتها وللرجال في حلائل الابناء و بنات نسائهم لأ فضى الى السعي في فك ذلك الربط أو قتل من يشحبه ، وان انت تسمعت الى قصص قدماء الفارسيين واستقرأت حال أهل زمانك من الذبن لم يتقيدوا بهذه السنة الراشدة وجدت أمورا عظاما ومهالك ومظالم لا تحصى (وأيضا) فان الاصطحاب في هذه القرابة لازم ، والسنر متعذر ، والتحاسد شنيع ، والحاجات من الجانبين متنازعة ، فكان الرها عنزلة الاحتين ،

قال « ومنها العدد الذي بمكن الاحسان اليه في العشرة الزوجية » ولم يأت بشي عديد في التعدد الاقوله في بيان حكمة الاربع « ذلك ان الاربع عدد يمكن لصاحبه ان يرجع الى كل واحدة بعد ثلاث ليال وما دون ليلة لايفيد فائدة القسم ولايقال في ذلك بات عندها و وثلاث اول حدال كثرة وما فوقها زيادة الكثرة ، القسم وقد وفينا هذا المقام حقه في تفسير الآية التي تبيح التعدد من جزء التفسير الرابع (ص عدد عن جزء التفسير الرابع)

قال (ومنها) اختلاف الدين وهو قوله (ولا تنكحوا المشركين حتى يو منوا) وذكر ان ذلك مفسدة للدين وهي شخف في الكتابية فرخص فيها وتقدم إيضاح ذلك في الجز الثاني وقد نقل ابن جرير عن بعض مفسري السلف ان المشركين والمشركات المحوم على المو منبن التناكح معهم هم المشركون والمشركات من العرب وقد كان من حكمة الاسلام ان يكون عرب الجزيرة كلهم مسلمين فشد د في معاملتهم مالم يشدد في معاملة غيرهم كما بينا ذلك في المنار

قال (ومنها) كون المرأة أمة لا خرفانه لا يمكن تحصين فرجها بالنسبة الى سيدها ولا اختصاصه بها بالنسبة اليه الا من جهة التفويض الى دينه وأمانته ولا جائز ان يصد سيدها عن استخدامها والتخلي بها فان ذلك ترجيح اضعف الملكين على اقواهما وان هنالك ملكين ملك الرقيمة وملك البضع والاول هو الاقوى

تقضى بها

المشتمل على الآخر المستتبع له والثاني هو الضعيف المندرج ، وفي اقتضاب الأدنى للاعلى قلب الموضوع ، وعدم الاختصاص بها وعدم امكان ذب الطامع فبها هوأصل الزنا . وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل في تحريم الانكحة التي كان الجاهلية يتعاملونها كلاستبضاع كما بينته عائشة رضي الله عنها . فاذا كانت فتاة مومنة بالله محصنة فرجها واشتدت الحاجة الى نكاحها لمخافة العنت وعدم طول الحرة خف الفساد وكانت الضرورة والضرورات تبيح المحظورات ، اه

الهساد و كانت الصرورة والصرورات بيبح الحصورات الله على حكته « فأن اصل الزنا هوالازد حام على الموطوءة من غير اختصاص احدهما وغير قطع طمع الا خوفيها الزنا هوالازد حام على الموطوءة من غير اختصاص احدهما وغير قطع طمع الا خوفيها واما قوله تعالى ﴿ ويهديكم سنن الذين من قبلكم المؤلفة لمصالحكم ومنافعكم أن يهديكم سنن الذين أنع عليهم من قبلكم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اي طرقهم في العمل بمقتضى الفطرة السليمة ؟ وهداية الدين والشريعة ؟ كل بحسب حال الاجتماع في زمانه ، كا قال « لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا » وانما كان دين جميع الانبياء واحدا في التوحيد وروح العبادة وتزكية النفس بالاعمال التي تقوم الملكات ونهذب الاخلاق التي تقوم الملكات ونهذب الاخلاق تأثبين بما سلف في زمن الجاهلية وأول الاسلام إذ كنتم منحرفين عن سنة الفطرة تنكحون مانكح آباؤ كم ، وتقطعون أرحامكم ، ولا تراعون مافي الزوجية من تجديد قرابة الصهر ، بدون تنكيث لقوى روابط النسب ، وقيل المراد بالتوبة ماهي سبب له من الغفران ﴿ والله عليم حكم ﴾ أي أنه ذوالعلم والحكمة الثابتين اللذين تصدر عنهما له من الغفران ﴿ والله عليم حكم ﴾ أي أنه ذوالعلم والحكمة الثابتين اللذين تصدر عنهما

وقوله ﴿ وَالله بريد أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ قبل إنه تكرير لا خل التأكيد وقبل أن التو بة فيه غير التو بة في الآية السابقة بأن يراد بالأولى القبول و بالثانية العمل الذي يكون سبب القبول ، وهو تكلف غير مقبول ، والصواب أن التو بة الاولى ذكرت

أحكامه فتكون موافقة لمصالح كم ومنافعكم لان علمه الواسع محبط بها وحكمته البالغة

في تعليل أحكام محرمات النكاح فكان معناها ان العمل بتلك الاحكام يكون توبة ورجوعا عما كان قبلها من انكختهم الباطلة الضارة وان الله شرعها لاجل ذلك ثم اسند ارادة التوبة الى الله تعالى في جملة مستأنفة ليبين لنا أن ذلك مايريد الله تعالى أن نكون عليه دائما في مستقبل أيامنا بعد الاسلام ويقابله بما يريده منا متبعو الشهوات كأنه يقول ماجعل ارادة التوبة علة لتلك الاحكام الا وهو يريد ذلك دائما منكم لنزكو نفوسكم وتطهر قلو بكم وتصلح احوالكم ﴿ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن نميلوا ميلاعظها ﴾ عن صراط الفطرة فتوثروا داعية الشهوة الحيوانية على كل داعية فلا تبالوا أن تقطعوا لارضائها وشائج الارحام ، وتزيلوا أواصرالقرابة ، وتكونوا مثلهم إمامكم المتبع هوالشهوة ، وغرضكم من الحياة التمنع باللذة ، وقبل المراد عتبعي الشهوات اهل الكتاب او البهود خاصة لانهم ينكحون بنات الاخوة ، وكذا الاخت لائب كا نقل، وقبل المجوس ، والمختار ما تقدم من الاطلاق ، قال الاستاذ الامام: ومنهم الذين يقولون بنكاح المتعة ،

ثم قال تعالى ﴿ يريد الله ال يخفف عنكم ﴾ إذ لم يضبق عليكم في أمر النساء ، حتى أنه أباح لكم عند الضرورة نكاح الإماء ، بل لم يجعل عليه في الدين من حرج قط ، فشريعتكم هي الحنيفية السمحة كاورد ، ﴿ وخاق الانسان ضعيفا ﴾ لايقدر على مقاومة الميل الى النساء ولا يحمل ثقل التضيق عليه في الاستمتاع بهن ، فمن رحمته تعالى أنه لم يحرم عليه منهن الا مافي إباحته مفسدة عظيمة ، ومع هذا ترى الزنا يفشو حيث يضعف الدين حتى لا يكاد الناس يثقون بنسلهم ، وحتى تكثر الامراض ويقل النسل ، ويستشري الفساد في الارض ، وقد كان الرجال ولا يزالون هم المعتدين في هذا الامر لقوة شهوتهم ، وشدة جرأنهم ، فهم بفسدون النساء ويستمياونهن بالمال ، ثم يتهمونهن بأنهن المتصديات للافساد ، وبحجر واحدهم على امرأته و يحجبها ، و يحتال على إخراج امرأة غيره من خدرها !! اوهو يجهل ان الحيلة الرياقة في الفسق ، ومن حكم الحديث الشريف « عفوا تعف نساؤ كم ،

وبروا آباء كم تبركم أبناؤكم ، رواه الطبراني من حديث جابر والديلمي من حديث على بمعناه ، على أن في الرجال الفاسقين ، والمتفرنجين المارقين ، من مردوا على الفسق وصاروا برونه من العادات الحسنة فخزيت عفتهم ، وزالت غبرتهم ، فهم يعدون الدياثة ، ضربا من ضروب الكياسة ، فيسلسون القياد لنسائهم ، كما يسلسن القياد لم ، وذلك منتهى ماتطيقه الرذيلة من الجهد في إفساد البيوت بتنكيث قوى الوابطة الزوجية ، وجعلها وسيلة لما هي في الفطرة والشريعة أشد الموانع دونه ، لانها هي الحصن للمرتبطين بها من فوضى الابضاع ، والحفاظ لما فيه هناه المعيشة من الاختصاص .

اخرج البيهتي في شعب الايمان عن ابن عباس (رض) انه قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الامه مماطلعت عليه الشمس وغربت وعد هذه الآيات الثلاث: يريد الله ليبين لكم \_ الى قوله ضعيفا والرابعة دان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ، والآية الخامسة دان الله لا يظلم مثقال ذرة ، والآية السادسة دومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ، الح والسابعة دان الله لا يغفران يشرك به ، الح والثامنة دوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ، الح وسيأني تفسيرها في مواضعها ان شاء الله تعالى

( ﴿ ٢٨ : ٣٣ ) يَاءَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَا كُلُوا امُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ اللهِ الْ تَعْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْبَطِلِ اللهِ الْ تَعْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدُوانًا وَظُلُماً اللهِ مَا نَصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى اللهِ يَسْهِرَا فَسُونَ نَصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى اللهِ يَسْهِرَا

قال البغاعي في تفسيره ( نظم الدرر ) مبينا وجه اتصال الآية الاولى بما قبلها من أول السورة الى هنا : ولما كان غالب ما مضي مبنيا على الأموال تارة بالارث وتارة بالجمل في النكاح حلالا أوحراما قال تعالي بعد ان بين الحق من الباطل م بين

ضعف هذا النوع كله ... فبطل تعليابهم لنم النساء والصغار من الارث بالضعف و بعد ان بين كيفية التصرف في النكاح بالاموال وغيرها حفظا للانساب و ذا كرا كيفية التصرف في الأموال تطهيرا للاسباب و مخاطبا لادنى الاسنان في الايمان ، ترفيعا لغيرهم عن مثل هذا الشان ، وذكر الآية

وقال الاستاذ الامام: كان الكلام من أول السورة الى هنا في معاملة الميتامي والاقارب والنساء ثم في معاملة سائر الناس ومدار الكلام في تلك المعاملات على المال حنى انه لما ذكر مابحل وما بحرم من النساء لم بخرج الكلام عن احكام المال فقد ذكر ما يفرض لهن وما بجب من إيتائهن أجورهن ، و بعد ذكر تلك الانواع

من الحقوق المالية ذكر قاعدة عامة للنعامل المالي فقال ﴿ يِاأَيِّهَا الذِّين آمنوا لاتأكلوا

أموالكم ببنكم بالباطل ﴾ أضاف الاموال الى الجميع فلم يقل لا يأكل بعضكم مال بعض التنبيه على مافروناه مرارا من تكافل الامة في حقوقها ومصالحها كأنه يقول إن مال كل واحد منكم هو مال أمتكم فاذا استباح أحدكم أن يأكل مال الآخر بالباطل كان كأنه أباح لغيره أكل ماله وهضم حقوقه لان المر يدان كما يدين هذاماعندي ونقل بعض من حضر الدرس على الاستاذ انه قال أيضا إن في هذه الاضافة تنبيها الى مسألة أخرى وهي أن صاحب المال الحائز له يجب عليه بذله \_ او البذل منه \_ للمحتاج فكما لا يجوز لصاحب المال ان يأخذ شيئا من مال غيره بالباطل كالسرقة والغصب ، لا يجوز لصاحب المال ان يبخل عليه بما يحتاج اليه

وأقول زيادة في البيان ان مثل هذه الاضافة قد قررت في الاسلام قاعدة الاشتراك التي يرمي البها الاشتراك بون في هذا الزمان ولكنهم لم يهتدوا الى سنة عادلة فيها ، ولو النمسوها في الاسلام لوجدوها ، ذلك بأن الاسلام بجمل مال كل فرد من أفراد المتبعين له مالا لا مته كلها ، مع احترام الحيازة والملكية وحفظ حقوقها فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقا معينة للمصالح العامة ، كما يوجب عليه وعلى صاحب المل الفليل حقوقا أخرى لذوي الاضطرار من الامة ومن جميع البشر ويحث فوق ذلك على البر والاحسان والصدقة الدائمة والصدقة المؤقتة والهدية .

فالبلاد التي يعمل فيها بالاسلام لايوجد فيها مضطر الى القوت والستر قط سواء كان مسلما أو غير مسلم ، لان الاسلام يفرض على المسلمين فرضا قطعيا ان بزيلوا ضرورة كل مضطر 6 كما يفرض في أموالهم حقا آخر للفقراء والمساكين ومساعدة الفارمين الذين يبذلون أموالهم للاصلاح بين الناس ولغير ذلك من أنواع البر، ويرى كل من يقيم في تلك البلاد أن مال الامة هو ماله لانه اذا اضطر اليه يجده مذخورا له ، وقد يصيبه منه حظ في غير حال الاضطرار وقد جمل المال المعين المفروض في أموال الاغنياء تحت سيطرة الجماعة الحاكمة من الامة لئلا يمنعه بعض من يمرض الأيمان في قلوبهم ، وترك الى اربحية الافراد ساثر ما أوجبه الشرع عليهم او ندبهم اليه ، وحُبهم باطلاق النصوص عليه ، ورغبهم فيه ، وذمهم على منعه ، ليكون الدافع لهم الى البذل من أنفسهم 6 فتقوى ملكات السخا والنجدة والمرورة والرحمة فيها ، ولم يبح للمحتاج ان يأخذ ما يحتاج اليه من أيديهم بدون اذنهم ومرضاتهم لأن في ذلك مفسدتين مفسدة قطع أسباب تلك الفضائل وما في معناها ومفسدة اتكال الكسالي على كسب غيرهم ، ومن ورا، هاتين المفسدتين انحطاط البشر وفسادنظام الاجماع ، فإن الناسخلقوا متفاوتين في الاستعداد فمنهم المغمول، المخلد الى الكسل والحنول ، ومنهم محب الشهرة والظهور ، وتذليل صعاب الامور ، فاذا ابيح للكسالي البطالين 6 ان يفتاتوا على الكاسبين المجدّين 6 فيأخذوا ماشا وا او احتاجوا من عُرات كسبهم ، بغير رضاهم ولا اذنهم ، أفضت هذه الاباحة الى الفوضى في الاموال ، والضعف والتواني في الاعمال ، والفساد في الاخلاق والآداب، كا لا يخفي على أولي الالباب، فوجب أن لا يأخذ أحد مال أحد الا بحق، أو يبذل صاحب المال ماشاء عن كرم وفضل ، فني يعود المسلمون الى حقيقة دينهم ويكونون حجة له على جميع الملل كا كان سلفهم ، فيقيموا المدنية الصحيحة في هذا العصر كما اقامها اولئك في عصورهم ٢٠ وقد تقدم تفسير مثل هذه الجلة في سورة البقرة (س٧ آية ١٨٨ ج ٢ ص ١٨٩ ) وذكرنا هنا لك مافي هذه الاضافة من إعجاز الابجاز أما الباطل فقد قلنا هنا لك انه مالم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل

والبطلان اي الضياع والخسار فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية

يعتد بها ورضى من يوخذ منه وكذا انهاقه في غير وجه حقيقي نافع وقال الاستاذ الامام هنا : فسر الجلال وغيره الباطل بالمحرم وهو إحالة للشيء على نفسه فان الله حرم الباطل بهذه الآية فقولهم ان الباطل هو المحرم بجعل حاصل معنى الآية : انني جعلت المال المحرم محرما والصواب ان الباطل هو ما يقابل الحق و يضادة ه والكتاب يُطاق الالفاظ كالحق والمعروف والحسنات اوالصالحات وما يقابلهاوهو الباطل والمنكر والسيئات ، ويكل فهمها الى أهل الفطرة السايمة من العارفين باللغة ومن ذلك قوله في البهود « ويقتلون النبيين بغير الحق » فحق فلان في المال هو الثابت له في العرف وهوما اذا عرض على العقلاء المنصفين اصحاب الفطرة السليمة يقولون انه له ، فيدخل في الباطل الفصب والهش والخداع والربا والغبن والتغرير وقوله « يينكم » للاشعار بأن المال المحرم لانه باطل هو ما كان موضع التنازع في التمامل بين المتعامل بين المتعامل بين المتعامل بين المناح عن مطلق الاخذ لانه أقوى اسبابه لغسه ، فيجب ان يكون المرجح للمال بين اثنين يثنازعان فيه هو الحق ، فلايجوز للحد ان يأخذه بالباطل . وعبر بالأكل عن مطلق الاخذ لانه أقوى اسبابه وأعما وأكثرها

قال تعالى ﴿ الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ قرأ الكوفيون تجارة بالنصب اي الا ان تكون تلك الاموال نجارة الخ وقرأها الباقون بالرفع على أن كان تامة والمعنى الا ان توجد تجارة عن تراض منكم والاستشناء منقطع قالوا والمعنى لا تقصدوا الى أكل أموال الناس بالباطل ولكن اقصدوا أن تربحوا بالتجارة التي تكون صادرة عن المراضي منكم وتخصيصها بالذكر دون سائر اسباب الملك لكونها أكثر وقوعا وأوفق لذوي المروآت وروى ابن جرير عن الحسن وعكرمة انهما قالا كان الرجل يتحرج ان يأكل عند أحد من الناس بهذه الآية فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور « ولاعلى انفسكم ان تأكلوامن بيوتكم » الآية وروى ابن ابي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود انه قال في هذه الآية إنها محكمة ما نسخت ولا بنسخ الى يوم القيامة .

د تنسير النساء ،

الاستاذ الامام: قالوا ان الآية دليل على تحريم ماعدا ربح التجارة من أموال الناس \_ أي كالهدية والهبة \_ ثم نسخ ذلك بآية النور المبيحة للانسان ان يأكل من بيوت أقار به وأصدقائه وهو اقتراء على الدبن لاأصل له \_ أي لم تصحر وايته عن عزي اليه \_ اذ لا يعقل ان تكون الهبة محرمة في وقت من الاوقات ولامافي معناها كإقراء الضيف وانما يكون التحريم فيا عانع فيه صاحب المال فيوخذ بدون وضاه أو بدون علمه مع العلم أو الظن بأنه لا يسمح به وانما استثنى الله التجارة من عموم الاموال التي يجري فيها الاكل بالباطل أي بدون مقابل لان معظم انواعها يدخل فيها الاكل بالباطل فان تحديد قيمة الشيء وجعل عوضه أو ثمنه على قدره بقسطاس الحق المستقيم عزيز وعسير أن لم يكن محالا و

فالمرادمن الاستثناء النسامح عايكون فيه أحدالعوضين أكبرمن الآخر ومايكون سبب التماوض فيه براعة التاجر في تزيبن سلعته وترويجها بزخرف القول من غيرغش ولاخداع ولاتغر بركايقع ذلك كثيرا فان الانسان كثيراما يشتري الشيءمن غبر حاجة شديدة اليه وكثيرا مايشتريه بتمن يعلم انه يمكن ابتياعه بأقل منه من مكان آحر ولايكون سبب ذلك الاخلابة التاجر وزخرفه، وقديكون ذلك من المحافظة على الصدق واتقاء التغرير والغش ، فبكون من باطل التجارة الحاصلة بالتراضي، وهو المستثنى، والحكمة في إباحة ذلك الترغيب في التجارة اشدة حاجة الناس اليهاو تنبيه الناس الى استعمال ماأو توامن الذكاء والفطنة في اختبار الأشياء والندقيق في المعاملة حفظا لاموالهم التي جعلها الله لهم قياما أن يذهب شيء منها بالباطل ، أي بدون منفعة تقابلها . فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا خرج به الربح الكثير ، الذي يكون بغير غش ولا تغرير ، بل بتراض لم تنخدع فيه ارادة المغبون 6 ولو لم يبح مثل هذا لما رغب في التجارة ولا اشتغل بها أحد من أهل الدبن على شدة حاجة العمران اليها وعدم الاستغناء عنها ، اذلا يمكن أن تتبارى الهمم فيها مع التضييق في مثل هذا . وقد شعر الناس منذ العصور الخالية عما يلابس التجارة من الباطلحي ان اليونانيين جعلوا للتجارة والسرقة إنهاأو ربًّا واحدا فها كان عندهم من الآلمة والارباب لانواع المخاوقات وكئيات الاخلاق والاعمال اه ماقاله في الدرس مع زيادة وايضاح .

وقد علمت أن الجمهور على أن الاستثناء منقطع أي أن المقام مقام الاستدراك لا الاستثناء والمهني لا تكونوا من ذوي الطمع الذبن يأ كلون أموال الناس بغير مقابل لها من عبن أو منفعة ولكن كلوها بالتجارة التي قوام الحل فيها التراضي فذلك هو اللاثق بأهل الدين والمروءة اذا أرادوا أن يكونوا من أهل الديور والثروة وقال البقاعي: أن الاستدراك لا يجئ في النظم البليغ بصورة الاستثناء أي الذي يسمونه الاستثناء المنقطع الا لنكتة وقال إن النكتة هناهي الاشارة الى انجميع مافي الدنيا من التجارة وما في معناها من قبيل الباطل لانه لا بات لهولا بقاء فينبغي ان لا يشتغل به الماقل عن الاستعداد للدار الا خرة التي هي خير وأبقى وفي الاية من الموائد من الحرار على تراضي المتبايعين والغش والكذب من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وكل ما يشترط في البيع عند الفقها، فهولا جل تحقيق التراضي من الدين بالضرورة وكل ما يشترط في البيع عند الفقها، فهولا جل تحقيق التراضي من الدين وما عدا ذلك فلا علاقة له بالدين

قل البقاعي : ولما كان الآل عديل الروح ونهى عن اتلافه بالباطل نهى عن اتلاف النفس لكون ا كثر إتلافهم لها بالفارات لنهب الاموال وما كان بسببها أو نسببها على ان من أكل ماله ثارت نفسه فأدى ذلك الى الفتن التي ربما كان آخرها القتل فكان النهي عنذلك أنسب شيء لما بنيت عليه السورة من التعاطف والتواصل فقال تعالى ﴿ ولا تقتلوا انفسكم ﴾ الح أقول ظاهر هذه الجملة وحدها ان النهي انما هو عن قتل الانسان لنفسه وهو الانتحار والمتبادر منها في هذا الاسلوب ان المراد لايقتل بعضكم بعضا وهو الاقوى · واختبر هذا التمبير للاشعار بتعاون الامة وتكافلها و وحدتها كا تقدم في نكتة التمبير عن اكل بعضهم مال بعض بقوله لا تقتلوها حقيقة بالانتحار ولا مجازا بقتل بعض عن القتل بين الامرين فقال أي لا تقتلوها حقيقة بالانتحار ولا مجازا بقتل بعض كم لمعض ولم يقونوا مثل هذا في لا تقتلوها حقيقة بالانتحار ولا مجازا بقتل بعض كم لمعض ولم يقونوا مثل هذا في النهي عن أكل أموال انفسهم بالباطل على ان المعني يكون في نفسه صحيحا فان النفقات بالباطل محرمة شرعا لانها من إضاعة المال في غير منفعة حقيقية كه وقد النفقات بالباطل محرمة شرعا لانها من إضاعة المال في غير منفعة حقيقية كه وقد الله قي تفسير قوله تعالى «ولا توالكم التي جعل الله

لكم قياما ، ( راجع ص ٣٧٩ ج ؛ تفسير ) وكل المحرمات في الاسلام ترجع الى الاخلال بحفظ الاصول الكلية الواجب حفظها بالاجماع وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال والنسب وعللوا التعبيرعن قتل الانسان لغيره بقتله لنفسه بأنه لما كان يفضي الى قتله قصاصا أو ثأرا كان كأنه قنل لنفسه وقالوا مثل هذا القول في تفسير قوله تعالى في خطاب بني اسرائيل ( ٢: ٨٤ واذ اخذنا ميثاقيم لانسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم أقررتم وانتم تشهدون ٨٥ ثم أنتم هوالا. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ) الآية ٠ حتى أنهم قالوا في قوله تعالى لبني اسرائيل (٢: ٥٤ فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) ان المعنى ليقتل كل مذكم نفسه بالبخع والانتحارأو أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً ، وقال بعضهم ان المراد بالةتل هنا لك قطع الشهوات كما قيـل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن لم يقتلها لم يحبها . وقبل ان المعنى هنا لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من يغلب على ظنكم أنهم يقتلونكم . ومن نظر في مجموع الآيات الواردة في هذا المعنى وراعي دلالة النظم والاسلوب يجزم بأن المراد بقتل الناس انفسهم هو قتل بعضهم لبعض وان النكتة في التعبير هي ماتقدم بيانه من وحدة الامة حتى كأن كل فرد من أفرادها هوعين الآخر وجنايته عليه جناية على نفسه من جهة وجناية على جميع الافراد من جهة أخرى ، بل علمنا القرآن أن جناية الانسان على غير، تمد جناية على البشر كلهم لاعلى المتصلين معه رابطة الامة الدينية او الجنسية او السياسية بقوله عز و جل ( ٥٠٥٠ من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا )

واذا كان يرشدنا بأنه بجب علينا ان نحترم نفوس الناس بعد ها كنفوسنا فاحترا منالنفوسنا بجب أن يكون أولى فلايباح بحال من الاحوال أن يقتل أحد نفسه كأن يبخعها ليستريح من الغم وشقاء الجياة فها اشتدت المصائب على المو من فانه يصبر و يحتسب ولا ينقطع وجاو من انفرج الإلهي، ولذلك نرى بخع النفس (الانتحار) يكثر حيث يقل الايمان ويفشو الكفر والالحاد، ومن فوائد الايمان مدافعة المصائب والاكدار فالمو من لايتألم من بوئس الحياة كما يتألم الكافر فليس من شأنه أن يبخع نفسه حتى ينهى عن ذلك نهيا صريحا

وعن قتل انفسكم رحيا بكم لأن في ذلك حفظ دمائكم وأموالكم التي هي قوام مصالحكم ومنافعكم ' فيجب ان تتراحموا فيا بينكم ويكون كل منكم عونا للآخرين على حفظ

النفس ومدافعة رزايا الدهر ،

﴿ وَمِن يَفْعُلُ ذَلِكَ عِدُوانا وَظُمّا فَسُوفَ نَصِليهِ نَارًا ﴾ قال الاستاذ الامام: ذهب بعض المفسرين الى أن المشار البه في قوله «ذلك» كل ما تقدم النهي عنه من اول السورة الى الآية السابقة ، وقال ابن جرير ان المشار اليه هو مانهي عنه من قوله تعالى < يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان رثوا النساء كرها ، الى هنا وذلك ان المنهات التي قبل تلك الآية قد اقترنت بالوعيد عليها على حسب سنة القرآن ولكن هذه المنهيات الاخبرة لم يوعدعليها بشيء وأنوصفت بالقبح الذي يترتب عليهااوعبد . - وهي النهي عن ارث النساء كرها وعن عضلهن لاخذشيء من مالهن وعن نكاح مانكح الآباء في الجاهلية ، وعن اكل اموال الناس بالباطل وعن القتل \_ وقال بعضهم ان المشار اليه في هذه الآيه مو القتل فقط وقد قصر كل التقصير واكثر المفسرين على ان المراد بذلك مافي الآية الاخيرة من النهيءن اكل أموال الناس بالباطل وعن القتل وهذا هو المعقول المقبول فان ما قبلها من المنهيات التي لم تقترن بالوعيد قداقترنت بالوصف الدال عليه (قال) والعدوان هو التعدي على الحق فكأنه قال بغير حق ، وهو يتعلق بالقصد فممناه ان يتعمد الفاعل انبان الفعل وهو يعلم انه قد تعدى الحقوجاوزه الى الباطل، والظلم يتملق بالفعل نفسه بأن كان المتعدي لم يتحر و بجتهدفي استبانة ما يحل له منه فيفعل مالا بحل ، والوعيد مقرون بالامرين مما وهما أن يقصد الفاعل العدوان وان يكون فعله ظلا في الواقع ونفس الامر عناذا وجدأ حدهمادون الآخر لايستحق هذا الوعيد الشديد . مثال تحقق العدوان دون الظلم ان يقتل الانسان رجلا يقصد الاعتداء عليه ثم يظهر له أنه كان راصدا له يريد قتله ولو لم يسبقه المتله أاو أنه كان قتل من له ولاية دمه كأصله أو فرعه ، فهمنا لم يتحقق الظلم وأما العدوان فواقع لأعالة ، ومثال محقق الظلم فقط ان يسلب امر و مال آخر ظانا انه ماله الذي كان

سرقه او اغتصبه منه ثم يتبين له ان المال ليس ماله وانه لم يكن هو الذي اخذماله وان يقتل رجلا رآه هاجما عليه فظن انه صائل بريد قتله ثم يتبين له خطأ ظنه ونهنا تحقق الظلم ولكن لم يتحقق العدوان أقول وقديماقب الانسان على بعض الصوراتي لا تجمع بين العدوان والظلم مما لتقصيره في استبانة الحق ولكن عقاب من يجمع بينهما واصلاؤه النار إدخاله فيها واحراقه بها واصله من الصلى وهو القرب من النار للستدفاء وقال الراجز من يقعي جلوس البدوي المصطلي من أي المستدفى، ونتمة هذا البحث اللغوي في تفسير الآية التاسعة من هذه السورة (ص ١٩٤٤ ج ٤ تفسير)

﴿ وكان ذلك على الله يسيرا ﴾ أي ان ذلك الوعيد البعيد شأوه الشديدوقعه عسير على الله غير عسير ، وقريب من العادين الظالمين غير بعيد ، لان سنته قد مضت بأن يكون العدوان والظلم مدنسا للنفوس مدسيا لها بحيث بهبط بها في الأخرة ، ويرديها في الهاوية ، وقال الاستاذ الامام: ان معنى كونه يسيرا على الله تعالى هو ان حلمه في الدنيا على المعتدين الظالمين وعدم معاجلتهم بالعقو به لايقتضي ان ينجوا من عقابه في الانباعلى المعتدين الظالمين وعدم معاجلتهم بالعقو به لايقتضي ان ينجوا من عقابه في الانباعلى الذي قاله لاينافي ماقلناه بل هو تنبيه الى موضع العبرة أي فلايفترن الظالمون بعزتهم وقوتهم على من يظلمونهم ولايقسن الآخرة على الدنيافيكونوا كأولئك المشركين ، الذين قالوا فيما حكى الله عنهم «نحن أ كثراً مو الاوأولادا ومانحن كأولئك المشركين ، الذين قالوا فيما حكى الله عنهم «نحن أ كثراً موالاوأولادا ومانحن القد احسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ اِنْ تَجَنَّنِبُوا كَبَـائِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْـهُ نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَا كَرِيمًا

نهى سبحانه عن اكل الاموال بالباطل وعن قتل الانفس وهما اكبر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد و وتوعد فاعل ذلك عدوانا وظلما بالنار ، ثم نهى عن جميع الكبائر التي يعظم ضررها وتو ذن بضعف ايمان مرتكبها ووعد على تركها بالجنة ومدخل الكرامة ، وقيل المراد بالكبائر هنا جميع ما تقدم النهي عنه في هذه السورة ، قال

البقاعي بعد الآيتين السابقتين : ولما بين تعالى ما لفاعل ذلك تحذيرا ، اتبعه ماللمنتهي تبشيرا ، وكان قد تقدم جملة من المكبائر فقال . وذكر الآية

الاجتناب ترك الشي جانبا والكبائر جمع كبيرة اي الفعائل او المعاصي الكبائر والسيئات جمع سيئة وهي الفعلة التي تسوء صاحبها عاجلا أو آجلا أو تسوء غيره كما تقدم في تفسير (٣: ١٩٣ وكفّر عنا سيئاننا) وفسروها بالصغائر بدليل مقابلتها بالكبائر واللفظ أعم والتخصيص غير متعين

الاستاذ الامام: اختلف العلماء هل في المعاصي صغيرة وكبيرة أم المعاصي كلها كبائر؟ نقلوا عن ابن عباس ان كل ما عصي الله به فهو كبيرة · صرح بذلك الباقلاني والاسفرايبني وامام الحرمين · وقالت المعتزلة و بعض الاشاعرة إن من الذنوب كبائر وصغائر وقال الغزالي ان هذا من البديهيات · وقد اختلف في الصغائر والكبائر فقيل هي سبع لحديث صحيح في ذلك ولكن الاحاديث الصحيحة في عدها مختلفة ومجموعها يزيد على أسبع وقد ذكرت على سبيل النمثيل

أقول أشهر هذه الاحاديث ما ورد في الصحيحين وغيرها من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا وما هي يارسول الله ؟ قال «الشرك بالله وقتل النفس الي حرم الله الا بالحق والسحر » ومنها أيضا مال اليتم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ومنها أيضا من حديث أبي بكرة انه قال قال رسول الله (ص) «ألا أنبئكم بأ كبرالكبائر ؟ قلنا بلى يارسول الله وقال: الاشراك بالله وقوق الوالدين وكان متكنا فجلس وقال بلى يارسول الله وقال: الاشراك بالله وقوق الوالدين وكان متكنا فجلس وقال البخاري من حديث ابن عرو فريادة « والدين الفعوس » وفي الصحيحين أيضا من البخاري من حديث ابن عرو قال قال رسول الله (ص) « إن من أ كبرالكبائر ان يلمن الرجل والديه قالوا وكيف يلمن الرجل والديه قال : يسبأ بالرجل فيسب أبه و يسب امه فيسب أمه وكان صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام ما غس البه الحاجة فلم برد شيء من ذاك في مقام الحصر والتحديد ولكن الاحاديث صريحة في اثبات الكبائر و يقابلها الصغائر مقام الحصر والتحديد ولكن الاحاديث صريحة في اثبات الكبائر و يقابلها الصغائر والظاهر منها ان كبرها في ذواتها وأنفسها لما فيها من المفسدة والضرر ، والمو بقات

ا كبر الكائرمن أو بقه اذا أهلكه أو ذلله · ويقابل المو بق مايضر ضررا قليلا وما حرم الاسلام شيئا الا لضرره في الدين او النفس او العقل أو المال او العرض وكيف ينكراحد انقسام الذنوب الى كبائر وغير كبائر وقد صرح بذلك القرآن في غير هذا الموضع وهو من ذاته بديهي كما قال الغزالي فان المنهيات انواع لها أفراد تتفاوت في أنفسها وفي الداعية النفسية التي تسوق اليها

قال تمالى بعد ذكر جزاء المسيئين والمحسنين في سورة النجم ( ٥٣ : ٣٧ الذين بجتنبون كبئر الائم والفواحش الا اللم إن ربك واسم المففرة هو أعلم بكم اذ انشأ كم من الأرض وإذ انتم أجنه في بطون الهاتكم) والفواحش معطوفة على الكبائر وهي مافحش من الفعائل القبيحة ، وهذه الآية تناسب الآية التي نفسرها في معناها بذاتها وموقعها بما قبلها فقد عبر في كل منهما باجتناب الكبائر وجعل جزاء هذا الاجتناب تكفير مادون الكبائر والفواحش وغفرانه ، ولكنه عبر عن مقابل الكبائر هنا بالسيئات وهو لفظ بشمل الصغائر والكبائر كما علم من استعاله في عدة مواضع من الفرآن ، وعبر في سورة النجم باللم ، وفسروا اللم ،ا قلّ وصغر من الذنوب، كما فسروا السيئات هنا بالصغائر وما أخذوا ذلك الأمن المقابلة كما تقدم، وقد يكون اللم بمعنى مقاربة الكبيرة أو الفاحشة باتيان بعض مقدماتها مع اجتناب اقترافها من ألمّت النخلة اذا قار بت الارطاب وألمَّ الغلام اذا قارب البلوغ وسيأني من كلام الغزالي في تكفير الذنوب ما يوضحه بالأمثلة . ومن التناسب المتعلق بالسياق انه عال في سورة النجم مغفرةاللم بعلم الله تعالى بحال الانسان في خروجه من مواد الارض الميتة تكونغذا. فدما فمنيا يلقح البيوض في رحم الام، وعلمه بحاله بعد هذا التاميح اذ يكون جنينا في بطن أمه لايقدر على شي. فقصاراه ان الانسان ضعيف كما قال في أخرى ( خلقكم من ضعف ) وقد نقدم الآية التي نفسرها تعليل التخفيف عن المكلفين بقوله تعالى ( وخلق الانسان ضعيفا )

ومما ورد صربحا في تقسيم الذنوب الى صفائر وكبائر قوله تعالى ( ٥٠:١٨ ووضم الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ) وقوله تعالى (٥٤ : ٥٢ وكل شيء فعلوه في الزبر ٥٣ وكل صغير وكبر مستطر)

وأذا كان هذا صريحا في القرأن فهل يعقل ان يصح عن أبن عباس إنكاره؟ لا، بل روى عبد الر زاق عنه أن قيل له هل الكبارسيم؟ فقال هي الى السبعين أقرب، وروى ابن جبير انه قال هي الى السبع مئة أقرب. وانما عزي القول بانكار تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر الى الاشعرية وكأن القائلين بذلك منهم أرادوا ان يخالفوا به المعتزلة واو بالنَّاويل كما يعلم من كلام ابن فورك فانه صحح كلام الاشعرية وقال « معاصى الله كالها كبائر وانما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالاضافة وقالت المعتزلة الذنوب على ضربين صفائر وكبائر وهذا ليس بصحيح اله وأول الآية تأويلا بعيدا وهل يواول سائر الأيات والاحاديث لاجل أن يخالف المعتزلةولو فما أصابوا فيه؟ لايبعد ذلك فان التعصب للمذاهب هو الذي صرف كثيرا من العلا الاذ كياء عن افادة انفسهم وامتهم بفطنتهم وجعل كتبهم فتة للمسلمين اشتغلوا بالجدل فيهاعن حقيقة الدين وسترى ماينقله الرازي عن الفزالي ويرده لاجل ذلك واين الرازي من الغزالي وأبن معاوية من علي !

والموافقون للممتزلة من محققي الاشاعرة وغيرهم اختلفوا في تعريف الكبيرة فقيل هي كل معصية أوجبت الحد وقبل مانص الكتاب على نحريمه و وجب في جنسه حد وقبل كل محرم لعينه أي لالعارض أو لا لسد الذريعة ، وضعفوا هذه الاقوال واقوالا أخرى كثيرة . وقال بعض الملاء ان الكبائر كل ماتوعد الله عليه قيل في القرآن فقط وقيل وفي الحديث أيضا، وقال بعضهم كامام الحرمين والغز الي واستحسنه الرازي إنها كل مايشعر بالاستهانة بالدين وعدم الاكثرات بهوهو قول مقبول قريب من المعقول . والمختلفون في تعريفها متفقون على القول بأن هناك صغيرة وكبيرة وان ترك الكبائر يكفر الصغائر . وقال بعضهم أن الله تعالى أبهم الكبائر لتجتنب كل المعاصي فأن من عرضت له كل معصية لم يعلم انها من الكبائر التي يعاقب عليهاأو من الصغائر الي يكفرها الله عنه بترك الكبائر فالاحتياط يقضي عليه بأن يجتنبها ولا يظهر فرق و ٧ خامس ٢ و تفسير النساء ،

بين القول بأن جميع المعاصي كبائر والقول بأن منها صغائر مبهمةغير معينة فهي لاتعلم وقد أطال ابن حجر البحث في ذلك فلبراجع كتابه الزواجر من شاء

الاستاذ الامام: أن الذين قسموا المعصبة الى صغيرة وكبيرة وأرادوا بالسيئات الصغائر لم يفهموا الآية وقد قال الله تعالى (٢٠:٤٥ أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان بعملهم كالذين آمنوا وعملو الصالحات سواء محياهم وممانهم ؟ ساء ما يحكمون فجعل أهل السيئات في مقابلة المؤمنين فهم المشركون والكافرون المفسدون وقال ( ١٧:٤ وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) الآية وماالعهد بتفسيرها ببعيد ولا يمكن حمل السيئات فيها على الصغائر · والصواب ان في كل سيئة وفي كل نهي خاطبناالله تعالى به كبيرة أو كبائر وصغيرة أو صغائر واكبر الكبائر في كل ذنب عدم المبالاة بالنهى والامر واحترام التكليف ومنه الاصرار فان المصرعلي الذنب لايكون محترما ولا مباليا بالامر والنهي

فالله تعالى يقول ﴿ إِن تَجتَدُوا كِاثْرِ مَا تَنْهُونَ عَنَّهُ ﴾ أيالكبائر التي بتضمنها كل شيء تنهون عنه ﴿ نَكَفَرَعْنَكُمْ سَيَّاتُكُمْ ﴾ أي نكفر عنكم صغيره فلا نو اخذكم عليه فاضافة السيئات الى ضمير المخاطبين يدل على ماقاله جمهور الاشاعرة من انه لا كبيرة بمعنى ان بعض السيئات يكون كبيرة مطلقا على الدوام وان فعل بجهالة عارضة وعدم استهانة 6 ولا صغيرة مطلفا وان فملت لعدم الاكتراث بالنهي وأصر الفاعل عليها. و يدل على هذا ماقاله ابن عباس (رض)حبن قبل له الكاثر سبع فقال هي الى السبع مئة أقرب ولا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار، أي مع تو بة فكل ذنب يرتكب لمارض يعرض على النفس من استشاطة غضب أو غلبة جبن أو ثورة شهوة وصاحبه متمكن من الدبن بخاف الله ولا يستحل محارمه فهو من السبئات التي يكفرها الله تعالى اذا كان لولا ذلك المارض القاهر للنفس لم يكن ليجترحه تهاونا بالدين 6 وكان بعد اجتراحه إباه حال كونه مغاو با على أمره يندم ويتألم ويتوب ويرجع الي الله عز وجل و يعزم على عدم العودة الى اقتراف مثله ، فهو بعدم اصراره و باستقرار هيبة الله وخوفه في نفسه ، يكون أهلا لان يتوب الله عليه ويكفر عنه ، وكلذنب

يرتكبه الانسان مع التهاون بالأمر وعدم المبالاة بنظر الله اليه وروئيته إياه حيث نهاه فهو مهما كان صغيرا (أي في صورته أو ضرره) يعد كبيرة (أي من حيث هو استهانة بالدبن وداع الى الاصرار والانهماك والاستهتار) ومثال ذلك تطفيف الكبل والمبزان وإخسارهما فقد قال تعالى ( ١٠٨٣ ويل المطففين) وهو يصدق بالقليل والكثير ولو حبة، والهمز واللمز فقد قال (١٠١٤ ويل ككل هُمرزة لممزة) أي الذين اعتادوا الهمز واللمز وهما عبب الناس والطعن في اعراضهم والويل الملاك فهو وعيد شديد

أقول ان هذا الذي ذهب اليه هو ترجيح القول بأن الكبائر بحسب قصد فاعلها وشعوره عند اقترافها وعقبه لافي ذاتها وحسب ضررها وهذا لا يقتضي انكارتمابز المعاصي في انفسها وكون منها الصغيرة كالنظر الى مالا يحل النظراليه من المرأة الاجنبية ومنها ماهو كبيرة كالزنا وكذلك ضرب الرجل خادمه ضربا خفيفا بدون ذنب يقتضي ذلك يعد صغيرة واما قتله اياه فلا يمكن أن يعد صغيرة في نفسه مهما كان الباعث النفسي عليه ولكن مسألة تكفير السيئات وعدم المواخذة عليها في الآخرة تتعلق النفسي عليه ولكن مسألة تكفير السيئات وعدم المواخذة عليها في الآخرة تتعلق بقاصد النفس وقوة الإيمان وسلطانه في القلب وهوماجرى عليه الغزالي وتبعه الاستاذ الامام واننا ننقل عن الغزالي نبذا تدل على رأيه في هذه المسألة

قال الرازي: وذكر الشبخ الغزالي رحمه الله في منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلاطو يلا في الفرق ببن الكبائر والصغائر فقال فهذا كله قول من قال ان الكبائر عن الصغائر محسب ذوائها وانفسها

واما القول الثاني وهو قول من يقول ان لكل طاعة قدرا من الثواب ولكل معصية قدرا من العقاب فاذا أنى الانسان بطاعة واستحق بها ثوابا ثم أنى بعصية واستحق بها عقابا فهنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة أوجه (احدها) ان يتعادلا ويتساويا وهذا وان كان محتملا بحسب التقسيم العقلي الا انه دل الدليل السمعي على انه لا يوجد لانه تعالى قال دفريق في الجنة وفريق في السعير على الاانه دل الدليل السمعي على ان يكون ثواب طاعة أزيد من عقاب الجنة وفريق في السعير على إساويه من الثواب و يفضل من الثواب شي ومثل هذه معصية وحينئذ بنحيط ذلك بما يساويه من الثواب و يفضل من الثواب شي ومثل هذه

المعصية هي الصغيرة وهذا الانحباط هو المسمى بالتكفير (والقسم الثالث) أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته وحينئذ بنحبط ذلك الثواب عايساويه من المقاب (١) ويفضل من العقاب شيء ومثل هذه المعصية هي الكبيرة وهذا الانحباط هو المسمى بالاحباط، وبهذا الكلام ظهر الفرق ببن الكبيرة وبين الصغيرة وهذا قول جمهور المعتزلة

ثم رد الرازي هذا الكلام قال لا لا نه مبني على اصول باطلة عندنا اي عند الاشعرية وذكر منها كون الطاعة توجب الثواب والمعصية توجب المقاب ومنها القول بالاحباط و بأن الانسان يستحق بعمله الصالح جزاء وكل ذلك مردودعنده لاأدري أنقل الرازي هذه العبارة بنصها أم بمعناها ولكن أقول على الحالين ان توجيه الرجل ذكاء لمناقشة المعنزلة وتفنيد أقوالهم ، ونصر الاشاعرة وتأييد مذهبهم ، قد شفله في كثير من المواضع عن استبانة الحقيقة في نفسها ، فعبارة الغزالي التي ذكرها ليس فيها ذكر لإ يجاب الطاعة الثواب والمعصية العقاب و إنما حرك هذه المسألة في خياله ذكر المعتزلة ، وانما ذكر الغزالي استحقاق العامل الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ، وهذا الاستحقاق ليس بايجاب من ذي سلطة على الله عز وجل وانما على المعصية ، وهذا الاستحقاق ليس بايجاب من ذي سلطة على الله عز وجل وانما المجادلين ، وكذلك حبوط الاعمال بالكفر أو إحاطة المعاصي ثابتة في القرآن لا يكن لا حد ان يماري فيها مراه ظاهر ا (أولئك حبطت أعمالهم) ( بلي من كسب سيئة وأحاطت به خطبئته فأولئك أصحاب النار) (كلابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) على ان كلام الغزالي هنا لا يوضح معني الكبيرة والصغيرة وان كان صحيحا في نفسه وفيه معني تكفير السيئات

وهذه الموازنة بين الحسنات والسيئات التي أشاراليها إنما تتحقق بحسب تأثيرها في النفس فاذا زكت النفس بغلبة تأثير الطاعات فيها على تأثير المعاصي أفلحت وارتفعت الى عليين واذا كان المكس خسرت وحبط ماعملت (قدافلح من زكاها وقد خاب من دساها) وقد اوضحنا هذا المدني في التفسير غير مرة وان تكفير

<sup>(</sup>١) نسي إلى الحسنة بعصر امثالها أوأراد عا يساويه بعد المضاعنة

الحسنات واذهابها للسيئات الذي صرح به القرآن ظاهر معقول ولكن تكفير ترك الكبائر للسيئات يحتاج الى إيضاح لكن هذا أمر عدمي فكيف يكون له اثر يضاد اثر السيئات حتى يغلب عليها و يكفرها ؟

قال الغزالي في بيان الركن الثاني من مباحث التو بة وهوماعنه التو بة أي الذنوب مانصه: «اجتناب الكبيرة اغايكفر الصغيرة اذا اجتنبها مع القدرة والارادة كمن بتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس فان مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع اشد تأثيرا في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في اظلامه فهذا معنى تكفيره . فان كان عنينا أو لم يكن امتناعه الا بالضرورة للمجز او كان قادرا واكمن امتنع لخوف أمر الآخرة فهذا لايصلح للتكفير اصلاوكل من لايشتهي الخر بطبعه ولو أبيح له لما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملاهي والاوتار . نعم من يشتهي الحمر وسماع الاوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخر و يطلقها في السماع فمجاهدته النفس بالكف ربما تمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت اليه من معصية السماع فكل هذه أحكام أخروية . و بجور أن يبقى بعضها في محل الشك وتكون من المتشابهات فلا يعرف تفصيلها الابالنص ، ولم يرد النص بعد ولا حد جامع بل ورد بألفاظ مختلفات فقد روى أبو هر برة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الصلاة الى الصلاة كفارة ورمضان الى رمضان كفارة الامن ثلاث: إشراك بالله وترك السنة ونكث الصفقة ، ( \* قيل ماترك السنة؛ قيل الخروج عن الجماعة ، ونكث الصفقة أن يبايع رجلا ثم بخرج عليه بالسيف يقاتله . فهذا وأمثاله من الالفاظ لا يحبط بالعدد كله ولا يدل على حد جامع فيبقى لا محالة مبهما ، اه وقال في بيان الركن الثاني وهو تمام التو بة وشروطها ودوامها « وأما المعاصي فيجب ان يفتش في اول بلوغه عن سمعه و بصره ولسانه و بطنه و يده

<sup>\*)</sup> رواه الحاكم نحوه وقال صحيح الاسناد . ورواه احمد واليهبي وانظهم جميعا «الصلاة الحكتوبة الى الصلاة التي قبلها كنارة لما بينهما والجمعة الى الجمعة التي قبلها كنارة لما بينهما والتهر الى الشهو الذي قبله كنارة لما بينهما الامن ثلاث: الاشراك بالله وترك السنة ونك الصفقة ، قبل يارسول الله أما الاشراك بالله فقد عرفناه فما فكث الصفقة وترك السنة ? قال « أما نكث الصفقة فان تبايم رجلا بيمينك ثم تخالف اليه فتقاتله بسيفك واما ترك السنة فالخروج عن الحاءة ؟

وفرجه وسائر جوارحه ثم بنظر في جميع ايامه وساعاته ويفصل عندنفسه دبوان معاصيه حتى يطلع على جميعها صفائرها وكبائرها ثم ينظر فيها فما كان من ذلك بينه و بين الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد كنظر الى غير محرم وقعود في مسجد مع الجنابة ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد بدعة وشرب خمر وسماع ملام وغير ذلك بمالا يتملق بمظالم العباد فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليها وبأن يحسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدة ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتي سن الحسنات عقد ارتلك السيئات اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم د اتق الله حيث كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها (\* ، بل من قوله تعالى (١١:١١ ان الحسنات يذهبن السيئات ) فيكفر سماع الملاهي سماع القرآن وبمجالس الذكر و يكفر القعود في المسجد جنبا بالاعتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة ويكفر مس المصحف محدثا با كرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله و بأن يكتب مصحفا و يجعله وقفًا . و يكفر شرب الخمر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه وأحب اليه . وعد جميع المماصي غير ممكن وانما المقصود سلوك الطريق المضادة فان المرض يعالج بضده فكل ظلمة ارتفعت اليالقاب لابمحوها الانور برتفع البهابحسنة تضادها والمتضادات هي المتناسبات فلذلك ينبغي ان تمحي كل سيئة بحسنة من جنسها لكن تضادها فان البياض يزال بالسواد لا بالحرارة والبرودة . وهذا التدريج والتحقيق من التلطف في طريقة المحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به اكثر من ان يواظب على نوع واحد من العبادات وان كان ذلك ايضا مو ثر في المحو .

بال

« فهذا حكم مابينه و بين الله تعالى · ويدل على ان الشيء يكفر بضده أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وأثر اتباع الدنيا في القلب السر وربها والحنين البها فلا جرم كان كل أذى يصيب المسلم ينبو بسببه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له اذ القلب يتجافى بالهموم والفموم عن دار الهموم . قل (ص) « من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهموم » وفي لفظ آخر « الا الهم بطلب المعيشة » اه المراد هنا

وله في هذا المنحى كلام كثير في مواضع متفرقة فعلم من ذلك ان تكفير

<sup>\*)</sup> رواه الترمذي وصحمه وله تتمه

الحسنات السيئات إنما يكون باذهاب أثرها السيء من النفس وهو الانس بالباطل والشر والرغبة فيه والاستلذاذ به، واماتكفير اجتناب الكبائر للسيئات فقد بين الغزالي انه يتحقق بالقصد والارادة فان الاجتناب الذي هو ترك يتحقق عند داعية العمل بعمل النفس وهو الأرادة التي تكف النفس عن الفعل الذي حصلت داعيته . ومما أَنْذُكُو مِن أَمْلُتُهُ فِي ذَلِكَ ان مِن دخل دار رجل او بستانه بقصد السرقة ثم ذكر الله وخافه فكف نفسه عن السرقة وخرج فان هذا الكف عن الكبيرة يكفر من نفسه دخول ملك غيره بدون إذنه لأن شعور الايمان الذي تنبه فيه يكون قد غلب شعور الفسق الذي حركه أولا لقصد السرقة ومحاه وأزاله ، وأما من دخل ملك غيره بدون إذنه ولا العلم برضاه وهو لايقصد الا الاستهانة بحقه فان هذه السيئة تقوي في نفسه اثر الشر وداعية التعدي ولا يكفر ذلك و يمحوه كونه مجتنبا لشرب الخرمثلا وأن اجتنبه بقصد مع حصول داعيته فان كثيرا من الفساق يضر ون ببعض المعاصى وبجتنبون غيرها أشد الاجتناب فهل يكون لهذا الاجتناب اثر في تزكية النفس وتطهيرها بما ضريت به واصرت عليه . بل ولا بما فعلته مرة واحدة ولم تتبعه بالندم والتوبة . ولكن قد تكفر مثل هذا الحسنات التي تصاح النفس في مجموعها. ومن فهم هذا لابرى اشكالا في الجمع بين الآية وحديث مسلم «الصلوات الحنس مكفرة لما بينها ما اجتنب الكبائر ، وان نخبط فيه الكثيرون

لكل مرض من الأمراض البدنية دواء خاص يزيله ولا يزبل غيره من الامراض وأما تقوية البدن كله بالغذاء الموافق والرياضة واستنشاق الهواء النقي والبروز للشمس فانه يساعد على شفاء كل مرض اذا لم يكثر التعرض لاسبابه، وان أدواء النفس وأدويتها تشبه امراض البدن وأدويتها ، ولله در أبي حامد حيث ذهب الى ان الطاعات التي تكفر المعاصي ينبغي ان تكون من جنسها وان لم تكن امثلته كلها مطابقة لقاعدته ، وحيث لم ينس أن إصلاح النفس بأنواع الطاعات قديدهب بمض السيئات التي ليست من جنس هذه الطاعات ، لله دره ما أدق فهمه لحكمة القرآن ، وتطبيقه على فطرة الانسان ، ومن وقف على ما ثبت عند علماء الانسان بعد الغزالي من تعدد مرا كن الادراك في الدماغ الذي هو آلة النفس وكون كل بعد الغزالي من تعدد مرا كن الادراك في الدماغ الذي هو آلة النفس وكون كل

نوع منها له مركز خاص ، وجعل ذلك مطردا في انواع الشعور والوجدان ، وما تكونه الاعمال من ملكات الاخلاق والعادات ، فانه يمجب بما أوتي هذا الرجل من قوة الذهن ، ونفوذ اشعة الفهم ، واذا علمانه قدقال ان الماء ليس عنصرا بسيطا كما تقول فلاسفة اليونان بلهو مركب فانه يحكم له بالنبوغ في ادراك الحقائق الحسية ، كاحكم له بادراك الحقائق المعنوية ،

اما قوله تمالى ﴿ وندخلكم مدخلا كريا ﴾ فقدقراً الجمهورةوله « مدخلا ، بضم الميم وهو اسم مكان من الادخال اي وندخلكم مكانا كريما وهوالجنة ، وقرأه أبو جعفر ونافع بفتح الميم وهو اسم مكان من الدخول اي ندخلكم فتدخلون مكانا كريما ، ووصف المكان بالكريم ظن من لايرجع في المداني الى اصول اللغة انه بمهني الحسن نجوزا ولكن العرب قالت أرض كريمة وأرض مكرمة أي طبية جيدة النبات ، وفي التنزيل ( ٢٦ : ٥٨ فأخرجناهم من جنات وعيون ٥٩ وكنوز ومقام كريم ) وقد يكون المدخل الكريم والمقام الكريم هو المكان الذي يكوم به من يدخله ويقيم فيه

الرَّ جَالِ نَصِيبٌ ممَّا اكْتَسَمُّوا وَللنَسَاءُ نَصِيبٌ مِمَّا اكْنَسَبْن ، وَللَّذَ اللهُ بِهِ بَهْضَكُمْ عَلَى بَعْض، للرَّ جَالِ نَصِيبٌ ممَّا اكْنَسَبْن ، وَسُئْلُوا الله مِن فَصْلِهِ ، إنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا

قال الاستاذ الامام في بيان وجه اتصال الآية بما قبلها: نهى اولا عن أكل الناس بعضهم أموال بعض بالباطل وأوعد فاعل ذلك وبين بعد ذلك وما قبله من المناهي مايغفر منها وما لايغفر عثم أرشدنا بعد هذا كله الى قطع عرق كل تعدي على الاموال والانفس وسائر الحقوق وهو النمني وعدم استعال كل مواهبه في الجد والكسب وكل ما يتمناه الانسان لنفسه من الخير

وقال البقاعي في ذلك : ولما نهى عن القتل وعن الاكل بالباطل بالفعل وهما من أعمال الجوارح ليصبر الظاهر طاهرا عن المعاصي الوخيمة نهى عن النمني فان النمني قد بكون حسدا وهو المنهي عنه هنا كما هو ظاهر الآية وهو حرام والرضى بالحرام حرام والنمني على هذا الوجه بجر الى الا كل ، والا كل بقود الى القتل ، فان من يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه ، فاذا انتهى عن ذلك كان باطنه طاهرا عن الاخلاق الذميمة بحسب الطريقة ، ليكون الباطن موافقا للظاهر ويكون جامعا بين الشريعة والطريقة ، فيسهل عليه ترك مانهى عنه ويرضى بما قسم له .

وقال القفال: لما نهى الله تعالى المؤمنين عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل الانفس عقبه بالنهي عما يؤدي اليه من الطمع في أموالهم

وروي في سبب نزولها ثلاث روايات احداها عن مجاهد قال قالت أم سلمة (رض) يارسول الله تغزو الرجال ولا نغزو و إنما لنا نصف المبراث ، فأنزل الله تعالى الآية ، والثانية عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد فقلن : وددنا ان الله جعل لنا الغزو فنصيب من الاجر ما يصيب الرجال ، فنزلت ، والثالثة عن قتادة والسدي قالا لما نزل قوله تعالى «للذكر مثل حظ الا شين» قال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا عليهن في الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجو النساء ، وقالت النساء إنا لنرجو أن يكون الو زر علينا نصف ماعلى الرجال في الا خرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا، فأنزل الله تعالى ﴿ ولا تتمنوا ما

فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبن في الدر المنثور وهي لاتتفق اتفاقا يعتبا مع المأثور عن ابن عباس (رض) في تفسير التمني بالحسد فقد روي عنه انه قال فيها: لا يقل أحدكم ليت ما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي ، فان ذلك يكون حسدا ، ولكن ليقل اللهم اعطني مثله .

الاستاذ الامام: سبب تلك الروايات الحيرة في فهم الآية ومعناها ظاهر وهو أن الله نمالي كلف كلا من الرجال والنساء أعمالا فما كان خاصا بالرجال لهم نصيب من أجره لايشاركهم فيه النساء، رما كان خاصا بالنساء لهن نصيب من أجره لايشاركهن هن أجره لايشاركهن هن أجره لايشاء > د من عجه > >

فيه الرجال ، وليس لاحدهما أن يتمني ماهو مختص بالآخر . وجعل الخطاب عاماً للفريقين مم أن الرجال لم يتمنوا أن يكونوا نساء ولا أن يعملوا عمل النساء وهوالولادة وتربية الاولاد وغير ذلك مما هو معروف وإنما كان النساء هن اللواني نمنين عمل الرجال ، وأي عمل الرجال تمنين ؟ تمنين أخص أعمال الرجولية وهو حماية الذمار والدفاع عن الحق بالقوة ، ففي هذا التعبير عناية بالنساء وتلطف بهن وهن موضع للرأفة والرحمة لضعفهن واخلاصهن فيما تمنين، والحكمة في ذلك أن لا يظهر ذلك النمني الناشي عن الحياة الملية الشريفة فان نمني مثل هذا العمل غريب من النساء جدا وسببه أن الامة في عنفوان حياتها يكون النساء والاطفال فيهامشتركين مع الرجال في هذه الحياةوفي آثارها ، وأنها لتسري فيها سريانا عجيباً ومن عرف تاريخ الاسلام ونهضة العرب به وسيرة النبي (ص) والمؤمنين به في زمنه يرى أن النساء كن يسرن مع الرجال في كل منقبة وكل عمل ، فقد كن يأتين ويبايعن النبي (ص) تلك المبايعة المذكورة في ( سورة الممتحنة ) كما كان يبايعهالرجال؛ وكنَّ ينفرن معهم اذا نفروا للقتال ، يخدمن الجرحي ويأنين غير ذلك من الاعمال ، فاراد الله أن بختص النساء بأعمال البيوت والرجال بالاعمال الشاقة الني في خارجها ليتقن كل منهما عمله ويقوم به كا يجب مع الاخلاصله وتنكير لفظ «نصيب ، لافادة از ليس كل ما يعمله العامل يوجر عليه وانما الاجر على ماعمل بالاخلاص \_أي ففي الكلام حث ضمني عليه \_ ﴿ واسألوا الله من فضله ﴾ أي ليسأله كل منكم الاعانة والقوة على مانيط به حيث لا يجوز له أن يتمنى مانيط بالآخر . ويدخل في هذا النهي تمني كل ما هو من الامور الخلقية كالجال والعقل اذ لافائدة في تمنيها لمن لم يعطها ولا يدخل فيه مايقع محت قدرة الانسان من الامور الكسبية اذ يحمد من الناس ان ينظر بعضم الى مانال الآخر ويتمنى لنفسه مثله وخبرا منه بالسعي والجد كأنه يقول وجهوا أنظاركم الميمايقع نحت كسبكم ولا توجهوها الى ماليس في استطاعتكم فانما الفضل بالاعمال الكسبية فلا تتمنوا شيئا بغير كسبكم وعملكم اه

اند

أقول قال ابن الاثير في النهاية: التمني تشهي حصول الامر المرغوب فيه وحديث

النفس بما يكون وما لايكون وقال ابو بكر تمنيت الشيء اذا قدرته وأحببت أن يصير الي وقد يظن ان التمني لايدخل في حد الاختيار فيكون النهي عنه مشكلا و إنما يظن هذا الظن من يتبع نفسه هواها ويسلس لخواطرها العنان، بل يلقي من يده العنان واللجام وقي تكون الاماني منه كالاحلام من النائم لايملك دفعها اذا أنت ، ولا ردها اذا غربت ، وشأن قوي الارادة غير هذا ولا يرضى الله تعالى من المؤمنين الاأن يكونوا أصحاب عزائم قوية فهو يرشدهم بهذا النهي الى تحكيم الارادة في خواطرهم التي تتحدث بها أنفسهم ، لتصرفها عن الجولان فيا هو لفيرهم كما يصرفون اجسامهم أن تجول في ملك غيرهم بدون اذنه ، وتوجهها في وقت الفراغ من الاعمال الى ما هوأنفع واشرف كالتفكر في ملكوت السموات والارض وسنن على أمتهم والتفكر في أدر الا خرة ونسبته الى هذه الدنيا القانية ، وهو الذي يخفف عن النفس ماتحمله من أثقال الحياة وتكاليفها

الا مركذلك النهي عن تمني كل مكاف من ذكر وانثى مافضل الله به غيره عليه يتضمن مايتحقق به الانتها وهو امران (احدهما) العمل النافع على الوجه الذي تكون به الفائدة تامة من العناية والاتقان ولايشغل النفس بالاماني والتشهي كالبطالة والكسل ولذلك ذكر الكسب بعدالنهي عن التمني (ثانيهما) توجيه الفكر في اوقات الاستراحة من العمل الى مايغذي العقل ويزكي النفس ويزيد في الايمان والعلم وقد ذكرناك به آنها وهو يتوقف على قوة الارادة وانما تقوى الارادة باستعالها في تنفيذ ماأمر به الشرع و ودل عليه العقل و

وفي قوله د مافضل الله به بعضكم على بعض » ايجاز بديع وهو يشمل مافضل الله به بعض الرجال على بعض ، وما فضل به بعض النساء على بعض ، وما فضل به جنس النساء على الرجال ، من حيث ان الخصوصية فضل اي زيادة في صاحبها على غيره ، وما فضل به بعض الرجال على بعض النساء ، وما فضل به بعض النساء على بعض الرجال ، وهذا الفضل أنواع بعض النساء ، وما فضل به بعض النساء على بعض الرجال ، وهذا الفضل أنواع (منها) مالا يتعلق به الكسب ولا ينال بالعمل والسعى ، ولا يعاب المفضول فيه بالتقصير ،

ولا يمدح الفاضل فيه بالجد والتشمير ، كاستواء الخلقة ، وقوة البنية ، وشرف النسب فتمني أمثال هذه المزايا لا يصدر الاعن سخافة في المقل ، ومهانة في النفس ، فينغي لمن عرف ذلك من نفسه ان يبادر إلى معالجته بالفضل الكسبي الذي به يكون التفاضل الحقيقي بين الناس قبل أن تستحوذ عليه الاماني " فتنسيه ربه وما ارشده اليه من طرق الفضل وتنسيه نفسه وما أودعته من الاستعداد والقدرة على الكسب، أم تحمله آلام تلك الاماني على المركب الصعب ، وهو طاعة الحسد بالابذاء والبغي، فيكون من الها لكين

( ومنها ) ماينال بالجد والسعى كالمال والجاه وهو المقصودبالنهي اولا بالذات، لان الأول لبعده عن المعقول كأن من شأنه انه لا يكون ، ولا يشتغل بتني هذا الا ضعيف الهمة ساقط المروءة، جاهل بقدراستعداد الانسان، وآيات الجدوالاستقلال، ولا يرضى الله تمالي للمؤمن ان يكون هكذا فهو يرشده الى علو الهمة وهومن شعب الايمان، ويهديه الى الاعتماد على ما أوتيه من القوى في تحصيل كل ما يرغب فيه، فالجاه الحقيقي انما ينال بالجد والكسب كالعلم النافع والمناصب وعمل المعروف وكذلك الثروة الأصل فيها أن تنال بالكسب والسعى ، والموروث منهاقلما يثبت و ينمو الاعند العاملين، والذين يتربون على الاستقلال كأهل امريكاوا نكلمرا يعتمدون على الطريف دون التليد حتى ان بعض الوارثين منهم واهن على كسب مقدار عظم من المال يضاهي روته الموروثة بعد أن يخرج من جميع ماعملك وضرب لذلك أجلا غير بعيد فما حلّ الاجل الا وذلك المقدار العظيم في يده وكان خرج من ماله كله حتى ثيابه وابتدأ عمله الاستقلالي بالخدمة في الحام، وهم الرجال لايقف أمامها شي ولكن ا كثرالناس غافلون عن استعدادهم 6 يتكاون على اجتناء ثمرة غيرهم 6 ولذلك نبهنا الفاطر جلَّ صنعه بعد النهى عن النمني والتلهي بالباطل الى الكسب والعمل، الذي ينال به كل امل، فقال « الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » فشرع الكسب للنساء كالرجال فأرشد كلا منهما الى نحري الفضل بالعمل دون التمني والتشهي وحكمة اختيار صيغة الا كنساب على صبغة الكسب أن صيغة الا كنساب تدل على المبالغة والتكلف و هو اللائق في مقام النهي عن النمني والتشهي، كأنه بقول ان ماتطلبون من الفضل انما ينال بفضل العناية والكلفة في الكسب، لابما تثيره البطالة من أماني النفس ، وما قبل من استمال الكسب في الخير والا كتساب في الشر فأخوذ من قوله تعالى (٢: ٢٨٦ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وليس ذلك من معنى الصيغة في شيء وانما اختير في هذه الآية للاشارة الى أن الشر ليس من مقتضى الفطرة (راجع ص١٤٦ ج ٢ تفسير) وفي التعبير به في الآية التي نفسرها ارشاد الى المالغة والتكلف في طلب الزيادة من المال والجاه وكل ما يتفاضل فيه الناس بأعمالهم بشرط النزام الحق ، و إرشاد الى اعتماد الناس في مطالبهم ورغائبهم على ما آتاهم الله من الاستعداد دون الكسل والتواكل واعتماد كل منهم على الأخر، والكتاب والسنة مو يدان لذلك ، فما أجدر المسلمين ، بأن يكونوا قدوة ومثلا للمستقلين ، فالمسلم بمقتضى إسلامه يعتمد على مواهبه وقواه في كل مطالبه مع الرجاء بفضل الله وتوفيقه ولذلك قال بعد الارشاد الى الا كتساب «واسألوا الله من فضله عأي ومهما اصبتم بالجد والا كتساب فلا ينسينكم ذلك حاجتكم الى الله تعالى بما عليكم أن تسألوهمن فضله الخاص الذي لا يصل اليه كسبكم إما لجهلكم به أو بطرقه واسبابه وإما لعجزكم عنه كمن يجتهد في الزراعة أو التجارة فيدلي البها بأسبابها التي ينالها كسبه ويسأل الله ان يتم فضله بالمطر الذي ينمو به الزرع ، واعتدال الربح ليسلم الفلك ، وهذا مما يجهله الانسان و يعجز عنه 6

ومن هنا تفهم حكمة تذييل الآية بقوله تعالى ﴿ ان الله كان بكل شيء عليا ﴾ فهو الذي علم الانسان بالالهام و بآياته في الانفس والآفاق كيف يطلب المنافع والفضل ، وكلما سأله بلسان الحال والاستعداد والعمل زاده من فضله فخزائن جوده لاننفد «وان من شيء الا عندنا خزائنه وماننزله الا بقدر معلوم » ولايزال العاملون يستزيدونه ولا يزال ينزل عليهم من علمه ما يفضلون به القاعدين البطالين ، وقد بلغ التفاوت بين الناس في الفضل حدًّا بعيدا جدًّا حتى كاد التفاوت بين بعض الشعوب و بعض الآخر يكون ابعد من التفاوت بين بعض الحيوان و بعض الانسان و بعض الانسان ألا أذن تسمع وعبن تبصر الاكف يستولي العدد القليل من أهل الشمال الغربي ألا أذن تسمع وعبن تبصر الاكف

على ألوف الألوف من أهل الجنوب الشرقي ويسخر ونهم لحدمتهم كما يسخر ون غيرهم من الحيوان ١؟ أينكر أصحاب النفوذ الصوري والنفوذ المعنوي من أهل الجنوب ان الام التي حالوا بينها وبين طلب فضل الله بالعلوم والفنون والصناعات والثروة والسياسة تارة باسم المحافظة على الدين ، وأخرى باسم العبودية للأمرا والسلاطين، قد خرجت السلطة عليها من أيديهم حتى لم يبق لهم منها الاالقليل وما هذا القليل بالذي يبقى لهم أينكرون أنهم يتمنون أن يكون لهم من الملك والعزة والثروة والعلم مثل ما لأهل الشمال أوعين مالأهل الشمال ، أيغيز لهم الاسلام بعد ذلك الفضل الذي أصابوه بكسبهم ان يضيعوه اهل اليمين ، أيجيز لهم الاسلام بعد ذلك الفضل الذي أصابوه بكسبهم ان يضيعوه ثم يقنعوا أنفسهم بالتمني والتشهى ١١٤؟ فإلى متى هذا الجهل وهذا الغرور ١١

إنهم حالوا بين الامة و بين فضل الله في الدين كما حالوا بينها و بين فضله في الدنيا فمنعوا الاستقلال في فهم الدينوان تطلبه بلسان حالها واستعدادها ولوسأنته لأعطاها الله إياه 6 فنسأله ان ينصرها عليهم وما النصر الامن عند الله ،

قد قتل هذه الامة الحسد والتمني: كلما ظهرت آيات النبوغ في العلم أو العمل في رجل منها قام الذبن بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، و بتمنون ما فضله الله به عليهم وان لم يكن لهم مثل مواهبه وكسبه ، يبدلون حسناته سيئات ، و يبغونه الفتن و يضعون له المثرات ، يستكبرون نعمة الله عليه ، و يحتقرون نعمته عليهم ، فلا برونها أهلا لا ن تدرك ما أدركه ، ولكنهم يصغرون بالسنتهم ، مااستكبروه في قاو بهم وادمغتهم ، و يعظمون باقوالهم ، ما يحقرونه في اعتقادهم ، يقولون ماهو فلان ، إنه لا يعلم إلا كذا وكذا مما يعلمه الصبيان ، وما هي اعماله التي تذكر له ، إنه ليقدو عليها كل الناس ، أو انه يقصد بها السمعة والرياء ، أو ظاهرها نفعو باطنها إبذاء ، ولكن ما بالهم قد اصبحوا منه في شغل شاغل ، ولماذا حملوا أنفسهم عناء الكبد له والمكر به ، ألم بر وا شرا في الارض يسعون في إزالته إلا علمه الناقص ، الكبد له والمكر به ، ألم بر وا شرا في الارض يسعون في إزالته إلا علمه الناقص ، وعمله النافع الذي يخشون احتمال ضرره ، ألا بحاسب الحاسدون انفسهم ، فيتين الحسم أنهم يسيئون اليها اكثر مما يسيئون الى محسوديهم ، ألا يجدون لانفسهم مصرفا عن نار الحسد التي تطلع على أفئدتهم ، قبل أن تأكل بقايا الرضا بقضاء الله مصرفا عن نار الحسد التي تطلع على أفئدتهم ، قبل أن تأكل بقايا الرضا بقضاء الله مصرفا عن نار الحسد التي تطلع على أفئدتهم ، قبل أن تأكل بقايا الرضا بقضاء الله

وقدره وقسمته الفضل بين خلقه ؟ ألا لله در التهامي حيث يقول إني لارحم حاسدي لفرط ما ضمت صدورهم من الاوغار نظروا صنيع اللهبي فعيونهم في جنة وقاربهم في فار ألا وإن دخول النار في الانسان قد تكون اشد من دخوله في النار ، أو هي الني تحمله على التهو ك والتهافت على النار ، وما بال هو لا الحسدة الاشرار ، يتمنون ما فضل الله به بعض قومهم عليهم ، ولا يتمنون أن يكون لهم مثله أو مثل ما أوتيه الاقوام الا خرون ، اني لا أرى علاجا للحاسدين الناغين في هذه الامة ما أوتيه الاقوام الا خرون ، اني لا أرى علاجا للحاسدين والمفسدين ، وان رؤساء البغي والحسد ليعلمون ان نشر العلم في الامة هو الذي يظهر جهلهم وسوء حالهم فهم البغي والحسد ليعلمون ان نشر العلم في الامة هو الذي يظهر جهلهم وسوء حالهم فهم لا يقتون احدا مقتهم لمن يسعى في ذلك فهم يصدون عن سبيل العلم الصحيح وهي سبيل الله و يبغونها عوجا بما يلقنونه العامة من الخرافات والصلالات التي تخدر اعصابها وتبقيها على حالها ولا نيأس من روح الله

( ٣٧:٣٣ ) وَلَكُلُّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ، الْوَالِدُن وَالْلاَقْرَ بُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيْدَنَكُمُ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِن اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها ظاهر جدا على القول بأن سبب نزول الآية السابقة هو ما تقدم من حديث تفضيل الرجال على النساء في الارث وكذا على القول بعموم النمني في تلك الآية فان اكثر التحاسد وتمني ما عند الغير يكون في المال وقلما يمني الناس مافضلهم به غيرهم من الجاه الامن حيث ان ذلك الجاه يستتبع المال في الغالب فالعالم الزاهد في الدنيا المعرض عنها لا يكاد يحسده على علمه أحد إلا أن يكون لعلة غير العلم كأن يكون علمه مظهرًا لجهل الادعياء وينقص من رزقهم واحترامهم و

الاستاذ الامام: الظاهر أن الكلام في الاموال فأنه نهي عن أكلها بالباطل

ثم نهى عن تمنى أحد ما فضله به غيره من المال لان التمني يسوق الى التعدي وانما أورد النهي عاما لزيادة الفائدة والسياق يفيد ان المال هو المقصود أولا و بالذات لان اكثر النمني يتعلق به ، وذكر القاعدة العامة في الثروة وهي الكسب . ثم انتقل من ذكر الغالب وهو الكسب الى غير الغالب وهو الارث فقال ﴿ ولكل جملنا موالي مما ترك ﴾ فالموالي من لهم الولاية على التركة ، ومن قوله تعالى ﴿ مَمَا تُركُ ﴾ ابتدائية والجلة ثنم بقوله « ترك» والمعنى : ولكل من الرجال الذبن لهم نصيب مما ا كتسبوا والنساء اللواني لهن نصيب بما اكتسبن موالي لهم حق الولاية على مايتركون من كسبهم ، وهو لا ، الموالي هم ﴿ الوالدان والأقر بون والذين عقدت ايمانكم ﴾ اي جميع الورثة من الاصول والفروع والحواشي والازواج كما تقدم التفصيل في اول السورة ، فالمرادهنا بالذين عقدت أيمانكم الازواج فانكل واحد من الزوجين يصير زوجاً له حتى الأرث بالعقد ٬ والمتعارف عـند الناس في العقد ان يكون بالمصافحة باليدين ﴿ فَآتُوهُم نصيبُهُ ﴾ أي فأعطوا هوالاء الموالي نصيبهم المفروض لهم ولا تنقصوهم منه شيئًا . ولما كان المبراث موضعا لطمع بعض الوارثين - أي ولا سيا من يكون في أيديهم المال لاقامة المورث معهم - قال تعالى بعد الامر باعطاء كلذي حق حقه ﴿ إن الله كان على كل شي شهيدا ﴾ أي إنه تمالي رقيب عليكم حاضر يشهد تصرفكم في التركة وغيرها فلا بحملنكم الطمع وحسد بعضكم لبعض الوارثين على أن يأكل من نصيبه شيئا سواء كان ذكرا أم أنثي كبيرا أم صغيرا أقول ان ماذهب البه الاستاذ الامام هو المتبادر الذي لايمثر فيه الفكر، ولا يكبو في ميدانه جواد الذهن ولا يحتاج فيه الى تكلف في الاعراب ولا الي القول بالنسخ ، فأين منه تلك الاقوال المتكلفة التي انتزعها المفسرون انتزاعا من تنوين قوله تعالى دولكل ، فهو ههنا بدل من مضاف اليه محذوف لدلالة السياق عليه كما هو المعهود في مثله من هذه اللغة والمأخذ القريب المتبادر لهذا المضاف اليه هو الآية السابقة التي عطف عليها قوله «ولكل» فاختار ان المخاطبين بالنهي والامر في تلك الانية هم المخاطبون بالحكم بامتثاله في هذه الآية المعطونة عليها. واختار جهور المفسرين ألبعد في التقدير فقدروا المضاف اليه لفظ تركة أو مال أو ميت أو قوم قال القاضي البيضاوي: اي ولكل تركة جعلناور اثا يلونهاو بحوزونها ، وبما ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل — أو لكل ميت جعلنا ور اثا مما ترك على أن من صلة موالي لانه في معني الوراثوفي « ترك ضمير كل و «الوالدان والاقر بون » استئناف مفسر للموالي وفيه خروج الاولاد فان « الاقر بون » لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين او لكل قوم جعلناهم موالي حظ ما ترك الوائدان والاقر بون على ان «جعلناموالي» صفة « كل » والراجع اليه محذوف وعلى هذا فالجلة من مبتدا و خبر ، اه وقوله ان الاولاد لا يدخلون في الاقر بين غبر مسدم ولاذا لم يقل مثله في تفسير قوله تعالى في أو الله هذه السورة « ٦ للرجال نصيب عما ترك الوائدان والاقر بون » الخبل فسر الاقر بين بالمتوارثين بالقرابة وذكر في سبب نز ولها ماورد في ارث البنات والزوجة الاقر بين بالمتوارثين بالقرابة وذكر في سبب نز ولها ماورد في ارث البنات والزوجة

وفسر بعضهم «الذين عقدت أعانكم > بوالي الموالاة ورووا أن الحليف كان يرث السدس من مال حليفه في الجاهلية وأقرته الاسلام أولائم نسخ بقوله تعالى حواولوالارحام بعضهم أولى ببعض > وروى ابن جرير عن قتادة أنه قال كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فبقول دمي دمك وهد بي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي واطلب بك ، فبعل له السدس من جميع المال في الاسلام ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم فنسخ ذلك بعد في سورة الانفال وذكر الاكية المذكورة آنفا وروي ميراثهم فنسخ ذلك عن ابن عاس ولكن لاعلاقة لهذا بالاكية فالظاهر انسورة النساء نزات بعد سورة الانفال فان سورة الانفال نزلت في سنة بدر والمواديث شرعت بعد فلك والاكية اني نفسرها نزلت بعد آية المواديث لالاثها بعدها في ترتيب السورة بل لائها أشارت الى أحكام المواديث و بنيت على أن الله تعالى جعل لكل من الوارثين نصيبا يجب ان يودى البه ناما ، فهل يعقل أن تكون مع ذلك مقررة اللارث بالتحالف وإنما أبطله ونسخ ما كان عليه الناس فيه قبل نزول آيات المواديث كما هو ظاهر ، وذهب أبو حنيفة ما كان عليه الناس فيه قبل نزول آيات المواديث كما هو ظاهر ، وذهب أبو حنيفة ما كان عليه الناس فيه قبل نزول آيات المواديث كما هو ظاهر ، وذهب أبو حنيفة ما كان عليه الناس فيه قبل نزول آيات المواديث كما هو ظاهر ، وذهب أبو حنيفة ما كان عليه الناس فيه قبل نزول آيات المواديث كما هو ظاهر ، وذهب أبو حنيفة

لى انه اذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن رثه و يعقل عنه صح ذلك وكان عليه عقله وله إرثه ان لم يكن له وارث والمراد بالعقل دية القتل والذي صح عن ابن عباس عند البخاري وابي داود والنسائي ان النبي (ص) لما آخى في أول الهجرة بين المهاجرين والا نصار كان المهاجرين أخاه الا نصاري دون ذوي رحه فلما نزلت هذه الآية نسخ ذلك وجعل جملة « والذين عقدت أيمانكم » استئنافية والوقف على ماقبلها قال والمعنى « فاتوهم نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث و يوصي له وظاهر ان الذي نسخ هذا الارث هو قوله تعالى «٣٣» وأولو الارحام بعضهم أولى يبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا الى اوليانكم معروفا » وهو في سورة الاحزاب اما الموالي في الآية التي نفسرها فهم الوارثون كما في قوله تعالى حكاية عن زكر يا عليه السلام « ١٩٠٤ واني خفت الموالي من وراثي »

هذا وان الاستاذ الامام قد سبق الى القول بأن المراد بمقدت أعانكم عقد النكاح فهو مختار له لامبتكر وقد ذهل من قال من ناقلبه إنه خلاف الظاهر مستدلا بأنه لم يعهد إضافته الى اليمبن وفانه لايلنزم هو ولا غيره ممن يوافقه في هذه المسألة ان يكون كل استعال في القرآن أو في كلام البلفا و المعهودا في كلام الناس قبله لاستلزام ذلك نفي الابتكار وان كل استعال يجب ان يكون قديما معر وفا في الجاهلية وذلك بأطل بالبداهة ، فكم في القرآن والحديث من أبكار الاساليب الحسان واللاتي لم يطمثهن إنس قبلهما ولا جان ، وما من بليغ الا وله مخترعات في البيان ، لم يسلك فجاجها من قبله إنسان ولمادا يستبعد إسناد عقد النكاح الى الايمان دون غيرهامن المعقود كالحلف والبيع والمهود في جميعها وضع اليمين في اليمين؟ وقد قرأ الكوفيون وعقدت » بغير الف والباقون دعاقدت » بألف المفاعلة وقرى في الشواذ عقدت بقشد والناف

<sup>(</sup> ٣٨: ٣٣ ) الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءُ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَمْضَهُمْ

عَلَى بَمْضُ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُولُهُمْ ، فَالصَّلَحَتُ قَنْدَتُ حَفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ، وَالْتِي ثَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَمَظُوهُنَّ وَٱ هُجُرُ وهُنَّ فِي الْمَضْجِعِ وَأَضْرِ بُوهُنَّ ، فَإِنْ آطَهْ: كُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ، ازَّ اللهُ كَازِ عَليًّا كَبِيرًا ( ٣٤: ٣٠ ) وَإِنْ خِهْمَمْ شِقَانَ بَيْنِهِمَا فَابْمُثُوا حكمًا مِن أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِن أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوفِّق اللهُ بَيْنَهُمَّا، إِنَّ اللَّهُ كَازَعَلِيمًا خَبِيرًا

لما نهى الله تعالى كلاً من الرجال والنساء عن ثمني مافضل به بعضهم على بعض وارشدهم الى الاعتماد في امرالو زق على كسبهم ، وأمرهم أن يو توا الوراث نصيبهم، ولما كان من جملة أسباب هذا البيان ذكر تفضيل الرجال على النساء في المبراث والجهاد كان لسائل هنا ان يسأل عن سبب هذا الاختصاص وكان جوابسو اله قوله تعالى ﴿ الرجال قوَّ امون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوامن أموالهم ﴾ أي إن من شأنهم المعروف المعهود القيام على النساء بالحماية والرعاية والولاية والكفاية ومن لوازم ذلك ان يغرض عليهم الجهاد دونهن فانه يتضمن الحاية لهن، وأن يكون حظهم من الميراث ا كثر من حظهن لأن عليهم من النفقة ماليس عليهن وسبب ذلك أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة ، وأعطاهم مالم يعطهن من الحول والقوة ، فكان النفاوت في التكاليف والاحكام، أثر التفاوت في الفطرة والاستعداد، وتمسبب آخر كسبي عديم السبب الفطري، وهوما انفق الرجال على النساء من أموالهم 6فان في المهور تمو يضاللنساء ومكافأة على دخولهن بعقدالز وجية نحتر ياسة الرجال فالشريمة كرمت المرأة اذ فرضت لهامكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة ونظام المعيشة وهو أن يكون زوجها قيما عليها فجعل هذا الامر من قبيل الامور العرفية التي يتواضع اناس عليها بالعقود لأجل المصلحة كأن المرأة تنازلت باختيارها عن المساواة التامة وسمحت بأن يكون للرجل عليها درجة واحدة هي درجة القيامة والرياسة ،ورضيت

بعوض مالي عنها ، فقد قال تعالى ( ٢ : ٢٧ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة ) فالآية أوجبت لهم هذه الدرجة التي تقتضيها الفطرة لذلك كان من تكريم المرأة اعطاؤها عوضا ومكافأة في مقابلة هذه الدرجة وجعلها بذلك من قبيل الامور العرفية لتكون طيبة النفس مثلجة الصدر قريرة العين ولا يقال ان الفطرة لا تجبر المرأة على قبول عقد يجعلها مروسة الرجل بغير عوض فإ نا نرى النساء في بعض الام يعطين الرجال المهور ليكن تحت رياستهم فهل هذا الا بدافع الفطرة الذي لا يستطيع عصيانه الا بعض الافراد ، وقد سبق لنا في بيان حكمة تسمية الذي لا يستطيع عصيانه الا بعض الافراد ، وقد سبق لنا في بيان حكمة تسمية المهور أجورا من عهد قريب نحو مما تقدم هنا وهو ظاهر جلي وان لم يهتد اليه من المهور أجورا من عهد قريب نحو مما تقدم هنا وهو ظاهر جلي وان لم يهتد اليه من عرفت من المفسرين وجعل بعضهم انفاق الاموال هنا شاملا للمهر ولما يجب من النفقة على المرأة بعد الزواج

الاستاذ الامام: المراد بالقيام هنا هو الرياسة التي يتصرف فيها المروس بارادته واختياره وليس معناها أن يكون المروس مقهورا مسلوب الارادة لا يعمل عملاالا مايوجهه اليه رئيسه فان كون الشخص قيا على آخر هو عبارة عن ارشاده والمراقبة عليه في تنفيذ مايرشده البه أي ملاحظته في أعاله وتربيته ، ومنها حفظ المنزل وعدم مفارقته ولو لنحو زبارة أولي القربي الافي الاوقات والاحوال التي يأذن بها الرجل ويرضى ، أقول ومنها مسألة النفقة فان الامرفيها للرجل فهو يقدر للمرأة تقدير اإجماليا يوما يوما أوشهرا شهرا او سنة سنة وهي تنفذ مايقدره على الوجه الذي ترى انه برضيه ويناسب حاله من السعة والضبق

(قال) والمراد بتفضيل بعضهم على بعض تفضيل الرجال على النساء ، ولو قال « بما فضلهم عليهن » لكان اخصر وأظهر فيما قلنا انه المراد وإنما الحكمة في قوله « ولا تمنوا مافضل الله بعضك على بعض » وهي افادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة الاعضاء من بدن الشخص الواحد فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن (أقول) يمني أنه لا ينبغي للرجل ان يبغي بفضل قوته على المرأة ولا للمرأة أن نستثقل فضله وتعاده خافضا للرجل ان يبغي بفضل قوته على المرأة ولا للمرأة أن نستثقل فضله وتعاده خافضا للحرما فانه لاعار على الشخص أن كان رأسه أفضل من يده ، وقلبه أشرف من

معدته مثلا كفان تفضيل بعض اعضاء البدن على بعض بجعل بعضهار تيسيادون بعض إنما هو لمصلحة البدن كله لاضرر في ذلك على عضو ما و إنما تتحقق وتثبت منفعة جميع الاعضا بذلك . كذلك مضت الحكمة في فضل الرجل على المرأة في القوة والقدرة على الكسب والحاية و ذلك هو الذي يتبسر لها به القيام بوظيفتها الفطرية وهي الحمل والولادة وتربية الاطفال وهي آمنة في سربها ، مكفية مايهمها من أور رزقها ، وفي التعيير حكمة أخرى وهي الاشارة الي هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس لألجميع افراد الرجال على جميع افراد النساء 6 فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والعمل بل في قوة البنية والقدرة على الكسب ، ولم ينبه الاستاذ الى هذا المهنى على ظهوره من العبارة وتصديق الواقع له وان ادعى بعضهم ضعفه وبهذين المعنيين اللذبن أفادتهما العبارة ظهر أنها في نهاية الايجاز الذي يصل الى حد الاعجاز لانها افادت هذه الماني كلها . وقد قلنا في تفسير « ولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض ، أن التعبير يشمل مايفضل به كل من الجنس الآخر وما يفضل به افراد كل منهما أفراد جنسه وافراد الجنس الآخر ولاتأني تلك الصور كلهاهناوان اتحدت العبارة لأن السياق هناك غيره هنا ٤ على اننا اشرنا عُمة الى ضعف صورة فضل النساء على الرجال بما هو خاص بهن من الحمل والولادة والرجال لا يتمنون ذلك . ونعود الى كلام الاستاذ

(قال) وما به الفضل قسمان فطري وكسبي فالفطري هو أن مزاج الرجل أقوى وأكل وأتم وأجل و إنكم لتجدون من الغرابة أن أقول إن الرجل أجمل من المرأة وانما الجال تابع لنمام الحلقة وكالها ، وما الانسان في جسمه الحي الا نوع من أنواع الحيوان فنظام الحلقة فيها واحد ، واننا نرى ذكور جميع الحيوانات أكل وأجمل من إناثها كما ترون في الديك والدجاجة ، والكبش والنعجة ، والاسد واللبوة ومن كال خلقة الرجال وجمالها شعر اللحية والشاربين ولذلك بعد الاجرد ناقص الخلقة ويتمني لو يجد دوا ، ينبت الشعر وان كان ممن اعتادوا حلى اللحى ، ويتبع قوة المزاج وكمال الخلقة قوة المعتمل وصحة النظر في مبادي الامور وغاياتها ومن أمثال الاطباء والعلماء : العمل السلم في الجسم السلم . ويتبع ذلك الكمال في الاعمال

الكسبية فالرجال أقدر على الكسب والاختراع والتصرف في الامور أي فلأجل هذا كانوا هم المكلفين أن ينفقوا على النساء وأن يحموهن ويقوموا بأمر الرياسة العامة في مجتمع العشيرة التي يضمها المنزل اذ لابد في كل مجتمع من رئيس يرجع البه في توحيد المصلحة العامة اه بزيادة وايضاح

أقول ويتبع هذه الرياسة جعل عقدة النكاح في أيدي الرجال هم الذين يبرمونها برضا النساء ، وهم الذين يحلونها بالطلاق ، وأول مايذ كره جمهور المفسرين المعروفين في هذا التفضيل النبوة والامامة الكبرى والصغرى وإقامة الشمائر كالأذان والاقامة والخطبة في الجمة وغيرها ، ولا شك أن هذه المزايا تابعة لكمال استعداد الرجال وعدم الشاغل لهم عن هذه الاعمال ، على مافي النبوة من الاصطفاء والاختصاص، ولكن ليست هي أسباب قيام الرجال على شوون النساء وانما السبب هو ما أشير اليه بها السبب لا ن النبوة اختصاص لا ببنى عليها مثل هذا الحكم كما أنه لا ينى عليها أن كل رجل أفضل من كل امرأة لان الانبياء كانوا رجالا ، وأما الامامة والخطبة وما في معناهما مما ذكوه انما كان للرجال بالوضع الشرعي فلا يقتضي ان يميزوا بكل على ولو جعل الشرع النساء ان بخطبن في الجمعة والحج ويو ذن ويقمن الصلاة لما كان ذلك مانها أن يكون من مقتضى الفطرة أن يكون الرجال قوامين عليهن ، ولكن أكثر المفسرين يغفلون عن الرجوع الى سنن الفطرة في تعليل حكمة أحكام ولكن أكثر المفسرين يغفلون عن الرجوع الى سنن الفطرة في تعليل حكمة أحكام دين الفطرة ، ويتمسون ذلك كله من أحكام أخرى

قال تمالى ﴿ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ﴾ هذا تفصيل لحال النساء في هذه الحياة المنزلية التي تكون المرأة فبها تحتر ياسة الرجل ، ذكر أنهن فبها قسمان صالحات وغير صالحات وأن من صفة الصالحات القنوت وهو السكون والطاعة لله تمالي وكذا لازواجهن بالمعروف وحفظ الغيب

قال الثوريوقنادة: حافظات للغيب يحفظن في غيبة الازواج مايجب حفظه في النفس والمال وروى ابن جرير والبيهقي من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخيرالنساء التي اذا نظرت البك سرتك واذا أمرتها أطاعتك، واذا

غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها » وقرأ (ص) الآية . وقال الاستاذ الامام الغيب هنا هو ما يستحى من إظهاره أي حافظات لكل ماهو خاص أمور الزوجية الخاصة بالزوجين فلا يطلع أحد منهن على شي مما هو خاص بالزوج

أقول ويدخل في قوله هذاوجوب كنان كل مايكون ينهن و بين أزواجهن في الخلوة ولا سما حديث الرفث فما بالك بحفظ العرض. وعندي أن هذه العبارة هي أبلغ ما في القرآن من دقائق كنايات النزاهة ، تقرأها خرائد العذاري جهرا ، ويفهمن ماتومي و اليه ممايكون مسرا وهن على بعد من خطرات الحجل أن تمس وجدانهن الرقيق بأطراف أناملها م فلقلوبهن الأمان من تلك الخلجات ، التي تدفع الدم الى الوجنات ، ناهيك بوصل حفظ الغيب • بماحفظ الله ، فالانتقال السريع من ذكر ذلك الغيب الخفي، الى ذكر الله الجلي، يصرف النفس عن المادي في التفكر فها يكون و را الاستار ، من تلك الخفايا والاسرار ، وتشغلها بمراقبته عز وجل . وفسر وا قوله تمالي د بما حفظ الله ، بما حفظه لهن في مهورهن وابجاب النفقة لهن ، بر بدون أنهن بحفظن حق الرحال في غيبتهم جزاءعلى المهر ووجوب النقة المحفوظين لهن في حكم الله تعالى، وما أراك الا ذاهباً معي الى وهن هذا القول وهزاله ، ونكريم أولتك الصالحات بشهادة الله تعالى أن يكون حفظهن لذلك الغيب من يد تلمس ، أوعين تبصر ، أو أذن تسترق السمع، معللا بدراهم قبضن ، ولقيات برتقبن ، ولملك بعد ان تمج هذا القول يقبل ذوقك ما قبله ذوقي وهو أن الباء في قوله ﴿ بما حفظ الله ، هي صنو با ﴿ لا حول ولا قوة الا بالله ، وأن المعنى حافظات للغيب معفظ الله أي بالحفظ الذي يو نبهن الله إياه بصلاحهن فان الصالحة يكون لها من مراقبة الله تمالي وتقواه ما يجملها محفوظة من الخيانة ، قوية على حفظ الامانة ، او حافظات له بسبب أمرالله بحفظه ، فهن يطعنه و يعصبن الهوى ، فعسى أن يصل معنى هذه الآية الى نساء عصرنا اللواني يتفكهن بافشاء أسرار الزوجية ولا بحفظن النب فيها ا

الاستاذ الامام: ان هذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شيء من سلطان التأديب وانما سلطانهم على القسم الثاني الذي بينه وبين حـكمه بقوله

عز وحل ﴿ واللاِّي تَخافُون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن ﴾ النشوز في الاصل بمعنى الارتفاع فالمرأة التي تخرج عن حقوق الرجل قد ترفعت عليه وحاولت أن تكون فوق رئيسها ، بل ترفعت ايضا عن طبيعتها ومايقتضيه نظام الفطرة في التعامل فتكون كالناشز من الارض الذي خرج عن الاستوا. وقد فسر بعضهم خوف النشوز بتوقعه فقط٬ و بعضهم بالعلم به ، ولكن يقال لم َ ترك لفظ العلم واستبدل به لفظ الخوف ، أو لِم َلم يقل واللاني ينشزن؟ لاجرم ان في تعبير القرآن حكمة لطيغة وهي: ان الله تعالى لما كان بحب أن تكون المعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراض والتئام لم يشأ أن يسند النشوز الى النساء إسنادا يدل على أن من شأنه أن يقع منهن فعلا بل عبر عن ذلك بعبارة تومئ الى أن من شأنه أن لايقع لانه خروج عن الاصل الذي يقوم به نظام الفطرة ، وتطبب به المعيشة ، ففي هذا التعبير تنبيه لطيف الى مكانة المرأة وما هوالاولى في شأنها ، والى ما يجب على الرجل من السياسة لها وحسن التلطف في معاملتها ، حتى اذا آنس منها ما بخشي ان يول الى العرفم وعدم القيام بحقوق الزوجية فعليه أولا أن يبدأ بالوعظ الذي يرى أنه يوثر في نفسها والوعظ يختلف باختلاف حال المرأة فمنهن من يوثر في نفسها التخويف من الله عز وجل وعقابه على النشوز ، ومنهن من يوثر في نفسها المهديد والتحذير من سوء العاقبة في الدنيا كشمائة الاعدا. والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والحُملي، والرجل العاقل لابخني عليه الوعظ الذي يوثر في قلب امرأته • وأما الهجر فهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياها وذهب بعض المفسرين ومنهم ابن جرير الطبري أن المرأة التي تنشز لاتبالي بهجر زوجها بمعنى إعراضه عنها وقالوا ان مِعنى ﴿ واهجروهن › قيدوهن من هجر البعير اذا شدَّه بالمِجار وهو القيد الذي يقيد به وليس هذا الذي قالوه بشي وماهم بالواقفين على أخلاق النساء وطباعهن فان منهن من نحب زوجها ويزين لهـا الطيش والرعونة النشوز عليه ، ومنهن من تنشز امتحانا لزوجها ليظهر لها أو للناس مقدار شغفه بهما وحرصه على رضاها ، أقول ومنهن من تنشز لتحمل زوجها على إرضائها بما تطلب من الحَلي والحلل أو غير ذلك ، ومنهن من يغريها أهلها بالنشوز لمآرب لهم

ا م

200

11 :42 . 2

ا و

م م

ولم يتكلم الاستاذ الامام عن الهجر في المضاجع لانه بديهي وكم تخبط المفسرون في تفسير البديهيات التي يفهمها الأميون فانك اذا قات لاي عامي إن فلانا يهجر امرأته في المضجع أو في محل الاضطجاع أو في المرقد أو محل النوم فانه يفهم المراد من قولك ، ولكن المفسر بن رأوا العبارة محلا لاختلاف أفهامهم فمنهم من صرح عا يراد من الكناية ، وأخل بما قصد في الكتاب من النزاهة ، ومنهم من قال المعنى اهجروا حُجرهن التي هي محل مبينهن ومنهم من قال المراد اهجروهن بسبب المضاجع أي بسبب عصبانهن ايا كم فيها . وهذا يدخل في معنى النشوز فما معنى جعله هو المراد بالعقاب ؟ وقال بعض من فسر الهجر بالتقييد بالهجار: قيدوهن لأجل الاكراه على ماتمنَّ عن عنه الأوسمي الزمخشري هذا النفسير بتفسير الثقلاء والمعنى الصحيح هو ماتبادر الى فهمك أبها القارئ وما يتبادر الى فهم كل من يعرف هذه الكلمات من اللغة · ولك أن تقول العبارة تدل بمفهومها على منع ماجعله بعضهم معنى لها فهو يقول « واهجر وهن في المضاجع » ولا يتحقق هذا بهجر المضجع نفسه وهو الفراش ولابهجر الحجرة التي يكون فيها الاضطجاع وانما يتحقق بهجر في الفراش نفسه وتعمد هجر الفراش او الحجرة زيادة في العقو بة لم يأذن بها الله تعالى وربما يكون سببا لزيادة الجفوة وفي الهجر في المضجع نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجع أو البيت الذي هو فيهلان الاجماع في المضجع هو الذي يهيج شعور الزوجية قتسكن نفس كل من الزوجين الى الأخر ويزول اضطرابهما الذي أثارته الحوادث قبل ذلك فاذا هجر الرجل المرأة وأعرض عنها في هذه الحالة رجي أن يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسي الى سواله عن السبب ويهبط بها من نشز المخالفة ، الى صفصف (١ الموافقة ، وكأني بالقارئ وقد جزم بأن هذا هو المراد ، وان كان مثلي لم يره لأحد من الأموات ولاالاحياه،

وأماالضرب فاشترطوا فيه أن يكون غير مبرت وروى ذلك ابن جرير مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والتبريح الايذاء الشديد وروي عن ابن عباس (رض

١) الصغصف المستوي من الارض

د تفسیر النساه ، د ۱۰ خاس ، د س ع چ ٥ ،

تفسيره بالضرب بالسواك ونحوه ، أي كالضرب باليد أو بقصبة صغيرة ، وقدروي عن مقاتل في سبب نزول الآية في سعد بن الربيع ابن عمرو وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد ابن ابي زهير ، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق ابوها ممها الى النبي (ص) فقال أفرشته كريمتي فلطمها ، فقال النبي (ص) « لتقتص من زوجها ، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي (ص) «ارجعوا ، هذا جبرائيل أتاني وأنزل الله هذه الآية \_ فتلاها (ص) وقال \_ أردنا امرا وأراد الله أمرا والذي أراده الله تعالى خير ، وقال الكلي نزلت في سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد ابن سلمة ، وذكر القصة ، وقبل نزلت في غير من ذكر .

يستكبر بعض مقلدة الافرنج في آدابهم منا مشروعة ضرب المرأة الناشز ولا يستكبرون ان تنشز وتنرفع عليه فنجعله وهو رئيس البيت مروساً بل محتقرا ، وتصر على نشو زها حتى لا تلين لوعظه ونصحه ، ولا تبالي باعراضه وهجره ، ولا أدري بم يمالجون هو لا ، النواشز و بم بشيرون على أزواجهن أن يعاملوهن به ، لعلهم أدري بم يعالجون امرأة ضعيفة نحيفة ، مهذبة أديبة ، يبغي عليها رجل فظ غليظ ، فيطع سوطه من لهما الغريض ويسقيه من دمها العبيط ، ويزعم ان الله تعالى أباح له مثل هذا الضرب من الضرب ، وان تجرً م وتجنى عليها ولا ذنب ، كما يفع كثيرا من غلاظ الاكباد ، متحجري الطباع ، وحاش لله ان يأذن بمشل هذا الظلم أو يرضى في أن من الرجال الجعظري الجواظ (١ الذي يظلم المرأة بمحض العدوان ، وقد به ، ان من الرجال الجعظري الجواظ (١ الذي يظلم المرأة بمحض العدوان ، وقد ورد في وصية امثالم بالنساء كثير من الأحاديث ، ويأتي في حقهم ما جاءت به الا ية من التحكيم ، وان من النساء الفوارك المناشيص المفست لات (٢ اللواتي بمقن از واجهن ، و يكفرن أيديهم عليهن ، و ينشزن عليهم صلفا وعنادا ، و يكفنهم ما لا

الجمظري: الفظ الغليظ المتكبر ولهممان كثيرة لاتناسب المقام. والجواظ: الجاني الغليظ وله ممان اخر قريبة من هذا المنى وفي الحديث « ألا اخبركم بأهل النار: كل جعظري جواظ مناع جماع »

الفوارك : اللاتي يبغضن ازواجهن ، والمنشاص المرأة الناشزة والتي تمنع فراشها في فراشها فالفراش الاول الزوج والثاني المفربة جمه مناشيص والمفسلة من النساء التي اذا أراد زوجهاغشيانها في نشطاندلك اعتلت وقالت التي حائض عجمه مفسلات

طاقة لمم به ، فأي فساد يقع في الارض إذا أبيح للرجل التقي الفاضل أن يخفض من صلف إحداهن ويدهورها من نشز غر ورها بسواك يضرب به يدها ، أو كف يهوي بها على رقبتها ، ؟ إن كان يثقل على طباعهم إباحة هذا فليعلموا أن طباعهم رق ت حتى القطعت وأن كثيرا من أثمنهم الافرنج يضر بون نساءهم العالمات المهذبات ، الكاسيات العاريات ، الماثلات المميلات، فعل هذا حكائوهم وعلماؤهم وملوكهم وأمراؤهم ، فهو ضر ورة لا يستغني عنها الغالون في تكريم اوائك النساء المتعلمات ، فكيف تستنكر إباحته للضر ورة في دبن عام للبدو والحضر ، من جميع أصناف البشر ،

الاستاذ الامام: ان مشروعية ضرب النساء ليست بالامر المستنكر في العقل أو الفطرة فيحتاج الى التأويل فهو أمر بحتاج اليه في حال فساد البيئة وغلبة الا خلاق الفاسدة وانما يباح اذا رأى الرجل ان رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه ، واذا صلحت البيئة وصار النساء يعقلن النصيحة ويستجبن للوعظ ، أو يزدجرن بالهجر ، فيجب الاستغناء عن الضرب ، فلكل حال حكم يناسبها في الشرع ، ونحن فيجب الاستغناء عن الضرب ، فلكل حال حكم يناسبها في الشرع ، وفحن مأمو رون على كل حال بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن ، وامساكهن بمعروف ، أو تسر بحهن باحسان ، والا حاديث في الوصية بالنساء كثيرة جدا

أقول ومن هذه الاحاديث ماهو في تقبيح الضرب والتنفير عنه ومنها حديث عبدالله بن زمعة في الصحيحين قال قال رسول الله (ص) «أيضرب أحدكم امرأته كا يضرب العبد ثم بجامعها في آخر اليوم » ؟ وفي رواية عن عائشة عند عبد الرزاق « أما يستحي أحدكم أن بضرب امرأته كابضرب العبد يضربها أول النهار ثم بجامعها آخره » ؟ يذكر الرجل بأنه اذا كان يعلم من نفسه أنه لابد له من ذلك الاجتماع والا تصال الخاص بامرأته وهو اقوى واحكم اجتماع يكون بين اثنين من البشر يتحد احدهما بالآخر أقوى من صلة بعض احدهما بالآخر أعادا تاما فيشعر كل منهما بان صلته بالآخر أقوى من صلة بعض اعضائه بمغض - ذا كان لابد له من هذه الصلة والوحدة التي تقتضيه الفطرة و فكيف عليه ان يجمل امرأته وهي كنفسه ، مهينة كمانة عبده ، بحيث يضر بهابسوطه أو يده ؟

يطلب منتهى الأعاد عن انزلها منزلة الاماء عفالحديث أبلغ ماعكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء واذكر انني هديت الى معناه العالي قبل ان اطلع على لفظه الشريف فكنت كلما سمعت أن رجلا ضرب امرأته أقول يالله المجب دَف يستطيع الانسان ان يعيش عيشة الأزواج مع اورأة تضرب ، تارة يسطو عليها بالضرب ، فتكون منه كالشاة من الذئب ، وتارة يذل لها كالعبد ، طالبا منتهى القرب ١١، ولكن لانكر ان الناس متفاوتون فمنهم من لا تطيب له هذه الحياة فاذا لم تَـ قدر امرأنه بسوء تربيتها تكريمه إياها حق قدره ولم ترجع عن نشوزها بالوعظ والهجران وارقها بمعروف وسرحها باحسان ، الا ان برجو صلاحها بالتحكيم الذي ارشدت البه الآية ، ولا يضرب فأن الاخيار لا يضر بون النساء وأن أبيح لهم ذلك للضرورة فقد روى البيهمي من حديث ام كلثوم بنت الصديق (رض) قالت كان الرجال نهواعن ضرب النساء ثم شكوهن الى رسول الله (ص) فخلى بينهم و بين ضربهن ثم قال د ولن يضرب عياركم ، فما اشبه هذه الرخصة بالحظر عوجملة القول ان الضرب علاج مر ، قديستغنى عنه الخير الحر ، ولمنه لا يزول من البيوت بكل حال ، أو يعم التهذيب النسا والرجال ، هذا وان أكثر الفقهاء قد خصوا النشوز الشرعي الذي يبيح الضرب ان احتيج اليه لازالته بخصال قليلة كعصيان الربل في الفراش والخروج من الدار بدون عذر وجعل بعضهم شركها الزينة وهو يطامها نشو زا وقالوا: له أن يضربها أيضا على ترك الفرائض الدينية كالفسل والصلاة 6 والظاهر أن النشو ز أعم فيشمل كل عصيان سببه النرفع والإباء ويفيد هذا قوله ﴿ فَانَ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا ﴾ قال الاستاذ الامامأيان أطمنكم بواحدة منهذه الخصال التأديبية فلا تبغوا بتجاو زها الى غيرها فابدأوا بما بدأ الله به من الوعظ فان لم يفد فليهجر فان لم يفد فليضرب ، فاذا لم يفد هذا ايضا يلجأ الى التحكيم ، ويفهم من هذا أن القانتات لاسبيل عليهن حتى في الوعظ والنصح فضلا عن الهجر والضرب ، • وأقول صرح كثير من المفسرين بوجوب هذا الترتيب في التأديب ، وان كان العطف بالواو لا يفيد الترتيب ؟ قال بعضهم دل على ذلك السياق والقرينة العقلية اذ لو عكس كان استغناء بالأشد عن الاضمف فلا يكون لهذا فائدة ، وقال بعضهم الترتيب مستفاد

من دخول الواو على أحزئة مختلفه في الشدة والضعف رتبة على أمر مدرَّج فانماالنص هو الدال على الترتيب. ومعنى لا تبغوا عليهن سبيلا لا تطلبوا طريقا للوصول الى إيذائهن بالقول أو الفعل ، فالبغي بمهنى الطلب و يجوز ان يكون بمعني تجاوز الحد في الاعتداء أي فلا تظلموهن بطريق ما ، فتى استقام لكم الظاهر ، فلاتبحثوا عن مطاوي السرائر ، ﴿ إِنَّ الله كان عليا كبيرا ﴾ فانسلطانه عليكم فوق سلطانكم على نسائكم فاذا بغيتم عليهن عاقبكم، واذا تجاوزتم عن هفواتهن كرما وشما مجاوز عنكم ، قال الاستاذ أني بهذا بعد النهي عن البغي لائن الرجل إنما يبغي على المرأة بما يحسه في نفسه من الاستملاء عليهـا وكونه اكبر منها وأقـدر فذكره تعالى بعلوه وكبريائه وقدرته عليه ليتعظ وبخشع ويتغي الله فيها. واعلموا ان الرحال الذين يحاولون بظلم النساء ان يكونوا سادة في بيونهم انما يلدون عبيدا لغيرهم ، يعني ان أولادهم يتربون على ذل الظلم فيكونون كالعبيد الاذلاء لمن يحتاجون الى المعيشة معهم

﴿ وَانْ خَفْتُم شَقَاقَ بِينَهُمَا فَابِعُنُوا حَكَمَا مِنْ أَهِلُهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهُلُهَا إِنْ يُرِيدًا إصلاحايوفق الله بينهما ﴾ الخلاف بين الزوجين قد يكون بنشوز المرأة وقد يكون بظلم من الرجل فالنشوز يعالجه الرجل بأقرب التأديبات الثلاثة المينة في الآية التي قبل هذه الأية على مأمر سرده وحلا ورده · وقد يكون بظلم من الرجل فاذا تمادى هو في ظلمه ، أو عجز عن إنزالها عن نشوزها ، وخيف أن يحول الشقاق بينهما دون اقامتهما لحدود الله تمالي في الزوجية ، بأقامة اركانها الثلاثة السكون والمودة والرحة، وجب على المؤمنين المتكافلين في مصالحهم ومنافعهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها عارفين باحواله وأحوالها ، و يجب على هذبن الحكين ، أن يوجها ارادتهما الى اصلاح ذات البين ، ومنى صدقت الارادة كان التوفيق الا آهي رفيقها ان شاء الله تمالي ، ويجب الخضوع لحكم الحكمين والعمل به . فخوف الشقاق توقعه بظهور أسبابه ، والشقاق هو الخلاف الذي يكون به كل من الخنافين في شق أي في حانب والحكم (بالتحريك) من له حق الحكم والفصل بين الخصمين ه فيك الخصام وانت الخصم والحكم \* ويطلق على الشيخ المسن لان من شأنه ان يتحاكم اليه لرويمته وتجر بته ، والمراد ببعثهما إرسالها الى الزوجين لينظرا في شكوى كلمنهما ، ويتعرفا مايرجي أن يصلح بينهما، ويسترضوهما بالتحكم، و إعطائهما حق الجمع والتفريق، روى الشافعي في الأم والبيهتي في السنن وغبرهما عن عبيدة السلماني قال جاء رجل وامرأة الى علي كرمالله تعالى وجهه ومع كلواحد منهما فتام (١ منالناس ، فأمرهم علي أن يبعثوا رحلا حكما من أهله ورحلا حكما من أهلها ثم قال للحكمين « تدريان ماعليكما ؟ عليكما ان رأيمًا أن نجمها أن نجمها وإن رأيمًا ان تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة رضيت كتاب الله تعالى بما على به ولي وقال الرجل أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت والله حنى تقر بمثل الذي أقرت به وروى ابنجر برعن ابن عباس (رض) انه قال في هذه الآية هذا في الرجل والمرأة اذا تفاسد الذي بينهما أمر الله تعالى ان يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فانكان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقسر وه على النعقة، وان كانت المرأة هي المسيئة قسر وها على زوجها ومنعوها النفقة فان اجتمع امرهما على ان يفرقا أو يجمعا فأمرهما جَائز َ فَانَ رَأَيَا ان يجمعًا فَرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فان الذي رضي برث الذي كره ولا برث الكره الراضي و اكثر فقها المذاهب المعر وفة لا يقولون بقولي هذبن الامامين الصحابيين فياهو حق للحكين والمسألة احتمادية عندهم والمجتهد لايقلد مجتهد أأخر ، والنصانما هو في وجوب بعث الحكمين ولبجتهدا في اصلاح ذات البين ، وهل هما قاضيان ينفذ حكمها بكل حال ، ام وكيلان ليس لها الا ما وكلهما الزوحان به؛ المسأنة خلافية والظاهر الاوللان الحكم في اللغة هو الحاكم الاستاذ الامام : الخطاب للموثمنين ولايتأنى ان يكلف كلواحد او كل جماعة منهم ذلك ولذلك قال بعض المفسرين ان الخطاب هنا موجه الى من بمكنه القيام بهذا العمل ممن يثل المسلمين وهم الحكام وقال بعضهم ان الخطاب عام ويدخل فيه الزوجان وأقاربهما فان قام به الزوجان أو ذوو القربي ا و الجيران فذاك والا وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين ان يسعى في إصلاح ذات بينهما بذلك . ١) النثام بالكسر الجاعة من الناس

وكلا القوابن وحيه فالأول بكلف الحكام ملاحظة أحوال العامة والاحتهاد في إصلاح احوالم، والثاني يكلف كل المسلمين أن يلاحظ بعضهم شو ون بعض و يعينه على مأنحسن به حاله . واختلفوا في وظيفة الحكمين فقال بعضهم انهماو كيلان لا يحكان الا بما وكلا به وقال بعضهم إنهما حاكان (وذ كر مذهب على وابن عباس بالاختصار وقد ذكرنا الرواية عنهما آننا) وقوله دان يريدا إصلاحا يوفق الله بينها، يشعر بأنه بجب على الحكمين أن لايدخرا وسعا في الاصلاح كأنه يقول أن صحت ارادتهما فالتوفيق كائن لا محالة وهذا يدل على نهاية المناية من الله تمالي في إحكام نظام البيوت الذي لا قيمة له عند المسلمين في هذا الزمان ، وانظروا كيف لم يذكر مقابل التوفيق بينهما وهو التفريق عند تعينه ، لم يذكره حتى لا يذكر به لا نه يبغضه وليشعر النفوس نه ليس من شأنه ان يقم. وظاهر الامر ان هذا التحكيم واحب لكنهم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه وأحب و بعضهم إنه مندوب واشتغاوا بالخلاف فيه عن العمل، به لأن عنايتنا بالدين صارت محصورة في الخلاف والجدل و تعصب كل طائفة من المسلمين، لقول واحد من المختلفين، مع عدم المناية بالعمل به ، فها هم أولا. قد أهماوا هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها احد على انها واحبة ولا على أنها مندو بة والبيوت يدب فيها الفساد وفي فيفتك بالاخلاق والآداب و يسري من الوالدين الى الاولاد ، ( ان الله كان علما خبيرا ) أي انه كان فيما شرعه لكم من هذا الحكم علما باحوال العباد وأخلاقهم وما يصلح لهم خبيرا بما يقع بينهم و بأسبابه الظاهرة والباطنة فلا بخفي عليه شي من وسائل الاصلاح بينهما ، واني لا كاد أبصر الآبة الحكيمة تومى بالاسمين الكريمين الى ان كثيرا من الخلاف يقع بين الزوجين فيظن أنه بما يتعذر تلافيه هو في الواقع ونفس الأمر ناشي عن سوم التفاهم لأسباب عارضة ، لا عن تباين في الطباع أو عداوة راسخة ، وما كان كذلك يسهل على

فى قاوبهما ، مهما حسنت النية وصحت الارادة ، ان الزوجية أقوى رابطة تر بط اثنين من البشر أحدها بالاخر فهي الصلة التي سما يشعر كل من الزوجين بأنه شريك الآخر فى كل شيء مادي ومعنوي

الحكين الخيرين بدخائل الزوحين لقربهما منهما 6 ان يمحصا ما علق من اسبابه

حتى ان كل واحد منهما يو اخذ الآخر على دقائق خطرات الحب ، وخفايا خلجات القلب، يستشفها من ورا الحجب، اوتوحيها اليه حركات الاجفان ، أو يستنبطها من فلتات اللسان، اذا لم تصرح بها شواهد الامتحان، فهما يتغايران في اخفى ما يشتركان فيه، و يكتفيان بشهادة الظنة والوهم عليه ، فيغريهما ذلك بالتنازع في كل ما يقصر فيه أحدهما، من الامور المشتركة بينهما، وما اكثرها ، واعسر التوقي منها ، فكثيرا ما يفضى التنازع ، إلى التقاطم ، والتغاير إلى التدابر ، فإن تعاتبا فجدل ومراء 6 لااستعتاب واسترضاء ، حتى بحل الكره والبغضاء ، محل الحب والهناه ، لذلك يصحلك أن تحكم إن كنت علما بالاخلاق والطباع ، خبيرا بشو ون الاجماع، بأن تلك الحمكة التي أرسلها امير المومنين عمر بن الخطاب، (رضي الله عنه) هي القاعدة الثابتة الصحيحة في جميع الأم وجميع الاعصار، وانها بجبان تكون في محل الذكرى من الحكمين ، اللذين بريدان إصلاح مابين الزوجين ، كما يجب ان يعرفها ولا ينساها جميع الازواج ـ تلك الحكمة هي قوله لاني صرحت بأنها لأنحبزوجها: اذا كانت احدا كن لا نحب احدنا فلا تخبره بذلك فان اقل البيوت ما بني على المحبة و إنما يعيش ( او قال يتعاشر ) الناس بالحسب والاسلام · اي إن حسب كل من الزوجين وشرفه انما يحفظ بحسن عشرته للآخر وكذلك الاسلام يأمرهما بأن يتعاشرا بالمعروف ( راجع تفسير « فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا») قد اهتدى الافرنج الى العمل بهذه الحكمة البالغة بعد ان استبحر علم النفس والاخلاق وتدبير المنزل عندهم فربوا نساءهم ورجالهم على احترام رابطة الزوجية وعلى ان يجتهد كل من الزوجين ان يعيشا بالمحبة فان لم يسعدا بها فليميشا بالحسب وهو تكريم كل منهما للآخر ومراعاته لشرفه وقيامه بما يجب له من الآداب والاعمال التي جرى عليها عرف امنهم . ثم يعذره فيما ورا . ذلك وان علم انه لا يحبه فلا يذكر له ذلك وقد صرحوا بان سعادة المحبة الزوجية الخالصة قلما تمتع بها زوحان وان كانت امنية كل الازواج، وانما يستبدلون بها المودَّة العملية . ولكنهم باباحة المخالطة والتبرج قد افرطوا في إرخاءالعنان، حتى صار الازواج يتسامحون في السفاح أو اتخاذ الاخدان ، وهذا مايعهم مجموع امتنا منه الاسلام ، ( ١٠٠ : ٣٥ ) وَأَعْبُدُوا أَنَّهُ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرُ بَى وَالْمِتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْعِنْبُ والْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَّكَتْ أَيْمُنْكُمْ ، ان الله لاَ يُحبُّ مَّنْ كَانَ مُخْتَـالاً فَخُورًا (٢٦: ٤١) الذينَ يَبْخَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَبَكْتُمُونَ مَا آلَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلُهِ ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفْرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ( ٢٠:٧٧ ) وَالَّذِينَ يُنْفُقُونَ آمُولَهُمْ رَثَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمنُونَ بَاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَ مَنْ يَكُن الشَّيْطَنُ لَهُ قَرَ يِنَّا فَسَاءَ قَر يَنًا ( ٤٣:٣٧ ) ومَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُوأَ نَفَقُوا مِمَّا رِزَقَهُمُ اللهُ ، وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلَيمًا

قال البقاعي في وجه اتصال الآية الاولى من هذه الآيات بما قبلها مانصه: ولما كُثرت في هذه السورة الوصايامن أولها الى هنانتيجة التقوى (كذا) العدل والفضل والترغيب في نواله ، والترهيب من نكاله ، الى ان ختم ذلك بارشاد الزوجين الى الماملة بالحسني وختم الآية بما هو في الذروة من حسن الختام من صفتي العلم والخبر وكان ذلك في معنى ماختم به الأية الآمرة بالتقوى من الوصف بالرقيب، اقتضى ذلك تكرير التذكير بالتقوى التي افتنحت السورة بالأمريها فكان التقدير حمافاتقوه عطف عليه أو على نحو «واسألوا الله من فضله» أو على «اتقوا ربكم» الخَـلـق المقصود من الخلق المبثوثين على تلك الصفة وهو العبادة الخالصة التي هي الاحسان في معاملة الخالق، وأتبعها الاحسان في معاملة الخلائق، فقال \_ ﴿ واعبدوا الله ، الح واقول انه ابعد في العطف ، واحسن في الترتيب والوصف

الاستاذ الأمام: كل ماتقدم من الاحكام كانخاصا بنظام القرابة والمصاهرة د تفسير النساء ، ١١٠ خامس ، د س ٤ ج ٥٠ وحال البيوت التي تشكون منها الامة ، ثم انه تعالى بعد بيان تلك الاحكام الخصوصية ، وهي العناية بكل من يستحق العناية وحسن المعاملة من الناس ، فبدأ ذلك بالامر بعبادته تعالى ، وعبادته ملاك حفظ الاحكام والعمل بها وهي الخصوع له تعالى وتمكين هيبته وخشيته من النفس ، والخشوع لسلطانه في السر والجهر، فني كان الانسان على هذافانه يقيم هذه الاحكام وغيرها حتى تصلح جميع أعماله واذلك كانت النية عندنا تجعل الاعمال العادية عبادات كالزارع يزرع ليقيم أمريته ويعول من يمونه ويفيض من فضل كسبه على الفقراء والمساكين ويساعد على الاعمال ذات المنافع العامة فعمله بهذه النية يجعل حرثه من افضل العبادات فليست العبادة في قوله هنا ﴿ واعبدوا الله ﴾ خاصة بالتوحيد كاقال المسر ( الجلال ) بل هي عامة كما قلنا تشمل التوحيد وجميع ما عده من الاعمال

﴿ وَلا تَشْرِكُوا به شَيْئًا ﴾ من الاشياء أو شيئًا من الاشراك (قال) اختلف ثعبيرهم والمعنى واحد ، والاشراك بالله يسنازم الايمان به والنهيءنه يستازم النهيءن التعطيل بالاولى ، أقول يعني ان الشرك هو الخضوع لسلطة غيبية و را ، الاسباب والسنن المعر وفة في الخلق بان يرجى صاحبها و يخشي منه ماتعجز المخلوقات عن مثله ، وهذه السلطة لا تكون لغبره تمالى فلا يرجى غيره ولا يخشى سواه في أمر من الامور التي هي ورا ، الاسباب المقدورة للمخلوقين عادة لان هذا خاص به تمالى فمن اعتقد أن غيره ورا ، الاسباب المقدورة للمخلوقين عادة لان هذا خاص به تمالى فمن اعتقد أن غيره وأما التعطيل فهو إنكار الالوهية ألبتة أي إنكار تلك السلطة الغيبية التي هي مبدأ وأما التعطيل فهو إنكار الالوهية ألبتة أي إنكار تلك السلطة الغيبية التي هي مبدأ كل قوة وتصرف ، فاذا نهى تمالى ان يشرك به غيره فها استأثر به من السلطة والقدرة والتصرف ولم يجمله من الهبات التي منحها خلقه وعرفت عن سنته فيهم فلا أن ينهى عن إنكار وجوده وجحد ألوهيته يكون أولى وعرفت عن سنته فيهم فلا أن ينهى عن إنكار وجوده وجحد ألوهيته يكون أولى وعادة الاصنام باتخاذهم أوليا وشفعا و وسطا عند الله نعالى يقر بون المتوسل بهم عبادة الاصنام باتخاذهم أوليا وشفعا و وسطا عند الله نعالى يقر بون المتوسل بهم

اليه ويقضون الحاجات عنده كما هو المعهود من معنى الولاية والشفاعة عندهم والآيات

في ذلك كثيرة ( ١٨:١٠ و يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم و يقولون هو لا شفعاو ناعندالله، قل أتنبئون الله بمالا يعلم في السموات ولا في الارض، سبحانه وتعالى عمايشر كون) - (٣:٣٩ والذين الخذوا من دونه أوليا، ما نعبدهم الاليقر بونا إلى الله زلفي ، ان الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار) وذكر ان أهل الكتاب دخل عليهم الشرك فالنصارى عبدوا المسيح عليه السلام و بعضهم عبد أمه السيدة مريم رضي الله عنها وقال الله في الفريقين ( ٣٠٠٣ الخذوا أحبارهم ورهبانهم أر با با من دون الله والمسيح بن مريم ، وما أمر وا الا ليعبدوا إلها واحدالا إله الا هو ، سبحانه عما يشركون ) وقد ورد في تفسيره بالحديث الصحيح المرفوع أنهم كانوا يضعون لهم أحكام الحلال والحرام فيتبعونهم فيها وسبق ذكر الكفي التفسير غير مرة ( قال ) فالشرك انواع وضروب أدناها مايتبادر الى اذهان خلك في التفسير غير مرة ( قال ) فالشرك انواع وضروب أدناها مايتبادر الى اذهان الله دعاء واستشفاعا وهو التوسل بهم الى الله وتوسيطهم بينهم و بينه تعالى فالقرآن عامق بهذا وهو المشهور في كتب السبر والتاريخ ، فهذا المنى هوأشد انواع الشرك ناطق بهذا وهو المشهور في كتب السبر والتاريخ ، فهذا المنى هوأشد انواع الشرك وأقوى مظاهره التي يتجلى فيها معناه أثم التجلي ، وهو الذي لا ينفع معه صلاة والوسام ولاعبادة أخرى

- ثم ذكر أن هذا الشرك قد فشا في المسلمين اليوم وأورد شواهد على ذلك عن المعتقدين الغالبن في البدوي «شبخ العرب» والدسوقي وغيرهما لاتحتمل التأويل، وبين أن الذين يو ولون لامثال هو لا إنما يتكلفون الاعتذار لهم لزحزحتهم عن شرك جلي واضح الى شرك أقل منه جلا، و وضوحا ولكنه شرك ظاهر على كل حال وليس هو من الشرك الخفي الذي وردت الاحاديث بالاستعادة منه الذي لا يكاد يسلم منه الا الصديقون ومنه أن يعمل المؤمن العمل الصالح من العبادة لله تعالى و يحب أن يمدح عليه أو يتلذذ بالمدح عليه (مثلا)

أقول ثم عمب الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالوصية بالوالدين فقال ﴿ وَ بِالوالدِينَ إِحسانًا ﴾ أي وأحسنوا بالوالدين إحسانًا تاما لاتقصروا في شيء منه

يقال أحسن به وأحسن له وأحسن اليه ، وقبل اذا تعدى الاحسان بالباء يكون متضمنا لمهنى العطف. وعندي أن التعدية بالباء ابلغ لاشعارها بالصاق الاحسان بمن عبر اشعار بالفرق بينه و بين المحسن ، والتعدية بالى تشعر بطرفين متباعد بن يصل الاحسان من احدهما الى الآخر

والاحسان في المعاملة يعرفه كل أحد وهو يختلف باختلاف احوال الناس وطبقاتهم وإن العامي الجاهل ليدري كيف يحسن الى والديه و يرضيهما ما لايدري المالم النحرير اذا اراد ان يحدد له ذلك ، قال بعضهم إن جماع الاحسان المأمور به ان يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهما ولا يخشن في الكلام معها ، وان يسمى في تحصيل مطالبهما والانفاق عليهما بقدر سعته ، وانت تعلم ان من فعل ذلك وهو لا يلقاهما إلا عابسا مقطبا ، أو أدى النفقة التي يحتاجان اليها وهو يظهر الفاقة والقلة فانه لا يعد محسنا بهما ، فالتعليم الحرفي لا يحدد الاحسان المطاوب من كل أحد بل الممدة فيها اجتهاد المرء وإخلاص قلبه في تحري ذلك بقدر طاقته وحسب فهمه لأكل الارشاد الإلهم التفصيلي فيذلك بقوله عز وجل ( ١٧ : ٢٣ وقضي ربك ألا تعبدوا الا إياه و بالوالدين احسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أف يولا تنهرهما وقل لما قولا كريما ٢٤ واخفض لما حناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كما ربياني صغيرا ٢٥ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوًا بين غفورا ) فأنت ترى الرب العليم الحكيم الرحيم قد قفي هذه الوصية البليغة الدقيقة ببيان أن العبرة بما في نفس الولد من قصد البر والاحسان والاخلاص فيه وان التقصير مع هذا مرجو الغفران ، وقد فصل بعض العلماء القول في ذلك كالغزالي في الاحياء وابن حجر في الزواجر.

قال الاستاذ الامام: الخطاب له.وم الافراد اي ليحسن كل لوالديه وذلك انهما السبب الظاهر في وجود الولد ونموه بما بذلا من الجهد والطاقة في تربيته بكل رحمة واخلاص وقد بينت كتب الاحكام الظاهرة ما للوالدين من حقوق النفقة و بينت كتب الدين كتب الدين كتب الدين كتب الدين كتب آدابه كالاحيا ولموالي و بينت كتب الدين جميع الحقوق والمواد بكتب الدين كتب آدابه كالاحيا ولموالي و بجمع هذه الحقوق كلها آيتا سورة الاسراء ـ وذكرهما وتكلم عليهما قليلا \_

وأقول ان همنا مسألة مهمة قلما نجد أحدا من علمائنا بينها كما ينبغي وهو ان بعض الوالدين يتعذر إرضاوهما بما يستطيعه اولادهما من الاحسان بل يكلفون الاولاد مالاطاقة لمم به وما أعجب حكمة الله في خلق هذا الانسان ، قلما تجددًا سلطة لا يجور ولايظلم في سلطته حتى الوالدين على أولادها ، وهما اللذان آ تاها الفاطر من الرحمة الفطرية ما لم يوت سواها 6 قد تظلم الام ولدها قليلا مغلوبة لبادرة الغضب او طاعة لما يعرض من اسباب الهوى ، كأن تنزوح رجلا تحبه، وهو يكره ولدهامن غيره ، وكأن يقع التغاير بينها وبين امرأة ولدها وتراه شديد الحب لامرأته يشق عليه أن يغضبها لاجل مرضاتها هي ، ففي مثل هذه الحال قلما ترضي الأم بالعدل، وتعذر ولدها في خضوعه لسلطان الحب ، و إن هو لم يقصر فما يجب لها من البر والاحسان ، بل تأخذها عزة الوالدية ، حتى تستل من صدرها حنان الامومة ، و يطغى في نفسها سلطان اسملائها على ولدها ولا يرضيها الا ان يهبط من حنة سمادة الزوجية لاجلها، وربما تلتمس له في مثل هذه الحال زوجا أخرى ينفر منها طبعه، وما حيلته وقد سلب منه قلبه ، كما أنها تظلمه من أول الأمر عثل هذا الاختيار ، وظلم الا با فيه أشد من ظلم الامهات ، ولا تجب طاعة الوالدين في مثل هذا ، وباويج الولد الذي يصاب بمثلها ، ولاسما اذا كانا جاهاين بليدين يتعذر إقناعها ، والملك اذا دققت النظر في أخبار البشر لأتجد فيها اغرب من تحكم الوالدين في تزويج الاولاد بمن يكرهون و أو إكراههم على تطليق من مجبون ، ثبت في الهدي النبوي الشريف أن الثيب من النساء أحق بنفسها فليس لا يها ولا لغيره من أوليانها ان يعقدوا لها الا على من تختاره وترضاه لنفسها ولانها لممارستها الرحال تعرف مصلحتها ، وأن البكر على حياتها وغرارتها ، وعدم اختبارها وعلما يعلم الاب الرحم من مصلحتها، بجب أن تستأذن في المقد عليها ، و يكتفي من إذنها بصانها ، وظاهره انها اذا لم تظهر الرضي بل صرحت بعدمه لايجوز العقد عليها ، ومن قال من الفقهاء إن الأب ولي مجبر كالشافعية اشترطوا في صحة تزويجه لبنته بدون إذنها أن يكون الزوج كفواً لها وان يكون موسرا بالمهر حالاً وان لا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة ولا خفية ، وان لا يكون بينها و بين الولي الماقد عداوة ظاهرة . فهذا قولم

في العذراء المخدرة، وأما الرحل فهو أحق من أبيه بنزويج نفسه إجماءا وليس لأبيه ولاية عليه في ذلك فكيف يتحكم الوالد في ولده بما لا يحكم به الشرع ولا ترضى به الفطرة ، أليس هذا من ظلم الاستعلاء الذي يوهم الرجل أن ابنه كمبده ، يجب ان لايكون له معه رأي ولا اختيار في أمره ، لا في حاضره ولا في مستقبله الذي يكون عليه بعده ، وان كان الوالد جاهلا بليدا ، والولدعالما وشيدا ، وعاقلا حكما ؟ والويل كل الويل للولد اذا كان والده الجهول الظلوم غنيا ، وكان هو معوز افقيرا ، فان والده يدل عليه حيننذ بسلطتين ، و محار به بسلاحين ، لا بهولنك أيها السعيد بالابوين الرحيمين ما أذ كر من ظلم بعض الوالدين الجاهلين القساة فاني اعلم من امر الناس مالا تعلم ، اني لأعرف ما لا تعرف من أخبار الامهات اللواني يحكمن في أمر زواج بناتهن او أبنائهن تحكما كان سبب المرض القتال ، والداء العضال ، فالموت الزوام ، ثم ندمن ندامة الكسمي ولات ساعة مندم ، ولعلك تعلم ان عجكم الآباً في ذلك اشد واضر ، وادهى وأمر ، على انه اكثر

ومن ضروب ظلم الوالدين الجاهلين للولد العاقل الرشيد منعه من استعال مواهبه في ترقبة نفسه في الماوم والأعمال ، ولا سما اذا توقف ذلك على السفر والترحال ، والأمثلة والشواهد على هذا كثيرة جدا في كل زمان ومكان ، وأول ماخطر في بالي منها عند الكتابة الآن اثنان: شاب عاشق للعلم كان أبوه يمنعه منه ليشتغل بالتجارة التي ينفر منها لتوجه استعداده الى العلم ، ففر من بلده الى قطر آخر ثم الى قطر آخر ، يركب الاهوال ، و يصارع أنوا ، البحار ، و يعجم عود الذل والضر ، ويذوق طعوم الجوع والفقر ، ورجل دعى الى دار خبر من داره ، وقرار اشرف من قراره · ورزق أوسع من رزقه ، في عمل افضل من عمله ، وأمل في الكال أعلى من سابق أمله ، ورجا في ثواب الله اعظم من رجائه ، فاستشرفت له نفسه ، وأطمأن به قلبه ، ولكن والدته منعته ان يجيب الدعوة ، ويقبل النعمة ولاحبا فيه ، فأنها لاتستطيع أن غاري في أن ذلك خير له ، ولكن حبا في نفسها ، وأيثارا للذُّها وأنسها ، نعم ان العجوز ألفت بيتها ومن تعاشر في بلدها من الأهل والجيران ، فَآثرت لذة البيئة الدنبا لنفسها ، على المنفعة العلبا لولدها ، ولعله لواختار الظعن لاختارت الاقامة ، وفضلت فراقه على صحبته ، و بعده على قربه ، ونبزتة بلقب العاق ، وادعت انها لم تتعد حدودالرحمة والحنان ، ووافقها الجهور الجاهل على ذلك لبنائه الاحكام على المسلّمات ، ومنها أن الاولاد هم الذبن يوثرون اهوا، هم على بر والدبهم ، وان الوالدين لا بختاران لولدهما الامافيه الخير له، وأنهما يتركان كل حظوظهما والدبهم ، وان الوالدين لا بختاران لولدهما العماقية الخير له، وأنهما يتركان كل حظوظهما ورغائبهما لا جله، ولا ينكر أحد ان لهذا اصلاصحيحا ولكنه ليس من القضايا الكلية الدائمة ، أما الام فذلك شأنها مع الطفل الاما تأني به بوادر الغضب من لطمة خفيفة تسبق بها البدمن غير روية واختيار، أودعوة ضعيفة تعدمن فلتات اللسان، ولسان حالها ينشد:

أدعو عليه وقاى يقول يارب لالا

فاذا كبر وصار له رأي غير رأبها ،وهوى غير هواها ـ وذلك مالابد منه تغير شأنها معه ، وهي اشد الناس حبا له ، فلا ترجح رأيه وهواه في كل مسائل الخلاف، بل لا تعذره ايضا في كل مايتبع فيه وجدانه ، ويرجح فيه استقلاله وأما الاب فهو على فضله وعنايته بأمر ولده أضعف من الام حباور حمة وإيثارا واشداستنكار الاستقلال ولده دونه واستكبارا ، حتى إنه ليقسو عليه ويؤذيه ويشمت به وبحرمه من ماله ويؤثر الاجانب عليه ، واكثر ما يكون ذلك من الاب الغني مع ولده المحتاج اذا ويؤثر الاجانب عليه ، واكثر ما يكون ذلك من الاب الغني مع ولده المحتاج اذا خالف هواه « إن الانسان ليطغي أن رآه استغنى » و إن طغيانه يكون على حسب خالف هواه « إن الانسان ليطغي أن رآه استغنى » و إن طغيانه يكون على حسب مايرى لنفسه من السلطة والفضل والاستعلاء حتى انه لينتحل لنفسه صفات الربو بية ، مايرى لنفسه من السلطة والفضل والاستعلاء حتى انه لينتحل لنفسه صفات الربو بية ، وقد كنت أنكر على إني الطيب قوله

والظلم من شيم النفوس فان نجد ذا عفة فلعلة الايظلم وأعده من المبالغة الشعرية حتى كدت بعد اطالة التأمل في أحوال الوالدين مع الاولاد وتدبر ماأحفظ من الوقائع في ذلك أجزم بأن قوله هذا صحيح مطرد . فكم وأينا من غني قد انغمس في الترف والنعيم وأفاض من فضل ماله على المستحقين وغير المستحقين، وله من الولد من يعيش في البوئس والضنك ، ولايناله من والده لما جولا بحاج من ذلك الرزق ولا لانه لم يرض ان يكون منه كعبد الرق والده الم يرف النه الم يرف ان يكون منه كعبد الرق والده الم يرف ان يكون منه كعبد الرق والده الم يرف الم يكون منه كعبد الرق والده الم يكون منه كعبد الرق والده الم يرف الم يكون منه كون الم يكون منه كون الم يكون الم يكون الم يكون الم يكون الم يكون الم يكون المنه يكون المنه يكون الم يكون المنه يكو

إنما اطلت في هذا لا ن الناس غافلون عنه فهم يظنون ان وصايا الدين حجة على ان للوالدين ان يعبثا باستقلال الولد ماشاء هواهما ، وانه ليس للولدأن يخالف

وأي والديه ولاهواهما ، وان كانهو عالما وهما جاهلين بمصالحه و بمصالح الامة والملة ، وهذا الجهل الشائع مما بزيد الآباء والامهات إغراء بالاستبداد في سياستهم للاولاد فيحسبون ان مقام الوالدية يقتضي بذاته ان يكون رأي الولد وعقله وفهمه دون رأي والديه وعقلها وفهمها ، كما يحسب الملوك والامراء المستبدون أنهم أعلى من جميع افراد رعاياهم عقلا وفهم ورأيا او يحسب هو لاء وأولئك انه يجب ترجيح رأبهم وان كان افينا ، على رأي اولادهم ورهاياهم وإن كان حكما

اذا طال الامد على هذا الجهل الفاشي في أمتنا فان الام التي تربي اولادها على على الله على على الله على على الله على على الله عن محبط سلطتها قبل النه ينقضى هذا الجيل

يجب ان نفهم ان الاحسان بالوالدين الذي امرنا به في دين الفطرة هو ان نكون في غاية الادب مع الوالدين في القول والعمل بحسب العرف حتى يكونا مغبوطين بنا وان نكفيهما امر ما يحتاجان اليه من الامور المشروعة المعروفة بحسب استطاعتنا ولايدخل في ذلك شيء من سلب حريتنا واستقلالنا في شؤونناالشخصية والمنزلية ولا في اعمالنا لانفسنا ولملتنا ولدولتنا ، فاذا اراد احدهما او كلاهما الاستبداد في تصرفنا فليس من البر ولا من الاحسان شرعا ان نترك ما نرى فيه الخير العام او الخاص ، عملا برأيهما واتباعا لهواها ، من سافر لطلب العلم الذي برى أنه واجب عليه لتكميل نفسه او واتباعا لهواها ، من سافر لطلب العلم الذي برى أنه واجب عليه لتكميل نفسه او واتباعا لهواها ، من سافر لطلب العلم الذي برى أنه واجب عليه لتكميل نفسه او راض لانه لا يعرف قيمة ذلك العمل فانه لا يكون عاقا ولا مسيئا شرعا وعقلا ، هذا ماينبغي ازيعرفه الوالدون والاولاد: البر والاحسان ، لا يقضيان ساب الحرية والاستقلال

أرأيت لو كانت أمهات سلفنا الاماجد كأمهاتنا أكانوا فتحوا المالك وفعلوا هاتيك العظائم ؟ كلا بل كانت الاسيفة الرقيقة القلب منهن كتماضر الخنساء رضي الله عنها تدفع بنيها الار بعة الى القتال في سبيل الله وترغبهم فيه بعبارات تشجع الجبان، بل تحرك الجاد، فقد روى ابن عبد البر عن الزبير بن بكار أنها شهدت

حرب القادسية ومعها أربعة بنين لها فقالت لهم من أول الليل : يابنيُّ أنكم أسلمتم طائمين ، وهاجرتم مختارين ، والله الذي لا إله الا هو إذكم لبنو رجل واحد ، كما أنكم بنو امرأة واحدة ، ماخنت أباكم ، ولا فضحت خالكم ، ولا هجنت حسبكم، ولا غيرت نسبكم ، وقد تعلمون ماأعد الله للمسلمين ، من الثواب الجزيل في حوب الكافرين ، واعلموا ان الدار الباقية ، خير من الدار الفانية ، يقول الله تعالى « ياأيها آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون ، فاذا أصبحتم ان شاء الله سالمين ، فاغدوا الى قتال عدوكم مستبصرين ، وبالله على اعدائه مستنصرين ، فأذا رأيتم الحرب قدشمرت عن ساقها، واضطرمت لظي على سباقها، وجللت فارا على ار واقماً، فيمموا وطيسها، وجالدوا رئيسها عند احتدام خيسها تظفروا بالفنم والكرامة، في دار الخلد والمفامة ، . فلما كان القتال في الغد كان يهجم كل واحد منهم و يقول شعراً يذكر فيه وصية العجوز ويقاتل حتى يقتل فلما بلغها خبر قتلهم كلهم قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجور بي ان مجمعني بهم في مستقر رحمته .ولوشئت ان أروي لك مثل خبرها عن أم عبدالله بن الزبير وغيرها لفعلت، أفتري هذه الأمة تعتبر اليوم بسيرة سامها وهي لم تعتبر بما بين يدبها وأمام عينبها 6 وما يتلي كل يوم عليها ، من احوال الام التي كانت دونها في العلم والقوة ، والعزة والثروة ، فأصبحت منها في موقع النجم ، نشرف عليها من سماء العظمة بالامر والنهي ، ومنشأ ذلك كله الاستقلال الشخصي في الارادة والعقل ، فان الا باء والامهات متفقون فيها على تربية أولادهم على استقلال العقل والفهم في العلم واستقلال الارادة في العمل و فقرة أعينهمان يعمل أولادهم بارادة انفسهم واختيارهم ما يعتقدون أنه هوالخبر لهم ولقومهم، وانما قرة أعين أكثر آبائنا وأمهاننا أن ندرك بعقولم لابعقولنا، وبحب ونبغض بقلوبهم لا بقلوبنا ، ونعمل أعمالنا بارادتهم لا بارادتنا ، ومعنى ذلك أن لا يكون لنا وجود مستقل في خاصة أنفسنا، فهل تخرج هذه النَّر بية الاستبدادية الجائرة ، أمة عزيزة عادلة ، مستقلة فيأعمالها، وفي سياستها وأحكامها ،؟ ام البيوت هي انتي تغرس فيها شجرة الاستبداد الخبيثة للملوك والأمراء الظالمين فيجنون نمراتها الدانية د تفسير النساء > د ۱۲ خامس ، د س ٤ ج ه ،

ناعين آمنين ؟ فعليكم ياعلى الدين والادب ان تبينوا لامتكم في المدارس والمجالس وحقوق الوالدين على الاولاد ، وحقوق الاولاد على الوالدين ، وحقوق الامة على الفريقين ، ولا تنسوا قاعدتي الحرية والاستفلال ، فهما الاساس الذي قام عليه بنا الاسلام ، (١) وان على الشعوب الشمالية التي سادت في هذا العصر علينا، يعترفون بأنهم أخذوا هاتين المزيتين (استقلال الفكر والارادة) عنا ، وأقاموا بنا ، مدنيتهم عليهما ، ولله در القائل منا : لاعب ولدك سبعا ، وأدبه سبعا ، وصاحبه سبعا ، أم اجعل حبله على غار به ، وسنعود الى هذه المسألة ان شا ، الله تعالى

قال تعالى ﴿ و بذي القربي ﴾ أي وأحسنوا بمعاملة ذي القربي وهم أقرب الناس الى الانسان بعد الوالدين الذين يلونهما في الحقوق وفي سو رة البقرة (٢٠٢٨ واذا أخذ ناميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الا الله و بالوالدين إحسانا وذي القربي ) الخ فأعيد الجار هنا ولم يعد هناك قال بعض المفسرين الذكتة في ذلك أن الوصية بذي القربي مو كدة في هذه الامة زيادة عن تأكيدها في بني اسرائيل لان إعادة الجار للتأكيد وعندي انه يمكن ان تكون إعادة الجار لافادة التنويع فان الاحسان بالوالدين غير الاحسان بالاقربين اذ يجب للوالدين من الرعاية والتكريم والخضوع مالا يجب لفبرهما ومني ارتقت الشرائع بارتقاء الامة حسن فيها مثل هذا التحديد والتدقيق في الحدود والواجبات لاستعداد الامة له

الاستاذ الامام: اذا قام الانسان بحقوق الله تعالى فصحت عقيدته وصلحت أعاله ، وقام بحقوق الوالدين فصلح حالها وحاله ، تتكون بذلك وحدة البيوت الصغيرة المركبة من الوالدين والاولاد ، و بصلاح هذا البيت الصغير يحدث لهقوة فاذا عاون اهله البيوت الاخرى التي تنسب الى هذا البيت بالقرابة وعاونته هي ايضا يكون لكل من البيوت المتعاونة قوة كبرى يمكنه أن بحسن بها الى المحتاجين الذين ليس لهم بيوت تكفيهم مو فة الحاجة الى الناس الذبن لا يجمعهم بهم النسب

<sup>(</sup>١) ييناحكمة ظهور الاسلام المدني في العرب دون الشعوب القريبة العهد بالمدنية كالروم مثلا في مثالة ( الحادة بجد الاسلام ) التي نشرناها في الجزء الرابع من المجلد النالث من المنار

وهم الذبن عطفهم على ذوي القربي بقوله ﴿ واليتامي والمساكين ﴾ فان الله تمالي يومي بالبتامي في مثل هذا المقام لان البتيم بهمل امره بفقده الناصر القوي الغيور وهو الاب ، أو تكون تربينه ناقصة بالجهل الذي هو جناية على المقل ، أو فساد الاخلاق الذي هو جناية على النفس ، وهو بجهله وفساد اخلاقه يكون شرا على اولاد الناس يعاشرهم فيسري البهم فساده ، وقلما تستطيع الام أن نربي الولدُّر بية كأملة مها اتسعت معارفها . وكذلك المساكين لا تنتظم الهيئة الاجماعية الابالعناية بهم وصلاح حالم فان اهمل أمرهم الاغنياء كانوا بلاء وويلا على الناس. وقلم ينظر الناس في المسكنة الى غير العدم وصفر الكف والمهم معرفة سبب ذلك فان من الناس من يكون سبب عدمه وعوزه ضمفه وعجزه عن الكسب ، اونز ول الجوائح السماوية تذهب بماله من غير تقصير منه، وهذا هوالمسكين الحقيقي الذي بجب مواساته بالمال الذي يقع موقعا من كفايته ، ومنهم العادم الذي ماعدم المال الا بالأسراف والتبذير والمخيلة والفخفخة الباطلة، ومنهم العادم الذي ماعدم المال الا لكسله واهماله للكسب طمعا فيما في أيدي الناس واتكالا عليهم ، أو بساوكه فيه مسلك الغش والخيانة حتى يفضح سره ويظهر اوره فيحبط عمله ، فالمساكبن على ضربين : مسكين معذور يساعد بالمال ينفقه أو يساعد على تحصيله بكسبه ان كان قادرا على ذلك ، ومسكين غير معذور برشد الى تقصيره ، ولا يساعد على اسرافه وتبذيره ، بل يدل على طرق الكسب، فإن انعظ وقبل النصح، والا ترك أمره الى أولي الأمر، والله بصير بالعباد، اله بتصرف وزيادة واختصار

ثم قال نعالى: ﴿ والجار ذي القربى والجار الجنب ﴾ الجوار ضرب من ضروب انقرا ق فهي قرب بالنسب ، وهو قرب بالمكان والسكن ، وقد يأنس الانسان بجاره القريب ، مالا يأنس بنسيبه البعيد ، وبحتاجان الى التعاون والتناصر مالا بحتاج الانسباء الذين تناءت ديارهم ، فاذا لم يحسن كل منهما بالآخر لم يكن فيهما خبر لسائر النامى ، وقد اختلف المفسرون في الجار ذي القربى والجارالجنب فقال بعضهم الاول هو القريب منك بالنسب والثاني هو الاجنبي لا قرابة بينك

وبينه ، وقال بعضهم الأول هو الاقرب منك دارا ، والثاني من كان ابعد مزارا ، وقيل أن ذا القربي من كان قريباً منك ولو بالدبن ، والاجنبي من لا يجمعك به دبن ولانسب وفي حديث ضعيف السيند عند أي نعيم والبزار عن جابر بن عبدالله ( رض ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الجيران ثلاثة فجار ١. ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الاسلام ، وجار له حقان حق الجوار وحتى الاسلام ، وجار له حتى واحد حتى الجوار ، وثبت الامر بالاحسان في معاملة الجارغير المسلم في احاديث أخرى كأحاديث الوصايا المطلقة والوقائع المعينة كميادته (ص) لولد جاره اليهودي في الصحبح ، وروى البخاري في الادب المفرد عن عبد الله بن عر ( رض ) أنه ذبح له شاة فجمل يقول الملامه: اهدبت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، فهذا دليل على ان ابن عمر فهم من الوصايا المطلقة في الجار أنها تشمل المسلم وغير المسلم وناهيك بفهمه وعلمه ، ومن تلك الوصايا حديث أي شريح الخزاعي في الصحيحين مرفوعا « من كان يومن بالله واليوم الآخو فليحسن الى جاره > و, واه غيرهما عن غيره . قال الاستاذ الأمام حدد بعضهم الجوار بأر بعين دارا من كل جانب من الجوانب الاربعة والحكمة في الوصية بالجار، هي التي تعرفنا سر الوصية ومعنى الجوار ، المر'د بالجار من تجاوره ويترامى وجهك ووجهه في غدوك أو رواحك الى دارك فيجب أن تعامل من ترى وتعاشر بالحسنى فتكون في راحة معهم ويكونون في راحة ممك اه فهو يرى ان أمر الجوار لايحدد بالبيوت والتحديد بالدور مروي عن الحسن وحدده بعضهم بأر بعين ذراعا والصواب عدم التحديد والرجوع في ذلك الى العرف والاقرب حقه آكد واكرام الجار من اخلاق العرب قبل الاسلام وزاده الاسلام تأكيدا بالكتاب والسنة · ومن الاحسان بالجار الاهدا · اليه ودعوته الى الطعام وتماهده بالزيارة والعيادة

قال تمالي ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ روي عن ابن عباس (رض) فيه قولان:

الرفيق في السفر، والمنقطم اليك يرجو نفهك و رفدك و روى عبد بن حميد عن كرم الله وجهه انه المرأة ، أي لانها هي التي قضت الفطرة ونظام المعيشة ان تكون بجنب بعلها واذ كان الاصل في خطاب الشرع ان يكون للرجال والنساء جميعا وان كان بضمير المذكر للتغليب جاز ان تقول ان المراد بالمرأة الزوج و رجلها مثلها فيجب على كل منهما الاحسان بالآخر ، و بحتمل ان يكون الامام عبر بلفظ الزوج المراد به الجنس فظن الراوي انه يريد المرأة لانها أحوج الى احسان بعلها منه الى احسانها فرواه بالمعنى ، وقال الاستاذ الامام هو من صاحبته وعرفته ولو وقتا قصيرا ، وهذا القول أعم وأشمل من قول بعضهم انه الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة القول أعم وأشمل من قول بعضهم انه الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر فانه بقيد «واو وقتا قصيرا» يشمل صاحب الحاجة الذي يمشي بجانبك يستشيرك أو يستمينك وما كان اكثر هو لا الاصحاب عنده رحمه الله تعالى كان لا يكاد يتراءى للناس في طريق الا وتراهم يوفضون اليه من كل نصب يمشون بجانبه مستشيرين أو مستمينين

قال تعالى ﴿ وابن السبيل ﴾ المشهور في تفسيره هذا المسافر والضيف وقلنا في تفسير آية (١٧٥٠٢ لبس البر) هو المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة كأن السبيل ابوه وأمه ورحه وأهله ، وقال الاستاذ الامام هذا انه من تبناه السبيل في غير معصية أي السائح الرحالة في غرض صحيح غير محرم والمتبادر انه من لا يعرف الا من الطريق أو في الطريق وانما ضيقوا في تفسيره في آية مصارف الصدقات لا تهم لا يرون كل من عرف في الطريق الاحسان المطلق فالا مرفيه أوسع وهو مطلوب دائما في كل شيء ومع كل احد، كل شيء بقدره ، وفي الحديث الصحيح دان الله كتب الاحسان في كل شيء فاذا قتائم فأحسنوا الة تلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، الحديث الصحيح مسلم فيا أذ كر ، وانما جاءت الآية فيمن يتأ كد وهو في كتاب الصيد في صحيح مسلم فيا أذ كر ، وانما جاءت الآية فيمن يتأ كد الاحسان بهم والضيف والمسافر منهم وان لم يكونا مستحقين للزكاة والامر بالاحسان بهم والضيف والمسافر منهم وان لم يكونا مستحقين للزكاة والامر بالاحسان بهم والضيف والمسافر منهم وان لم يكونا مستحقين للزكاة والامر بالاحسان بهم والضيف والمسافر منهم وان لم يكونا مستحقين للزكاة والامر بالاحسان بهم والضيف والمسافر منهم وان لم يكونا مستحقين للزكاة والامر بالاحسان بهم والضيف والمسافر منهم وان لم يكونا مستحقين للزكاة والامر بالاحسان في السباحة والاعانة عليها وقد اهملها المسلمون في مذه المصور الا قليلا خيره أقل ، وذكوت في هامش تفسير هذه الكلمة من آية

« ليس البر » في الجزء الثاني ان القبط يوشك ان يدخل في معنى ابن السبيل واختار بعض اذ كيا و المعاصرين في رسالة له ان هذا هو المعنى المراد واللفظ يتسع للقبط ولا سبا في باب الاحسان مالايتسع لغيره وهوأولى وأجدر من البتم بما ذكرنا من الحكة والفقه في الامر بالاحسان به واغاغفل جماهير المفسرين عن ذكره لندرة القطاء في زمن المتقدمين ونهم ولاحظ الهتأخرين من التأليف الا النقل عنهم والاجتهاد الذي في الغالب قد حرموا على انفسهم الاستقلال في الفهم لئلا يكون من الاجتهاد الذي تواطؤا على القول باقفال بابه وانقراض أربابه والرضى باستبدال الجهل به وقان غير المستقل بفهم الشي و لا يسمى عالما به كما هو بديهي وعليه اجماع علما والسلف وقد كثر من هدفه الازمنة القطاء ولولا عناية الجميات الدينية من الاور بيين بجمعهم وتربيتهم وتعليمهم لكان شرهم في البلاد مستطيرا والمله در هولا الاور بيين مااشد عنايتهم بدينهم ونفع الناس به بحسب اجتهادهم واستطاعتهم ويالله ما أشد غفلة المسلمين وجهل جماهيرهم بأنفسهم و بغيرهم فانهم وستطاعتهم ويائه ما أشد غفلة المسلمين وجهل جماهيرهم بأنفسهم و بغيرهم فانهم يزعمون انهم أشد من الافرنج عناية بدينهم وغيرة عليه وعملا به بل يزعمون أن

الأفرنج قد تركوا الدين ألبتة ، يستنبطون هذه النتيجة من بعض أحرارهم الغالين الذين يلقونهم فيسمعون منهم كلم الالحاد ،أو من السياسيين منهم الذين بزلزلون ثقتنا بالدين لما يجهل اكثرنا من المقاصد والاغراض ، ونحن احق الناس بتربية اللقطاء ، وجميع انواع البر والاحسان ،

قال تعالى ﴿ وما ملكت أيمانكم ﴾ أي واحسنوا بمانكم من فتيانكم وفتياتكم وعبر في آية البر وفي آية الصدقات (٦١:٩) بقوله ﴿ وفي الرقاب ، أي نحر برها وهذا هو الاحسان الانم الاكل وهو من المالك بحصل بعتقهم ، ومن غيره باعانتهم على شراء انفسهم دفعة واحدة او نجوما واقساطا وهو المعبر عنه بالمكاتبة ، ودون هذا إحسان المالك الماملة اذا استبقوهم لحدمتهم و بينت السنة ذلك قولا وعملا ومنهاان لا يكلفوا مالا يطيقون و روى الشيخان وابو داود والترمذي من حديث ابي ذر مرفوعا «هم الخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه نحت يده فليطعمه مماياً كل

90

وللبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل مايغلبهم فأن كلفتموهم فأعينوهم عليه > وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبالغ و يو كد في الوصية بهم في مرض موته فكان ذلك من آخر وصاياه ، ومنه مارواه احمد والبيهقي من حديث انس قال كانت عامة وصيةرسول الله (ص) حين حضره الموت دالصلاة وماملكت أيمانكم > حتى جعل بغرغرها في صدره وما يفيض بها لسانه، فهل بعدهده المناية من عناية ، وهل بعد هذا التأكيد من تأكيد ؟ قال الاستاذ الامام أوصانا الله تعالى بهوالا الذين يعدون فيعرف الناس أدنى الطبقات لثلانظن ان استرقاقهم يجيز امتهانهم و بجعلهم كالحيوانات المسخرة ، فبين لنا ان لم حقا في الاحسان كسائر طبقات الناس . والاحاديث في مذا الباب كثيرة

﴿ انالله لا يحب من كان مختالًا فحورا ﴾ قال الاستاذ الامام هذا تعليل أو بمنزلة التعليل لكل هذه الوصايا المنقدمة ، والمختال هو المتكبر الذي يظهر على بدنه أثر من كبره في الحركات والاعمال ، فبرى نفسه أعلى من نفوس الناس ، وانه بجب على غبره أن يتحمل من تيهه مالا يتحمله هو منه ، فالمختال من تمكنت في نفسه ملكة الكبر وظهر أثرها في عمله وشمائله فهو شر من المتكبر غبر المختال ، والفخور هو المتكبر الذي يظهر اثر الكبر في قوله كما يظهر في فعل المختال فهو يذكر مابري انه ممتاز به على الناس تبجحا بنفسه وتعريضا باحتقار غيره · فالمختال الفخور مبغوض عند الله تعالى لانه احتقر جميع الحقوق التي وضعها عز وجل وأوجبها للناس وعمي عن نعمه تعالى عليهم وعنايته بهم بل لا يجد هذا المتكبر في نفسه معنى عظمة الله وكبريائه لانه لو وجدها لتأدب وشعر بضعفه وعجزه وصغاره فهو جاحد أو كالجاحد لصفات الالوهية التي لا تليق الابها ولا تكون بحق الالما. فمن فتش فنسه وحاسبها علم انه لا يمينه على القيام بعبادة الله تعالى و يطهره من نزغات الشرك به ومنازعته في صفاته و يسهل عليه القيام بوصاياه هذه و بغيرها الا سكون النفس ومعرفتها قدرها ببرائها من خلق الكبر الخبيث الذي تظهرآثار تمكنه ورسوخه بالخيلاء والفخر ان المختال لايقوم بعبادة الله تعالى لان عملاً مّا لايسمي عبادة الا

17

اذا كان صادرا عن الشعر ر بعظمة المعبود ، وسلطانه الأعلى غير المحدود ، ومن أوتي هذا الشعور خشع قلبه ، ومن خشع قلبه خشعت جوارحه ، فلا يكون مختالا ، ان المختال لايقوم بمقوق الوالدين ولاحقوق ذوي القربي لانه لابشعر بما عليه من الحق لغيره ، واذا كان لايقوم بحقوق الوالدين وفضلهماعليه ليس فوقه الأفضل الله تعالى ولا بحقوق ذوي القربى وهم بمقتضى النسب في طبقته ، فهل برى نفسه مطالبا بحق ما لليتم الضعيف ، أو للمسكين الاسيف ، أو للجار القريب او البعيد ، أو للصاحب النبيه أوالمغمول(١) ، أولا بن السبيل المعروف أو المجهول، ٤ كلا ان هذا رجل مفتون بنفسه ، مسحور في عقله وحسه ، فلا برحى منه البر والاحسان ، وأنما يتوقع منه الاساءة والكفران و اه بتصرف و زيادة

وأقول ليس من الكبر والخيلاء ان بكون المر. وقورا في غير غلظة ، عزيز اسفس مع الأدب والرقة ، حسن الثياب بلانطرس (٢) ولا ابتغا شهرة، روى مسلم وابو داود والترمذي من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله (ص) «لايدخل الجنة من كان في قاه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل ان الرجل بحب ان يكون ثو به حسنا ونعله حسنة فقال ( ص ) دان الله جميل بحب الجال الكبر بطر الحق وغمص الناس ، و بطر الحق رده استخفاقا به وترفعا او عنادًا ، وغمص الناس وغمطهم احتقارهم والازدراء بهم . وروى الطبراني وابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شماس قال كنت عند رسول الله (ص) فقرأ هذه الآية فذكر الكبر وعظمه فبكي ثابت نقال له رسول الله (ص) د مايبكيك ، فقال يارسول الله إني لا حب الجال حتى انه ليعجبني ان يحسن شراك نعلى ، قال دفأنت من أهل الجمة انه ليس بالكبر ان محسن راحلتك ورحلك ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس ، وروى ابو داود من حديث ابي هريرة ان رجلا جميلا اني النبي ( ص ) فقال اني أحب الجال وقد أعطبت منه ماتري حتى ماأحب ان يفوقني احد بشراك نعل فمن الكبر ذلك الحقال (ص) والأولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس ، ومن الخيلاء

<sup>(</sup>١) المغمول هوالحامل (٢) تطرس الرجل لم يطم ولم يشرب الاطيبا والمنطرسالمتأ نق المختار

إطالة الثياب وجر الاذيال بطرا ومنه مشية المرح فترى الشاب يتمطى ويمرح ويأرن كالمهر أو العجل و يضرب برجليه الارض « ولا غش في الارض موحا انك لن تخرق الارض وأن تبلغ الجبال طولا ، ولكن بجوز ذلك في الحرب ومثله التعليم المسكري. والمخور كثير الفخر يعد مناقبه ويزكي نفسه تعاظما وتطاولا على الناس وتمر بضا بنقصهم وتقصيرهم عن بلوغ مداه . والجمع بين هاتين الخاتين \_ الخيلاء وكثرة الفخر \_ هو التناهي في الكبريا. والعتو على الله تعالى باحتقار خلقه والامتناع من الاحسان البهم بالقول والعمل بدلا من الفخر والزهو عليهم بالقول والعمل ولا سما اصحاب تلك الحقوق المؤكدة والاحاديث في ذلك كثيرة، وكانوا يتفاخر ون في الجاهلية بآبائهم فنهوا عن ذلك في الاحاديث نهيا صربحا فتركوه ، والفخر في الشعر اذاأريد بهالترغيب في الفضيلة فلا بأس به والا كان مذموما

ثم انه تمالى بين حال هو لا المتكبرين بقوله ﴿ الذين يبخلون و يأمر ون الناس

بالبخل و یکتمون ما آناهم الله من فضله ) روی ابن اسحق وابن جر بر وابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس قال كان كردم بن زيد حليف كعب بن الاشرف واسامة بن حبيب ونافع ابن ابي نافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب ورفاعة ابن زيد بن التابوت (كلهم من اليهود) يأنون رجالًا من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون لهم لاتنفقوا أموالكم فإِنا نخشي عليكم الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فانكم لا تدرون مايكون · فأنزل الله تعالى «الذين يبخلون \_ الى قوله \_ وكان الله بهم عليما ، وروى ابن حميد وغبره عن قتادة انه قال في الأبة هم أعداء الله تمالى أهل الكتاب بخلوا بحق الله تعالى علبهم وكتموا الاسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتو با عندهم في التوراة والا نجيل . و بناء على هاتبن الروايتين جمل المفسر (الجلال ) الآية كلامًا مستأنفًا في اليهود ، فجمل الذين يبخلون مبتدأ خبره محذوف تقديره لهم وعيد شديد ، والظاهر انه بدل من قوله تمالى د من كان مختالا ، اوصفة

له على القول بوقوع الموصول موصوفا وعليه الزجاج ، وقيل انه منصوب أو مرفوع على الذم ، وأقرب منه ومن قول الجلال انه خبر لمبتدإ محذوف أي هم الذين يبخلون و يأمر ون الناس بالبخل والبخل بضم فسكون و به قرأ الجهور و بالتحريك و به قرأ حمزة والكسائي وقرئ بضمتين و بفتح وسكون وهما لغتان أيضا

الاستاذ الامام: قال المفسر يبخلون بما آتاهم الله من العلم والمال وهم اليهود. وهما قولان فمن خص البخل بالبخل بالعلم جعل الكلام في اليهود ومن قال هو البخل بالمال لم بجعله في اليهود فالمفسر جمع بين القولين وخص الكلام باليهود واضطر لاجل ذلك الى قطع الكلام وجعل « الذبن ، مبتدأ خبره محذوف وان لم يوجد في الكلام مايدل عليه ، ولمن يحمل الكلام على اليهود مندوحة عن هذا القطع الى أهون منه وهو القطع من ابتداء قوله تعالى « ان الله لايحب » الح ومن العجيب أن مثل ابن جرير الطبري حمل الكلام على اليهود كأنه تعالى بعد تلك الاوامر بالاحسان خنم الكلام بقوله أن الله لا يحب اليهود ، وما هذا بأقرب الى البلاغة من الفطع الاول ، وأعجب من قول ابن جرير تعليله إياه بأنه لايوجد في الناس أمة تأمر الناس بالبخل على انه دين فتعين ان يكون المراد بالبخل البخل بغير المال. وكأن ابن جوير لم بخبر الناس فان من طبيعة البخيل الامر بالبخل بحاله ومقاله ليسهل على نفسه خلقه الذميم وبجدله فيه اقرانا وأمثالاً . وذكر الاستاذ ان من الناس من أمروه بالبخل مرارا ، وان امرهم كان يؤثر في نفسه أحيانا، حتى انهر بما رد يده بالدراهم الى جيبه بعد إخراجها اذا كان للبخيل المنفر شبهة قوية كقوله ان هذا غير مستحق فاعطاؤه إضاعة واذا وضع مايراد إعطاؤه إياه في موضع كذايكون خيرا وأولى ، وأقول إن هذا وقع لي أيضا حنى في هذا الاسبوع الذي اكتب فيه وانا في القسطنطينية ، وليس لدي الآن تفسير ابن جرير فاراجع عبارته فاني أرى المجب المجاب فما قله عنه الاستاذ هو مخالفته للرواية الني نقلتها آفا عن بعض التفاسير فيسبب النزول وهي مروية عنه وعن ابن اسحق وابن المنذر٬ والذمعلي الامر بالبخل لايتوقف على الامر به باسم الدين فلبراجعه من شاء ، وليتذكر القارئ مانبهنا عليه من قبل في سبب النزول وهو انهم يذ كرون فيه الحوادث التي اقترنت بزمن نزول الآية اذا كانت تناسبها و إن لم تـكن الآيةنزلت في الحادثة التي ذكروها خاصة بأن تمكون نزلت في سياق هي متممة له ، ولكن الراوي رأى انها تتناول تلك الحادثة و ظن أنها نزات فيها خاصة ، وقد يكون مخطئا في اجتهاده لمنافاة ذلك

لاسلوب القرآن البليغ ولنعد الى سياق الاستاذ الامام في الآية قال مامثاله

المتمين في السياق ان قوله تعالى د ان الله لا يحب من كان مختالا فخو وا ، تعليل لما قبله ؟ وأن قوله «الذين يبخلون» الخوصف لمن كان مختالًا فحورا أو بدل منه ولم يذكر مايبخلون به فيخصه بالمال لان الاحسان بالوالدين وذي القربي وما عطف عليهم في الآية لم يكن مرادا به الاحسان بالمال فقط كما علم مما تقدم بل منه الاحسان بالقول والمعاملة ، فالمراد بالبخل البخل بذلك الاحسان المأمور به فهو أع من البخل بالمال فيشمل البخل بلين الكلام وإلقاء السلام والنصح في التملم، و بالنفس لانقاذ المشرف على التهلكة ، وكذلك كنهان ما آناهم الله من فضله بشمل كتمان المال وكنمان العلم ، وحي م به بعد الاول لتو بيخ أهله ، و بيان أنهم لاحق لمم فيه، وبجوزان بخص البخل بامساك المال ، ويجعل الكتمان عاما شاملا لما عداه من انواع الاحسان، فالكلام في الاحسان، والمقصر ون فيه إغايقصر ون بعلة الخيلاء والفخر ، اللذين هما مظهر الترفع والكبر ، فهو يببن لنا أن من كان ملوث النفس تلك الرذيلة لايكون محسنا ، لأن الكبر يستلزم جحود الحق ، ولا سما اذا ظهرت آثاره بالقول والعمل ، وجحود الحق يستلزم منعه ومنعه هو البخل ، فبين ان الملوثين بذلك الخلق الذي يبغض الله صاحبه ولا يحبه (وهو الكبر البين أثره) يبخلون نما أمروا به من الاحسان ويأمرون الناس بالبخل إما بلسان المقالواما بلسان الحال بأن يكونوا قدوة سيئة في ذلك " ويكتمون نعم الله تعالى عليهم بانكارها وعدم الشكرعليها بالانفاق منها ولذلك توعدهم بقوله ﴿ وأعتدنا للكافرين عذا با مهينا ﴾ أي وهبأنا لهم بكبرهم وكفرهم ،وبخلهم وعدم شكرهم، عذابا ذا إهانة بجمع لهم فيه بين الالم والمهانة والذلة جزاء كبرهم وقال للكافرين ولم يقل لهم للايذان بأن هذه لاخلاق والاعمال إنما تكون من الكفور كالمن المؤمن الشكور

﴿ وَالَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمُوالَهُمْ رَبًّا ۚ النَّاسُ ﴾ قال الاستاذ: الرَّئَا ۚ وَيَخْفُفُ فَيْقَالُ الرِّيَّا ۗ مصدر واعى كالمراءاة ، والجلة عطف على الذين يبخلون وأعيد الموصول للدلالة على المفايرة في الاصناف كقوله حوالذين اذا فعلوا فاحشة ، من سورة آل عران، أي إن مانعي الاحسان من أهل الفخر والخيلاء صنفان صنف يبخلون ويكتمون فضل الله عليهم وصنف يبذلون المال لا شكرا لله على نعمته واعترافا لعباده بحقوقهم على ينفقونهارثاء الناس أي مراثبن لهم يقصدون ان يروهم فيعظموا قدرهم ، و يحمدوا فعلهم والمراثي لايقصد بانفاقه الا الفخر على الناس بكبريائه ،وإشراع الطريق لخبلائه ، فانفاقه اثر قلك الملكة الرديثة . والكبرياً . كما تكون من شي في نفس الشخص ، تكون ايضا عا يكون له من المال والعرض · فانك لترى الرجل بمشى ينظر الى عطفيه ويفكر في نفسه هل هو محل الاعجاب والتعظم من الناس أملا ( والمرجع عنده نع على لا) وشر هذا دون شر البخيل فان هذا يحمل الناس على قبول اختياله وفخره في مقابلة شي. يبذله لهم فكأنه رأى لهم شيئا من الحق عليه وهو بدل التعظيم والثناء الذي يطلبه برئائه ، واما البخيل فقد بلغ من احتقاره للناس واختياله وفخره عليهم أن لابرى لم عليه حقًا ما فهو يكلفهم تعظيمه ومدحه لاجل ماله\_ وماله في الصندوق مكتوم عنهم \_ فهو شر من المرائي بلا شك ولذلك قدم ذكر البخلاء اهماما بهم لانهم أعرق في ثلك الرذيلة وآثارها . والمرائي في الحقيقة بخيل لايرى لاحد عليه حقا ولكنه يتومم انه صاحب الفضل على الناس ولذلك يخص ببذله في الغالب من لاحق لم عنده و يبخل على أر باب الحقوق المؤكدة حتى على زوجه و ولدهوخادمه، وعلى الاقريين حتى الوالدين ، ولا يتحرى في الفاقه مواضع النفع العام ولا الخاص وانما يتحرى مواطن التعظيم والمدح وانكان الانفاق هنالك ضارا كالمساعدة على الفسق او الفتن ، فهو تاجر بشتري تعظيم الناس له وتسخيرهم لقضاء حاجه والقيام بخدمته أقول إن مايبينه الاستاذ الامام هنا هو الرياء الحقيقي الممقوت عند الله وعند خيار عباده و يقول علما الاخلاق الدينية ان الرياء أنواعا ومراتب وان منها أن يبذل المال لمستحقه امتثالا لامر الله تمالى وقياما بالحق وإيثارا للخبر وقديخفيه ولكنه يحب أن بحمد على ذلك اذا عرف ، و بعدون الرياء من الشرك الخفي ويقولون أن منه

ماهو أخفى من دبيب النملة السودا. في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ، كهذا المثال الذي ذكرناه ، وانما هذا من قبيل مابحاسب عليه انفسهم الصديقون ، ويقال في مثله حسنات الابرار سيئات المقربين ،والحق ان منجاء بالاحسان لانه إحسان فهو مرضى عندالله نافع للناس ، فلايضيره حبه ان يحمد بما فعل ، وان كان عدم المبالاة بذلك لذاته اكل، وقد بينت ذلك بالتفصيل في تفسير ( ٣ : ١٨٨ لاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ) الآية فراجعه في ص ٢٨٨\_٢٥٥ من الجزء الرابع من التفسير ' أوفى المنار

الاستاذ الامام: ثم وصف الله تعالى هو لا المجرمين المراثين بقوله ﴿ ولا يو منون

بالله ولا باليوم الآخر ﴾ وهو منعطف السبب على المسبب والعلة على المعاول، ذلك بأن المرائي يثق بما عند الناس مالايثق بما عندالله و يرجح التقرب البهم على التقرب اليه ، ويوثر ماعندهم من المدح وتوقع النفع ،على مأأعده الله في الأخرة على الايمان وعمل الصالحات، فالله في نظره المظلم أهون من الناس ، فهل يعد مثل هذا مو منا بالله اعانا حقيقيا مومنا باليوم الأخركا يجب؟ أم يكون إعانه تخيلا كتخيل الشعراء، وقولًا كَقُولُ الصَّبَّيَانُ : والله مافعلت كذا · فالواحد منهم ينطق باسم الله ويو كد باسمه الكربم الكلام وهو لايعرف الله وانما يسمع الناس يقواون قولا فيقلدهم بما بحنظ منه ، لا يعرف انه هو موجد الكاثنات ، النافذ علمه وقدرته بما في الارض والسموات ، فهل يكون مثل هذا مومنا بالله والبوم الآخر ؟ كلا انه لو كان مومنا باليوم الآخر موقنا بأن له هنالك حياة أبدية لانهاية لها ، لما فضل عليها عرض هذه الحياة القصيرة الى لاقيمة لما

ومن آيات الفرق بين المخلص والمرائي ان المرائي يلتمس الفرص والمناسبات للفخر والتبجح بما أعطى وما فعل والمخلص قلما يتذكر عمله أو يذكره الا لمصلحة كأن يرغب بعض الناس في البدل فيقول الغني مثلا أنبي على فقري أو على قدر حالي قد أعطيت في مصلحة كذا كذا درهما أو دينارا فاللائق بك ان تبذل كذا

وأقول ان من شأن الكافر الذي لا يومن بالله ولا باليوم الآخر ان لايبذل

مالا ولا يعمل علا صالحا الا بقصد الرياء والسمعة لانه ليس له وراء حظوظ هذه الدنيا أمل ولأمطلب والمؤمن ليس كذلك فانوقع الرياءمن مؤمن فانما يقعمن ضعيف الايمان قليلا ولا يكون كل عمل المؤمن كذلك بليكون ذلك إلمامايندم عليه صاحبه ويسرع الى التوبة ، والا كان كافرا مجاهرا ، اومنافقا مخادعا ، وسيأتي شي من تحقيق هذا البحث في تفسير قوله تمالي في هذه السورة ( ١٤١ إن المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم و إذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالي يرا ون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا)

قال تمالي ﴿ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ﴾ أي أن الحامل لأولئك المتكبرين على ماذ كر هو وسوسة الشبطان التي عبر عنها في آية البقرة بقوله (٢١٨:٢ الشيطان يمدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء )فبين ان هو لا ، قرناء الشيطان وهو بئس القرين فعلم أن حالهم في الشر كحال الشيطان ، ولم يصرح بالمقصد بل ا كتفي بذم من كان الشيطان قرينا له وهذا من الايجاز الذي لا يجده الانسان في غير القرآن، قال الاستاذ الامام . أقول وفي الآية تنبيه الى تأثير قرنا. المر. في سيرته وماينبغي من اختيار القرين الصالح على قرين السوء ، وتعريض بتنفير أولئك الانصار من مقارنة اولئك اليهود الذبن كانوا ينهونهم عن الانفاق في سبيل الله و بيان انهم شياطين يمدون الفقر، وينهون عن العرف ويأمر ون بالنكر، والقرين الصالح من يكون عونا لك على الخير مرغباً لك فيه ، منفرا لك بنصحه وسبرته عن الشر مبعد الك عنه ، مذ كرا لك بتقصيرك عميصرا إياك بعيوب نفسك وكم اصلح القرين الصالح فاسدا ، وكم افسد قرين السوء صالحا 6

<sup>﴿</sup> وَمَاذًا عَلَيْهِمُ لُو أَمْنُوا بِاللَّهُ وَالْبُومِ الْآخِرِ وَأَنْفَتُوا بَمَا رَوْمِمِ اللَّهُ ﴾ قال الاستاذ الأمام مامثاله مع زيادة وايضاح: أي ما الذي كان يصيمهم من الفرر لو آمنوا وأنفقوا 6 وهذا الكلام موجه الى جميع المكلفين المخاطبين بالقرآن . وكان ا كثر العرب يؤمنون قبل البعثة بالله تعالى وكونه هو الذي خلق السموات والارض وما بينهما ومنهم من كان يوءمن بحياة أخرى بعد الموتوكانوا مع ذلك مشركين

وإيانهم على غير الوجه الصحيح ، وكذلك اهل الكتاب كانوا يو منون بالله و باليوم الأنعر ولكن الشرك كان قد تغلغل فيهم أيضًا 6 فالمراد الايمان الصحيح مع الاذعان الذي يظهر أثره في العمل، و ﴿ لُو ﴾ على معناها وجوابها محذوف دل عليه ما قبله من الاستفهام والكلام مسوق مساق التعجب من حالم في انفاق المال وعمل الاحسان لوجه الله عز وجل وابتغاء رضوانه وثوابه في الآخرة ، والمرادمن التعجب اثارة عجب الناس من حالم اذ لو أخلصوا لما فاتنهم منفعة الدنيا ، ولفازوا مع ذلك بسعادة العقبي ، وكثيرا ما يفوت المراثي غرضه من التقرب الى الناس وامتلاك قلوبهم وتسخيرهم لخدمته أو الثناء عليه ويغوز بذلك المخلص الذي يخفي العمل من حيث لا يطلبه ولا بحنسبه ، فني هذه الحالة يكون للمخلص سعادة الدارين ، ويرجم المراثي بخفي حنين ؟ بل يكون قد خسر الدنياوالآخرة وذلك هو الخسران المبين ، فجهل المرائين جدير بأن يتعجب منه لانه جهل بالله وجهل بأحوال الناس ، ولو آ منوا وأخلصوا وأحسنوا ووثقوا بوعد الله ووعيده لكان هـ ذا الايمان كنز سعادة لمم ، فإن من بحسن موقنا أن المال والجاه من فضل الله على العبد وانه ينبغي أن يتقرب بهما اليه تعلو همته فتهون عليه المصاعب والنوائب ، ويكون هذا الايمان الصحيح عوضاً له من كل فائت ، وساوى في كل مصاب ، وفاقد الايان الحقيقي عرضة للغم واليأس منكل خبر عند مايرى خيبة أمله وكذب ظنه في الناس فاذا وقع في مصاب عظم كفقد المال ولا سما اذا ذهب كل ماله وأمسى فقبرا ولم ينقذه الناس ولا بالوا به فان الغم والقهر ربما أماتاه جزعا لاصبرا، وربما بخع نفسه وانتحر بيده ، ولذلك يكثر الانتحار من فاقدي الايمان . وأما المومن فان أقل ما يوتاه في المصائب هو الصبر والساوى فبكون وقع المصيبة على نفسه أخف ، وثواء الحزن في قلبه أقل ، واكثره أن تكون المصيبة في حقه رحمة ، وتتحول النقمة فيها نعمة ، بما يستفيد فيها من الاختبار والتمحيص ، وكمال العبرة والتهذيب ، (أقول وقد بينا هذا في تفسير آيات من سورة آل عمران ولا سما قوله تمالي ٣:٣٧ قد خلت من قبلكم سنن الي الآية ١٤١ فتراجع من ص ١٣٧ -١٥٢ من جزء التفسير الرابع مع مأني معناها .وقال بعضهم في تفسير د واسبغ عليكم

نعمه ظاهرة و باطنة » ان النعم الباطنة هي المصائب الني يستفيد منها الموَّمن زيادة الايمان والاعتبار) على ان المومنين المحدنين المخلصين يكونون أبعد عن النوائب والمصائب من غيرهم ، وقد يبتلي الله المؤمن ويمتحن صبره فيمطيه إيمانه من الرجاء بالله تمالى مأتخالط حلاوته مرارة المصيبة حتى تغلبها أحيانا ،وان من الناس من يعظم رجاوًه بالله وصبره على حكمه ورضاه بقضائه واعتقاده انه ماا بتلاه الالبربيه ويعظم أجره حتى انه ليأنس بالمصيبة ويتلذذ بها وهذا قليل نادر ولكنه واقع

﴿ وَكَانَ اللَّهُ بَهُمَ عَلَيمًا ﴾ أنى بهذه الجلة بعد ماتقدم لتنبيه المؤمن على الا كتفاء بعلم الله تعالى بانفاقه وعدم مبالاته بعلم الناس ، فهو الذي لاينسى عمل عامل ولا يظلمه من أجره عليه شيئًا وهو الذي يسخر القلوب لمن شاء قال الاستاذ الامام لو لم ينزل في معاملة الناس بمضهم لبعض الا هذه الآيات « واعبدوا الله \_ الى قوله \_ علما > لكانت كافية لهداية من له قاب بشعر وعقل يفكر 6 ثم اخذ يبين تقصير المنتسبين الى الاسلام في اتباع هذه الاوامر وذكر من حال الناس في معاملة الوالدين والاقر بين والجيران واليتامي والمساكين مايتبرأ منه الاسلام وكل ماذ كرهمشاهد معروف وابن المتبرون المتعظون

( ١٩٠ : ١٤ ) إِنَّ اللهَ لا يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَّةً يُضَعَفُهَا وَيَؤْتِ مِنْ لَدُنَّهِ أَجْرًا عَظِيماً ( ٤٠: ٥٠ ) فَكَيْفَ إِذَا جِنامِن كُلُ أُمَّةً بِشَهِدٍ وَ حِنْنَا بِكَ عَلَى مُو اللهِ شَهِدًا (١١) : ٥٠) يَوْمَنْذِ يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمَوُا الرَّسُولَ أَوْ تُسُوَى بِهِمُ الأَرْضُ وَ لا يَكْتُمُونَ اللهُ حَدِيثًا

قال البقاعي في نظم الدور مبينا وجه اتصال الآية الأولى بما قبلها : ولما فرغمن توبيخهم قال ممللا له « ان الله » الح وقال الرازي اعلم ان تعلق هذه الآية بقوله تمالى ﴿ وماذا عليهم أو آمنوا > الخ فكأنه قال فان الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وأن نك حسنة يضاعفها فرغب بذلك في الايمان والطاعة اه

وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى: بعد ما بين تعالى صفات المتكبرين وسو علم وتوعدهم على ذلك اراد ان يزيد الاءر تأكيدا و وعيدا فبين انه لا يظلم احدا من العاملين بتلك الوصايا قليلا أو كثيرا بل يوفيه حقه بالقسطاس المستقبم، فالأبة نتمم لموضوع الاوامر السابقة وترغيب للعاملين في الخير كما قال في سورة الزلزلة « فمن يعمل مثقال ذرة خيرابره ، الخ فمن سمع هذه الآية تعظم رغبته في الخبر ورحاوه في الله تعالى

(قال) وللعابثين بالكتاب و بعقائد الناس كلام في الآية أقاموه على اساس مذا هبهم فمن ذلك قول المعتزلة انه يجوز الظلم على الله تعالى ( عقلا ) لأنه لو لم يكن جائزا لما تمدح بنفيه ورد عليهم الآخرون بانه تعالى نفي عن نفسه السنة والنوم وانتم متفقون معنا على استحالة ذلك عليه فردوا عليهم بأن نفي الظلم كلام في أفعاله ونفي النوم كلام في صفاته وفرق بينها – وهذا كله من الجدل الباطل والهذيان ، وادخال الفلسفة في الدين بغيرعقل ولابيان، ومثله قول بعض المنتمين الى السنة بجواز تخلف الوعيد ولا يعد ذلك ظلما لانالظلم لايتصورمنه تعالى و بلغ بهم الجهل من تأييد هذا الرأي الى تجويز الكذب على الله تمالى وجعلوا هذا نصرا السنة . والذي قذف بهولاً في هذه المهاوي هو الجدل والمراء لتأييد المذاهب التي تقلدوها والنزام كل فريق تفنيد الأخر وإظهار خطاء لا طلب الحق أينما ظهر . ولم مثل هذه الجهالات الكثير البعيد عن كتاب الله ودينه كقول الممتزلة ان بعض الاشباء حسن أذاته و بعضها قبيح لذاته و يجب على الله تعالى أن يفعل الاصلح من الأمرين الجائزين وكقول بعض من لم يفهم مسألة أفعال العباد بما يدل على جواز العبث على الله تعالى وكل هذا جهل

(قال) والذي يفهم من الآية ان هناك حقيقة ثابتة في نفسها وهي الظلم وان هذا لايقم من الله تمالي لأنه من النقص الذي يتنزه عنه وهو ذو الكمال المطلق والفضل د تفسيرالنساء > د ١٤ خامس >

العظيم، وقد خلق للناس مشاعر يدركون بها وعقولا يهتدون بها الى ما لا يدركه الحس، وشرع لهم من أحكام الدين وآدابه ما لا تستقل عقولهم بالوصول الى مثله في هدايتهم وحفظ مصالحهم وجعل فوائد الدين وآدابه سائقة الى الخير صارفة عن الشر لتأييدها بالوعد والوعيد فمن وقع بعد ذلك فيما يضره ويؤذيه وترتبت عليه عقو بته كان هو الظالم لنفسه لان الله لا يظلم أحدا

(قال) ونفي الظلم همناعلى اطلاقه يشمل المؤمن والكافر والذرة فيه عبارة عن منتهى الصغر في الاجسام وقيل الذرالهباء وقيل النمل الصغير الاحر أو الذرة رأس النملة الصغيرة واظهر من هذه الآية في العموم « فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره » الحود قدر مفسرنا ( الجلال ) في الآية هنا ( احدا ) للاشارة الى العموم ولكن ورد في الكافر بن ما يدل على انه لا أثر لعملهم في الآخرة كقوله « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » وقوله في عملهم « فجعلناه هباء منثورا » وقد قال بعضهم في الجمع ان الله يجازيهم على أعمالهم في الدنيا وهذا تأويل لا يأتي في سورة الزلزلة لان الكلام فيها خاص بيوم القيامة ، وقال بعضهم غير ذلك كل بحمل الآية على الكلام فيها خاص بيوم القيامة ، وقال بعضهم غير ذلك كل بحمل الآية على مذهبه كما هي عادة المقلدين في جعل مذاهبهم أصلا والقرآن العزيز فرعا بحمل عليها ولو بالتأويل السقيم والتحريف البعيد

(قَالَ) ومن العجب أن يقول قائل بهذه التأويلات وقد ورد في الاحاديث المسلمة عند قائليها ان بعض المشركين يخفف عنه العذاب بعمل له: حانم بكرمه وأبو طالب بكفالته الذي ونصره إياه \_ بل ورد حديث بالتخفيف عن ابي لهب لعتقه ثو بة حبن بشر بالذي (ص) هذا وابو لهب هو الذي نزل فيه ( تبت يدا أبي لهب وتب ) الخ السورة فالممنى الصحيح اذن للآيات هو ان الله لايقيم و زنا للمشرك في مقابلة شركه بمعنى انه لا يفابل الشرك عمل صالح فيمحوه بل الاعمال الصالحة بازاء الشرك هما ولكن المشرك العاصي أشد عذا با من المشرك المحسن ولا يعقل ان يكون المحسن والمديء عنده تعالى سواء فان هذا من الظلم المنفي بلا شك

أقول المثقال \_ مفعال من الثقل \_ المقدار الذي له ثقل مهماً قل ، واطلق على المعيار المخصوص للذهب وغيره وهو معروف · والذرة أصغر مايدرك من الاجسام

كا اختار الاستاذ الامام وما أطلق على النملة وعلى رأسها وعلى الخردلة وعلى الدقيقة من دقائق الهباء \_ وهومايظهر في نور الشمس الداخل من الكوى \_ الا لبيان مكان صغر هذه الاشياء ولذلك ر وي عن ابن عباس في الذرة روايتان مختلفتان روي عنه أنها رأس النملة و روي عنه انه أدخل يده في النراب ثم ففخفيه فقال كل واحدة من هو لا ، ذرة ، وروي أن ابن مسمود قرأ : ان الله لا يظلم مثال نملة ، وقد بينامن قبل أن مثل هذه القراءة لايقصد بها القرآن وأنما يقصد بها التفسير . والظلم ممناه في الاصل النقص كما قال تعالى في سورة الكوف « كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ، فمعتى قوله تمالى ﴿ إِن الله لا يظلم مثقال ذرة ﴾ أن الله تمالى لاينقص أحدا من أجر عمله والجزاء عليه شيئًا ما وان صغر كذرة الهباء بل يوفيه أجره .ولا يعاقبه بغير استحقاق للمقوبة وقد بينا ممنى نفي الظلم عن البارئ في مواضع من التفسير ومن المنارمنها تفسير (١١٧:٣ وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون )فيراجع في ص٧٩من جزء التفسير الرامع ومنها تفسير (٣: ١٨٧ ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ) فيراجم في ص ٢٦٦ وتفسير ( ٣ : ٢٩٢ وما للظالمين من انصار) في ص ٣٠١ من ذلك الجزء ايضا . ولاأذكر غيرها الآن . وبما يوضح هذا المعنى في التفسير الكلام في الجزاء وموازين الاعمال ولاتفهم هذه الآية حق الفهم الاباستبانة ماحققناه غير مرة في معتى الجزاء وكون الثواب والعقاب تابعين لتأثير اعمال الانسان في نفسه التزكية أو التدسية والقرآن يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضاوماأخطأ كثيرمن العلاء في فهم كثير من الآيات الالذهو لهم عن مقارنة الآيات المتناحبة بعضها ببعض واستبدالهم بذلك نحكيم الاصطلاحات والقواعدالتي وضعها علماء مذاهبهم وارجاع الآيات اليها وحملها عليها فهذا يستشكل نفي الظلم عن الله عز وجل لان العبيد لا يستحقون عنده شيئًا من الاجر فيكون منعه أو النقص منه ظلما نم بجيب عن ذلك بأنه بالنسبة الى الوعد فهو قد وعد بإثابة المحسن وأوعد بعقاب المسيء ثم جعلوا جواز تخلف الوعد او الوعيد محل بحث وجدال أيضا 6 وهذا يقول أن إثابة المحسن وعقاب المسيء أمر حسن في ذاته موافق للحكمة فهو واحب عليه تمالى أو واجب في حقه كما بجب له كل كمال ويستحيل عليه كل نقص فقام

الآخر ون بجادلونهم على لفظ بجب عليه ولعلهم قالوا بجب له فحرفوها ومهما قالوا فالمقصد واحد وهو إثبات الكال لله تعالى وتنزيهه عن المقص وأكثر الجدل الذي أهلك المسلمين وفرقهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض كان مبنيا على المشاحة في الالفاظ والاصطلاحات وكتاب الله ودينه يتبرأ من ذلك وينهى عنه ومن فهم من مجهوع القرآن ماقر رناه مرارا في مسألة الجزاء يفقه معنى نفي الظلم عليه تبارك اسمه وتعالى جده فلكل عمل اثر في نفس العامل يرفع نفسه بالحق والخبر الى عليبن ، أو يهبط بها الى سافاين ، ولذلك درجات ومثاقيل مقدرة في نفسها لا يحبط بدقائقها الاحمن احاط بكل شيء على

﴿ و إن تك حسنة يضاعفها ﴾ أقول أي انه تعالى لا ينقص أحدا من أجر عمله مثقال ذرة ولكنه بزيد للمحسن في حسنته فان كانت الذرة التي عملها العامل سبئة كان حزاو ها بقدرها وان كانت حسنة يضاعفها له الله تعالى عشرة أضعاف او أضعافا كثيرة كما قال تعالى في آية أخرى ( ٢٠٠٦ من جا والحسنة فله عشر أمثالها ومن حثيرة كا قال تعالى في آية أخرى ( ٢٠٠٦ من جا والحسنة فله عشر أمثالها ومن جا والسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون ) وفي معناها آيات وقال (٢٠٤٤ من خا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة ) وقرأ ابن كثير و وان توجد حسنة يضاعفها ، وقرأ ابن كثير وابن عامر و يعقوب وابن جبير « يضعفها » يشديد العبن من التضعيف وهو بمعنى المضاعفة ، و و يعقوب وابن جبير « يضعفها » يشديد العبن من التضعيف وهو بمعنى المضاعفة ، و و دوا قول ابي عبيدة ان ضاعف بقتضي مرارا كثيرة وضعف يقتضي مرتبن

﴿ ويون من لدنه احرا عظما ﴾ يعني أن فضله تعالى اوسع أن يضاعف للمحسن حسنه فقط بأن لا يكون عطاوه الا في مقابلة الحسنات بل هو يزيد المحسن من فضله و يعطيهم من لدنه أي من عنده لا في مقابلة حسناتهم أجراعظما أي عطاء كبرا . قالوا انه سمى هذا العطاء اجرا وهو لا مقابل له من الاعمال لا نه تابع للا جرعلى العمل فسمي باسمه من قبيل مجاز المجاورة ولعمل نكتة هذا التجوزهي الايذان بأن هذا العطاء العظم لا يكون الهير المحسنين فهو علاوة على أجور أعما لهم والعلاوة على الشي وجود ذلك الشيء فلا مطاء الدين غلبت سيئهم المفردة على تقتضي وجود ذلك الشيء فلا مطاء على المسيئين الذين غلبت سيئهم المفردة على

حسنانهم المضاعفة ، فماقولك بالمشركين الذين طمست حسناتهم في ظلمة شركهم والمياذ بالله تعالى والظاهر ان هذا الاجر العظيم هو النعيم الروحاني برضوان الله الاكبر وقد تقدم الكلام فيه غير مرة فراجعه في مظانه

ومن مباحث اللفظ في الآية حذف النون في قوله دوان تك، فان أصلها دتكن » فذفت النون للتخفيف سماعا وعللوه بتشبيهها بحروف العلة من حيث الغنة والسكون . دولدن ، بمعنى عند وقال بعضهم ان لدن أقوى في الدلالة على القرب من عندفلا يقال لدي مال الا اذا كان حاضرا ، وبقال عندي مال وان كان غائبا

﴿ فكيف اذا جثنا من كل امة بشهيد وجثنا بك على هو لا شهيدا ﴾ قال الاستاذ الامام: بمد ماجا و بالوعد والوعيد في الآية السابقة جا و بهذه الآية معطوفة بالفا و فهو يقول اذا كان الله لا يضيع من عمل عامل مثقال ذرة فكيف يكون حال الناس اذا جمعهم الله وجا و بالشهدا و عليهم وهم الانبيا و فما من امة الاولها بشير ونذير هذه الشهادة هي التي غفل عنها الناس و بكى لها النبي صلى الله عليه وسلم اذ أمر بعض الصحابة بأن يقرأ عليه شيتا من القرآن وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالقرآن وهو الحلاقهم هي عبارة عن مقابلة عقائدهم واخلاقهم وأعمالهم بمقائد الانبيا وأعمالهم وأخلاقهم

تعرض أعمال كل أمة على نبيها لا فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين وسائر أتباع الانبياء فمن شهد لهم نبيهم بعد معرفة أعمالهم وظهورها بأنهم على ما جاء به وعمل وأمر الناس بالعمل به فهم الناجون .

إن كل أمة من أتباع الانبياء تدعي اتباع نبيها وان كانت قاوبهم مملوءة بالحقد والحسد والغل وأعمالهم كلها شرورا ومفاسد عليهم وعلى الناس فهو لاء يتبرأ الانبياء منهم وان ادعوا هم اتباعهم والانهاء اليهم

وقد اختلفوا في المراد بقوله دعلى هولا. شهيدا ، قيل ان المراد به شهادة خانم المرسلين على المرسلين قبله فهم يشهدون على أنمهم وهو يشهد عليهم وقيل هي شهادته على أمته وهذا هو الموافق لقوله تعالى (٢: ١٤٢ وكذلك جعلنا كم أمة

وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهبدا) والخطاب للمؤمنين في عصر التنزيل وقد تقدم في تفسيره ان هذه الامة تكون بسيرتها شهيدة على الامم السابقة وحجة عليها في انحرافها عن هدي المرسلين ، وأن الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم يكون بسيرته العالية وسنته المعتدلة حجة على المفرطين والمفرطين من امته اتباعا للبدع الطارئة والتقاليد المحدثة من بعده فراجع تفصيل ذلك في أول الجزء الثاني من التفسير . واما الحديث الذي أشار اليه الاستاذ فهو ما روى احمد والبخاري في صحيحه والبرمذي والنسائي وغيرهم من حديث ابن مسعود أنه قال قال لي رسول الله ( ص ) « اقرأ عليٌّ ، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال « نعم أحب أن أسمعه من غبري > فقرأت سورة النساء حتى أُتيت الى هذه الآية « فكيف اذا جثا من كل أمة بشهيد ، الخ فقال « حسبك الآن » فاذا عيناه تذرفان · فليت شعري هل يعتبر المسلمون بهذا وهم المشهود عليهم كما اعتبر الشهيد الاعظم فيبكون لنذكر ذلك اليوم كم بكي ، ويستعدون باتباع سنته ، واحتناب جميع البدع والتقاليد الدبنية التي لم تكن في عهده ، لأن يكونوا كاصحابه أمة وسطا لا تفريط عندها في الذين ولا إفراط لا في أمور الجسد ولا في أمور الروح أم يظاون سادرين في غلوائهم ، مقلدين لا بائهم ، ألا يعلمون كيف يكون حال الكافرين والعاصين في ذلك اليوم ؟

﴿ بومئذ بود الذبن كفروا وعصوا الرسول او تسوًى بهم الارض ﴾ قبل ان هذا استئناف لبيان حال الكافرين التي أشبر الى شدتها والظاهر عندي انه جواب د فكيف ، في الآية قبلها ومعنى تلك الآية فكيف يكون حال الناس اذا جئنا من كل أمة بشهيد الخ والجواب يومئذ يود أي بحب ويتمنى الذبن كفروا وعصوا الرسول فلم يتبعوا ما جا، به ان يصير وا ترابا تسوى بهم الارض فيكونوا واياها سوا، كما قال في آخر سورة النباح ، ويقول الكافريا لبتني كنت ترابا ، وقبل أن يدفنوا وتسوى بهم الارض أو تسوى عليهم كما تسوى على المونى عادة ، وقبل يدفنوا وتسوى بهم الارض لم فيدفعونها فدية فتكون مساوية لهم (٥ : ٢٩ إن الذين

كفروا لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ) وقرأ نافع وابن عامر تسوى بفتح التاء وتشديد السين المفتوحة على أن أصلها تتسوى فأدغت التاء في السين لقربها منها في المخرج، وقرأها حمزة بتخفيف السين مع الامالة بحذف تاء تتسوى الثانية وهي لغة مشهورة

﴿ وَلا يَكْتَمُونَ اللَّهُ حَدَيثًا ﴾ عطف على يود . أي لا يكتمون شيئًا من خبر كفرهم ولا سيئاتهم في ذلك الوقت الذي تقوم به الحجة عليهم بشهادة انبيائهم الذين كانوا ينسبون البهم ما كانوا عليه من كفر وأباطيل و بدع وتقاليد . قال بعض المفسرين ان قوله تمالى « ولا يكتمون الله حديثا ، ليس خبرا مجردا وانما ااواو فيه للحال والمعنى انهم يودون لو عونون أو يكونون ترابا فتسوى بهم الارض ولا يكونون كتموا الله تعالى وكذبوا أمامه على أنفسهم بانكار شركهم وضلالهم الذي بينه تمالى من حالم في الآخرة بقوله (٦: ٢٢ ويوم نحشرهم جميما ثم نقول للذبن أشركوا أين شركا و كم الذبن كننم نزعمون ٢٣ ثم لم تكن فنتهم الا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ٢٤ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فهم عندما يكذبون وينكرون شركهم إما لاعتقادهم از ماكانوا عليه ليس شركا وانما هو استشفاع وتوسل الى الله بمن اختار من خلقه ،و إما مكابرة وتوهماأن ذلك ينغمهم و يدرأ عنهم المذاب عند ذلك يشهد عليهم الانبياء المرسلون أنهم لم يكونوا متبعين لهم فما أحدثوا من شركهم واءًا كان شيئا ابتدعوه من عند انفسهم بقياس وبهم على ملوكهم الظالمين وامرائهم المستبدين الذبن يتركون عقاب بعض المسيئين بشفاعة المقربين البهم من بطانتهم ويقربون من لايستحق التقريب بشفاعتهم أيضا فاذا شهدوا عليهم تمنوا لو كانوا سويت بهم الارض وما افتروا ذلك الكذب وروى الحاكم عن ابن عباس ( وصححه ) انهم اذا قالوا ذلك خنم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيتمنون أن تسوى بهم الارض . ومن جو ز ان يكون ذلك خبرا مجردا معطوفا على «يود» قال انهم بنكر ون في بعض مواقف القيامة ويعترفون في بعضها ويصح ان يقال انهم كذبوا وكتموا في ذلك اليوم وان يقال انهم اعترفواوما

كذبوا بأن يكون حصل كل واحد من النقبضين في وقت غير الوقت الذي حصل فيه الآخر ، ومثل هذا مشاهد في محاكة المجرمين في الدنيا ينكرون ثم يقرون ويكذبون ثم بصدقون ، وقال بعضهم ان المراد بالكنمان هنا كنمان الحق في الدنيا ككنمان أهل الكتاب صفة البي (ص) والبشارات به ، وظاهر كلام الجهور ان الحديث في الآية هو الكلام وذهب البقاعي الى ان معناه الشي والمحدث أي المبتدع الذي لم يجى به رسلهم قال أي شيئا أحدثوه بل يفتضحون بسبي أخبارهم ، وبحملون جميع أو زارهم ، جزاء لما كانوا يكتمون من آياته وما نصب للناس من بيناته و بحملون جميع أو زارهم ، جزاء لما كانوا يكتمون من آياته وما نصب للناس من بيناته و

(عن الله كَانَ عَفُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عَايِرِي سَبَيلِ حَتَّى تَغْتَسلُوا، وَإِنْ كُنْتُم مَرْضَلَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءً أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَافِطِ أَوْ لَمَسَنُمُ كُنْتُم مَرْضَلَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءً أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَافِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ لَكُنْتُم مَرْضَلَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءً أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَافِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّمَاءَ فَلَى مَنْ الْغَافِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَفُوا مَاءً فَنَيْ مَنَ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَفُورًا عَفُورًا

قال البقاعي في نظم الدرر: ولما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والاهوال الذي أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال الى تمني العدم ومنعت فيه قوة يد القهر والخبر أن يكنم حديثا وتضمن وصفه انه لا ينجو فيه الا من كان طاهر القلب والجوارح بالايمان به والطاعة لرسوله (ص) — وصف الوقوف بين يديه في الدنيا في مقام الانس وحضرة القدس المنجي من هول الوقوف في ذلك اليوم والذي خطرت معاني اللطف والجال فيه الالتفات الى غيره وأمر بالطهارة في حال النزين به عن الخبائث فقال ﴿ يا أيها الذبن آمنوا لا تقر واالصلاة وانتم سكارى ﴾ الخروال بعضهم في وجه الاتصال انهم لما نهوا عن الاشراك به تعالى نهوا عما الخ وقال بعضهم في وجه الاتصال انهم لما نهوا عن الاشراك به تعالى نهوا عما وأس العبادة أمروا هنا بالاخلاص في وأس العبادة

الاستاذ الامام: أمر الله تعالى في الآيات السابقة بعبادته وترك الشرك به و بالاحسان للوالدين وغيرهم وتوعد الذين لا يقومون بهذه الاوامر والنواهي وقد عرفنا من سور أخرى أن الله تمالي يأمر بالاستمانة بالصلاة على القيام بأمور الدين وأكاليفه كما قال (٢: ١٥٣ يا أيها الذبن آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) وقال (٢: ٢٣٨ ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر) وقال (٧٠ : ١٨ ان الانسان خلق هلوعا ١٩ اذا مسه الشر جزوعا ٢٠ واذا مسه الخير منوعا ٢١ الا المصلين) وقد كثر في القرآن الامر بالصلاة لا بالصلاة هكذا مطلقاً بل باقامتها و إنما إقامتها القيام بها على الوجه الاكل وهو أن ينبعث المومن اليها بباعث الشعور بعظمة الله وجلاله ويورديها بالخشوع له تعالى فهذه الصلاة هي التي تعين على القيام بالأوامر وترك النواهي ولذلك جاء ذكرها همنا عقب تلك الأوامر والنواهي الجامعة ، وقد ذكرت الصلاة في القرآن بأساليب مختلفة وذكرت همنا في سياق النهي عن الاتيان بها في حال السكر الذي لا يتأنى معه الخشوع والحضور مع الله تعالى بمناجاته بكتابه وذكره ودعائه فالمراد بالصلاة حقيقتها لا موضعها وهو المساجد كما قال الشافعية والنهي عن قر بانها دون مطلق الاتيان بها لا يدل على ارادة المسجد اذ النهي عن قر بأن العمل معروف في الكلام العربي وفي التنزيل خاصة ( ١٧ : ٣٢ ولا تقر بوا الزنا ) والنهي عن العمل بهذه الصيغة يتضمن النهي عن مقدماته ومن مقدمات الصلاة الاقامة فقد سنها الله لنا لاعدادنا للدخول في الصلاة = وقال بعض المفرقين الذين محملون القرآن على مذا هبهم المستحدثة ان الآية تدل على جواز بل وقوع التكليف بالمحال إذ وجه الامر الى السكران وهو لا يعي الخطاب. والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن الخطاب موجه الى المسلم قبل السكر بأن يجتنبه اذا ظن انه ينتهي به الى التابس بالصلاة في أثنائه فهو أمر بالاحتياط واجتناب السكر في اكثر الاوقات. اقول سيأني مايوئيده من العبارة ولذلك قال العلاء ان هذه الآية تمهيد لتحريم السكر تحريما قطعيا لا هوادة فيه. فان من يتقى أن يجي، عليه وقت الصلاة وهو سكران يترك الشرب عامة النهار وأول الليل لانتشار الصلوات الحنس في هذه د ۱۵ خامس ۲۵ ع د تفسير النساء ، د سځچه ۲

المدة فالوقت الذي يبقى للسكر هو وقت النوم من بعد العشاء الى السحر فيقل الشرب فيه لمزاحمته للنوم الذي لابد منه وأما أول النهار من صلاة الفجر الى وقت الظهرة فهو وقت العمل والكسب لا كثر الناس ويقل ان يسكر فيه غير المترفين الذين لا عمل لهم وقد ورد انهم كانوا بعد نزولها يشر بون بعد العشاء فلا يصبحون الا وقد زال السكر وصاروا يعلمون مايقولون - قال ( ثانبها ) ان الأثور موجه الى جمهور المؤمنين لانهم متكافلون مأمورون بمنع المنكر فعليهم ان يمنعوا السكران من الدخول في الصلاة فالأمر على حد « فابشوا حكما من اهله وحكما من اهلها » أي على أحد الاقوال اذ يدخل فيه الزوجان ( ثالثها ) ان السكر الذي يطلبه الغواة لا ينافي فهم الخطاب وهو النشوة والسرور ففي هذه الحالة يفهم السكران ويُنفهم ويصح ان يوجه اليه الخطاب ولكنه لا يضبط أعماله وأفكاره وأقواله بالتفصيل ولذلك قال تعالى ﴿ حتى تعلموا ماتقولون ﴾ فأما ما ينتهي اليه السكران مما لا يقصد فصاحبه لا يخاطب فيه وهوما عرف به أبوحنيفه السكران اذقال انه من لا يفرق بين الارض والسما. وهناك قول آخر في معنى هذا القول. وهذا التمليل للنهي يفيد أن العلم بما يقوله الانسان في الصلاة من تلاوة وذكر واجب أو شرط والعلم به فهمه ولهذا المنى أجاز ابو حنيفة الصلاة بغير المربية لمن لا بحسنها أي الى أن بحسنها أو يعجز . هذا هو حاصل المعنى على القول بأن المراد بالصلاة حقيقتها كما هو الظاهر فان اريد بها موضعها فالمراد تنزيه المساجد وهي بيوت الله عن اللغو والكلام الباطل الذي من شأنه ان يبدر من السكران

أقول روى أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن علي كرم الله وجهه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الحمر فأخذت مناوحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أبها الكافرون لاأعبد ماتعبدون ونحن نعبد ما تعبدون و فنزلت وفي رواية ابن جرير وابن المنذر عن علي ان إمام القوم يومئذ هو عبد الرحمن وكانت الصلاة صلاة المغرب وكان ذلك لما كانت الحمر مباحة وهذا يدل على ان المراد بالصلاة حقيقتها و روي عن سعيد بن المسيب

والضحاك وعكرمة والحسن ان المراد بالصلاة هنا مواضعها وروي عن الشافعي انه حل اللفظ على الامرين مما بناء على تجويزه الجمع بين الحقيقة والحجاز وروي عن جمفر والضحاك وهو احدى الروايتين عن ابن عبّاس ان المراد بالسكر سكر النعاس وغلبة النوم ولعل من روي عنه ذلك شبه النعاس بالسكر وجعل حكمه كحكمه فظن الراوي انه فسره به والعلة في قياسه عليه ظاهرة وفي حديث أنس عند البخاري مرفوعا د اذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول > وحتى للفاية وفي بعض كلام الاستاذ الامام ما يشعر بأنها للتعليل والظاهر الاول كحتى في الجلة الا تية وهو يدل على وجوب معرفة اللغة العربية على كل مسلم لفهم ما يقول في الصلاة

وقوله تمالى ﴿ ولاجنبا ﴾ عطف فيه قوله ولاجنبا على قوله وانتم سكارى والمعنى لاتقر بوا الصلاة سكارى ولا جنبا فجملة وانتم سكارى حالية فعي في حيّز النصب وفرق عبد القاهر في دلائل الاعجاز بين الحال المفردة والجملة الحالية فهنى جاء زيد راكبا أن الركب كان وصف ثابت في نفسه وقد جاء هو في حال تلبسه به ٬ وقد تكون الجملة الحالية غير وصف ثابت في نفسه وقد جاء هو في حال تلبسه به ٬ وقد تكون الجملة الحالية غير وصف لذي الحال كقولك جاء والشمس طالعة وقد يتقدم مضمونها فعل ذي الحال الذي جعلت قيدا له وقد يتأخر عنه واما الحال المفردة في مضمونها فعل ذي الحال ولهذا قال بعض فقهاء الشافعية من قال لله علي أن اعتكف في ومضان ٬ ومن قال لله علي أن أعتكف وأناصائم لا يلزمه صوم لاجل الاعتكاف في ومضان ٬ ومن قال لله علي أن أعتكف وأناصائم لا يلزمه صوم لاجل الاعتكاف في ومضان ٬ ومن قال لله علي أن أعتكف في الحال المفردة ، هذا واني لا اذ كر أني مقارنا لفعل ذي الحال كما يشترط ذلك في الحال المفردة ، هذا واني لا اذ كر أني رأيت للمفسر بن بيانا لنكنة اختلاف الحالين في هذه الآية فل لم يقل لا تقر بوا الصلاة سكارى ولا وأنتم جنب أو يجمل الاغتكاف الأولى مفردة والثانية جملة ، وهل يقع هذا الاختلاف في تعيير القرآن اتفاقا أو الأولى مفردة والثانية جملة ، وهل يقع هذا الاختلاف في تعيير القرآن اتفاقا أو الأولى مفردة والثانية جملة ، وهل يقع هذا الاختلاف في تعيير القرآن اتفاقا أو

لمجرد التفنن في العبارة ؟ كلا ان النكتة ظاهرة لا نخفي على من كانت اللغة ملكة له وقد نخفي عن تكون صناعة عنده لا ينهم دقائق نكتها الا عند تذكر القواعد الصناعية التي تدل عليها وتدبرها ، ومن كانت له الملكة والصناعة قد يفهم المراد في الجلة و يغفل عن ايضاحها بالقواعد الصناعية . إن التعبير بجملة « وانتم سكاري » يتضمن النهي عن السكر الذي بخشى ان عند الى وقت الصلاة فيفضى الى أدامًا في أثنائه فالممنى احذروا أن يكون السكر وصفا لكم عند حضور الصلاة فتصلوا وانتم سكارى فامتثال هذا النهي إنما يكون بنرك السكر في وقت الصلاة بل وفيا يقرب من وقتها ، وليس المهني لا تصاوا حال كونكم سكاري ، وعلى هذا لا يرد الاعتراض الذي أورده الاستاذ الامام وأجاب عنه بثلاثة أجو بة وانما كان يرد لو قال تعالى لاتقر بوا الصلاة سكارى ، أو يقال في دفعه هذا، والجواب الأول من تلك الأجوبة في معنى هذا ولكنه ليس مأخوذا من منطوق الآية ومدلول الجلة الحالية وانما فهمنا منه انه مأخوذ من توقف الامتثال على اجتناب السكر قبل الصلاة وصرح بأنه من باب الاحتياط واما نهيهم عن الصلاة حنبا فلا يتضمن نهيهم عن الجنابة قبل الصلاة ولهذا لم يقل وانتم جنب . فيا لله المجب من دقة عبارة القرآن الحكيم وبلاغتها واشتمالها على المعاني ألكثيرة باختلاف التعبير فقد دات الآية باختلاف الحالين على ان الشارع يريد صرف الناس عن السكر وتربيتهم على تركه بالتدريج لما فيه من الأنم والضرر ولا يربد صرفهم عن الجنابة لأنها من سنن الفطرة وانما ينهاهم عن الصلاة في أثنائها حتى يغتسلوا فهذا النهي تمهيد لفرض الطهارة من الجنابة وكونها شرطا للصلاة وذلك النهي تمهيد لتحريم الخر ألبتة في سياق ايجاب الفهم والتدبر لما في الصلاة من الأذكار والتلاوة

والجنب قال الاستاذ الامام يعرفه كل أحد يعني من قراء العربية لانه مستعمل الآن عند الخاصة والعامة في المعنى الذي جاء به القرآن ولكنه لم يذكر ما هي صيغته وما معنى أصل مادته وقد استعملت العرب هذا اللفظ استعمال المصادر في الوصفية فقالوا هو جنب وهي جنب وهما جنب وهم جنب وثناه وجمعه بعضهم فقالوا جنبان وأجناب وجنوب وقال أبوالبقاء هومشتق من المجانبة بمنى المباعدة ، وليس بظاهر .

وقد قالوا جانبه بمعنى سار الى جنبه ومنه الصاحب بالجنب لرفيق السفر والاصل فيه انه يركب بجانب رفيقه في الشقدف على البعير فيكون اشارة الى المضاجمة التي هي أعم أسباب الجنابة ، وعندي أن الجار الجنب هو من كان بيته بجانب بيتك وفاتني ذكرها في موضعه

﴿ إِلا عارى سبيل ﴾ أي لا تقربوا الصلاة جنبا في حال من الاحوال الاحال كونكم عابري سبيل أي مجتازي طريق، وقبل ان « الا ، هنا صفة بمنى غير ولم يلتفت صاحب هذا القول الى مااشترطه ابن الحاجب لذلك من تعذر الاستثناء ومن قال ان المراد بالصلاة هنا حقيقتها فسرعابر السبيل هنا بالمسافر ومن قال إن المراد بالصلاة مواضعها أى المساجد فسره بالمجتاز لحاجة قاله الاستاذ وغيره وقد استدل الشافعية بالآية على حواز مرور الجنب في المسجد اذا كانت له حاجة وعلى تحريم المكث فيه عليه . وقد علمت ان الشافعي يجبز أن براد بالصلاة هناحقيقتها ومكانها مما وحينئذ يجمل استثنا العبور باعتبار المكان واني لأستبعد التعبير عن السفر بعبور السبيل والسفر مذكور في الآية وفي غيرها من الآيات بلفظ السفر فالمتمين عندي في العبور ما قاله الشافعية وغيرهم من مفسري السلف وهو بالمرور بالمسجدلا نهمن قرب الصلاة سواءأر يدبها المكان وحدهأم المكان والحقيقة والمجاز معا أم الحقيقة وحدها لأن المكث في المسجد من مقدمات الصلاة فالمنع منه يدخل في النهي عن قرب الصلاة . و يوايد هذا ما هومعروف من كون بعض جيران المسجد النبوي كان لبيوتهم أبواب ومنافذ من المسجد فكانوا يعبرون منه الى بيونهم وكان كثير من فقراء الصحابة يقيمون في المسجد فلما نزات الآية فهموا منها ولا بد ان اقامة الجنب في المسجد تمد من قرب الصلاة فاو لم يستثن عابري السبيل لكان على أولتك الجيران حرج في إلزامهم أن لا بخرجوا من بيوتهم قبل الاغتسال اذا كانوا جنبا · ولم يأمر الذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسد تلك الابواب والكوى الا في آخر عمره الشريف وقد استثنى خوخة ابن أبي قحافة (أبي بكر \_ رض) والخوخة الكوة والباب الصغير مطلقا أو ما كان في الباب الكبير. بل ورد أن من أقام في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة

﴿ حتى تغنساوا ﴾ أي لا تقربوا الصلاة جنبا لا بأدائها ولا بالمك في مكانها الى أن تغنساوا الاما رخص لكم فيه من عبور السبيل في المسجد، وحكمة الاغتسال من الجنابة كحكمة الوضو، وهي النظافة والطهارة كما سيأتي في آية الوضو، من سورة المائدة ولهاتين الطهارتين فوائد صحية وأدبية سنبينها هناك بالتفصيل ان شا، الله تعالى والاغتسال عبارة عن إفاضة الما، على البدن كله ومن شأن الجنابة أن تحدث تهيجا في المجموع العصبي فيتأثر بها البدن كله و يعقبها فتور وضعف فيه يزيله الما، ولذلك جا، في الحديث الصحيح « إنما الما، من الما، » رواه مسلم

وقد جهل هذا من اعترض على حكمة التشريع وقال لو كان الدين موافقا للمقل لما أوجب في الجنابة إلا غسل أعضا التناسل فأوجب الله تعالى فيما جعله غاية للنهي عن صلاة الجنب أن يتحرى الانسان في صلاته النظافة والنشاط كما أوجب فيما جعله غاية للنهي عن صلاة السكران ان يتحرى فيها العلم والفهم وتدبر القرآن والذكر ويتوقف هذا على معرفة لفة القرآن فهي واجبة على كل مسلم كما تقدم وهذا شيء من حكمة مشر وعية الفسل

ومثله الوضو، وكانت الصلاة عبادة محتومة وفريضة موقوتة لا هوادة فيها ولا مندوحة عنها لاتها بتكرارها تذكر المر، اذا نسي مراقبة الله تعالى فتعده للتقوى بين مندوحة عنها لاتها بتكرارها تذكر المر، اذا نسي مراقبة الله تعالى فتعده للتقوى بين لا سبحانه الرخصة في ترك استمال الما، والاستماضة عنه بالتيم فقال ﴿ وان كنتم مرضى أوعلى سفر ﴾ طو يل أوقصير والشأن فيهما تمسر استمال الما، ولاسمافي الحجاز وغيره من جزيرة العرب وقد يكون الما، ضارا بالمريض كبعض الامراض الجلدية والقروح من جزيرة العرب وقد يكون الما، ضارا بالمريض كبعض الامراض الجلدية والقروح أوجا، أحد منكم من الغائط أو لامستم النسا، فلم تجدوا ما، ﴾ أي أو أحدثتم حدثا أصغر وهو خروج ثي، من أحد السبيان (القبل والدبر) وعبر عنه بالمجي، من الغائط هو كناية كما هي سنة القرآن في النزاهة بالكناية عما لا يحسن التصريح به والغائط هو المكان المنخفض من الارض كالوادي وأهل البوادي والقرى الصغيرة يقصدون بحاجتهم المكان المنخفضة لأجل الستر والاستخفاء عن الابصار، ثم صارافظ الغائط حقيقة عرفية الاما كن المنخفضة لأجل الستر والاستخفاء عن الابصار، ثم صارافظ الغائط حقيقة عرفية

في الحدث لكثرة الاستعال ، و يكني عن الحدث في المدن الآ هاة التي تتخذ فيها الكنف بكنايات أخرى وملامسة النساء كناية عن غشيانهن والافضاء اليهن وحقيقته اللمس المشترك من الجانبين واو بالبد فهو كالمباشرة وحقيقتها اصابة البشرة البشرة وهي ظاهر الجلد . وقرأ حمزة والكسائي ﴿ أُو لمستم ، ولا تنافي قراءتها ذلك التجوز المشهور وقال الشافعي ان الآية تدل عل نقض الوضوء بلمس بشرة النساء الا المحارم منهن و به قال الزهري والا وزاعي ﴿ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ أي فني هذه الحالات: المرض والسفر وفقد الماء عقب الحدث الاصغر الموجب للوضوء والحدث الا كبر الموحب للفسل \_ تيموا صعيدا طيبا أي اقصدوا وتحروا مكانا ما من صعيد الارض أي وجهها طيبا أي طاهرا لا قذر فيه ولا وسخ فامسحوا هناك بوجوهكم وأيديكم تمثيلا لمعظم عمل الوضوء فصاوا . فقيد دفلم مجدوا ماء ، للجاني من الغائط وملامس النساء على مذهب من بجمل القيد بعد الجلل للاخيرة ومذهب من بجمله للجميع الأأن يمنع مانع والمانع هنا انه لايظهر وجه لاشتراط فقد الماء لتيمم المريض والمسافر دون الصحيح والمفيم الاستاذ الامام: المعنى ان حكم المريض والمسافر اذا ارادا الصلاة كعكم المحدث حدثًا اصغر أو ملامس النساء ولم يجد الماء فعلى كل هو لا التيمم فقط . هذا ما يفهمه القارئ من الآية نفسها اذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القرآن يجملها بالتكلف حجة له منطبقة عليه . وقد طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسيرا فلم أجد فيها غناء ولا رأيت قولًا فيها يسلم من التكلف ثم رجعت الى المصحف وحده فوجدت المعنى واضحا جليا ، فالقرآن أفصح الكلام وأبلغه وأظهره وهو لا بحتاج عند من يعرف العربية مفرداتها وأساليبها الى تكلفات فنون النحو وغيره من فنون اللغة عند حافظي أحكامها من الكتب مع عدم تحصيل ملكة البلاغة \_ الى آخر ما أطال به في الانكار على المفسرين الذين عدوا الأية مشكلة لأنها لم تنطبق على مذاهبهم انطباقا ظاهرا سالما من الركاكة وضمف التأليف

والتكرار التي يتنزه عنها أعلى الكلام وأبلغه · واذا كان رحمه الله قد راجع خمسة

وعشرين تفسيرا رجاء ان بجد فيها قولا لا تكلف فيه فانا لم أراجم عند كتابة تغسيرها الاروح المعاني وهو آخر التفاسير المتداواة تأليفا وصاحبه واسع الاطلاع فاذا به يقول د الآية من معضلات القرآن ، ووالله ان الآية لبست معضلة ولا مشكلة وليس في القرآن معضلات الاعند المفتونين بالروايات والاصطلاحات وعند من أنخذوا المذاهب المحدثة بعد القرآن أصولا للدين يعرضون القرآن عليها عرضا فاذا وافتها بغبر تكلف أو بتكلف قليل فرحوا والاعدوها من المشكلات والمعضلات ، على أن القاعدة القطعية المعروفة عمن أنزل عليه القرآن ا ص ) وعن خلفائه الراشدين ( رض ) ان القرآن هو الاصل الأول لهذا الدين وان حكم الله يلتمس فيه أولا فان وحد فبه يؤخذ وعليه يعوَّل ولا يحتاج معه الى مأخذ آخر وان لم يوجد النمس من سنة رسول الله (ص) على هذا أقر النبي (ص) معاذا حين أرسله إلى اليمن و بهذا كان يتواصى الخلفاء والأنمة من الصحابة والتابعين وقد رأى القارئ ان معنى الآية واضح في نفسه لا تكلف فيه ولا إشكال ولله الحد سيقول ادعياء العلم من المقلدين نعم ان الآية واضحة المعنى كاملة البلاغة على الوجه الذي قرر تمولكنها تقتضي عليه أن التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الماء وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا فكيف يمقل أن يخفى معناها هذا على أولئك الفقها المحققين ويعقل أن يخالفوها من غير معارض لظاهرها أرجعوها اليه . ولنا ان تقول لمثل هو لا - وان كان المقلد لا يحاج لانه لا علم له - وكيف يعقل ان يكون أبلغ الكلام وأسلمه من التكلف والضعف معضلا مشكلا ؟ وأي الامرين أولى بالترجيح: آلطمن ببلاغةالقرآن و بيانه لحمله على كلام الفقهاء أم تجويز الخطإ على الفقهاء لانهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية من غير تكلف وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التي منها قصر الصلاة وجمها وإباحة الفطر في رمضان فهل يستنكر مع هذ ان يرخص للمسافر في ترك الفسل والوضرء وهما دون الصلاة والصيام في نظر الدين ؟ أليس من المجرب أن الوضوء والفسل يشقان على المسافر الواجد للما في هذا الزمان الذي سهلت فيه اسباب السفر في قطارات السكك الحديدية والبواخر؟ أفلا يتصور المنصف ان المشقة فيهما أشد على المسافرين على ظهور الابل في مفاوز الحجاز

د سځچه >

وجبالها ؟ هل يقول منصف ان صلاة الظهر أو العصر أر بعافي السفر أسهل من الغسل أو الوضوء فيه؟ السفر مظنة المشقة يشق فيه غالبا كل مايو تي في الحضر بسهولة واشق مايشتي فيه الغسل والوضوء وأن كان الماء حاضرا مستغنى عنه · واضرب لم مثلا هذه الجواري المنشآت في البحر كالاعلام فان الماء فيها كثير داءًا وفي كل باخرة منها حماماتأي بيوت مخصوصة الاغتسال بالماء السخن والماء البارد ولكنها خاصة بالاغنياء الذين يسافر ون في الدرجة الاولى أو الثانية وهولا. الاغنيا منهم من يصيبه دوار شديديتمذرعليهمه الاغتسال أوخفيف بشق معه الاغتسال ولايتعذر فاذاكانت هذه السفن التي يوجد فيها من الماء المعد للاستحام مالم يكن يوجد مثله في بيت أحد من أهل المدينة زمن التنزيل يشق فيها الاغتسال أو يتعذر فما قولك في الاغتسال في قطارات سكك الحديد او قوافل الجال والبغال ؟

الا إن من أعجب المجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة في عبارة القرآن ، التي هي أظهر وأولى من قصر الصلاة وترك الصيام ، واظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الاحكام ،واحتمال ربط قوله تعالى « فلم تجدوا ما ، > بقوله « وان كنتم مرضى أو على سفر > بعيد بل ممنوع ألبتة كما تقدم على أنهم لايقولون به في المرضى لان اشتراط فقد الماء في حقهم لافائدة له لان الاصحاء مثلهم فيه فيكون ذ كرهم لغوا يتنزه عنه القرآن ، ونقول ان ذكر المسافرين كذلك فان المفيم اذالم يجدالما ويتيم بالاجماع فاولا انالسفر سبب للرخصة كالمرض لم يكن لذكره فائدة ولذلك علاوه بما هو ضعيف متكلف . وما و رد في سبب نزولجامن فقد الماء في السفر أوالمكث مدة على غيرما و لاينافي ذلك و ووا انها نزلت في بعض أسفار الذي ( ص ) وقد انقطع فيها عقد لعائشة فاقام الذي ( ص ) على النماسه والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ما و فأغلظ ابو بكرعلى عائشة وقال حبست رسول الله ( ص) والناس وليسوا على ما وليس معهم ما ، فنزلت الآية فلماصاوا بالتيم جا اسيدبن الحضير الى مضرب عائشة فجمل يقول ما أكثر بركتكم ياآل أبي بكر. رواه الستة وفي رواية برحك الله تمالى ياعائشة مانزل بك أمر تكرُّهينه الاجعل الله تمالى فيه للمسلمين فرجا . فهذه د تفسير النساء ، د ۱۲ خاس ۲

الرواية وهي من وقائع الاحوال لاحكم لها في تنبير مداول الآية ولا تنافي جمل الرخصة أوسع من الحال الني كانت سببا لها ، الانرى انها شملت المرضي ولم يذكر في هذه الواقعة انه كان فيها مرضى شق عليهم استعمال الماء على تقدير وجود.وليس فيها دليل على أن كل الجيش كان فاقدًا للماء ولا أن الذي (ص) جعل التيم فيها خاصا بفاقدي الماء دون غيرهم ومثلها سائر الروايات المصرحة بالتيمم في السفر لفقد الماء التي هي عمدة الفقهاء ، على انها منقولة بالمعنى وهي وقائع احوال مجملة لاننهض دليلا ومفهومها مفهوم مخالفة وهو غير معتبر عند الجهو رولا سما في معارضة منطوق الآية واننا نرى رخصة قصر الصلاة قدقيدت بالخوف من فتنة الكافرين كاسبأني في هذه السورة ونرى هو لا الفقها كلهم لم يعملوا فيها بمفهوم هذا الشرط المنصوص الذي كان سبب الرخصة افلا يكون ماهنا أولى بأن لايشترط فيه شرط ليس في كتاب الله ؟ وروي في سبب النزول ايضا ان الصحابة نالتهم حراحة وابتلوا بالجنابة فشكواذلك للني (ص) فنزلت، وروي أيضاانها نزلت فيمن اغتسل في السفر بمشقة وسيأتي واذا ثبتان التيم رخصة المسافر بلا شرط ولا قيد بطلت كل تلك التشديدات التي توسعوا في بنائها على اشتراط فقد الماء ومنها ماقالوه وجوب طلبه في السفر وما وضعوه لذلك من الحدود كحد القرب وحد الغوث. وأذ كر انني عند ما كنت أدر س شرح المنهاج في فقه الشافعية قرأت باب التيمم في شهر بن كاملين لم أنرك الدرس فيهما ليلة واحدة فهل ورد ان النبي (ص) أو أحد الصحابة تكلم في التيم يومبن أو ساعتين اوهل كان هذا التوسع في استنباط الاحكام والشروط والحدود

﴿ ان الله كان عفوا غفورا ﴾ العفو ذو العفو العظيم و يطلق العفو بمنى اليسر والسهولة ومنه في التنزيل « خذ العفو » وفي الحديث « قدعفوت عن صدقة الخيل والرقيق » أي اسقطتها تيسيرا عليكم ، ومن عفوه تعالى أن أسقط في حال المرض والسفر وجوب الوضو، والفسل ، ومن معاني العفو محو الشي، يقال عفت الربح الاثر و يقال عفا الاثر (لازم) أي المحى ومنه العفو عن الذنب عفا عنه وعفا له ذنبه وعفا

سعة ورحمة على المؤمنين أم عسرا وحرجا عليهم وهو مارفعه الله عنهم ؟ ؟

عن ذنبه أي محاه فلم برتب عليه عقابا فالعفو أبلغ من المغفرة لأن المغفرة من الغفر وهو الستر وستر الذنب بعدم الحساب والعقاب عليه لاينافي بقاء أثر خفي له ومعنى العفوذهابالاثر فالعفوعن الذنب جعله كأن لم يكن بأن لا يبقى له أثر في النفس لاظاهر ولا خفي و فهذا التذبيل للآية مبين منشأ الرخصة واليسر الذي فيها وهو عفو الله تمالى ومشعر بأن ما كان من الخطا في صلاة السكارى كفولهم قل باأبها الكافر ون اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون مغفور لهم لا يو احذون عليه واننا نختم تفسير الآية بمسائل في احكام التيمم لا بد منها

( المَــألة الأولى معنى التيمم اللغوي والشرعي ) قدعامت ان التيمم في الآية بمعنى القصد وهو المعنى اللغوي قال الاعشى

تيمت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن ثم صار حقيقة شرعية في العمل المخصوص وهو ضرب اليدين بوجه الارض ومسح الوجه والبدين بهما وصاروا يقواون تيم بالنراب وقد جمع بعضهم بين المعنيين فقال

نيمتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ما نيم بالترب (المسألة الثانية محل انتيمم) نص الآية ان محله الوجه والبدان ولكن البد تطابق كثيراعلى ما تزاول به الاعمال من الكف والاصابع وحد ما الرسغ وان شئت قلت المفصل الذي يربط الكف بالساعد وهي التي تقطع في حد السرقة ، وتطلق على الذراع من أطراف الاصابع الى المرفق ، وتطلق على مجموع الذراع والعضد الى الابط والكتف ولذلك اختلف الناس في مسح البدين على ثلاثة أقوال واختلفت الروايات فيه أيضا عن الذي (ص) والصحابة والتابعين واننا نلخص ذلك مع بيان الراجع فنقول: جا في الصحيحين من حديث عار بن ياسر ان الذي صلى الله عليه وآله وسلم قال له «انما كان يكفيك هكذا » وضرب (ص) بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسيأتي نصه وسببه وما قبل فيه ، وفي لفظ للدارقطني «انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهه وكفيه وسيأتي نصه وسببه وما قبل فيه ، وفي لفظ للدارقطني «انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهه و كفيه وسيأتي نصه عسلم ان هذا مذهب عطاء

ومكعول والاوزاعي واحمد واسحق وابن المنذر وعامة اصحاب الحديث أقول وعليه الشيعة الامامية أيضا وروى البرمذي ان ابن عباس احتجله باطلاق الايدي في آية السرقة والاتفاق على ان المراد بهما الكفان ورد الحافظ ماأوله به النووي و روى الدَّارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا ﴿ التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للبدين الى المرفقين ، وهذا هو عمدة جمهور الفقها ، من الحنفية والشافعية وغيرهم وفي اسناده على بن ظبيان وثقه بحيى بن القطان وهشم وغيرهما ولكن قال الحافظ ابن حجر هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد وفي رواية من حديث عمار ان المسح الى الابطين وبها أخذ الزهري وستعلم مافيها ولفظ حديث عمار في رواية الصحيحين وغيرهما عن سعيد بن عبدالرحن ابن أبزى ان رجلا أنى عمر (رض) فقال إني اجنبت ولم أجد ما و فقال له لا تصل فقال عمار أما تذكر ياأمبر المومنين اذ أنا وأنت في سرية فاصابتنا جنابة فلم نجد الماء فاماأنت فلم نصل واما أنا فتممكت في النراب وصليت فقال (ص) « انما كان يكفيك ان

تضرب بيدك في الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ، فقال عمر اتق الله ياعمار فقال ان شئت لم أحدث به فقال نوليك ماتوليت أي بل نكلك اليماقلت ونرد اليك ما وليته نفسك وذلك اذن له برواية الحديث والافتاء به وهذاهو المعتمد الذي لاحجة على غبره وله بوب البخاري في صحيحه قال الحافظ في الفتح:

د قوله باب التيمم للوحه والكفين أي هو الواحب المجزئ واتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله فان الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه فأما حديث ابي جهم فورد بذ كراليدين مجملا وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين و بذكر المرفقين في السنن وفي رواية الى نصف الذراع وفي رواية الى الآباط فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها مقال وأما رواية الأ باط فقال الشافعي وغيره ان كان ذلك وقع بأمر الني صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي (ص) بعده فهو ناسخ له وان كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين

كون عماركان يغني بعد النبي (ص) بذلك وراوي الحديث أعلم بالمراد به من غيره رلا سيا الصحابي المجتهد ، اه كلام الحافظ ابن حجر وهو فصل الخطاب في المسألة (المسألة الثالثة التبعم ضربة واحدة ولا ترتيب فيه ) في المسألة روايتان وفي رواية شقيق لحديث عمار في الصحيحين التصريح بضربة واحدة فهي اقل ما يجزئ والجمهور من الفقها وأهل المذاهب على الضربتين قال الحافظ في الفتح

« قوله ظهر كفه بشهاله أو ظهر شهاله بكفه كذا في جميع الروايات بالشك وفي رواية ابي داود تحرير ذلك من طريق أبي معاوية ايضا ولفظه ثم ضرب بشهاله على عينه و بيمينه على شهاله على الكفين ثم مسح وجهه وفيه الا كتفاء بضربة واحدة في التيمم ونقله ابن المنذر عن جماهير العلماء واختاره وفيه ان الترتيب غير مشروط في التيمم قال ابن دقيق العيد اختلف في لفظ هذا الحديث فوقع عندالبخاري بلفظ هذا وجهه وفي سياقه اختصار ولمسلم بالواو وافظه ثم مسح الشهال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وللاسماعيلي ماهو اصرح من ذلك وقلت ولفظه من طريق هارون الجال عن ابي معاوية دانما يكفيك ان تضرب بيديك على الارض ثم تنفضهما ثم تمسح عن ابي معاوية دانما يكفيك ان تضرب بيديك على الارض ثم تنفضهما ثم تمسح على وجهك اه

﴿ المسألة الرابعة ما هو الصعيد ﴾ قال في القاموس والصعيد التراب أو وجه الارض ، وقال الثمالي في فقه اللغة الصعيد تراب وجه الأرض ، وفي المصباح الصعيد وجه الارض ترابا كان أو غيره ، قال الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ، وقال في المصباح أيضا ويقال الصعيد في كلام العرب على وجوه على التراب الذي على وجه الارض وعلى وجه الارض وعلى الطريق ، أقول ولأجل هذا اختلف الفقها ، فقال بعضهم يجوز ان يضرب يديه على أي مكان طاهر من الارض ويسح وجهه ويديه ، واستدلوا من الروايات بترمم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من جدار كما في الصحيحين من حديث الي الجهم ، و بالحديث اللذين تراها في المسألة التاسعة وقال بعضهم انه لا يجزى الا بالتراب واستدلوا على ذلك بحديث خرعة بافظ التراب ومثلها حديث على عند احمد والبيه عي باسناد حسن « وجعل خرعة بافظ التراب ومثلها حديث على عند احمد والبيه عي باسناد حسن « وجعل خرعة بافظ التراب ومثلها حديث على عند احمد والبيه عي باسناد حسن « وجعل

النراب انا طهورا ، وجعلوا للنراب معنى مقصودا كما ستعلم في مسألة حكمة التيمم وأحاب الأولون عن هذا بأن لفظ التربة والتراب لايو خذ بمفهومه لانه مفهوم لقب ذهب جمهور الاصوليين الى عدم اعتباره فهولا يخصص المنطوق وانماقال به اثنان من الشافعية وواحد من المالكية و بعض الحنابلة · على ان التراب هو الاعم الاكثر من صعيد الارض فخص بالذكر في بعض الروايات لأحل ذلك وحاءت بعض الروايات بلفظ الارض كحديث جابر المرفوع في الصحيحين والنسائي د وجعلت لي الارض طيبة وطهورا ومسجدا > واستدلوا بلفظ « منه > في سورة المائدة اذ قال « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا ان هذا لا يتحقق الا فيما ينفصل منه شيء، وعارضهم الآخرون بما تقدم ذكره من تيمم النبي من الجدار في المدينة ولهم أن يقولوا انه ربما كان عليه غبار وفي رواية للشافعي انه حكه بالعصا ثم مسح منه وفيها مقال على أن ماينفصل منه شي و ليس خاصا بالتراب فأ كثر مواد الارض ينفصل منها شي و اذا ديست أو سحقت ومن البراب اللزج الذي يبس فلا ينفصل منه شي بضرب البدين عليه الا ان يداس كثيرا أو يدق ، وبرى هو لا - ان د من ، في آية المائدة للابتداء لا التبعيض وهو خلاف المتبادر وأقرب منه أن تكون لبيان ما هو الا كثر والاغلب واو كان الغبار قيدا لا بد منه لذكر في آية النساء لا نها متقدمة في النزول على سورة المائدة وعمل الناس باطلاقها زمنا طويلا ، وهي التي تسعى آية التيمم وهذا التقبيد فيه عسر ينافي الرخصة ونفي الحرج الذي عللت به في سورة المائدة فان المسافر يعسر عليه أن يجد التراب الطاهر الذي ينفصل منه الغبار في كل مكان ولهذا رأيت بعض المستمسكين بهذا المذهب بحماون في أسفارهم اكباسا فيها تراب ناعم بتيه مون منه والعمل باطلاق الآية أوسع من ذلك وأيسر، ولم يفعل ذلك النبي (ص) في غزوة تبوك مثلا وما كان يوجد التراب الافي بعض طريقها ، ولو كان الغيار مقصوداً لما نفض الذي (ص) كفيه بعد أن ضرب بهما الارض كما في رواية شقيق لحديث عمار ولما امر بنفخهما في رواية سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى له وهل يبقى بعدالنفض والنفخ مايكفي لاصابة الوجه والبدين من الضربة الواحدة ؟ فجملة القول ان الدليل على اشتراط النراب أو الغبار غير قوي فيضرب المتيمم بيديه أي مكان طاهر من ظاهر الارض حيث كان ويمسح فان وجد مكانا فيه غبار واختاره للخروج من الخلاف فذاك ولكن ينبغي ان ينفض يديه أو ينفخهما من الغبار ولا يعفر وجهه به وان عد بعضهم التعفير من حكمة التيمم فالسنة تخالفه

﴿ الْمُسَالَةُ الْحُامِسَةُ التَّبِيمِ عَنِ الْحَدَّثِينِ لَفَاقِدَ المَّاءِ ﴾ المسافر والمقيم فيه سواء ﴾ تقدم حديث عمار في السفر وحديث عمران بن حصين في الرجل الذي اعتزل الصلاة مم الجماعة للجنابة وفقد الماء وقول النبي (ص) له « عليك بالصعيد فانه يكفيك ، وهو في الصحيحين وسنن النسائي . وفي حديث ابي ذر عند أصحاب السنن مرفوعاً وصححه الترمذي بلفظ « ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خبر، وفيها رواية شقيق لحديث عمار قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ارأيت يا أبا عبد الرحمن لو ان رجلا أجنب ولم بجد الماء شهرا كيف يصنع فقال لا يتيمم وان لم بجد الماء شهرا فقال ابو موسى كيف بهذه الآية في سورة المائدة « فلم تجدوا ما و فتيمموا صعيدا طيبا ، قال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ، قال إنما كرهنم هذا لذا ؟ قال نعم فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله (ص) فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصميد كما نتمرغ الدابة ثم اتبت رسول الله (ص) فذكرت له ذلك فقال د إنما كان يكفيك أن نصنع مكذا ، وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه وشماله أو ظهر شماله بكفه نم مسح بهما وجهه ، فقال عبد الله أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ أقول بل قنع عمر بقول عمار كما تقدم ولكنه كان يكره التوسع في هذه الرخصة وكان عمر وعبد الله يريان ان التيمم انما يكون عن الوضوء دون الجنابة ويريان ان المراد بالملامسة مس البشرة وانه ينقض الوضوء وعليه الشافعية وروي ان عمر وعبدالله بن مسمود رجعاً عن قولها هذا ولم بحك ذلك عن غيرهما الا عن ابراهبم النخعي من التابعين وقد انعقد الاجماع بعد ذلك على مشروعية التيمم للوضوء والجنابة وان كيفيته لها واحدة

﴿ المسألة السادسة في كون المتيمم لا يعيد الصلاة اذا وجد الماء ﴾ وهذا هوظاهر

الآية فان الله تعالى اسقط عنه شرط الطهارة بالماء • وفي حديث ابي سعيد الحدري عند أبي داود والنسائي والدارمي والحاكم والدارقطني قال خرج رجلان في سفر فخضرت الصلاة وليس معها ماء فتيما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله (ص) فذكرا لهذلك فقال للذي لم يعد « أصبت السنة وأجزأنك صلاتك » وقال للذي توضأ وأعاد « لك الأجر مرتين »

دواخرج الحسن بن سفيان في مسنده والقاضي الماعبل في الاحكام والطحاوي في مشكل الآثار والبغوي والبارودي في الصحابة والدارقطني والطبراني وابونعبم في المعرفة وابن مردو به والببهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة عن الاسلم بن شريك قال كنت أرحل ناقة رسول الله (ص) فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله (ص) الرحلة فكرهت ان أرحل ناقته وأناجنب وخشيت ان اغتسل بالماء البارد فأموت أو أورض فأمرت رجلا من الانصار في إرحالها ثم رضفت احجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت ثم سمعت (لعله ادركت) رسول الله (ص) وأصحابه فقال دياأسلع مالي أرى رحلتك تفيرت > قلت يارسول الله لم أرحلها رحلها رجل من الانصار قال دولم > قلت اني اصابة في جنابة فحشيت القر على نفسي فأمرته ان يرحلها ورضفت احجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به اماء فاغتسلت به اماء فاغتسلت به عائرل الله ديا أبها الذين آمنوا لا تقر بوا السلاة وأنم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنبا الا عابري سبيل \_ الى قوله \_ ان الله كان عفوا غفو را > واخر ج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والببهقي في سننه من وجه آخر عن الاسلم قال كنت أخدم رسول الله (ص) وأرحل له فقال لي ذات ليلة ديا اسلم ق وارس عن عالسلم فتيمم > ثم اراني الاسلم كف ساعة حتى جاءه حبريل بآية الصعيد فقال « قي يااسلم فتيمم > ثم اراني الاسلم كف ساعة حتى جاءه حبريل بآية الصعيد فقال « قي يااسلم فتيمم > ثم اراني الاسلم كف

علمه رسول الله ( ص )التيمم فضرب رسول الله (ص )بكفيه الارض فمسح وجهه ثم ضرب فدلك احداها بالاخرى ثم نفضهما ثم مسح بهماذراعيه ظاهرهاو باطنهمااه وحديث الأسلع في التيمم بالضربتين في سنده الربيع بن بدر وهو ضعيف ويمن رواه عنه الدارقطني . والروايات في التيمم في السفر قليلة وفي اكثرها ذكر فقد الماء فهذا هو الذي جمل الآية مشكلة أو معضلة عند المفسرين على أن اكثر تلك الروايات أو كلها على كونها وقائع احوال منقولة بالمعنى ومن نظر في الآية نظرا مستقلا فهمها كما فهمناها قال السيد حسن صديق خان :

قال تعالى « وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وأبديكم ، وقـد كثر الاختباط في تفسير هذه الآية والحق ان قيد عدم الوجود راجع الى قوله دأو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ، فتكون الاعذار ثلاثة السفر والمرض وعدم الوجود في الحضر وهذا ظاهر على قول من قال ان القيد اذا وقع بعد جل متصلة كأن قيدا لأ خرها وأما من قال انه يكون قيدا للجميع الا ان يمنع مانع فكذلك أيضا لانه قد وجد المانع ههنا من تقبيد السفر والمرض بعدم الوجود للماء وهو أنكل واحد منهما عذر مستقل فيغبر هذا الباب كالصوم ويؤيد هذا أحاديث التيمم التي وردت مطلقة ومقيدة بالحضر. اه منشرحه للروضة الندبة وقداتنق ليأن رأيته عند أحد الاصدقاء بعد كتابة تفسير الآية وارساله من القسطنطينية الى مصر ليطبع فيها فألحقته مهذه المسألة

ولا يخفى أن الاحتياط الاخذ بالعزيمة وعدم ترك الطهارة بالماء الالمشقة شديدة وناهيك بما في استعمال الماء من النظافة وحفظ الصحة والنشاط للمبادة كما سيأتي بيانه في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة إن شاء الله تعالى . وانني لم انيم في سفر من اسفاري قط على انني وجدت في بعضها مشقة ما في الوضوء

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّامِنَةُ التَّبِيمِ مِنَ الْجُرَاحِ وَالْبِرِدِ ﴾ الجراح مِن المرض أو في معنى المرض فهو مظنة الضرر من استعال الماء أو المشقة وقد ورد في أسباب نزول الآية د تغسیر النساء ، د ۱۷ خامس ، د س عجه ،

ان بعض الصحابة فشت فيهم الجراح وأصابتهم الجنابة فنزلت آية التيم فيهم كا تقدم. وفي حديث جابر عند أبي داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله ( ص ) اخبر بذلك فقال « قتاوه قتلهم الله ألا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العيّ السوَّال إنما كان يكفيه أن يتبهم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر حسده > وقد تفرد بهذا الحديث الزبير بن خريق وليس بالقوي وروي من طرق اخرى فيها مقال . وعن عرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت ان اغتسات ان أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله (ص) ذكروا لهذلك فقال ديا عروصليت باصحابك وأنت جنب ؟ » فقلت ذكرت قول الله تعالى « ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحما ، فتيمت ثم صليت ، فضحك رسول الله (ص) ولم يقل شيئا رواه احمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم واخرجه البخاري تعليقا · قال العلما · ان ضحك النبي ( ص ) ابلغ في اقرار ذلك من مجرد السكوت على ان سكوته حجة فانه لا يقر على باطل. واشترط العلما. في التبيم للبرد العجز عن تسخين الما. ولو بالأجرة وعن شراء الماء السخن بالنمن المعتدل

(المسألة التاسعة التيمم كالوضو، في الوقت وقبله وفي استباحة عدة صاوات به لانه بدل عن الوضو، في كان له حكمه ومذهب ابي حنيفة انه لا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت وأغة الفقه الثلاثة والعترة يشترطون ذلك واستدلوا بآية الوضو، ولا دليل فبها واستدل بعضهم بحديث عرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا و جعلت في الارض مسجدا وطهو را اينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت ، وحديث ابي أمامة مرفوعا دجعلت الارض كلها في ولامني مسجدا وطهو را فأينما ادركت رجلا من أمني الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ، رواهما احد ولادليل فيهما وكذلك من أمني الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ، رواهما احد ولادليل فيهما وكذلك

لايقوم دليل على اشتراط التيمم أكل صلاة لان ذلك يتوقف على النص ولا نص، وما قبل من انه طهارة ضعيفة هو من الفلسفة المنقوضة

﴿ المسألة العاشرة في حكمة التيم ﴾ جرى جاهبر العالى على أن التيم أمر تعبدي محض لا حكمة له الا الاذعان والخضوع لا أمر الله تعالى وذلك أن لا كثر العبادات منافع ظاهرة لفاعليها ومنها الوضو والفسل فاذا هي فعلت لا أجل فائدتها البدنية أو النفسية ولم يقصد بها مع ذلك الاذعان وطاعة الشارع الحكيم لم تكن عبادة ولذلك كان التحقيق أن النية واجبة في العبادات كلها ولا سيما الطهارة ومعنى النية قصد الامتثال والاخلاص لله في العمل لا ما ذكره بعضهم من الفلسفة ، فالحكمة العليا للتيم هي أن يأني المكلف عند الصلاة بتمثيل بعض عمل الوضو في المشبر به الى انه اذا فأته ما في الوضو أو الفسل من النظافة ، فانه لا يغوته ما فيه من معنى الطاعة ، فالتيم رمز لما في الطهارة المتروكة للضرورة من معنى الطاعة التي هي الاصل في طهارة النفس المقصودة من الدين أو لا و بالذات والتي شرعت طهارة البدن لتكون عونا عليها ووسيلة لها فان من يرضي لنفسه أن يعيش في الاوساخ والاقذار لا يكون عزيز النفس أبي الضيم كما يابق بالمؤمن ، وسبأني شرح هذا المفي عند قوله تعالى في آية الوضو من سورة المائدة « ما يريد الله ليجعل عليكم المدي من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » الدين من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون »

وبلي هذه الحكمة حكمة أخرى عالبة وهي ما في تمثيل على الطهارة بالاشارة من معني الثبات والمواظبة والمحافظة فمن اعتاد ذلك يسهل عليه إتفان العمل وإنمامه ومن اعتاد ترك العمل المطلوب الموقت في بعض أوقاته لعذر يوشك أن يتهاون به في بعض الاوقات لغير عذر بل لمحض الكسل فملكة المواظبة والمحافظة ركن من أركان التربية والنظام وترى مثل ذلك واضحا جليا في نظام الجندية الحديث فان الجنود في مأمنهم داخل المعاقل والحصون يقيمون الخفراء عليهم آناء الليل والنهار في أوقات السلم والائمان لكيلا يقصر وافي ذلك أيام الحرب ، ولهم مثل ذلك أعال كثيرة هم لها عاملون ، كذلك نرى العال في المعامل والبواخر يتعاهدون الا لات بالمسخ والننظيف في أوقات معينة كما يتعاهد الخدم في القصور والدور العامة والخاصة للائمواء

والحكام وغيرهم من الذين يلتزمون النظام في معيشتهم \_ الأماكن بالكنس والفرش والاثاث بالتنفيض والمسح في أوقات معينة وان لم يكن هنائك وسخ ولا غبار، و بذلك تكون هذه المعاهد كلها وما فيها نظيفا دائما، ومامن مكان تترك فيه هذه القاعدة العملية وتتبع قاعدة تنظيف الشيء عند طروء الوسخ أو الغبار عليه فقط الا وترى الوسخ يلم به في أوقات كثيرة · فاذا تأملت هذا ظهر لك ان إباحة القيام للصلاة عند فقد الماء مثلا بدون الانيان بعمل بمثل طهارتها و يذكر بها تضعف ملكة المواظبة حتى يصير العود اليها عند وجود الماء مستثقلا و إن في التيم تقوية لتلك الملكة وتذكيرا بما لا بدمنه عند امكانه بغير مشقة · هذا ما ظهر لي ولم أسمعه قبل من استاذ ولا رأيته في كتاب ولعلك تراه معقولا مقبولا لا تكلف فيه ثم انني انقل من استاذ ولا رأيته في كتاب ولعلك تراه معقولا مقبولا لا تكلف فيه ثم انني انقل من استاذ ولا رأيته في ذلك · قال العلامة ابن القيم في اعلام الموقعين

(فصل) وبما يظن انه على خلاف القياس باب التيمم قالوا أنه على خلاف القياس من وجهبن (أحدها) ان التراب ملوث لايزيل درنا ولا وسخا ولا يطهر البدن كما لايطهر الثوب (والثاني) انه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتها وهذا خروج عن القياس الصحيح ولعمر الله انه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين وهو على وفق القياس الصحيح فان الله سبحانه جمل من الماء كل شيء حي وخلقنا من التراب فلنا مادتان الماء والتراب فجمل منهما نشأ تناوا قواتناو بهما تطهرنا وتعبدنا فالتراب اصل ماخلق منه الناس والماء حياة كل شيء وهما الاصل في من الادناس والاقذار هو الماء في الاحراكمتاد فلم بجزالمدول عنه الافي حال المدم أو المذر من الوغوه وكان النقل عنه الى شقيقه وأحيه التراب أولى من غيره ، وان لوث عرض أو نحوه وكان النقل عنه الى شقيقه وأحيه التراب أولى من غيره ، وان لوث غلامرا فانه يطهر باطنا ثم يقوي طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو يخففه ، وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ بحقائق الاعمال وارتباط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه

( فصل ) وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة القياس والحكمة فان وضع التراب على الروس مكر وه في العادات والمافعل عند المصائب والنوائب والرجلان

على ملابسة التراب في أغلب الاحوال وفي تتريب لوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار ما هو أحب العبادات اليه وأنفعها للعبد واذلك يستحب للساجد ان يترب وجهه لله وان لا يقصد وقاية وجهه من التراب كا قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه و بين التراب وقاية فقال ترب وجهك وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين وأيضا فموافقة ذلك القياس من وجه آخر وهو ان التيم جعل في العضوين المغسولين وسقط من العضوين المسوحين فان الرجلين تمسحان في الحف والرأس في العامة فلا خفف عن المغسولين بالمسحف فان الرجلين تمسحها بالماء الى مسحهما بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنها بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء الى مسحهما بالتراب فظهر ان الذي جاءت به الشريعة فيه انتقال من مسحهما بالماء الى مسحهما بالتراب فظهر ان الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الامور وأكلها وهو الميزان الصحيح

واما كون تيم الجنب كتيم المحدث فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى اذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيم ويدخل اكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم اذا نموغ في التراب فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكة والعدل عليه ولله الحداه

وقال الشعراني في المبزان في وجه قول الشافعي واحمد لا يجوز التيم الا بالتراب أو برمل فيه غبار وقول أبي حنيفة ومالك بجوازه بالحجارة وجميع اجزاء الارض حتى النبات عند مالك أقول وكذا الثاج والجليد في رواية ما نصه: « ووجه الأول قرب التراب من الروحانية لان التراب هو ما يحصل من عكارة الماء الذي حمل الله منه كل شيء حي فهو اقرب شيء الى الماء بخلاف الحجر فان أصله الزائد الصاعد على وجه الماء فلم يتخلص للمائية ولا الترابية فكان ضعيف الروحانية على كل حال بخلاف التراب وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول إنما لم يقل الشافعي وغيره بصحة التيمم بالحجر مع وجود التراب لبعد الحجر عن طبع الماء وروحانيته فلا يكاد بحيى العضم المصوح ولو سحق لا سيا الحجر عن طبع الماء وروحانيته فلا يكاد بحيى العضم المسوح ولو سحق لا سيا الحجر عن طبع الماء وروحانيته فلا يكاد بحيى العضم المسوح ولو سحق لا سيا الحجر عن طبع الماء وروحانيته فلا يكاد بحيى العضم المسوح ولو سحق لا سيا الحجر عن طبع الماء وروحانيته فلا يكاد بحيى العضم المسوح ولو سحق لا سيا الحجر عن طبع الماء وروحانيته فلا يكاد بحيى العضم المسوح ولو سحق لا سيا الحضاء امثالاالتي مائت من كثرة المعاصي والغفلات واكل الشهوات وسمعته مرة

أخرى يقول نم مافعل الشافعي من تخصيص التيمم بالتراب لما فيه من قوة الروحانية به بعد فقد الماء لاسما اعضاء من كثر منه الوقوع في الخطايا من امثالنا فعلم ان وجوب استعال التراب خاص بالاصاغر ووجوب استعال الحجر خاص بالا كابر الذين لا يعصون ربهم لكن ان تيموا بالتراب زادوا روحانية وانتعاشا. وسمعته مرة أخرى يقول وجه من قال يصح التيمم بالحجر مع وجود النراب كونه رأى ان اصل الحجر من الماء كما ورد في الصحيح ان رجلا قال يارسول الله جنت اسألك عن كل شيء فقال رسول الله (ص) « كل شيء خلق من الماء ، انتهى \_ الى ان قال الشـمراني \_ لكن لا ينبغي المتورع التيمم بالحجر الا بعد فقد الدراب لانه مرتبة ضعيفة بالنظر للنراب ثم أورد آية التقوى بقدر الاستطاعة والحديث الذي بممناها ثم قال ونظير مانحن فيه قول علماثنا في باب الحج ان من لاشعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه تشبيها بالحالقين فكذلك الامر هنا فن فقد النراب المعهود ضرب على الحجر تشبيها بالضاربين بالتراب اه المواد منه وقال الشيخ احمد المعروف بشاه ولي الله المحدث الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة ما نصه : لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل عليهم كل ما يستطيعونه وكان أحق انواع التبسير ان يسقط ما فيه حرج الى بدل لتعلمن ففوسهم ولا تختلف الخواطر عليهم باهمال ما التزموه غاية الانتزام مرة واحدة ولا يألفوا نرك الطهارات اسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر الى التيم . ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء من الملاء الأعلى باقامة التبيم مقام الوضوء والغسل وحصل له وجود تشبيهي انه طهارة من الطهارات وهذا القضاء أحد الامور العظام الي تميزت بها الملة المصطفوية من سائر الملل وهو قوله صلى الله عليه وسلم « جملت تر بتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء » أقول انما خص الارض لا ننها لا تكاد تفقد فهي أحق ما يرفع به الحرج ولا نها طهور في بعض الاشياء كالخف والسيف بدلًا عن الفسل بالماء ، ولأن فيه تذالًا بمنزلة تعفير الوجه في التراب وهو يناسب طلب العفو . وأنما لم يفرق بين بدل الفسل والوضوء ولم يشرع التمرغ لأن من حق ما لا يعةل معناه بادي الرأي أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار فانه هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب ، ولان التمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعاً للحرج بالكلية . وفي معنى المرض البرد الضار لحديث عمرو بن العاص . والسفر ليس بقيد أما هو صورة لعدم وحدان الماء يتبادر الى الذهن. وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لان الرجل محل الاوساخ وانما يؤمر بماليس حاصلا ليحصل به التنبه اه

اقول احسن مااورده الشعراني التنظير بمسألة امرار الموسى على رأس من لاشعر له عند التحلل من الاحرام ، وأحسن ماقاله الدهلوي مسألة اطمئنات النفس بالبدل واتقاء أن يأ لفوا ترك الطهارة وهذا قريب من الوجه الثاني الذي اوردته أو شعبة منه على انني مارأيته الا بعد ان قررت هذا المعني مرارا و كتبته رَّبِلِ الآن ولله الحد اولا وآخرا و باطنا وظاهرا

(٤٧:٤٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْـ كَتِبِ يَشْتَرُونَ الضَّلْلَة وَيُريدُ وزَ أَزْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ، وَكَفَّى باللهِ وَليًّا وَكُفَّى باللهِ أَصِيرًا (٤٨:٤٥) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرُّ فُون الْكَلَمْ عَنْ مُوَاضِمِهِ وَيَقُولُونَ سَمِناً وَعَصَيْناً وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعَنا ـ لَيًّا بِالْسِنَتِيمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانِ خَــِيرًا لَهُمْ وَأَتَّوْمَ ، وَلَـكُنْ لَمُّنَّهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُوْ مِنُونَ إِلاَّ قليلاً

قال الرازي في وجه الانصال بين هذه الا يات وما قبلها : اعلم انه تمالي لماذ كر من أول هذه السورة الى هذا الموضع أنواعا كثيرةمن التكاليف والاحكام الشرعية قطع ههنا ببيان الاحكام الشرعية وذكر احوال اعداء الدبن واقاصيص المتقدمين لأن البقاء في النوع الواحد من العلم مما يكل الطبع ويكدر الخاطر فاما الانتقال من نوع من العلوم الى نوع آخر فانه ينشط الخاطر ويقوي القريحة اه وقال النيسابوري الذي اختصر التفسير الكبير للرازي في تفسيره: ثم انه سبحانه لما ذكر من أول السورة الى هنا أحكاما كثيرة عدل الى ذكر طرف من آثار المتقدمين وأحوالهم لان الانتقال من اسلوب الى أسلوب بما يزيد السامع هزة وجدة اه

أقول غلط المفسران كلاهما في قولها ان الكلام انتقال الى ذكر أحوال المتقدمين وإنما هو انتقال الى ذكر أحوال المعاصرين للنبي (ص) من أهل الكتاب فكأنهما توهما ان الآية نزلت في زمنها وما قالاه في الانتقال من اسلوب الى آخر صحيح وهو أعم مما نحن فيه وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى

الكلام انقال من الاحكام وما عليها من الوعد والوعيد الى بيان حال بعض لام من حيث أخذهم بأحكام دينهم وعدمه ليذكر الذين خوطبوا بالاحكام المتقدمة بأن الله تعالى مهيمن عليهم كا هيمن على من قبلهم فاذاهم قصر وا يأخذهم بالعقاب الذي رتبه على ترك أحكام دينه في الدنيا والآخرة والمنتظر من المومنين بعد ذكر الاحكام الماضية وما قرنت به من الوعد والوعيد أن يأخذوا بها على الوجه الموصل الى اصلاح الانفس وهو أثرها المراد منها وذلك بأن يوخذ بها في صورتها ومعناها لا في صورتها فقط ولكن جرت سنة الله في الأم أن يكتفي بعض الناس من الدين ببعض الفاواهر والرسوم الدينية كما جرى عليه بعض البهود في القرابين وأحكام الطهارة الظاهرة وهذا لا يكفي في اثباع الدين والقيام به على الوجه المصلح للنفوس كما أراد الله من التشريع فاراد الله تعالى بعد بيان بعض الوجه المصلح للنفوس كما أراد الله من التشريع فاراد الله تعالى بعد بيان بعض الاحكام التي لها رسوم ظاهرة كالغسل والتيمم ان يذكر المسلمين بحال بعض الام الني هذا شأنها وكون هذا لم يفن عنها من الله شيئا ولم ينالوا به مرضاته ولم يكونوا به أهلا لكرامته ووعده فقال

<sup>﴿</sup> أَلَمْ تُرَ الْى الذين أُوتُوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن نضلوا السبيل ﴾ قال ابن جرير نزلت في طائفة من البهود وروى ذلك عن ابن عباس وغيره ويرى بعضهم ان أهل الكتاب فيها أعم والروئية في قوله تمالى ﴿ أَلَمْ تُو ﴾

قلبية علمية كما قال ابن جرير وقبل بمهني النظر والمعني ألم ينته علمكأيها الرسول أولم تنظر الى هو ولا. الذين أعطوا نصيبا أي حظا وطائفة من الكتاب الالهي كيف حرموا هدايته واستبدلوا بها ضدها فهم يشترون الضلالة باختيارها لانفسهم بدلامن الهداية وبريدون أن تضاوا ابها المسلمون السبيل أي طريق الحق القويم كما ضلوا فهم يكيدون لكم ليردوكم عن دينكم إن استطاعوا والتعبير بالنصيب يدل على أنهم لم يحفظوا كتابهم كله وذلك أنهم لم يحفظوه في زمن انزاله عن ظهر قلب كما حفظنا القرآن ولم يكتبوا منه نسخا متعددة في العصر الأولكا فعلنا حتى اذا مافقد بعضها قام مقامه البعض الآخو بل كان عند اليهود نسخة واحدة من التوراة هي التي كتبها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ففقدت كما بينا ذلك في تفسير الآية الاولى من سورة آل عران (ص ١٥٥ \_ ١٥٩ من الجزء الثالث من التفسير) وفيه بحث تاريخ كتابتها وحقيقة الموجود الآن منها و بحث كتابة الانجيل كذلك . ويؤيد ذلك قوله تعالى في كل من البهود والنصاري دفنسوا حظا مما ذكروا به وسيأتي في سورة المائدة فهو تصريح بمفهوم ماهنا، يقول هنا انهم أوتوا نصيبا أي حظاو يقول هناك انهم نسوا حظا، فالكلام يوئيد و يصدق بعضا والتعبير بأوتوا الكتاب في موضع آخر لا يعارضه لان الكتاب للجنس ومن لم يعرف هذه الحقيقة من المفسرين قال ان المراد بالكتاب علمه وقال الاستاذ الامام قال أوتوا نصيبا من الكتاب لانهم لم يأخذوا الكتاب كله بل تركوا كثيرا من أحكامه لم يعملوا بها و زادوا عليها والزيادة فيه كالنقص منه فالتوراة تنهاهم عن الكذب و إيذاء الناس وأكل الربا مثلا وكانوا يفعلون ذلك وزاد لهم علاوهم و روساوهم كثيرا من الاحكام والرسوم والتقاليد الدينية فهم بتسكون بها وليست من التوارة ولا بما يعرفونه عن موسى عليه السلام وهم يدعون اتباعه في الدين فالامر المحقق الذي لا شك فيه هو انهم يعملون بعض أحكام التوراة وقد أهملوا سائرها ففي مقام الاحتجاج بالعمل بالدين وعدمه يذكر الواقعوهو انهم لم يونتوا الكتاب كله اذ لم يعملوا به كله وانما عملوا ببعضه 6 وفي مقام الاحتجاج عليهم بالابمان بالنبي والقرآن يناديهم « ياأيها الذبن أوتوا الكتاب آمنوا » الح كما ترى في الآية التالية لهذه الآيةومثلها كثير

هذا ماقر ره الاستاذ في الدرس ولما انتهى الى هناقلت أليس التعبير بالنصيب إشارة أو نصا على أنهم لم بحفظوا الكتاب كله بل فقدوا حظا ونصيبا آخر منه افقال بلى فأجاز مافهمته وأقره وكنت بينت هذا من قبل في الكلام على شريعة حمو رابي ونسبتها الى التوراة وماهي التوراة وذلك في المجلد السادس من المنار والذي لم يعملوا به من التوراة على مااختاره الاستاذ الامام يكون قسمين أحدها ماأضاعوه ونسوه وثانيهما ماحفظوا حكمه وتركوا العمل به وهو كثير أيضا وقال بعض المفسر بن ان المراد بما أضاعوه من الكتاب نعت نبينا (ص) وجعل بعضهم اشتراء الضلالة هو بذل المال لتأييد البهودية والكيد للاسلام ومقاومته فقال كان بعض عوام اليهود يعطون أحبارهم المال ليستعينوا به على ذلك

﴿ والله اعلم باعدائكم ﴾ أي والله أعلم منكم ذوائهم كالمنافقين الذين تظنون انهم منكم وما هم منكم وأحوالهم وأعالهم التي يكيدون بها لكم في الخفاء وما يغشونكم به في الجهر بابراز الخديمة في معرض النصيحة واظهار الولاء لكم والرغبة في نصركم ﴿ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ﴾ لكم يتولى شو ونكم بارشادكم الى مافيه خبركم وفوزكم و ينصر كم على اعدائكم بتوفيقكم للعمل باسباب النصر من الاجتماع والتعاون والتناصر واعداد جميع ما يستطاع من وسائل القوة فلا نفتر وابولاية غيره ولا تطلبوا النصر الا منه باتباع سننه في نظام الاجتماع وهدايته في القرآن ومنها عدم الاعتماد على الاعداء وأهل الاثرة الذبن لا يعملون الا لمصلحة انفسهم كاليهود . وكفى بالله وليا أبغ من كفى الله وليا أو كفت ولاية الله لان الكفاية تعاقم من حيث ولايته

قد كان اليهود في الحجاز كالمشركين أشد الناس عداوة للمسلمين ومقاومة لهم كما أخبرنا العلم الخبير في سورة المائدة ثم كان من مصلحتهم فو ز المسلمين في فتح سورية وفلسطين ثم الأندلس ليسلموا بعدلهم من ظلم النصارى لهم في تلك البلاد

فكانوا مغبوطين بالفتح الاسلامي وقدكانوا يظلمون قبله وبمده في جميع بقاع الارض غير الاسلامية حتى كان ما كان بكيدهم وسعيهم من هدم صروح استبداد البابوات والملوك المستعبدين لهم في أور با وادالة الحكومات المدنية من حكم الكنيسة فظلوا يُظلمون في روسية وأسبانية لأن السلطة فيها دينية وقد كادوا ولا يزالون يكيدون لهدم نفوذ الديانة النصرانية من هانين المملكتين باسم الحرية والمدنية ونفوذ الجمعية الماسونية كما فعلوا في فرنسة وان لهم يدا فيما كان في روسية من الانقلاب وفيا تتمخض به اسبانية الآن فهم يقاومون كل سلطة دينية تقف في وجههم لاجل تكوين سلطة دينية لهم وقد كانت لهم يد في الانقلاب العثماني لا لأنهم كانوا مظاومين أو مضطهدين في المملكة العُمانية فانهم كانوا آمن الناس من الظلم فيها حتى انهم كانوا يفرون اليها لاجئين من ظلم روسية وغيرها وانما يريدون أن يملكوا بيت المقدس وما حوله ليقيموا فيه ملك اسرائيل وكانت الحكومة العثمانية تعارضهم في امتلاك الارض هناك فلا يملكون شيئًا منها الا بالحيلة والرشوة ولهم مطامع أخرى مالية في هذه البلاد فهم الآن يظهرون المساعدة للحكومة العمانية الجديدة لتساعدهم على ما يبتغون فاذا لم تتنبه الامة العُمانية لكيدهم وتوقف حكومتها عندحدود المصلحة المامة في مساعدتهم فان الخطر من نفوذهم عظيم وقريب فانهم قوم اعتادوا الربا الفاحش فلا يبذلون دانقا من المساعدة الا لينالوا مثقالا أو قنطارا من الجزاء، واذا كانوابكيدهم وأموالهم قدجملوا الدولة الفرنسية ككرة اللاعب فيأيدبهم فازالوا منها سلطة الكنيسة وحماوها على عقوقها وكانت تدعى بنت الكنيسة البكر وحماوها على الظلم في الجزائر وهي التي تفاخر الام والدول بالمدل والمساواة علوا فيها عملهم وهي في الذروة العلياً من العلم والمدنية والسياسة والثروة والقوة أفلا يقدرون على أكثر منه في الحكومة المُمَانية وهي على ما نعلم من الجهل والضعف والحاجة الى المال ؟ ؟ وطمعهم فيها أشده وخطره أعظم، فان بيت المقدس له شأنعظم عند المسلمين والنصاري كافة فاذا تغلب البهود فيـه ليقيموا فيه ملك اسرائيل ويجعلوا المسجد الاقصي ( هيكل سليان ) \_ وهو قبلتهم \_ معبدا خالصا لهم يوشك أن تشتعل نيران الفتن ، ويقم ما نتوقع من الخطر، وفي الأحاديث المنبئة عن فتن آخر الزمان ما هو صربح

في ذلك فيجب ان تجتهد الأمة العثمانية في در، ذلك ومدافعة سيله بقدر الاستطاعة لئلا يقم في ابان ضعفها فيكون قاضيا على سلطتها ونسأل الله السلامة

( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضه ) هذا بيان للذين أوتو نصيباً من الكتاب واتصفوا بالضلالة والاضلال وقوله « والله أعلم بأعدائكم ، الخجل معترضة بين البيان والمبين، أوهو بيان لا عدائكم والاعتراض ما بينها وأو متملق بنصيرا أي ينصركم من الذين هادوا ، أو التقدير من الذين هادوا قوم بحرفون الكلم كاقال الشاعر

وما الدهر الا تارتات فنه الخ ومثله كثيرة والأول أظهر وتحريف الكلم عن مواضعه أي فنه إنارة أموت فيها الخ ومثله كثيرة والأول أظهر وتحريف الكلم عن مواضعه هو إمالته وتنحبته عنها كأن يزيلوه بالمرة أو يضعوه في مكان غير مكانه من الكتاب أو المراد بمواضعه معانيه كأن يفسروه بغير ما يدل عليه قال الاستاذ الامام التحريف يطلق على معنيين (أحدهما) تأويل القول بحمله على غير معناه الذي وضع له وهو المتبادر لا نه هو الذي حملهم على مجاحدة الذي (ص) وإنكار نبوته وهم يعلمون إذ أولوا ولا يزالون بوولون البشارات به الى اليوم كما يوولون ما ورد في المسيح وبحملونه على شخص آخر لا يزالون ينتظرونه (ثابيها) أخذ كلمة أو طائفة من الكلم من موضع من الكتاب ووضعها في موضع آخر وقد حصل مثل هذا التشويش في كتب البهود: خلطوا فيما يوثر عن موسى عليه السلام ما كتب بعده بزمن طويل وكذلك وقع في كلام غيره من الأنبيا، وقد اعترف بهذا بعض المتأخرين من أهل الكتاب واغا كان هذا منهم بقصد الاصلاح وهذا النوع من التحريف من أهل الكتاب واغا كان هذا منهم بقصد الاصلاح وهذا النوع من التحريف لا يضر المسلمين ولم يكن هو الحامل على إنكار ما جاء به الذي (ص)

هذا ما قرره الاستاذ الامام في الدرس وكتبت في مذكرتي عند كتابته كأنه وجد عندهم قراطيس متفرقة أي بمد أن فقدت النسخة التي كتبها موسى عليه السلام فأرادوا أن يوافوا بين الموجود فجاء فبه ذلك الخلط، وهذا سبب ما جاء في أسفار التوراة من الزيادة والتكرار وقد اثبت العلماء تحريف كتب العهد

العتبق والعهد الجديد بالشواهد الكثيرة وفي كتاب ( اظهار الحق ) للشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله تعالى مئة شاهد على التحريف اللفظي والمعنوي فيها والأول ثلاثة أقسام تبديل الالفاظ وزيادتها ونقصانها

فن الشواهد على الزيادة ماجا في سفر التكوين «٣٦: ٣٩وهو لا الماوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبل أن ملك ملك له بني اسرائيل » ولا يمكن ان يكون هذا من كلام موسى عليه السلام لانه لم يكن لبني اسرائيل ملك في تلك الارض الامن بعده وكان أول ملوكهم شاول وهو بعد موسى بثلاثة قر ون ونصف وقد قال آدم كلارك أحد مفسري التوراة: اظن ظنا قويا قريبا من اليقين ان هذه الآيات (اي من أحد مفسري التوراة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن الناقل انها جزالتن فأدخلها فيه ١١

ومنها في سفر نثنية الاشتراع «١٤:٣٠ يائير بن منسي اخد كل كورة ارجوب الى تخم الجشوريين والمعكيين ودعاها على اسمه باشان حووث يائير الى هذا اليوم ، قال هو رن في المجلد الاول من تفسيره بعد إيراد هذه الفقرة والفقرة السابقة « هاتان الفقرتان لا يمكن ان يكونا من كلام موسي (عليه السلام) لان الاولى دالة على ان مصنف هذا الكتاب (سفرالتكوين اوالتوراة كلها) وجد بعد زمان قامت فيه سلطنة بني اسرائيل ، والفقرة الثانية دالة على ان مصنفه كان بعدزمان اقامة اليهود في فلسطين ، الى آخرما قاله ومنه ان هاتين الفقرتين ثقل على الكتاب ولاسما الثانية .

وقد صرح هو لا المفسرون بأن عزر الكاتب قد زاد بعض العبارات في التوراة وصرحوا في بعضها بأنهم لا يعرفون من زادها ولكنهم يجزمون بأنها ليست مما كتبه موسى وكثرة الالفاظ البابلية في التوراة تدل على انها كتبت بعد سبي البابليين لبني اسرائيل وهنالك شواهد على نحريف سائر كتبهم نراجع في الكتب الموافقة لبيان ذلك

<sup>﴿</sup> ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمم وراعنا ﴾ أي ويقول هو لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعنا قولك وعصينا أمرك روي عن مجاهد انهم قالوا

سمعنا قولك ولكن لا نطيمك ، و بقواون له أيضا د اسمع غير مسمع ، قال المفسر ون ان هذا دعاء عليه زاده الله تكريما وتشريفا ومعناه لا سمعت أو لا أسمعك الله ، وهذا في مكان الدعاء المعتاد من المتأدبين للمخاطب : لا سمعت مكروها ، أو لا سمعت أذى ، وقبل معناه غبر مقبول ما تقول وهذا مروي عن مجاهد . وقال الاستاذ الامام يحتمل أن يكون المهنى واسمع شيئًا لا يستحق أن يسمع ، وأما ﴿ راعنا » فقد روي أن اليهود كانوا يتسابون بكلمة ﴿ راعينا » العبرانية أوالسر يانية فسمعوا بعض المومنين يقولون للنبي (ص) راعنا من المراعاة أو بمعنى ارعنا سممك فافترصوها وصاروا يلوون ألسنتهم بالكلمة ويصرفونها الى المعنى الآخر ﴿ لِيا بْالسَّنْتُهُمْ وَطَمَّنَا فِي الدِّينَ ﴾ فيجملونها في الظاهر واعنا و بليَّ اللَّسان و إمالته < راعينا > ينوون بذلك الشتم والسخرية أوجعله راعباً من رعاء الشاءأو من الرعن والرعونة والفي الكشاف (فان قلت) كيف حاو ا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد ما صرحوا وقالوا سمعنا وعصينا ( قلت ) جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصبان ولا يواحهونه بالسب ودعاء السوء وبجوز ان يقولوه فيما بينهم وبجوز أن لا ينطقوا بذلك ولكنهم لما لم يومنوا جملوا كأنهم نطقوابه اه، وقد تقدم شرح ذلك في تفسير (١٠٣٠٢ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) من سورة البقرة و بينا هنالك ان الاستاذ الامام لم يرتض ما قالوه في كون هذه الكلمة سبا بالعبرانية واختار في تعايل النهى عنها انها لماكانت من المراعاة وهي تقتضي المشاركة نهوا عنها تأديبا لهم اذ لا يلبق ان يقولوا للني (ص) ارعنا نرعك كما هو معنى المشاركة كما نهوا أن بجهروا له بالقول كجهر بمضهم لبعض ( قال ) وهناك وجــه آخر يقال في اللغة : راعي الحار الحرك اذا رعى معها فكان اليهود يحرفون الكلمة الى هذا المهني وان كان فيها سب لا نفسهم على حد « اقتلوني ومالكا » ، ومن تحريف اللسان وليه في خطابهم للذي ( ص ) قولهم في التحية < السامعليكم > يوهمون بفتل اللسان وجمجمته أنهم يقواون السلام عليكم وقد ثبت هذا في الصحيحوانه كانعليه السلام بعد العلم بذلك بجيبهم بقوله ﴿ وعليكم ، أي كل أحد يموت ( ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خبرا لهم وأقوم ) أي لو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك ، واسمع مانقول وانظرنا أي أمهلنا وانتظرنا ولا تعجل علينا ، يقال نظره بمهنى انتظره وهو كثير في القرآن ، أو انظر الينا نظر رعاية و رفق لكان خيرا لهم وأقوم بما قالوه لمافيه من الادب والفائدة وحسن العاقبة

ولكن لعنهم الله بكفرهم في خذلهم وأبعدهم عن الصواب بسبب كفرهم أي مضت سنته في طباع البشر واخلاقهم ان يمنع الكفر صاحبه من مثل هذه الروية والادب، ويجعله طريدا لايدلي الى الخير والرحمة بحبل ولاسبب، وفلا يو منون الاقليلا في من الايمان لا يعتد به اذ لا يصلح عمل صاحبه ولا يزكي نفسه ولا يرقي عقله ولو كان إيمانهم بكتابهم ونبيهم كاملا لكان خير هاد لهم الى الايمان بمن جاء مصدقا لما معهم من الكتاب ومهيمنا عليه يبين ما نسوا منه وما حرفوا فيه، ثم انه جاء بأصلاح جديد في اتمام مكارم الاخلاق ونظام الاجتماع وسأر مقاصد الدين فين كان على شيء من الخير وجاءه زيادة فيه لا يكون الا مغبوطا بها حريصا على الاستفادة منها أنه سيء من الخير وجاءه زيادة فيه لا يكون الا مغبوطا بها حريصا على الاستفادة منها أناس يكونون هم السابقين منها أو لا يو منون الا قليلا منهم كفيد الله بن سلام وأصحابه فان الامة مهما فسدت لا يم الفساد جميع أفرادها بل تغلب سلامة الفطرة على أناس يكونون هم السابقين وهي دقة القرآن في الحكم على الام اذ يحكم على الا كثر فاذا عم الحكم يستثني وهي دقة لم تعهد في كلام البشر

( ٤٩: ٤٩) بَا عَيُّمَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَّبَ آمِنُوا بِمَا نَزَّ لْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَدَّ لَمَا مَمَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَظْمِسَ و جُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَمَنَا أَصْحَلَبَ السَّبْتِ ، وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْهُولاً

خاطبهم في هذه الآية بالذبن أوتوا الكتاب كما تقدم آنفا في تفسير أوتوانصيباً من الكتاب فذاك نمي عليهم بما اضاعوا وحرفوا ،وهذا إلزام لهم بما حفظوا وعرفوا،

يقول ﴿ يَا أَبِهَا الذِينَ أُوتُوا الكتب ﴾ الاآسهي أي جنسه على ألسنة أنبيائهم أوالتوراة خاصة ﴿ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما ممكم ﴾ منه من تقريراً لتوحيد الخالص واتقاء الشرك كله صغيره وكبيره واثبات النبوة والرسالة وما يغذي ذلك الايمان ويقويه من ترك الغواحش والمنكرات وعمل الصالحات أي مصدقا لما معكم من أصول الدبن وأركانه الني هي المقصد من ارسال جميع الرسل لابختلفون فيها وأنما بختلفون في طرق حمل الناس عليها وهدايتهم بها وترقيتهم في معارجها بحسب سنة الله في ارتقاء البشر بالتدريج جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كما أن العدل هو المفصد من جميع الحكومات وانما تختلف الدول في الفوانين المقررة له باختلاف أحوال الامم، فليس من المقل ولا الصواب ان تنكر الامة تغيير حاكم جديد لبعض ما كان عليه من قبله اذا كان يوافقه في جمله مقررًا الممدل مقيما لمبزانه بين الناس كما كان أو اكمل ، وفي هذه الحال يسمى مصدقًا لما قبله لامكذبا ولا مخالفًا ، فالقرآن قرر نبوة موسى وداود وسلمان وعيسى وصدقهم فما جاوا به عن الله تمالي و و بخ الاقوام المدعين لاتباعهم على إضاعتهم لبعض ماجاوابه وتحريفهم للبعض الآخر ، وعلى عدم الاهتدا، والعمل يما هو محفوظ عندهم ، حتى أن أكثرهم هدموا الاساس الاعظم للدين وهو التوحيد فأنخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مربم وما أمروا الا ليعبدوا إلَّها واحداً كما سيأني في سورة التوبة ويذكر أيضاً في تفسير الأية الآتية \_ فتصديق القرآن لما معهم لاينافي مانماه عليهم من الاضاعة والنسيان والتحريف والتفريط

(من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) أي آمنوا من قبل أن ننزل بكم هذا المقاب وهو طمس الوجوه وردها على أدبارها ، فالطمس في اللغة هو ازالة الاثر بمحوه أو خفائه كما تطمس آثار الدار واعلام الطرق بنقل حجارتهاأو بالرمال تسفوها الرياح عليها ومنه در بنااطمس على أموالم ، أي أزلما وأهلكها والطمس على الاعين في قوله د ولونشا الطمسنا على أعينهم ، يصدق بازالة نورها و بغو ورها و على وجه البدن ووجه النفس ومحو حدقتها وكذلك طمس النجوم والوجه يطلق على وجه البدن ووجه النفس

وهو ما تنوجه اليه من المقاصد ومنه « اسلمت وجهي لله » وقوله « ومن يسلم وجهه الى الله > وقوله « فأقم وجهك للدبن حنيفا > والأ دبار جمع دبر « بضمتين > وهو الخلف والقفا ، والارتداد على الأدبار هو الرجوع 'لي الورا. يستعمل في الحسيات والمعنويات فمن الأول الارتداد عن الأدبار فيالقتال وهو الغرار منه ومن الثاني « ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملي لهم > فظاهر معنى العبارة هنا: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما ممكم من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التي توجهتم البها في كيد الاسلام ونردها خاسئة خاسرة الى الوراء باظهار الأسلام ونصره عليكم وفضيحتكم فما تأتونه باسم الدين والعلم الذي جاء به الانبياء ، وقد كان لهم عند نزول الآية شيء من المكانة والمعرفة والقوة ، فهذا ما نفسرها به على جمل الطمس والرد على الأدبار معنوبين و به قال مجاهد وأـكن أوجز فقال نطمس وجوها عن صراط الحق فنردها على أدبارها في الضلالة، وقال السدي نزلت في مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد بن التابوت من بني قينقاع قال ومعناه فنعميها عن الحق ونرجعها كفارا ، وقال الضحاك يعني أن نردهم عن الهدى والبصيرة فقد ردهم على أدبارهم فكفروا بمحمد (ص) وما جاء به · وظاهر كلام هو لا الخاطبين بهذه الآية هم الذين كانوا على ما يعتقدون انه الحق من التوراة وأنهم كانوا معذورين عند الله فيما هم عليه كأنهم الذين قال فيهم < ومن قوم موسى أمة بهدون بالحق و به يعدلون » فحذرهم من إرجاء الايمان والتسويف به أن يطول عليهم العهد فيصعب عليهم الايمان ويضعف استعدادهم لةبوله بتعلق قومهم بهم وغرورهم هم بجاههم قبهم

وجمل ذلك بعضهم حسيا ظاهريا فقال المعنى نطمس آثارهم من الحجاز ونردهم على ادبارهم بالجلاء الى فلسطين والشام وهي بلادهم الني جاوًا الحجاز منها ورواه ابن زيد عن أبيه · وروي عن ابن عباس ان المراد جعل وجوههم في أقنيتهم وفهم من رواه عنه أنه تهديد بالمسخ وقالوا أنه يكون في آخر الزمان أو في الآخرة أو هو مقيد بعدم ابمان أحد من أولئك المخطبين وقد آمن بعضهم والوجه الذي قررناه أولا هو الذي اختاره الاستاذ الامام في الدرس فقال طمس الوجه ان يعرض له ما يغطيه فيمنع صاحبه ان يتوجه الى مقصده ومنى بطل التوجه الصحبح الى المقصد امتنع السعي البه المؤدي الى الوصول وذلك هو الخذلان والخيبة ، أي آمنوا قبل ان نعمي عليكم السبيل بما نبصر المؤمنين بشو ونكم ونغريهم بكم فتر دون على أد باركم بأن يكون سعيكم الى غير خيركم

وأررد الرازي وجوها أخرى منها ان المراد بالوجوه الوجها، الروسا، أي قبل ان نزيل وجاهتهم وعزهم كا ومنها ان المراد بطمس الوجوه تقبيح صورتها كما يقال طمس الله وجهه وقبح الله وجهه بمنى تقبيح صورتها ، يعني ان ذلك يكون بما يلاقونه من الذل والكابة عند مايغلبون على أمرهم

وهو الطرد والاذلال المعنوي ثم انفذ الثاني أي على قول من جعل الطمس أواللهن وهو الطرد والاذلال المعنوي ثم انفذ الثاني أي على قول من جعل الطمس بمعنى المسخ وأما من جعله بمعنى الخذلان أو الاخراج من المدينة وجوارها الى الشام فيقول ان الاول قد حصل حمّا ولانزاع في ذلك وقال الاستاذ الامام وردفي أهل السبت ان الله أهلكهم فمنى اللهنة هنا الاهلاك بقرينة النشبيه و به صرح أبو مسلم و بحمل ان يكون معنى اللعن هنا عذاب الآخرة والمعنى آمنوا قبل ان تقعوا في إحدى الماويتين الخيبة والخذلان وفساد الامر وذهاب العزة باستبلاء المؤمنين عليكم افود كان ذلك في طائفة منهم أجلوا من ديارهم وخذلوافي كل امرهم أواله لاك وقد وقع بقتل طائفة أخرى وهلاكها ﴿ وكان أمر الله مفعولا ﴾ أي واقعا أي شأنه أن يفعل حمّا والمراد هنا امر التكوين المعبر عنه بقوله عز وجل ﴿ إنما امره اذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون »

<sup>(</sup>٧٤ : ٠٠) إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُون ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ باللهِ فَقَدِ آفَتَرَى إِثْمًا مُبِينًا (٨١ : ٥١) أَلَمْ

تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلَ آللهُ يُزكِّي مَنْ يِثَاءُ وَلَا يُظْلِّمُونَ فَتَيلًا ( ٩٤ : ٢٥ ) أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَ كَفَى بِهِ إثماً مبيناً

روى ابن المنذر عن ابي مجلز قال لما نزل قوله تعالى (٢٩ : ٥٣ قل باعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفو و الرحم ) قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاها على الناس فقام البه رجل فقال والشرك بالله فسكت ثم قام اليه فقال يارسول الله والشرك بالله؟فسكت وتين أوثلاثا فنزلت هذه الآية ( ان الله لا يغفر ان يشرك به ) وروى ابنجر ير محوه عن ابن عمر ، وروى ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أبوب الانصاري في رجل شكا ابن أخيه للنبي ( ص ) انه لا ينتهي عن الحرام . وذكر الفخر الوازي أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة ( رض ) اذ أراد أن يسلم وخاف أن لا يقبل إسلامه وذكر في ذلك محاورة ومراجعة عزاها الى ابن عباس وهي لا تصح فلا حاجة الى إبرادها الاستاذ الامام : قالوا ان سبب نزول هذه الآية قصة وحشي وانه ندم على قتله لما أخلفه مولاه ما وعده من عقه وراجع النبي (ص) في إسلامه فكأنهم يثبتون ان الله جلت عظمته كان يداعب وحشيا وأصحابه ويستميلهم بآية بعد آية ولا حاجة الى هذا كله فالكلام ملتئم بعضه مع بعض فهو بعد ما ذكر من شأن اليهود وأن عدنهم في تكذيب النبي ( ص ) نحريف أحبارهم للكتاب واتباعهم لمم في أمر الدين كما قال في آية أخرى ( انخذوا أحبارهم ورهبانهم ار بابا من دون الله ) وورد في تفسيرها المرفوع أنهم كأنوا يتبعونهم في التحليل والتحريم من غير رجوع الى أصل الكتاب ، فهذه الآية نشير الى انهم وقعوا في الشرك المشار اليه في الآية الاخرى اذ الشرك بالله يتحقق باعتماد الانسان على غيرالله مع الله في طلب النجاة من رزايا الدنيا ومصائبها أو من العذاب في الآخرة كما يتحقق بالاخذ بقول بعض الناس في التشر بع كالعبادات والمقائدو الحلال والحرام. واثبات الشرك لليهود هنا وفي تلك الآية لا ينافي تسميتهم اهل الكتاب الذي يدخل فيه الايمان بالله والانبياء فانه قال في الآية السابقة « فلا يومنون الا قليلا » أي إيمانا لا يعتد به اذ لا يقي صاحبه من الشرك

اقول قد بينا في مواضع كثيرة من التفسير حقيقة الشرك في الألوهية وهوالشعور بسلطة وتأثير وراء الاسباب والسنن الكونية لغيرالله تعالى وكل قول وعل بنشأعن ذلك الشعور ، والشرك في الربوبية وهو الأخذ بشيء من أحكام الدبن والحلال والحرام عن بعض البشر دون الوحي وهذا النوع من الشرك هو الذي أشار الاستاذ الامام الى تفسير النبي ( ص ) لا ية التو بة به وهي قوله تمالى في أهل الكتاب كلهم ( ٩ : ٣٧ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بابا من دون الله والمسيح بن مربم ، وما أمروا الاليعبدوا إلها واحداً لا إله الا هو ، سبحانه وتعالى عما يشركون ) فسر الذي ( ص ) انخاذهم أر بابا بطاعتهم وانباعهم في أحكام الحلال والحرام كما ذكرنا غير مرة ، فهذا إثبات لطرو، الشرك على أهل الكتاب وان لم يجمل ذلك عنوانا لهم في القرآن لانه ليس من أصل دينهم وليميزهم عن مشركي الوثنيين ، وبينا أيضا ان الشرك في الالوهية والربوبية قد سرى منذ قرون كثيرة الى بعض المسلمين حتى عرفت طوائف منهم بنبذ الاسلام ألبته كطوائف الباطنية ( راجع مباحث الشرك في ص ٥٧ و ٦٨ - ٧٦ و ٢٥٤ \_ ٣٦٠ من جز التفسير الثاني وفي ص ٢٤ و ٤٥ و ٢٢٥ و ٧٤٧ من جزئه الثالث و ٨٢ من جزئه الخامس وفي غير هذه المواضع من التفسير والمنار) و باثبات الشرك لا مل الكتاب تظهر مناسبة وضع هذه الآية بين هذه الآيات في محاجتهم ودعوتهم الى الاسلام كأنه يقول لا يغرنكم انتماؤكم الى الكتب والانبياء وقد هدمتم اساس دينهم بالشرك الذي لا يغفره الله بحال من الاحوال

اما الحكمة في عدم مغفرة الشرك فهي أن الدين أنما شرع انزكية نفوس الناس وتطهير أرواحهم وترقية عقولم والشرك هو منتهى ما نهبط اليه عقول البشر وأفكارهم ونفوسهم ومنه تتولد جميع الرذائل والخسائس التي تفسد البشر في أفرادهم وجمعياتهم لأنه عبارة عن رفعهم لافراد منهم أولهمض المخلوقات اتي هي دونهم أومثلهم الى

مرتبة بقد سونها و يخضعون لهاو يذلون بدافع الشعور بأنها ذات سلطة عليا فوق سنن الكون وأسابه وان ارضاء ها وطاعتها هو عين طاعة الله تعالى أوشعبة منها لذاتها فهذه الخلة الدنيئة هي التي كانت سبب استبداد روساء الدبن والدنيا بالاقوام والام واستعبادهم إياهم وتصرفهم في أنفسهم وأموالهم ومصالحهم ومنافعهم تصرف السيد المالك القاهر بالعبد الذليل الحقير وناهيك بما كان لذلك من الاخلاق السافلة والرذائل الفاشية من الذل والمهانة والدناءة والتماتي والكذب والنفاق وغير ذلك

والتوحيد الذي يناقض الشرك هو عبارة عن اعتاق الانسان من رق العبودية لكل أحد من البشر وكل شي من الاشياء السماوية والارضية وجعله حرا كريما عزيزا لا يخضع خضوع عبودية مطلقة الا لمن خضعت لسننه الكائنات، بما أقامه فيها من النظام في ربط الاسباب بالمسببات ، فاسننه الحكيمة يخضع ، ولشريعته العادلة المنزلة يتبع، وإنما خضوعه هذا خضوع لعقله و وجدانه الا لا مثاله في البشرية واقرانه ، وأما طاعته للحكام فهي طاعة للشرع الذي رضيه لنفسه ، والنظام الذي يرى فيه مصلحته ومصلحة جنسه ، لا تقديسا اسلطة ذاتية لهم ، ولا ذلا واستخذا الا شخاصهم، فأن استقاموا على الشريعة أعانهم ، وأن زاغوا عنها استعان بالامة فقو مهم ، كما قال الخليفة الأولى في خطبته الأولى بعد نصب الامة له ومبايعتها إياه «وليت عليكم ولست الخليفة الأولى في خطبته الأولى بعد نصب الامة له ومبايعتها إياه «وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فأعينوني ، وأن زغت فقوموني » فهكذا يجب ان يكون شأن الموحد بن مع حكامهم وهكذا يكونون سعداء في دنياهم بالتوحيد كما يكونون الشقياء بالشرك الجلي أو الخفى

وأما سعادة الآخرة أو شقاوها فهو أشد وأبقى والمدار فيهما على التوحيد والشرك أيضا ، ان روح الموحدين تكون راقية عالية لانهبط بها الذنوب العارضة الى الحضيض الذي تهوي فيه أرواح المشركين ، فهما عمل المشرك من الصالحات تبقى روحه سافلة مظلمة بالذل والعبودية والخضوع لغير الله تعدالى فلا ترتقي بعملها الى المستوى الذي تنعم فيه أرواح الموحدين العالية في أجسادهم الشريفة ومها أذنب الموحدون فان ذنو بهم لا تحيط بأرواحهم ، وظلمتها لا تعم قلو بهم ، وهما أذنب الموحدون فان ذنو بهم لا تحيط بأرواحهم ، وظلمتها لا تعم قلو بهم ، لا تم بتوحيد الله و معرفته وعزالا يمان و رفعته يغاب خيرهم على شرهم ، ولا يطول

الأمد وهم في غفلتهم عن ربهم <sup>6</sup> بل هم كما قال تعالى د اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ، يسرعون الى التوبة ، وإتباع الحسنة السيئة د ان الحسنات يذهبن السيئات ، فاذا ذهب أثر السيئة من النفس كان ذلك هو الففران <sup>6</sup> فكل سيئات الموحدين قابلة للمغفرة <sup>6</sup> ولذلك قال تعالى

﴿ ويففر ما دون ذلك لمن بشاء ﴾ أي يففر ما دون الشرك لمن يشاء من عباده المذنبين والها مشيئته موافقة لحكمته ، وجارية على مقتضى سفنه ، كما بينا ذلك في مواضع كثيرة من التفسير ( تراجع في الفهارس عند مادة مشيئة ) وقد اشرنا اليها آنفا بقولنا ومها اذنب الموحدون الح وهو بيان لمايشاء غفرانه ولسنته في ذلك ، وأما سنته تعالى فيما لا يغفره من الذنوب فتظهر من المقابلة وتلك هي الذنوب التي لا يتوب منها صاحبها ولا يتبعها بالحسنات التي نزيل أثرها السيم من النفس حي ينرتب آثارها في النفس عبارة عن ينرتب آثارها في النفس عليها كما توثر الحرارة في الزئرق في الانبو بة فيتمددو يرتفع ، وتوثر فيه البرودة فيتقاص و ينخفض ، فهذا مثال سنته تعالى في تأثير الاعمال الصالحة والسيئة في نفوس البشر وجزائهم عليها كما بينا ذلك مرارا في التفسير وغيره ( راجع مادة ذنب وعقاب وجزاء في فهارس التفسير والمنار )

وقد اضطرب في فهم الآية على بلاغتها وظهورها اصحاب المقالات والمذاهب الذبن جملوا القرآن عضبن فلم يأخذوه بجملته وينسروا بعضه ببعض كالجمع بين المشيئة والحكمة والنظام مل نظر وا في كل جملة على حدتها وحاولوا حملها على مقالاتهم كالمرجئة والممتزلة والخوارج وغيرهم فهذا يقول ان الشرك وغير الشرك سوا، في كونهما لايُدففران الابعد التو بة وهذا يقول انها دالة على عدم وجوب المقاب على الذنوب وجواز غفرانها كلها ما اجتنب الشرك وذاك يقول انها تكون على هذا مفرية بالمماصي مجرئة عليها ، والآية فوق ذلك تحدد ما يترتب عليه المقاب في الدنيا والآخرة حتما لامٍ فساده النفوس البشرية وهو الشرك و تبين ان ماعداه لا يصل الى درجته في افساد النفس فمغفرته ممكنة تتعلق بها المشيئة الالهية فمنه لا يصل الى درجته في افساد النفس فمغفرته ممكنة تتعلق بها المشيئة الالهية فمنه

مايكون تأثيره السيخ في النفس قوياً يقتضي العقاب ومنه مايكون ضعيفا يففر بالتأثير المضاد له من صالح الاعمال ( راجع تفسير انما التو بة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الخ ص ٤٤٠ ــ ٤٥٢ من جزء التفسير الرابع )

﴿ وَمِن يَشَرِكُ بَاللّهُ فَقَد افْتَرَى إِنّا عَظَيا ﴾ هذه الجلة تشعر بعلة عدم غفران الشرك والمعنى ومن يشرك بالله واجب الوجود قيوم السموات والارض القائم بنفسه الذي قام به كل شي عنن يجعل لفيره شركة مامعه \_ دع الالحاد بانكار سلطته التي هي مصدر النظام البديع في الكون \_ سوا كانت تلك الشركة بالتأثير في الايجاد والامداد أو بالتشر يع والتحليل وانتحر يم \_ من يشرك به في ذلك فقد افترى إنماعظيا أي اخترع ذنبا مفسدا عظيم الفحش والضرو ، سي المبدأ والاثر ، تستصفر في جنب عظمته جميع الذنوب والآثام ، فيكون جديرا بأن لا يغفر وان كان مادونه قد يمحوه الغفران ، والافتراء افتعال من فرى يفري واصل معناه القطع ويطلق على الكذب والافساد لأن قطع الشي والصحيح مفسدله والشرك بالقول لا يكون الا كذبا و بالفسل الايكون الا فسادا ، قال الراغب الفري قطع الجلدلاخرز والاصلاح والافراء (قطعه) للافساد والافتراء فيهما وفي الافساد أكثر ولذلك استعمل في القرآن في الكذب للفساد والافتراء فيهما وفي الافساد أكثر ولذلك استعمل في القرآن في الكذب

كانت اليهود تفاخر مشركي العرب وغيرهم بنسبهم ودينهم ويسمون انفسهم شعب الله وكذلك النصارى وقد حكى الله تعالى عنهم قولهم «نحن ابناء الله واحباوه» وقولهم « لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى » وقول اليهود خاصة «لن تمسنا النار الا أياما معدودة » وكل هذا من تزكيتهم لانفسهم وغرو رهم في دينهم وروى ابن ابي حاتم عن ابن عبام قال كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصاون بهم ويقر بون قر بانهم ويزعمون أنهم لاخطايا لهم ولاذنوب فأنزل الله فيهم ﴿ الْم تر الى الذين يزكون انفسهم ﴾ واخرج بن جرير نحوه عن عكرمة ومجاهد وابي مالك والذين يزكون انفسهم ﴾ واخرج بن جرير نحوه عن عكرمة ومجاهد وابي مالك والذين يزكون انفسهم التهول وروى ابن جرير ايضا ان سبب نزولها تزكيتهم لانفسهم بالا يات التي اشرنا اليها أنفا وروي عن السدي انه قال نزلت في اليهود

قالت اليهود أنا نعلم أبناءنا التوراة صغارا فلا تكون لهم ذنوب وذنو بنا مثل ذنوب أبنائنا ماعملنا بالنهاركفر عنا باللبل ،وذكر روايات أخرى ورجح انتزكتهم لانفسهم وصفهم إياها بأنها لاذنوب لها ولا خطايا وانهم ابناء الله واحباؤه أما معنى « ألم ر ، فقد ذكر قريبا والاستفهام للتمجيب من حالم · ونزكية النفس تكون بالعمل الذي يجملها زاكية أي طاهرة كثبرة الخبر والبركة واصل الزكاء والزكاة النمو والبركة في الزرع ومثله كل نافع فنزكية النفس بالفعل عبارة عن تنمية فضائلها وخيراتها ولايتم ذلك الا باجتناب الشرور التي تعارض الخبر وتموقه وهذه النزكية محمودة وهي المرادة بقوله تعالى « قد افلح من زكاها ، اي نفسه . وتكون بالقول وهو ادعاء الزكاء والكمال ومنه تزكية الشهود وقد اجمع العقلاء على استقباح تزكية المر. لنفسه بالقول ومدحها ولو بالحق ولتزكيتها بالباطل اشد قبحا وهذا هو المراد هنا وهذا النوع من التزكية مصدره الجهل والغرور ومن آثاره المتو والاستكبار عن قبول الحق والانتفاع بالنصح ، وقد رد الله عليهم بقوله ﴿ بل الله بزكي من يشاء ﴾ أي ليست المبرة بتزكيتكم لانفسكم بأنكم ابناء الله وأحباؤه وانكم لاتمذبون في النار وانكرستكونون اهل الجنة دون غيركم لأنكم شعب الله المختار بل الله يزكي من يشاء من عباده من جميع الشعوب والاقوام بهدايتهم الى المقائد الصحيحة والأداب الكاملة والاعمال الصالحة أوشهادة كتابه لهم بموافقة عقائدهم وآدابهم وأخلاقهم وأعالهم لما جاء فيه « فلا نزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التي ،

﴿ ولا يظلمون فتبلا ﴾ أي ولا يظلم الله هو لا الذين يزكون أنفسهم ولا غبرهم من خلقه شيئا بما يستحقونه بأعمالهم ولو حقبرا كالفتيل وقد بينا من قبل ان اصل الظلم بمعنى النقص أي لا ينقصهم من الجزاء على أعمالهم الحسنة شيئاما بعدم نزكيته إياهم لان عدم نزكيتهم انما تكون بعدم اتباعهم لما تكون به النفس زكية من هداية الدين والعقل ونظام الفطرة والفتيل ما يكون في شق نواة التمرة مثل الخيط وماتفتله بين اصابعك من وسخ او خيط وتضرب العرب به المثل في الشي الحقير فهو بمعنى « ان الله لا يظلم مثال ذرة » وتقدم تفسيره من عهد قريب فذلان الملوثين برذيلة الشرك

في الدنيا بالعبودية لغيرهم وغير ذلك من آثار انحطاطهم، وعذابهم في الآخرة وحرمانهم من نعيمها ولايكون بظلم من الله عز وجلهم، ونقصه إياهم شيئامن ثواب أعالهم وانما يكون بنقصان درجات أعمالهم، وعجزها عن العروج بأر واحهم بل بتدسيتها لنفوسهم، لتزكيتهم إياها بالقول الباطل دون الفعل د ولكل درجات ما علوا > كدرجات الحرارة في مبزانها ودرجات الرطوبة في مبزانها ، فما كل درجة من الثانية من الأولى يغليبها الماء، ولا كل درجة منها يكون بها جليدًا ، ولا كل درجة من الثانية ينزل بها المطر ، وكدرجات امتحان طلاب العلوم في المدارس ، أو الا عال في ينزل بها المطر ، وكدرجات امتحان طلاب العلوم في المدارس ، أو الا عال في المحكومة لا ينال الفوز الا بالدرجات العلى المحدد أدناها وأعلاها بالحكة

والآية تدل على ان الله تعالى بجزي كل عامل خبر بعمله وان كان مشركا لأن لعمله أثرا في نفسه يكون مناط الجزاء فاذا لم يصل تأثير عمل المشرك الى الدرجة التي تكون بها النجاة من العذاب ألبتة فان عمله ينفعه بكون عذابه أقل من عذاب من لم يعمل من الخير مثل عمله ، مثال ذلك في الدنيا رجلان يشر بان الخير احدها مقل والآخر مكثر فضرر المكثر يكون اكبر من ضرر المقل ، وآخران متساويان في الشرب ولكن بنية احدهما قوية تقاوم الضرر ان يفتك بالجسم و بنية الآخر ضعيفة لا تستطيع المقاومة فان ضرر هذا من الشرب يكون أشد من ضر ر ذاك ، كذلك الروح القوية السليمة الفطرة الصحيحة الايمان المزكاة بالعمل الصالح لا تهبط بها السيئة الواحدة والسيئتان الى درجة الاشرار الفجار فتجعلها شقية مثلهم بل يغاب خيرها على الشر الذي يعرض لها فبزيله أو يضعفه فتجعلها شقية مثلهم بل يغاب خيرها على الشر الذي يعرض لها فبزيله أو يضعفه حتى يكون ضر رها غير مهلك ، ومنه تعلم ان بعض المؤمنين الصالحين قد يعذب في الدنيا والآخرة بذنبه ولكنه لا يكون من الهائكين الخالدين

والعبرة بهذه الآية وما قبلها للمسلمين هي وجوب اتقاء ما هم عليه من الغرور بدينهم كما كان أهل الكتاب في عصر التنزيل وما قبله وما بعده بقرون واتقاء مثل ما كانوا عليه من تزكية أنفسهم بالقول واحتقار من عداهم من المشركين الخرور الجرء الى احتقار المسلمين عند ظهور الاسلام حتى كانت عاقبة ذلك الغرور

وتلك النزكية الباطلة في الدنيا أن غلبهم المسلمون على أمرهم ، واستولوا على أرضهم وديارهم وليعلموا ان الله العظيم الحكيم لا يحابي في سننه المطردة في نظام خلقه مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا لا على أسمه ولقبه أو لانتسابه بالاسم الى أصفيائه من خلقه بل كانت سننه حاكمة على أولئك الاصفياء أنفسهم حتى ان خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم قد شج رأسه وكسرت سنه وردّي في الحفرة يوم أحد لتقصير عسكره فيما يجب من نظام الحرب ، فالى متى أبها المسلمون هذا الغرور بالانهاء الى هذا الدين وانم لا تقيمون كتابه ولا نهتدون به ولا تعتبر ون يما فيه من النذر ، ألا ترون كيف عادت الكرة الى تلك الام عليكم بعد ما تركوا الغرور واعتصموا بالعلم والعمل عبا جرى عليه نظام الاجتماع من الاسباب والسنن، حنى ملكت دول الأجانب اكثر بلادكم ، وقام البهود الآن ليجهزوا على الباقي اكم ، ويستردوا البلاد المقدسة من أيديكم ، ويقيموا فيها ملكهم ؟ ؟ ؟ فاهتدوا بكتاب الله الحكيم و بسننه في الأئم واتركوا وساوس الدجالين الذين يبثون فيكم نزغات الشرك فيصرفونكم عن قواكم العقلية والاجتماعية وعن الاهتداء بكلام ربكم الى الاتكال على الأموات ، والاستمساك بحبل الخرافات ، ويشغلونكم عن دينكم ودنياكم بما لم ينزله الله تمالي عليكم من الأوراد والصلوات وما غرضهم بذلك الاسلب أموالكم ، وحفظ جاههم الباطل فيكم ، أفيقوا أفيقوا ، تنبهوا تنبهوا ، واعلموا ان الله لم يظلم ولايظلم أحدًا فتيلا فما زال ملككم ، وذهب عزكم ، إلا بنرك هداية ربكم ، وانباع هوالا الدجالين منكم ،

﴿ انظر كيف يفترون على الله الكذب ﴾ أي انظر يا أيها الرسول كيف يكذبون على الله بنزَّكية أنفسهم وزعمهم أنهم شعبه الخاص وأبناؤه وأحباؤه وانه يماملهم مهاملة خاصة يخرجون فيها عن نظام سننه في سائر خلقه ، وهذا تأكيد للتعجيب من شأنهم في الآية السابقة لنعتبر به

﴿ وَكُفِّي بِهِ إِنَّا مِبِينًا ﴾ أي وكفي بهذا الضرب من آثامهم إنما بينا ظاهرا فانه تعالى لم يعاملهم معاملة خاصة مخالفة لسنن الاجتماع البشري التي عامل بها غيرهم ولكنهم قوم مغرورون جاهلون ، وقد اطلق الاثم على الكذب خاصة ، وعلى كل ذنب ، وقال الراغب الاثم والاثام اسم للافعال المبطئة عن الثواب ، يعني عن الحبرات التي يثاب الانسان عليها ثم بين صدق ذلك على الخر والميسر اذ قال تعالى « فيها إثم كبير » ولا شك ان تزكية النفس ، والغرور بالدين والجنس ، ما يبطى عن العمل النافع الذي يثاب عليه الناس في الدنيا بالعز والسيادة ، وفي الآخرة بالحسنى وزيادة ، وتقدم في تفسير « يسألونك عن الحمر والمبسر » انه لا يطلق لفظ الاثم الا على ما كان ضارا واي ضرر اكبر من ضرر الغرور وتزكية النفس بالدعوى والتبجح كما يفعل المسلمون الآن في بعض البلاد يغشون أنفسهم النفس بالدعوى والتبجح كما يفعل المسلمون الآن في بعض البلاد يغشون أنفسهم النفس بالدعوى والتبجح كما يفعل المسلمون الآن في بعض البلاد يغشون أنفسهم النفس بالدعوى والتبجح كما يفعل المسلمون ولا يتبجحون ، فاعتبر وا يا أيها الفافلون ، للتهم وهم ساكتون ساكنون ، لا يدعون ولا يتبجحون ، فاعتبر وا يا أيها الفافلون ،

الْجِينَ والطَّغُرُتُ وَيَهُ وَلُونَ لِلَّذِينَ أُوتُوا لَمُ وَمَنْ الْدَينَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمَنْ يَلْمَنَ اللهُ فَأَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ يَلْمَنَ اللهُ فَأَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ يَلْمَنَ اللهُ فَأَنْ اللهُ اللهُ

أخرج احمد وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الاشرف مكة قالت قريش ألا ترى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم انه خبر منا ونحن

أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية ، قل انتم خير ، فنزلت فيهم « ان شانئك هو الأنبر » ونزلت فيه « ألم تر الى الذين أوتو نصيباً من الكتاب \_ الى قوله نصيرا » واخرج ابن اسحاق عن ابن عباس قال كان الذين حز بوا الأحزاب من قريش وغطفان و بني قريظة حيجا بن أخطب وسلام بن ابي الحقيق وأبوعارة وهودة بن قيس وكان سائرهم من بني النضير ، فيما قدموا على قريش قالوا هو لا أحبار اليهود وأهل العلم بالكتب الأولى فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد ؛ فسألوهم فقالوا دينكم خير من دينه وأنتم اهدى منه وممن اتبعه ١١ فأنزل الله فسألوهم فقالوا دينكم خير من دينه وأنتم اهدى منه وممن اتبعه ١١ فأنزل الله المنزل الله الذين أوتوا نصيبا من الكتاب \_ الى قوله \_ ملكا عظيا » اه من لباب النقول

أقول الرواية الأولى عند البزار وغيره في سبب نزول سورة الكوثر وهي مكية ووقائع هذه السورة مدنية كما بيناه ومحاجة اليهود و بيان أحوالهم لم يفصل الافي السور المدنية بعد ابتلاء المؤمنين بكيدهم فيها وفي جوارها ، ففي الرواية خلط سببه اشتباه بعض الرواة في الاسباب المتشابهة ، وسيأتي بعض روايات ابن جربر في ذلك ، والآيات متصلة بما قبلها ولا يبعد ان يكون هذا السباق كله قد نزل بهدد غزوة الاحزاب أو في أثنائها اذ نقض اليهود عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتحدوا مع المشركين على استئصال المسلمين وذلك هوتفضيلهم للمشركين على المؤمنين بالفعل المشركين على المؤمنين بالفعل ولا بد ان يكونوا صرحوا بالتفضيل بالقول عند النداء بالنفير لحرب المؤمنين

﴿ أَلَمْ تَرَ الَى الذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكَتَابِ يَوْمَنُونَ بِالجِبِتُ وَالطَاعُوتَ ﴾ الاستفهام للتعجيب من هذه الحال من أحوالهم كما سبق نظيره في الآية التي افتتحت عمثل ما افتتحت به للتعجيب من ضلالهم في انفسهم و إرادتهم إضلال المؤمنين و ( الجبت) قال بعض اللغويين أصله الجبس فقلبت التاء سينا ومعناه فيها الردي الذي لا خير فيه و واطلق على السحر وعلى الساحر وعلى الشيطان وقيل انه حبشي الاصل ، روي عن ابن عباس وابن جبير واني العالية انه الساحر وفي رواية عن ابن عباس وابن جبير واني العالية انه الساحر وفي رواية عن ابن عباس وعن عمر ومجاهدفي رواية أخرى وابن زيدانه السحر ،

و(الطاغوت) من مادة الطغبان وتقدم تفسيره في تفسير آية الكرسي من الجزاء الثالث (ص ٢٧ ج ٣) بأنه كل ماتكون عبادته والإيمان به سببا للطغيان والخروج عن الحق من مخلوق يعبد ، ورئيس يقلد ، وهوى يتبع ، وقد روي عن عمر ومجاهد ان الطاغوت الشيطان ، وعن ابن عباس ان الطاغوت هم الناس الذين يكونون بين يدي الاصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس ، وقيل الطاغوت للكان ، وقبل الجبت والطاغوت صنان كانا لقريش وان بعض اليهود سجدوا لها مرضاة لقريش واستمالة لهم ليتحدوا معهم على قتال المسلمين ، وفي حديث قطن ابن قبيصة عن أبيه مرفوعا عند ابي داود « العيافة والطبرة والطرق من الجبت ، وفسر العيافة بالخطوهو ضرب الرمل، وتطلق العيافة على التفاول والتشاوم بمايوخذ من الخباء من الالفاظ بطريق الاشتقاق كقول الشاع

تفاالت في أن تبذلي طارف الوفا بأن عن لي منك البنان المطرّف وفي عرفات ما يخبر انني بعارفة من طبب قلبك أسعف واما دماء الهدى فهو هدى لنا يدوم ورأي في الهوى يتألف فأوصلتا ما قلته فتبسمت وقالت أحاديث العيافة زخرف

والطبرة التشاوم وأصله من زجر الطبر، والطرق هوالضرب بالحصا أوالودع أو حب الغول اوالرمل لمعرفة البخت وما غاب من أحوال الانسان، وهذه الاهور كلهامن الدجل والحيل فالمهني الجامع للفظ الجبت هو الدجل والاوهام والخرافات، والمهني الجامع للفظ الجبت هو الدجل والاوهام والخرافات، والمهني المجلم لفظ الطاغوت هو ماتقدم آنفا عن تفسير آية الكرسي من مثارات الطفيان ومعنى الآية ألم بنته علمك أبها الرسول أولم تنظر الى حال هو لا، الذين أو توا نصيبا من الكتاب كيف حرموا هدايته فهم يومنون بالجبت والطاغوت و ينصر ون أهلها من المشركين على المؤمنين المصدقين بذبوة أنبيائهم وحقية أصل كتبهم ﴿ و يقواون أهلها من المشركين على المؤمنين المصدقين بذبوة أنبيائهم وحقية أصل كتبهم ﴿ و يقواون الذبن كفروا ﴾ أي لاجلهم وفي شأنهم والحكاية عنهم ﴿ هو لا، أهدى من المؤمنين آهدى وأرشد طريقا في الدين من المؤمنين الذبن اتبعوا محدا (ص) قال ابن جرير: ومعني الكلام ان الله وصف الذبن الذبن اتبعوا محدا (ص) قال ابن جرير: ومعني الكلام ان الله وصف الذبن

﴿ اوائك الذين لمنهم الله ﴾ أي اولنك الذين بينا سو، حالم هم الذين لعنهم الله أي اقتضت سنته في خلقه ان يكونوا بعداء عن موجبات رحمته وعنايته من الايمان بالله وحده والكفر بالجبت والطاغوت ﴿ ومن يامن الله فان تجد له نصبرا ﴾ أي ومن يلمنه الله \_ بالمنى الذي ذ كرناه آ نفا \_ فلن ينصره أحد من دونه اذ لاسبيل لأحد الى تغبير سننه تمالى في خلقه ، ومنها ان يكون الخذلان والانكسار نصيب الموثمنين بالجبت والطاغوت أي بمثار الدحل والخرافات والطغيان أي مجاوزة سنن الفطرة وحدود الشريعة ، ولا سما اذا اراد هو لا. مقاومة أهل التوحيد والحق والاعتدال في سياستهم وأعالهم بسيرهم على سنن الاجتماع فيها · وهذه الآية تدل على ان سبب لعن الله للام هو إيمانها بالخرافات والا باطيل والطغيان واله تعالى إنما ينصر المؤمنين باجتنابهم ذلك ' وتدل بطريق اللزوم على أن الام المغلوبة تكون أقرب الى الجبت والطاغوت من الام الغالبة المنصورة فليحاسب المسلمون أنفسهم بها و بما في مناها من الآيات كقوله تعالى ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) ليتبين لهم من كتاب ربهم صدقهم في دعوى الايمان من عدمه ولعلهم يرجمون اليه و يعولون في أمر دينهم ودنياهم عليه

﴿ أَم لَمْ نصيب من الملك ﴾ قالوا ان ﴿ أَم > هنا منقطعة وهي عند جهور البصر بين للاضراب والاستفهام والمراد بالاضراب هنا الانتقال من تو بيخهم على الايمان بالجبت والطاغوت وتفضيل المشركين على المومنين الى تو بيخهم على البخل والشح والاثرة ، واختار الاستاذ الامام ان ﴿ أَم > اذا رقعت في أول الكلام تكون للاستفهام المجرد ( راجع ص ٣١١ ج ٢ من التفسير ) والاستفهام هنا للانكار والتو بيخ يستفاد من قرينة المقام أي ليس لهم نصيب من الملك كا لهم نصيب من الملك كا لهم نصيب من المكتاب بل فقدوا الملك كله بظلهم وطفيانهم ﴿ فاذا لا يو تون الناس نقيرا ﴾ أي ولو كان لهم نصيب من الملك للملك للسلكوا فيه طريق البخل والاثرة بحصر منافعه أي ولو كان لهم نصيب من الملك للسلكوا فيه طريق البخل والاثرة بحصر منافعه ومرافقه في أنفسهم فلا يعطون الناس نقيرا منه إذ ذاك ، والنقير هو النقرة أو النكتة في ظهر نواة النمر وهي الثقبة التي تنبت منها النخلة شبهت بما فقر بمنقار الطائر أومنقار يضرب به المثل في الشيء القلل والحقير التافه ، و يطلق النقير أيضا على ما نقر أي يضرب به المثل في الشيء القلل والحقير التافه ، و يطلق النقير أيضا على ما نقر أي يضرب المثل بالقطمير وهي يضرب المثل بالقطمير وهي القشرة الدقيقة التي على النواة ينها وبين التمرة .

وحاصل المعنى ان هولا، اليهود أصحاب اثرة شديدة وشح مطاع يشق عليهم ان ينتفع منهم أحد من غير أنفسهم فاذا صار لهم ملك حرصوا على منع الناس أدنى النفع واحقره فكيف لا يشق عليهم ان يظهر نبي من العرب ويكون لا صحابه ملك يخضع لهم فيه بنو إسرائيل وهذه الصفة لا تزال غالبة على اليهود ظاهرة فيهم فان

تم لهم ما يسعون اليه من اعادة ملكهم الى بيت المقدس وما حوله فانهم يطردون المسلمين والنصارى من الكالارض المقدسة ولا يعطونهم منها نقبرا من نواة أوموضع زرع نخلة أونقرة في أرض أوجبل، وهم يحاولون الآن وحاولوا قبل الآن ذلك بقطع أسباب الرزق من غيرهم فالنجار اليهودي في بيت المقدس يعمل لك العمل بأجرة أقل من الاجرة التي يرضى بها المسلم أو النصراني وان كانت أقل من أجرة المثل، ولعل جعياتهم السياسية والخيرية تساعدهم على ذلك ، فالدلائل متوفرة على ان القوم يحاولون امتلاك الارض المقدسة وحرمان غيرهم من جميع اسباب الرزق فيها، يفعلون هذا وليس لمم نصيب من الملك « هذا وما كيف لو »

وهل يعود اليهم الملك كما يبغون ؟ الآية لاتثبت ذلك ولا تنفيه ، و إنما تبين ماتقتضيه طباعهم فيه لو حصل ، وسيأتي البحث في ذلك في تفسير سورة الاسرا، التي تسمى ايضا (سورة بني اسرائيل) ويدخل في ذلك ماتقتضيه من الكثرة وهم متفرقون ومتعلقون بأموالهم في كل المملك ، ومن الاستعداد المحرب والزراعة وقدضعف ذلك في اكثرهم ، ولكنهم يعتقدون اعتقادا دينيا انهم سيقيمون الملك أو سوف يقيمونه في البلاد المقدسة ، وقد ادخر والذلك مالا كثيرا فيجب على المثمانيين ان لا يمكنوا لهم في فلسطين ولا يسهلوا لهم طرق امتلاك أرضها وكثرة المهاجرة اليها فان في ذلك خطرا كبيرا كما نبهنا في تفسير الآيات السابقة من عهد قريب

﴿ ام يحسدون الناس على ماآ تاهم الله من فصله ﴾ الاستاذ الامام: سبق في الآيات قبل هذه ان اليهود حكموا بأن المشركين أهدى سبيلا من المؤمنين وذلك من الحسد والغرور بأنفسهم فانهم يقولون ذلك مع انهم يومنون بالجبت والطاغوت فهم في شرحال ، فالله نعالى يقول ان هوالا ، في شرحال ، ويعيبون من هم في احسن حال ، فالله نعالى يقول ان هوالا ، يريدون ان يضيق فضل الله بعباده ولا يحبون أن يكون لامة من الام فضل اكثر مما لمم أو مثله أو قريبا منه لما استحوذ عليهم من الغرور بنسبهم وتقاليدهم مع سوء حالم فكأنه قال هل غرر هوالا ، بأنفسهم تغريرا، أم لهم نصيب من الماك في هذا الكون فهم يمنعون الناس فلا يوتونهم منه نقبرا ، أم يحسدون الناس على ماأعطاهم الكون فهم يمنعون الناس على ماأعطاهم

الله من فضله ، أي العرب ، ﴿ فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكة وآتيناهم ملكا عظيما ﴾ والعرب منهم فانهم ، ن ذرية ولده اسماعيل وقد كانت ظهرت تباشير الملك الهظيم فيهم عند نزول هذه الا يت فانها مدنية متأخرة وكانت شوكة المسلمين قد قويت فالا ية مبشرة لهم بالملك الذي يتبع النبوة والحكمة ، والحاصل أن حال اليهود يومئذ كان لايمدو هذه ، لا مو ر الثلاثة : إما غرور خادع يظنون معه ان فضل الله عصور فيهم ، ورحمته تضيق عن غير شعب اسرائيل من خلقه ، واماحسبان ان ملك الكون في أيدبهم فهم لايسمحون لاحد بشيء منه ولوحقيرا كالنقير ، وإما حسد العرب على ماأعطاهم الله من الكتاب والحكمة والملك الذي ظهرت مبادي عظمته ، اه ماقاله في الدرس وليس عندنا عنه في ذلك غيره

وأقول فسروا الحسد بأنه تمني زوال النعمة عن صاحبها الستحق لها ولم يرد ذكره في القرآن الا في هذه الآية وفي قوله من سورة البقرة (٢: ١٠٨ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أفضهم من بعد ماتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) وفي سورة الفلق وأهل الكتاب في آية البقرة هم البهود فهو لم يسند الحسد الى غيرهم لانهم وقد سلب منهم الملك يتمنون عودته البهم وقد كبر عليهم ان تسبقهم العرب الى ذلك ولم يكن النصارى يومتذ بحسدون المسلمين لانهم متمتعون بملك واسع ولامشر كو العرب لانهم ما كانوا يظنون ان النبوة التي قاميها واحدمنهم حق ولاأنها تستتبع ملكا فان من ظهر له حقية الدعوة صار مسلما واما البهود فانه لم يؤمن بمن ظهرت لهم حقية فان من ظهر اله حقية الدعوة صار مسلما واما البهود فانه لم يؤمن عمن ظهرت لهم حقية وقال عنم الناس من اتباع الحق بعد ظهوره لم مثل الحسد والكبر فالحسود يوثرهلاك فضم على انقيادها لمن يحسده لان الحسديفسد الطباع وفي النفسير المأثور ان المراد فضمه على انقيادها لمن يوسم ولاشك انهم حسدوه وحسدوا قومه العرب لانه منهم وهم اسبق بالناس هناالذي جاء به

و تفسير النساء ،

ورد في بعض اسباب نزول الآية ان بعض اليهود ككعب بن الاشرف لم بجدوا مطعنا يقولونه في الذي (ص) الاتعدد أز واجه وقبل حسدوه على ذلك والآية تردهذه الشبهة لان بعض انبيائهم كداود وسلمان كان لهم أزواج كثيرة كما رد عليهم استبعادهم أن يكون الملك في غير آل اسرائيل بأنه تعالى أعطى آل ابراهيم من ذرية اسحق الكتاب والحكمة والنبوة فضلا منه من غير ان يكون لهم حق عليه تعالى فكذلك يعطى ذلك لآله من ذرية اسماعيل ولاحجر على فضله فان كان هذا الفضل الالهي لايناله الا من له سلف فيه فللعرب هذا السلف على أن هذه الدعوى باطلة والالكانت هذه العطايا قديمة ازلية وليس الانسان قديما أزليا ولو كان ازليا لما أمكن ان تكون بعض فروعه أزلية فايتاء الله تعالى بعض البشر الفضل إما ان يكون بمحض الاختصاص والاختيار وذلك موكول الى مشيئته عز وجل و إما ان يكون لمزايا وفضائل فيمن يعطيه ذلك وحينتذ يكون كل من يكتسب مثل تلك المزايا مستحقا لهذا الفضل. والنبوة ومقدماتها بمحض الاختصاص

أما كثرة النساء لداود وسلمان عليهما السلام فقد نقل بعض المفسرين انه كان لداود مائة امرأة ويؤخذ ذلك من سورة ص وانه كان لسلمان ألف وثلاث مئة امرأة وسبعمئة سرية فكيف يستنكر أتباعهما ان يكون للني (ص) تسع نسوة وقد تزوج اكثرهن لحكم وأسباب عامة أوخاصة كما تقدم بيان ذلك في تفسير آية تعدد الزوجات من الجزء الرابع . وفي سفر الماوك الأول من كتابهم المقدس ما نصه : ١١ وأحب الملك سايمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبيات وعمّونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات ٢ من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخاون البهم وهم لا يدخاون اليكم لانهم عياون قاو بكم وراء آلهتهم فالتصق سليمان بهو لا. بالمحبة ٣ وكانت له سبع مئة من النسا. السيدات وثلاث مئة من السراري فأمالت نساوم قلبه ، الخ ما هناك من الطمن فيه عليه السلام و برأه الله

﴿ فَنهم من آمن به ومنهم من صدعنه ﴾ القول المشهور المقدم في كتب التفسير التي بين أيدينا ان الضمير في قوله « آمن به ، للنبي ( ص ) أو ما أنزل عليه أي من أولئك البهود من آمن به ومنهم من أعرض عنه يقال صدار جل عن الشيء اذا أعرض عنه ، ويقال أيضا صد غيره عنه اذا صرفه عنه ونفره منه ، وقبل انه عائد الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام أي من آله من آمن به ومنهم من لم يومن به ، وقبل إلى ما ذكر من حديث آل ابراهيم وقبل الى الكتاب ، وقال الاستاذ الامام برجع الضمير الى ما ذكر من الكتاب والحكمة والملك العظيم فاما الايمان بالكتاب والحكمة الضمير الى ما ذكر من الكتاب والحكمة والملك العظيم فاما الايمان بالملك فهو الضمير الى ما ذكر من بيان أسرار الكتاب ) فظاهر وأما الايمان بالملك فهو الايمان بوعد الله تعالى به ، وهكذا شأن الناس في كل شي ولا يتفقون عليه واما الايمان بوعد الله تعالى به ، وهكذا شأن الناس في كل شي ولا يتفقون عليه واما يأخذ به بعضهم ويعرض عنه آخرون

﴿ وكفى بجهنم سعبرا ﴾ أي نارا مسعرة لمن صدعنه وآثر إرضاء حسده والعمل عا يزينه له على اتباع الحق فهو لا يزال يغريه بنصر الباطل ومعاندة الحق حتى يدسي نفسه ويفسدها وبهبط بها الى دار الشقاء وهاوية النكال المعبر عنها بجهنم وبالسعبر وهي بئس المثوى وبئس المصير

(٥٥: ٥٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَنَا سَوْفَ نُصلِهِمْ فَارًا كُلَّمَا نَضِتَ جُلُودُهُمْ بَدَّلُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ ، ازَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَلَيمًا (٢٥: ٥٠) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّلَحَاتِ سَنُدُخلُهُمْ عَزِيزًا حَلَيمًا (٢٥: ٥٠) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّلَحَاتِ سَنُدُخلُهُمْ عَزِيزًا حَلَيمًا (٢٥: ٥٠) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّلَحَاتِ سَنُدُخلُهُمْ عَزِيزًا حَلَيمًا الْمُنْ خَلِدِينَ فَيهَا أَبَدًا ، لَهُمْ فَيهَا أَزُواجَ مُطَهّرة ، وَنُدْخانُهُمْ ظلا ظليلاً

الاستاذ الامام: قال تعالى في الآية السابقة دفنهم من آمن به ومنهم من صدعنه وتوعد من صدعنه بسعير جهنم ثم فصل هذا الوعيد بقوله ﴿ إِن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ﴾ ونقلوا عن سيبويه ان «سوف» تأتي للتهديد وتنوب عنهاالسين و يستشهدون بهذه الآية \_ أي على سوف و بما قبلها على السين \_ ولكن و رد دخول

السبن على الفعل في مقام الوعد في الآية الآية د سندخلهم جنات ، والصواب ان السبن وسوف على معناهما المشهور في افادة التنفيس والتأخير واشتق لفظ التسويف بمعنى النأخير من سوف ، ولكن بعضهم استشكل التسويف هنا ولو يظروا في مثل هذا الوعيد لرأوا أن حصوله يكون متأخرا جدا عن وقت نزول الآية به ، على ان للتراخي والبعد معنى آخر بحسب اعتبار المقام في الخطاب فاذا نظر الى حال المغرورين بما هم فيه من قوة وعزة ، الذين صرفهم غرورع وطغيانهم بعزتهم عن النظر فيا جاء به النبي (ص) من البينات والهدى فصدوا عنه استغناء بما هم فيه براهم بهذا الغرور بعداء جدا عن تصور الوعيد والتفكير فيه فيكون هذا التسويف مرعيا فيه حالم ليتفكروا في مستقبل أمرهم

أقول وقد تركت هنا في مذكرتي التي كتبتها في درسه بباضا بقدر ثلاثة أسطر بعد قوله تصور الوعيد والتفكر فيه ولا أذكر ماذا كنت أريد ان اكتب فيها ولا يظهر لي الآن وجه استشكال التأخير، والوعيدانما هو بعذاب الآخرة والعرب تستعمل التسويف فيا هو أقرب منه وقد ابتدأ الآية بذكر الذين كفر واليعلم ان هذا الوعيد ليس خاصا بأولئك الكفار من اليهود والمراد بآيات الله هنا مايدل على حقية دينه مطلقا ويدخل فيها القرآن دخولا أوليا لانه أدل الدلائل واظهر الآيات وأوضحها ونصليهم فارا معناه نجعاهم بصاونها أي يدخلونها ويعذبون بها الآيات وأوضحها ونصليهم فارا معناه نجعاهم بصاونها أي يدخلونها ويعذبون بها (راجع بحث الصلي والاصلاء في ص٣٩٤ ج ٤)

﴿ كلمانضجت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها ﴾ قال الاستاذ الامام نضج الجلود هو نخو نضج الثمار والطمام وهو عبارة عن فقد التماسك الحيوي والبعد عن الحياة وانما تتبدل لان النضج بذهب القوة الحيوية التي بها الاحساس فاذا بقيت ناضجة يقل الاحساس بما يمسها أو بزول لذلك تتبدل بها جلود حية غيرها ﴿ ليذوقوا العذاب لان الذوق والاحساس بصل الى النفس بواسطة الحياة في الجلد، ومن هنا قال بعض المفسر ن ان المراد بتبديل الجلود دوام لعذاب فالكلام تمثيل أو كناية عن دوام الاحساس بالعذاب فانه أراد أن بزيل وهما ربما يعرض للناس بالقياس على دوام الاحساس بالعذاب فانه أراد أن بزيل وهما ربما يعرض للناس بالقياس على

اقول والظاهران نضح الجلود من العذاب ان كان حقيقة لا مجازًا يكون هو اثر لفح النار بسمومها لا مل تلك الدار كما قال تعالى « تلفح وجوهم النار وهم فيها كالحون » ومتى لفح الجلد مرارا يبطل إحساسه و ينفصل عن البشرة ويتربى تحته جلد آخر كما هو مشاهد في الدنيا

ثم تكلم الاستاذ عن استشكال بعض المتكلمين لتعذيب الجلود الجديدة مع ان العصيان لم يكن بها ولم اكتب ماقاله ولا أتذكره والمشهور في الجواب عندهم ان البدل يكون عين الاصل المبدل منه في مادته وغيره في صورته ، وهذه سفسطة ظاهرة ، وذكر الرازي بعد هذا الجواب جوابا ثانيا وهو أن الممذب هو الانسان وذلك الجلد ما كان جزءا من ماهيته بل هو كالشيء الزائد الملتصق به ، وثالثا وهو ان المراد بالجلود السرابيل قال وطمن فيه القاضي بمخالفته للظاهر \_ و رابعا وهو ان هذا استمارة عن الدوام وعدم الانقطاع قال كما يقال لمن يراد وصفه بالدوام: كلما انتهى نقد ابتدأ وكما انتهى الى آخره فقد ابتدأ من أوله فكذلك قوله د كلما نضجت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها ، يعني كلما ظنوا انهم نضجوا واحترقوا وانتهوا الى الملاك اعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا انهم الآن حدثوا ووجدوا فيكون المقصود دوام المذاب وعدم انقطاعه اه تصويره لهذا الوجه وقد علمت انه يوافق مااختاره الاستاذ الامام في العبارة ورأيت انه صورها بما هو اقرب من هذا التصوير الى المقل واللفظ وذكر الرازي عن السدي وجها خامساو رده اظهو ربطلانه وقدرد الألوسي الاشكال من أصله قال وعندي ان هذا السوال بمالا بكاد يسأنه عاقل فضلا عن فاضل ، وذلك لان عصيان الجلد وطاعته وتألمه وتلذذه غير معقول لانه من حيث ذاته لافرق بينه وبين سائر الجادات من جهة عدم الادراك والشعور وهو أشبه الأشياء بالآلة فيد قاتل النفس ظلما مثلاآلة له كالسبف الذي قتل به ولا فرق بينها الا بأن اليد حاملة الروح والسيف ليس كذلك وهذالا يصلح وحده سببا لاعادة اليد بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لان ذاك الحل غير اختياري فالحق ان المذاب على النفس الحساسة بأي بدن حلت وفي أي جسد كانت وكذا يقال في النعيم اه وقد أيد هذا الرأي بما ورد من الاحاديث في كبر اجساد أهل الآخرة نم قال: ولولا ماعلم من الدين بالضر ورة من المعادالج أي بحيث صار انكاره كفرا لم يبعد عقلا القول بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط ولما توقف الامر عقلا على إثبات الاجسام فعلا ، ولا يتوهم من هذا أني أقول باستحالة اعادة المعدوم معاذ الله تعالى ولكني أقول بعدم الحاجة الى اعادته و إن أمكنت والنصوص المعدوم معاذ الله تعالى ولكني أقول بعدم الحاجة الى اعادته و إن أمكنت والنصوص أي هذا الباب متعارضة فمنها ما يدل على إعادة الاجسام بعينها بعد إعدامها ومنها ما يدل على خلق مثلها وفناء الاولى ولاأرى بأسا بعد القول بالمعاد الجسماني في اعتقاد أي الاحرين اه وله الحق في رد الايراد ولكنه استقل في بعض القول وقلد المنكم بن في بعض آخر كاعادة المعدوم ولهذا البحث موضع آخر نحوره فيه ان شاء الله تعالى و بوئيد ماذ كره من ان النفس هي التي تذوق العذاب كلمة ه ليذوقوا ، ولم يقل و بوئيد ماذ كره من ان النفس هي التي تذوق العذاب كلمة ه ليذوقوا ، ولم يقل و بغلوق ، اى الجاود

وذكر بعضهم في الآية اشكالا آخو وهو ان أصل الذوق تناول شيء قليل بالفم ليمرف طعمه فلا يتجوز به عن العذاب القوي الشديد أو أشد العذاب، وأجاب الرازي بقوله د المقصود من ذكر الذوق الاخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب في كل حال يكون كاحساس الذائق المذوق من حيث انه لايدخل فيه نقصان ولاز وال بسبب ذلك الاحتراق اه

ولست أدري ما هو المانع من كون هذا الهذاب يسمى أشد الهذاب وان كان هو في نفسه قليلا كايدل عليه ظاهر لفظ يذوقوا وقد استعمل القرآن لفظ الذوق في الهذاب كثيرا فاختياره مقصود وانما يعرف الأشد بالقياس على غيره فهها كان عذاب الآخرة فهو أشد من عذاب الدنيا ، وا كثر الذين يظنون انهم ناجون من الهذاب في الاخرة يودون ان يكون عذاب المهذبين شديدا بالفا منتهى ما يمكن من الشدة ،

كأنهم حرموا من ذوق طعم الرحمة ٤ على انه ليس بيدهم موثق من الله بنجاتهم وأمنهم من العذاب ،

﴿ إِنَ الله كَانَ عَزِيزًا حَكِماً ﴾ أي انه تعالى غالب على أمره ، حكم في فعله ، فكان من حكمته أن جعل الكفر والمعاصي سببا للعذاب وجعل سنته في ربط الاسباب عسبانها مطردة لا يستطبع أحد أن يغلبه فيبطل اطرادها لا نه عزيز لا يغلب على أمره ، كما جعل الايمان والعمل الصالح سببا للنعيم المقيم و بين ذلك بقوله

﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من نحتها الانهار خالدين فيها أبدا ﴾ جعل دخول الجنة جزاء من آمن وعمل صالحا إذ الايمان بغير عمل صالح لايكفي لنزكة النفس وإعدادها لهذا الجزاء ولايكاد يوجد الايمان بغيرالعمل الصالح الا ان يموت المرء عقب إيمانه فلا يتسع الوقت لظهور آثار الايمان وثمراته منه ويقول البصريون ان سوف أبلغ من السين في التنفيس وسعة الاستقبال في المضارع الذي تدخل عليه ويرى إبن هشام انه لا فرق بينها وكأنهم أخذوا ذلك من قاعدة دلالة زيادة المبنى على زيادة المهنى فلما كانت سوف اكثر حووفا كان مناها في الاستقبال أوسع ولا بد على هذا من نكتة للتعبير عن جزاء أهل النار مناها في الاستقبال أوسع ولا بد على هذا من نكتة للتعبير عن جزاء أهل النار تقالى بالفريقين يعجل لا هل النعبم مويه تعبهم ولا يعجل لا هل المذاب عذابهم وفيه اشارة الى امتداد وقت التوبة في الدنيا والخلود طول المكث وأكده هنا بقوله و أبدا ء أي دامًا

<sup>﴿</sup> لَمْ فَيها أَزُ وَاجِ مَظْهُرَةً ﴾ قالوا أي من الحبض والنفاس والعبوب والادناس والميوب والادناس والم في سورة البقرة ( ٢ : أي سواء كانت حسبة أم معنوية ، وتقدم مثل هذه الجلة في سورة البقرة ( ٢ : ٢٤ ) وهناك كلام في نساء أهل الجنة ومعنى مصاحبتهن والاستمتاع بهن مع العلم بأن الجنة عالم غيي ليس كمالم الدنيا

<sup>﴿</sup> وندخلهم ظلاظليلا ﴾ قال الراغب الظل أعم من الغي فانه يقال ظل الليل وظل الجنة ويقال لكلموضع لم تصل اليه الشمس ظل ولايقال الفي إلا لما زال عنه

الشمس ويعبر بالظل عن العزة والمنعة وعن الرفاهة \_ وأورد الشواهد على ذلك من الآيات ومن كلام الناس كةولم أظلني فلان أي حرسني وجعلني في ظله أي عزه ومناعته ، ثم قال وظل ظليل أي فائض ، وندخلهم ظلا ظليلا كناية عن غضارة الميش ، وقال غيره ان شدة الحر في بلاد العرب هي السبب في استعالهم لفظ الظل بمعنى النعبم 6 والظليل صفة اشتقت من لفظ الظل يو كد بها معناه كما يقال ليل أليل أي ظل وارف فيناز لايصيب صاحبه حر ولاسموم ، ودائم لاننسخه الشمس وأقول لمل ذلك اشارة الى النميم الروحاني بعد ذكر النعبم الجسماني كما عهد في القرآن و يو كد ذلك اسناده اليه سبحانه وتعالى جده وجل ثناؤه

(١٠:٥٧) إِزَالَهُ أَمْرُ كُمُ النَّوَدُو الأمنت إِلَى أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ وَا بِالْمَدُلِ ، إِنَّ اللَّهَ نَمِمًّا يَمْظُكُمْ بِهِ ، إِنْ أَللَّهَ كَانَ سَمِيماً تَصِيراً ( ٨٥ : ٢٧ ) يَاءَبُهَا الذِينَ آمَنُوا أَطَيْمُوا اللهُ وَأَطَيْمُوا الرُّ سُولَ وَا ولِي اللَّهُ مِنْكُمْ ، فَإِنْ نَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كَنْتُمْ تُؤْمَنُوزَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ

هاتان الآيتان هما اساس الحكومة الاسلامية واولم ينزل في القرآن غيرهما لكفة المسلمين فيذلك اذاهم بنواجيع الاحكام عليهما وقدذكروا لنز ولها اسبابا وصرحوا بأن السبب الخاص لا يخصص عوم الخطاب . قال في لباب النقول اخرج ابن مردويه من طريق الكلي عن ابي صالح عن ابن عباس قال لما فتح رسول الله (ص) مكة دعا عنمان بن طلحة فلما أناه قال ارني المفتاح (أي مفتاح الكعبة ) فلما بسط يده اليه قام المباس فقال يارسول الله بأبي انت وأمي اجمه لي مع السقاية فكف عثمان يده فقال رسول الله ( ص ) هات المنتاح ياعثم ن فقال هاك امانه الله فقام ففتح الكعبة ثم خرج فطاف بالبيت ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال « ان الله يأمركم أن تودوا الامانات الى اهاما ، حتى فرغ من الآية. وأخرج شعبة في تنسيره عن حجاج عن أبن جر يج قال نزات هذه الآية في عثمان ابن طلحة أخذ منه رسول الله (ص) مفتاح الكعبة فدخل به البيت يوم الفتح فخرج وهويتاو هذه الآية فدعا عُمَان فناوله المفتاح . قال وقال عمر بن الخطاب ماسمعته يتلوها قبل ذلك ، قلت ظاهر هذا أنها نزلت في جوف الكهبة اه

أقول بل الظاهر انهانزلت قبل فتح مكة وأن الني صلى الله عليه وآله وسلم تلاها يومئذ استشهادا وإن لمبتذكر عمر انه سمها قبل ذلك ان صحت الرواية وصح ان عمر قال ذلك فقد صح عنده انه ذهل عند وفاة رسول الله ( ص ) عماورد في ذكر موته حتى قرأ ابو بكر د وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفنن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآية فتذكر وذهل عن آية «وآتينم احداهن قنطارا ، حتى ذكرته بها المرأة التي راجعته في مسألة تحديد المهور كما تقدم في اوائل هده السورة وكل احد عرضة للنسيان والذهول ، والرواية عن ابن عباس لا تصح وإن اعتمدها الجلال فقد ذكرنا من قبل أن المحدثين قالوا أن أوهى طرق التفسير عن أبن عباس هي طريق الكلي عن ابي صالح قالوا فان انضم اليها مروان الصغير فهي سلسلة الكذب. وأما رواية شعبة عن حجاج فان كان حجاج هذا هو الصبعي الاعور فقد كان ثَّقة ولكنه تغير في آخر عمره وهو بمن روى عن شعبة وابن جربج ولم يذكر وا ان شعبة روى عنه واكن شعبة روى عن حجاج الاسلمي وهو مجهول كما قال او حاتم. وفي الروايتين بحث من حهة المعنى أيضا فان النبي (ص) أولى بمفتاح الكعبة من عُمَانُ بن طاحة ومن كل أحد فلو أعطاه للعباس أو غيره لم يكن فاعلا إلاماله الحق فيه ومن أعطاه إياه يكون هو أهله واحق به 6 وليس هذا من باب د النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، بل لان الكعبة من المصالح العامة و إنما كان يكون من هذا الباب لو كان المفتاح مفتاح بيت عُمَان بن طلحة نفسهونزع ملكه منه وأعطاه آخر بل الحكام الآن في جميع المالك ينزعون الك من يرون المصلحة العامة في نزع ملكه منه ولكنهم بعطونه ثمنه شاء أم أبي الاستاذ الامام: بعد مابين الله تمالى لنا من شأن أهل الكتاب مابينه حتى تفضيلهم المشركين في الهداية على المؤمنين بالله وحده وبجميع كتبه ورسله ادبنا بهذا الادب العالي وامرنا بالامانة العامة وهي الاعتراف بالحق سواء كان الحق حسيا أومعنويا فقال ﴿إن الله يأمركم أن توردوا الامانات الى أهلها ﴾ فالكلام متصل بما قبله بمناسبة قوية نجعل السياق كمقد من الجوهر متناسب اللاّ لي فسواء صحماذ كر من حكاية مفتاح الكعبة أولم يصح فان صحته لاتضر بالتثام السياق ولا بعموم الحكم اذ السبب الخاص لا ينافي عموم الحكم

والامانة حتى عند المكلف يتعلق به حتى غبره ويودعه لاجل ان يوصله الى ذلك الغبر كالمال والعلم سواء كان المودع عنده ذلك الحق قد تعاقد مع المودع على ذلك بعقد قولي خاص صرح فيه بأنه بجب على المودع عنده أن يودي كذا الى فلان مثلا أم لم يكن كذلك فان ماجرى عليه التعامل بين الناس في الامور العامة هو عثابة مايتعاقد عليه الافراد في الامور الخاصة فالذي يتعلم العلم قد أودع امانة وأخذ علبه العهد بالتعامل والعرف بأن يؤدي هذه الامانة ويفيد الناس ويرشدهم بهذا العلموقد أخذ الله العهد العام على الناس بهذا التعامل المتعارف بينهم شرعا وعرفا بنص قوله ( ٣ : ١٨٧ واذ اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) ولذلك عدعلا أهل الكتاب خائنين بكنمان صفات الني اص ا فيجب على العالم أن يودي أمانة العلم الى الناس كما بجب على من أودع المال أن برده الى صاحبه، ويتوقف اداً امانة العلم على تعرف الطرق التي توصل الى ذلك فيجب ان تعرف هـذه الطرق لاجل السير فيها · واعراض العلما عن معرفة الطرق التي تتأدى بها هذه الامانة بالفمل هو ابتماد عن الواجب الذي أمروا به واخفاء الحق باخفاء وسائله هو عين الاضاعة للحق ، فاذا رأينا الجهل بالحق والخبر فاشيا بين الناس واستبدلت به الشرور والبدع ورأينا أن العلماء لم يعلموهم ما بجب في ذلك فيمكننا أن تجزم بأن هو لا العلا لم يو دوا الامانة وهي ما استحفظوا عليه من كتاب الله ولاعذر لهم في رك استبانة الطريق الموصل الى ذلك بسهولة وقرب، فهم خونة الناس ولبسوا بالامناء أقول يمني رحمه الله تمالى انه يجب على العلماءان يعرفوا الطرق التي تورُّدي الى

ايصال العلم الى الناس وقبوله وهذه الطرق تختاف باختلاف الزمان والمكان كا نختلف الطرق التي تؤدى بها امانة المال ففي هذا العصر تؤدى الأموال الى أصحابها بطرق لم تكن معروفة في العصور السابقة منها التحويل على مصلحة البريد ومنها المصارف ومنها غير ذلك وكذلك توجد طرق لنشر العلم بين الناس أسهل من الطرق السابقة فمن ابي سلوكها لا يعذر بعدم تأديته لأمانة العلم النافع واكثر العلماء المتأخرين يقولون انه لا يجب على العالم أن يتصدى لتعليم الناس و إنما يجب على العالم أن يتصدى لتعليم الناس و إنما يجب على العالم أن يتصدى لتعليم الناس و إنما عبد وقوع عليه ان يجبب اذا سئل وربما قيدوا هذا بما اذا فقد من يقوم مقامه في الافتاء و إنما قال مثل هذا من قاله من المتقدمين في المسائل الخاصة التي يحتاج اليها عند وقوع الوقائع فأما ما لا بد منه ولا يسم الناس جهله من المقائد والواجبات وأحكام الحلال والحرام فلم يشترط أحد فيه هذا الشرط ولذلك اتفقوا على وجوب الامر بالمعروف والحرام فلم يشترط أحد فيه هذا الشرط ولذلك اتفقوا على وجوب الامر بالمعروف أفترك الجاهلون بالسن العاملون بالبدع حتى يطرقوا أبواب العلماء في بيونهم اومدارسهم أفترك الجاهلون بالمن بالعماون بالبدع حتى يطرقوا أبواب العلماء في بيونهم اومدارسهم ما العلم بأنهم لا يفعلون

ولا يخرج على الدين من تبعة الكنان والخيانة في أمانة الله بتصديهم لتدريس كتب الفقه والعقائد فان هذه الكتب لانفهمها المامة ولا نجب عليها معرفتها لانها وضعت المنقطمين للعلم يستعينون بها على القضاء والافتاء في المسائل التي لا يحتاج اليها كل الناس داءًا ومنها ماتمر الاعصار ولا يقع بل منها مايستحيل وقوعه فيجب على العلم وف العلم ان يتصدوا لتعليم الجهور مالا يسع أحدا منهم جهله وان يأمر وهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرمن أقرب الطرق وأسهلها وانما يعرف ذلك بالتجر بة والاختبار ولله در الشاعر الذي قال

## لو صح منك الهوى ارشدت للحيل

( واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) قال الاستاذ الامام بعد ماتقدم أنفا وكذلك أمر الله من يحكم بين الناس ان يحكم بالعدل ، والحكم بين الناس له طرق منها الولاية العامة والقضاء ومنها تحكيم المتخاصمين لشخص في قضية خاصة فكل

من بحكم بجبعليه أن يمدل وقد أمر الله بالعدل في آبات أخرى كقوله ( ١٦: ٩٠ ان الله يأمر بالمدل) الآية وقوله ( ٢:٧اعدلوا هوأقرب التقوى ) وقوله ( ٥:٤٠١ كونوا قوامين بالقسط )ونهي عن الظلم وأوعد عليه في آيات كثيرة ولميذ كر لنا حد العدل-ولا تفسيره ولم يرد في السنة تفسير له أيضا . والمدل وقف على أمرين ( احدهما ) أن يعلم الحاكم الحكم الذي شرعه الله ليكون الفصل بين الناس به مثال ذلك قوله تمالى (٥:١ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود )فهو يوجب علينا ان نوفي بما نتماقد عليه وقوله ( ١٨٧:٢ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية وهو قد حرم أكل أموال الناس ورشوة الحكام، وكذلك ماورد في السنة المتواترة من أحكامه وقضائه صلى الله عليه وآله وسلم فيجب على الحاكم تطبيق أحكامه على ماعلم من حكم الله ورسوله وقديكون التطبيق ظاهرًا وقديحتاج فيه الى قياس واستنباط واجهاد للفكر فهذا النوع من العدل معروف عند الناس وانما يذكر لتنبيه الناس وتذكيرهم والركن الثاني للمدل (مكذا عبر تارة بالنوع وتارة بالركن) يتألف من أمرين (أحدهما) فهم الدعوى من المدعى والجواب من المدعى عليه ليعرف موضوع مابه التنازع والتخاصم بأدلته من الخصمين ( ثانيهما ) استقامة الحاكم وخلوه من الميل الى أحد الخصمين ومن الهوى بأن يكره أحد الخصمين وان كان لا عيل الى الا خرى وهذا المعنى معروف للناس أيضا فكل من ركني العدل معروف ولذلك ذكر الله العدل ولم يفسره لانه معروف بنفسه كالنور

ولك وقد فهمت ماقلناه ان تقول المدل عبارة عن إيصال الحق الى صاحبه من اقرب الطرق اليه ولا يتحقق ذلك الا باقامة الركنين اللذين بيناهما فكل ماخرج عنهما فهو ظلم · فاذا اخر القاضي النظر في القضية اتباعا لرسوم وعادات لا يتوقف عليها اقامة العدل أولم يقبل الشهادة لانها لم تود بالفاظ مخصوصة وان تبين بها الحق المراد أو أخر الحكم بعد انتهاء المحاكمة واستيفاء أسبابها هل يكون مقيما للعدل؟ ( قال الاستاذ هذا في الدرس فضج الحاضرون بقول لا لا ) اذا علمنا هذا وتأملنا في الاحكام التي تجري عندنا اليوم فهل نراها جارية على أصول المدل (قالوا لالا) نجد محاكمنا الشرعية تشارط في توجيه الدءوى وفي شهادة الشهود شروطا

وألفاظا معينة كلفظ أشهد والفظ هذا اوالمذكور وتبيين النقد وذكرالبلد الذي ضرب فيه وان كان ذلك مفهوما من الكلام لا بختلف في فهمه القاضي ولا الخصم افهده الاصطلاحات كثيرا مانحول دون العدل اذ ترد الدعوى من أصلها أو الشهادة لعدم موافقتها للالفاظ المصطلح عليها وان أدت معناها وكذلك كل ما يحول بين الناس وفهم الشريعة يكون من أسباب إضاعة العدل ولا عذر الناس بالجهل اذ يجب عليهم فهم الشريعة وازالة كل ما يحول دون فهمها من الاصطلاحات ولو كنا نقيم العدل لما كنا في هذه الحالة من الضعف وسوء الحال

ثم قال الاستاذ في درس آخر انه اطلع بعد الدرس ألاول ( الذي لخصناه عارأيت ) على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية فاذا هو كله مبني على هذه الآية فانه توسع في ذكر انواع الامانة التي أودعها الله في أيدي الحكام ومنها أن لايولوا الامور إلاخيار الناس الصالحين لها وأورد في ذلك أحاديث كثيرة منها الحديث المشهور (أي برواية البخاري له) «اذا وسدالا مر الى غير أهله فانتظروا الساعة عأي ساعة قيامة الامة وهلا كها لان لكل أمة ساعة أي وقتا تهلك فيه أو يذهب استقلالها أقول إن معنى الآية لم يتجل تمام التجلي فيا ذكرناه فلا بد من زيادة البيان

ونفصله في مسائل

(المسألة الاولى في معنى الامانة) الامانة ما يو من عليه الانسان من الامن وهو طانينة النفس وعدم الخوف، يقال أمنته (كسمعته) على الشيء «هل آمنكم عليه الاكانية النفس وعدم الخوف، يقال أمنته (كسمعته) على الشيء «هل آمنكم عليه كا أمنتكم على أخيه» ويقال أمنه بكذا «ومن أهل الكتاب إن تأمنه بقنطار يو ده اليك » ويقال اثتمن فلافا أي عده أو اتخذه أمينا واثتمنه على الشيء كأمنه عليه «فليو و الذي اثتمن امانته » وكل أمانة يجب حفظها ومنها ما يحفظ فقط كالسروفي الحديث المرفوع « اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهوأ مانة » رواه أحد وأبود اود والترمذي والضياء عن جابر وأبو يعلى في مسنده عن أنس واشار السيوطي في الجامع الصغير الى صحته ، ومنه يعلم ان كل مايدل على الاثنمان من قول وعمل وعرف وقرينة الصغير الى صحته ، ومنه يعلم ان كل مايدل على الاثنمان من قول وعمل وعرف وقرينة بخب اعتباره والعمل به وتقدم تصريح الاستاذ الامام بذلك ، ومنها (أي الامانة) ما يحفظ ليو دى الى صاحبه سواء كان هو الذي اثتمنك عليه أو غيره لاجله ، ويسمى ما يحفظ ليو دى الى صاحبه سواء كان هو الذي اثتمنك عليه أو غيره لاجله ، ويسمى ما يحفظ ليو دى الى صاحبه سواء كان هو الذي اثتمنك عليه أو غيره لاجله ، ويسمى ما يحفظ ليو دى الى صاحبه سواء كان هو الذي اثتمنك عليه أو غيره لاجله ، ويسمى ما يحفظ ليو دى الى صاحبه سواء كان هو الذي اثتمنك عليه أو غيره لاجله ، ويسمى

من يحفظ الامانة ويو ديها حفيظا وأمينا ووفيا ويسمى من لا يحفظها أو لا يو ديها خائنا « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ونخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » فمن خان عالما عامدا كان من العصاة ووجب عليه الضمان

المسألة الثانية في معنى العدل بالفتح والكسر المثل والعديل المثيل قاله أبن الاثير وغيره قال في لسان العرب: وفلان يعدل فلانا أي يساويه ويقال ما يعدلك عندنا شي أي ما يقع عندنا شي موقعك، وعد للكاييل والموازين سواها وعد لل الشي يعد له عدلا وعادله وازنه وعادلت بين الشيئين وعدلت فلانا بفلان اذا سويت بينها وتعديل الشي تقويمه وقيل العدل تقويمك الشي بالشي من غير جنسه حتى تجعله له مثلا ، والعدل والعدل والعديل سواء أي النظير والمثيل وقيل هو المثل وليس بالنظير عينه ، وفي التنزيل « اوعدل ذلك صياما » قال مهابل على ان ليس عدلا من كليب اذا ظهرت مخبأة الخدور

والعدل بالنتح اصله مصدر قولك عدلت بهذا عدلا حسنا ، نجعله اسها للمثل لتفرق بينه و بين عدل المتاع كما قالوا امرأة رزان وعجز رزين الغرق . (ثم قال) والعدل (بالكسر) نصف الحل يكون على أحد جنبي البعبر ، وقال الازهري العدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به والجمع اعدال وعدول عن سيبويه ، ثم قال العديلتان الغرارتان لان كل واحدة منها تعادل صاحبتها الاصمعي : يقال عدلت الجوالق على البعبر اعدله عدلا يحمل على جنب البعبر و يسوى بآخر ، ابن عدلت الجوالي : العدل محرك تسوية الاونين وهما العدلان ، ويقال عدلت امتعة البيت الأعرابي : العدل محرك تسوية الاعتكام يوم الظعن ، والعديل الذي يعادلك في المحمل الهدل الهدل الذي يعادلك في المحمل الهدل الذي المدلاك في المحمل الهدل الدي المدلاك المحمل الهدل الله المدلال الذي المدلاك المحمل الهدل المحمل الهدل الله المدلال الذي المدلك في المحمل الهدل المحمل الهدل اله

وهذا الذي ذكره عن أهل اللغة الاولين هوالمستعمل في كلام المعاصرين في الجزيرة وسورية وغيرهما ومن يعلم ان المدل في الحبكم بين الناس هو تحري المساواة والماثلة بين الخصمين بأن لا برجح أحدهما على الآخر بشيء قط بل يجعلهما سواء كالعدلين على ظهر البعير أو غيره فالعدل المأمور به معروف عند اهل اللغة وليس معناه الحكم بما ثبت في الشرع فان هذا ثابت بدليل آخر وكل ما ثبت في الشرع من

ذلك موافق للمدل وليس هو عين المدل بل المدل يكون بالعمل به وتطبيقه على الدعوى بحيث يصل الى كل ذي حق حقه وقد امر الله تعالى بالمدل مطلقا في بعض السور المكية قبل بيان الاحكام الشرعية وما كل المسائل التي يتعامل بهاالناس ويتخاصمون قد بينت احكامها في الكتاب والسنة فما بين فيها كان خير عون على المدل المقصود منها وما لم يبين يجب على الحكام ان يتحروا فيه المساواة بقدر طاقتهم التي يصل اليها اجتهادهم وسيأتي في الآية التالية بيان ما يجب من اتباع أحكام الله ورسوله فيا حكما به وبيان ما يجب فيا لم يحكما به .

قال الرازي قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ينبغي للقاضي ان يسوي بين الخصمين في خسة أشياء: في الدخول عليه والجلوس بين بديه ، والاقبال عليهما والاستماع منها ، والحكم عليها وقال والمأخوذ عليه النسوية بينها في الافعال دون القلب فان كان يميل قلبه الى احدهما وبحب أن يغلب بحجته على الآخر فلاشي عليه لانه لايمكنه التحزر عنه ، قال ولا ينبغي ان يلقن واحدا منهما حجته ولاشاهدا شهادته لان ذلك يضر بأحد الخصمين ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف ولا يلقن المدعى عليه الانكار والاقرار ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا ولا ينبغي ان يضيف أحدالخصمين دون الاخرلان ذلك يكسر قلب الاخر ولا يجيبهو ولا ينبغي ان يضيف أحدالخصمين دون الا وخصمه معه ، وعام الكلام فيه مذكور في عليه وسلم كان لا يضيف الخصم الا وخصمه معه ، وعام الكلام فيه مذكور في عليه وسلم كان لا يضيف الخصم الا وخصمه معه ، وعام الكلام فيه مذكور في كتب الفقه ، وحاصل الامر فيه ان يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق الى مستحقه وان لا يمنزج ذلك بغرض آخر ، وذلك هو المراد بقوله تعالى « واذا مستحقه وان لا يمنزج ذلك بغرض آخر ، وذلك هو المراد بقوله تعالى « واذا حكم بين الناس ان محكموا بالعدل » اه

(المسألة الثانثة انواع الامانة) الامانة على انواع ولذلك جمعت في الآية وفي سورة الانفال بقوله تعالى ( ۲۷:۸ يا أبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتنخونوا أماناتكم) وسورة المومنون والمعارج بقوله نعالى ( ۲۳ : ۸ و ۷۰ : ۳۲ والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون) وقد ذكرنا عن الاستاذ الامام امانة العلم وامانة المال ، وجمالها بعضهم ثلاثا ( إحداها امانة العبد مع الرب) وهي ما عهد اليه حفظه من

الانتمار بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه ، واستعال مشاعره وجوارحه فيما ينفعه ويقر به من ربه فالمعاصي كلها خيانة لله عز وجل. وقد ورد في المأثور ما يدل على ذلك ( ثانيها أمانة العبد مع الناس ) و يدخل فيها رد الودائم وعدم الغش في شيء من الأشياء وحفظ السر وغير ذلك مما يجب لآحاد الناس وللحكام واللاهل والاقربين. قال الرازي ويدخل في هذا القسم « عدل الامراءمع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات الباطلة بل يرشدونهم الى اعتقادات وأعمال تنفعهم في دنياهم وأخراهم ، فعلى هذا يكون العلماء الذين يعلمون العامة مسائل الخلاف التي تثبر التعصب بينهم والذين لا يعلمونهم ما ينفعهم في دنياهم من أمور التربية الحسنة وكسب الحلال وما ينفهم في آخرتهم من المواعظ والاحكام انتي تقوي إيمانهم وتنفرهم من أنشر ور وترغبهم في الخيرات \_ كل أولئك العلماء من الخاثنين للامة . وهذا القسم يمكن أن يقسم الى اقسام فيجعل رعاية امانة الحكام قسما ورعاية امانة الأقربين من الاصول والغروع والحواشي قسما، ورعاية امانة الزوجية والصهر قسما ومنها انلايفشي احدالزوجين سرالآخر ولاسما السرالذي يختص بهما ولا يطلع عليه عادة منهما سواهما ، ورعاية امانات سائر الناس قسما ( ثالثها امانة الانسان مع نفسه ) وعرفها الرازي بأن لا يختار لنفسه الا ما هو الانفع والاصلح له في الدين والدنيا وان لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في الآخرة. أقول ومن ذلك الذي اجمله توقي الانسان لأسباب الأمراض والأوبئة بحسب معرفته وما يستفيده من الأطباء وذلك يدل على ان رءاية هذا النوع من الامانة يتوقف على تعلم ما يحتاج اليه من علم حفظ الصحة ولا سما في أيام الا واض الوبائية المنشرة . مثال ذلك انه قد عرف بالتجارب نفع بعض ما يعمل للوقاية من المرض كتلقيح الجدري ومن ذلك التداوي عند وقوع المرض . وتفصيل رعاية هذه الامانات يطول وسنعيد البحث فيها عند تفسير الك الآيات ان انسأ الله لنافي العمر ( المسألة الرابعة ) قدم الامر بأداء الامانات على الامر بالعدل لان العدل في الاحكام يحتاج اليه عند الخيانة في الامانات التي تتعلق بحقوق الناس والتخاصم الى الحاكم والاصل ان يكون الناس أمناء يقومون بأداء الامانات بوازع الفطرة والدين، والخيانة خلاف الاصل، ومن شأنها أنها لاتقع في الامة المتدينة الاشذوذا، وقلا بحتاج الى العدل في الحكم اذا راعي الناس أماناتهم وأدوها الى أهلها

(المسألة الخامسة) ورد في الامانة عدة آيات ذكر نابعضها آنفا و وردفيها احاديث كثيرة مشددة في وجوب رعايتها وأدائها وتشنيع الخيانة والوعيد عليها منها حديث «آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا التمن خان» رواه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث ابي هريرة وفي معناه حديث «ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم من اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ثمن خان» رواه رسته (عبد الرحمن بن عمر ابي الحسن الزهري الاصفهائي) في الايمان وأبو الشيخ في التو بيخ من حديث انس وهو مروي عن غيره عند غيرهما بالفاظ أخرى ومنها حديث « لا إيمان لمن لا أمانة له ولادين لمن لاعهد له » رواه احمد وابن حبان من حديث انس ورمز له السيوطي في جامعه بالصحة ومنها حديث « لن نزال أمني على الفطرة مالم يتخذوا الامانة مغنما والزكاة مغرما » رواه سعيد بن منصور في سننه

(المسألة السادسة) في حكمة تأكيد الامر بالامانة وبيان فائدتها ومضرة الخيانة و ذكر حكيم الاسلام السيد جمال الدين الافغاني في رسالته (الرد على الدهريين) التي ألفها بالفارسية وترجمها بالمربية تلميذه الاستاذ الامام ان الدين قد أفاد الناس ثلاث عقائد وثلاث خصال أقاموا بها بناء مدنيتهم ومن هذه الخصال أو الصفات الامانة وهاك ماقاله فيها فهو يغني عن غيره

دمن المعلوم الجلي أن بقاء النوع الانساني قائم بالمعاملات والمعاوضات في منافع الاعمال وروح المعاملة والمعاوضة انما هي الامانة فان فسدت الامانة بين المتعاملين بطلت صلات المعاملة وانبترت حبال المعاوضة فاختل نظام المعيشة وأفضى ذلك بنوع الانسان الى الفناء العاجل

د ثم من البين أن الأم في رفاهتها والشموب في راحتها وانتظام أمر معيشتها مختاجة الى الحكومة بأي أنواعها إما جمهو رية أو ملكية مشروطة أو ملكية مقيدة د تفسير النساء ، د من ٢٣٠ مس ، د من ٢٥٥ ،

والحكومة في أي صورها لاتقوم الا برحال يلون ضرو با من الاعمال فمنهم حراس على حدود المملكة بحمونها من عدوان الاجانب عليها ويدافعون الوالج في ثغو رها، وحفظة في داخل البلاد يأخذون على أيدي السفهاء بمن يهتك ستر الحيا. ويميل الى الاعتداء من فتك أو سلب أو نحوهما ومنهم حملة الشرعوعرفا القانون يجلسون على منصات الاحكام لفصل الخصومات والحكم في المنازعات ومنهم أهل جباية الاموال يحصاون من الرعايا مافرضت علبهم الحكومة من خراج مع مراعاة قانونها في ذلك ثم يستحفظون ما يحصاون في خزائن المملكة وهي خزائن الرعايافي الحقيقة وان كانت مفاتيحها بأيدي خزنتها، ومنهم من يتولى صرف هذه الأموال في المنافع العامة لارعية مع مراعاة الاقتصاد والحكمة كانشاء المدارس والمكانب وتمهيد الطرق و بناء القناطر واقامة الجسور واعداد المستشفيات ويؤدي أرزاق سائر العاملين في شوون الحكومة من الحراس والحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسما عين لهم . وهذه الطبقات من رجال الحكومة الوالبن على أعمالها انما تودي كل طبقة منها عملها المنوط بها بحكم الامانة فان خزيت أمانة اولئك الرحال وهم أركاز الدولة سقط بناء السلطة وسلب الأمن وزاحت الراحة من بين الرعايا كافة وضاعت حقوق المحكومين وفشا فيهم القتل والتناهب ووعرت طرق التجارة وتفتحت عليهم أبواب الفقروالفاقة وخوت خزائن الحكومة وعمبت على الدولة سبل النجاح فان حزبها أمر سدت عليها نوافذ النجاة ، ولاريب ان قوما يساسون بحكومة خائنة إما أن ينقرضوا بالفساد واما أن يأخذهم جبر وتأمة اجنبية عنهم يسومونهم خسفا ويستبدون فيهم عسفافيذوقون من مرارة العبودية ما هو أشد من مرارة الانقراض والزوال

د ومن الظاهر ان استملاء قوم على آخرين انما يكون انحاد آحاد العاملين والتثام بعضهم بيعض حتى يكون كل منهم لبنبة قومه كالعضو للبدن ولن يكون هذا الأنحاد حتى تكون الامانة قد ملكت قيادهم وعمت بالحبكم افرادهم

د فقد كشف الحق ان الامانة دعامة بقاء الانسان ومستقر أساس الحكومات و باسط ظلال الائمن والراحة ورافع ابنية العز والسلطان وروح المدالة وجسدها ولا يكون شيء من ذلك بدونها

« واليك الاختبار في فرض أمة عطات نفوسها من حلبة هذه الخلة الجليلة فلا نجد فيها الا آ فات جائحة ، ورزايا قاتلة ، و بلايا مهلكة وفقرا معوزا وذلا معجزا ثم لا تلبث بعد هذا كله ان تبتلعها بلالبع العدم ، وتلتهمها امهات اللهم » اه

(المسألة السابعة) ورد الامر بالعدل والتعظيم لشأنه في كثير من الآيات والاحاديث كقوله تعالى (١٦: ٩٠ ان الله يأمر بالعدل والاحسان) وقوله (١٩: ٩ فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين) والإقساط هو العدل وقوله آمرا للنبي (ص) ان يبلغه للناس (٢٤: ١٥ وأمرت لاعدل بينكم) وقوله (٥: ١٣٤ يا أيها الذبن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا ولو على أنفسكم أوالوالد بنوالا قربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) الآية وفي معناها قوله تعالى (٥: ٧ يا أيها الذبن آمنوا كونوا قوامين لله شهدا بالقسط ولا بجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون) وسيأتي تفسيرها في مواضعها ولا حاجة الى ايراد الاحاديث هنا ولا الآيات المجرمة للظلم المتوعدة عليه

(المسألة الثامنة) المسلمون مأمورون بالمدل في الاحكام والاقوال والافعال والاخلاق وقد قال تعالى (٢: ١٥٢ واذا قلنم فاعداوا ولو كان ذا قربى) وهذا الامر موجه الى الحكام وغيرهم

قال تعالى ﴿ إن الله نعما يعظم به ﴾ أي نعم الشي الذي يعظم به وهو هنا أدا الامانات والحكم بالعدل لانه لا يعظم الا بما فيه صلاحكم وفلاحكم ما علم به مهتدبن متعظين ﴿ إن الله كان سميعا بصيرا ﴾ فلا يخفى عليه شي من أقوالكم ولا من أبياتكم فلا تدّعوا ما ليس فيكم من الامانة والعدل ولا تقولوا ما لا تفعلون فانه سيجزي كل عامل بما عمل

أمر الله تمالى برد الامانات الى أهلها و بالحكم بين الناس بالمدل مخاطبا بذلك جمهو ر الامة ، ولما كان يدخل في رد الامانات توسيد الامة أمر الاحكام الى أهلها القادر بن على انقيام بأعبائها ، وكان يجب في الحكم بالعدل مراعاة ماجاء عن الله تعالى

وعن رسوله ( ص ) وما يتجد دللا مة من الاحكام وكانت المصلحة في ذلك لا يحصل الابالطاعة \_ قال عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وأَطْيِعُوا الرسول وأولى الامر منكم ﴾ وقال الاستاذ الامام في مناسبة الانصال: ان هذه الاّ ية وما قبلها وردتا في مقابلة قول الذين أوتوا نصيبا من الكتاب از الكافرين أهدى من المؤمنين ، بعد مابين تعالى أنهم يومنون بالجبت والطاغوت ومن الطاغوت عند المشركين الاصنام والكهان فكانوا يحكمون الكاهن وبجملونه شارعا ويقتسمون عند الصنم ويعدون ذلك فصلا في الخصومة ، وقد اتخذ اليهود الجبت والطاغوت مثلهم وطواغيتهم ووساوم الذين بحكون فيهم بأهوائهم فيتبعونهم ككعب بن الأشرف مع ان عندهم التوراة فيها حكم الله ، ولكنهم كانوا يقولون ان هو لا ، الروسا ، أعلم منا بالتوراة وبمصلحتنا · فالله تعالى قد بين لنا حالهم وقرنه ببيان مابجب ان نسير عليه في الشريعة والاحكام حي لا نضل كما ضل المشركون وأهل الكتاب الذين انخذوا أفوادا منهم أربابا إذ جملوهم شارعين فكانوا سبب طغيانهم ولذلك سموا طواغيت

(ثمقال) أمر بطاعة الله وهي العمل بكتابه العزيز و بطاعة الرسول لا مهو الذي يين للناس مانزل اليهم وقد أعاد لفظ الطاعة لتأ كيدطاعة الرسول لان دين الاسلام دين توحيد محض لا يجمل لغير الله أمرا ولا نهيا ولا تشريما ولا تأثيرا فكان ربما يستغرب في كتابه الامر بطاعة غير وحي الله ، ولكن قضت سنة الله بأن يبلغ عنه شرعه للناس رسل منهم وتكفل بمصمتهم في التبليغ ولذلك وجب ان يطاعوا فها يبينون به الدين والشرع . مثال ذلك ان الله تعالى هو الذي شرع لنا عبادة الصلاة وأمرنا بها ولكنه لم يبين لنا في الكتاب كيفيتها وعدد ركمانها ولار ترعها وسجودها ولأنحديد أوقاتهافهينها الرسول ( ص ) بأمره تعالى إياه بذلك في مثل قوله ( ١٦:٤٤ وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) فهذا البيان بارشاد من الله تمالي فاتباعه لاينافي التوحيد ولا كون الشارع هو الله تعالى وحده

( قال ) وأما أولو الأور فقد اختاف فبهم فقال بمضهم هم الاوراء واشترطوا فيهم أن لا يأمروا بمحرم كما قال مفسرنا ( الجلال ) وغيره والآية مطلقة ( أي وانما أخذوا هذا القيد من نصوص أخرى كحديث « لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » وحديث « إنما الطاعة في المعروف » ) و بعضهم أطلق في الحكم فأوجبوا طاعة كل حاكم وغفلوا عن قوله تعالى « منكم » وقال بعضهم إنهم العلما، ولكن العلما، بختلفون فمن يطاع في المسائل الخلافية ومن يعصى ؟ وحجة هو لا، أن العلما، هم الذبن يمكنهم أن يستنبطوا الاحكام غير المنصوصة من الاحكام المنصوصة، وقالت الشبعة إنهم الائمة المعصومون ، وهذا مردود إذ لا دليل على هذه العصمة ولو أريد ذلك لصرحت به الآية ، ومعنى أولى الامر الذبن يناط بهم النظر في أمر اصلاح الناس أو مصالح الناس ، وهو لا، يختلفون أيضا فكيف يو مر بطاعتهم بدون شرط ولا قيد ؟

قال رحمه الله تمالى إنه فكر في هذه المسألة من زمن بعيد فانتهى به الفكر الى أن المراد بأولي الامر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين وهم الامراء والحكام والعلماء وروساء الجند وسائر الروساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة فهو لاء اذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا منا وأن لا يخالفوا أمر الله ولاسنة رسوله (ص) التي عرفت بالتواتر ، وان يكونوا منا وأن لا يخلهم في الامر واتفاقهم عليه ، وان يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة وهو ما لأولي الامر سلطة فيه ووقوف عليه ، وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد بل هو بما يوخذ عن الله و رسوله فقط ليس لا حد رأي فيه الاما يكون في فهمه ،

فأهل الحل والعقد من المو منين اذا اجمعوا على أمر من مصالح الامة ليس فيه نص عن الشارع مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولانفوذه فطاعتهم واجبة و يصح ان يقال هم معصومون في هذا الاجماع ولذلك أطلق الامر بطاعتهم بلاشرطمع اعتبار الوصف والاتباع المفهوم من الآية و وذلك كالديوان الذي أنشأه عر باستشارة أهل الرأي من الصحابة ( رض ) وغيره من المصالح التي أحدثها برأي أولي الامر من الصحابة ولم تكن في زمن الذي (ص) ولم يعترض أحد من علائهم على ذلك

(قال) فأمر الله في كتابه وسنة رسوله الثابتة القطعية التي جرى عليها (ص) بالعمل هما الاصل الذي لايرد وما لايوجد فيه نص عنهما ينظر فيه أولو الامر اذا كان من المصالح لانهم هم الذبن يثق بهم الناس فيها و يتبعونهم فيجب أن يتشاور وا في تقرير ماينبغي العمل به فاذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمعوا عليه وان اختلفواوتنازعوا فقد بين الواجب فيما تنازعوا بقوله ﴿ فَانَ تَنَازَعُهُمْ فِي شَيَّ ۚ فَرَدُوهُ الْيُ الله والرسول ﴾ وذلك بأن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله وما فيهما من القواعد المامة والسيرة المطردة فما كان موافقًا لما علم انه صالح لنا ووجب الاخذ به وما كان منافراً علم انه غير صالح و وجب تركه و بذلك بزول التنازع وتجتمع الكلمة ، وهذا الرد واستنباط انفصل في الخلاف من القواعد هو الذي يمبر عنه بالقياس والاول هو الاجماع الذي يعتد به ، وقد اشترطوا في القياس شروطا بالنظر الى العلة ، والغرض من هذا الرد ان لايقم خلاف في الدين والشرع لانه لاخلاف ولااختلاف في أحكامهما . كذا قال الاستاذ والمراد ان لايفضي التنازع الى اختلاف التفرق الذي يلبس المسلمين شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض وسيأني بيان ذلك مفصلا ولكنهم لم يعملوا بالآية فتفرقوا واختلفوا

ذكر الاستاذ الامام في الدرس إن ما اهتدى اليه في تفسير أولي الامر من كونهم جماعة أهل الحل والمقد لم يكن يظن أن أحدا من المفسرين سبقه اليه حتى رآه في تفدير النيسابوري وأقول ان النيسابوري قد لخص في المسألة ما قاله الفخر الرازي بل جميع تفسيره تلخيص لتفسير الرازي مع زيادات قليلة وانما خصمه الاستاذ بالذكر لأن ظاهر عبارة الرازي تشعر بأن أولي الامر هم أهل الاجماع المصطلح عليه في أصول الفقه وهم المجتهدون في الاحكام الظنية الفقهية وان عبر عنه تارة باجماع الامة وتارة باجماع أهل الحل والعقد كأنه رأى أنه يسمى أهل الاجماع أهل الحل والعقد لقوله إن العلماء هم أمراء الامراء ، أي يجب أن يكونوا كذلك ولكنهم ليسوا كذلك بالفعل. وأما النيسابوري فعبارته هي انبي تو دي المعني الذي قَلْهُ الْاسْتَاذُ فَانْهُ قَالَ بِعِدْ إِبْطَالُ الْأَقُوالُ الْمُشْهُورَةُ فِي تَفْسِيرِ أُولِي الْأُمْرِ ﴿ وَاذَا

ثبت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب تعبن أن يكون الممصوم كل الامة أي أهل الحل والعقد وأصحاب الاعتبار والآرا. فالمراد بقوله وأولي الامر مااجتمعت الامة عليه » اه · فقوله اهل الحل والعقد واصحاب الاعتبار والآرا، هو بمغنى قول الاستاذ الذي ادخل فيه امراء الجند وروئساء المصالح وهذا هو المعقول لان مجموع هوالاء هم الذبن تثق بهم الامة وتحفظ مصالحها، و باتفاقهم يومن عليها من التفرق والشقاق ولهذ أمر الله بطاعتهم لا لا نهم معصومون من الخطأ فيما يقر رونه وقد رأينا ان ننقل بعض ماقاله الرازي لتصريحه فيه بما يسمونه اليوم في عرف أهل السياسة بسلطة الامة وتفنيده قول من قال انالمراد بأولي الامر الامراء والسلاطبن وهو ماينزلف به المنزلفون اليهم حتى إنهم كانوا يتلون هذه الآية على مسامع السلطان عبد الحميد في كل صلاة جمة على اننا قد صرحنا بهذه الحمّائق في المنار وفي التفسير من قبل

قال الرازي بعد تقرير كون الجزم بطاعة أولي الأمر يقتضي عصمتهم فمايطاعون فيه مانصه د ثم نقول ذلك المعصوم إما مجموع الامة أو بعض الامة ، لاجائز ان يكون بعض الامة لا فا بينا ان الله تمالى أوجب طاعة أولي الامر في هذه الآية قطما وإيجاب طاعتهم مشروط بكوننا عارفين بهم قادربن على الوصول البهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضر ورة اننا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الأمام المصوم ( أقول ومثله المجتهدون في الفقه ) عاجزون عن الوصول اليهم (كذا) عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم . واذا كان الأمر كذلك علمنا ان المعصوم الذي أمر الله المسلمين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الامة ولاطائفة من طوائفهم ، ولما بطل هذا وجب ان يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله < وأولي الامرى أهل الحل والعقد من الامة وذلك يوجب القطع بأن إجماع الامة حجة »

ثم ذكر أن الاقوال المأثورة عن علماء التفسير في أولي الأمر أربعة (١) الخلفاء الراشدون (٢) أمراء السرايا أقول وهم قواد العسكر عند عدم خروج الأمام فيه أي في المسكر (٣) علماء الدين الذين يفتون و يملمون الناس دينهم (٤) الأثمة المصومون وعزاه الى الرافضة

ثم أورد على التفسير الذي اختاره ايرادين أو سوالين (أحدهما) لما كانت أقوال الامة في تفسير هذه الآية محصورة في هذه الوجوه وكان القول الذي نصرة وه خارجا عنها كان ذلك باجاع الامة باطلا (السوال الثاني) ان نقول حمل أولي الامراء والسلاطين أولى مما ذكرتم ويدل عليه وجوه (الاول) ان الامراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق فهم في الحقيقة أولو الامرأما أهل الاجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق فكان حمل اللفظ على الامراء والسلاطين أولى (والثاني) ان أول الآية وآخرها يناسب ماذكرناه: أما أول الآية فهو انه تمالى أمر الحكام بأداء الامانات وبرعاية المدل وأما آخر الآية فهو انه أمر بالرد الى الكتاب والسنة فيما أشكل وهذا انما يليق بالامراء لا بأهل الاجماع (الثالث) ان النبي (ص) بالغ بالترغيب في طاعة الامراء فقال دمن أطاعني فقد أطاع اللهومن أطاعي فقد أطاع اللهومن فهذا مايكن ذكره من السوال على الاستدلال »

(قال): والجواب انه لانزاع ان جماعة من الصحابة والتابعين حماوا قوله د وأولي الامر منكم، على العلماء فاذا قلنا المراد منه جميع العلماء منأهل الحل والعقد لم يكن هذا قولاخارجا عن أقوال الامة بل كان هذا اختيارًا لا حد أقوالهم وتصصيحا له بالحجة القاطعة فاندفع السوال الاول

وأما سو الهم الثاني فهومد فوع لأن الوجوه التي ذكروها وجوه ضعيفة والذي ذكرناه برهان قاطع فكان قولنا أولى على انا نمارض تلك الوجوه بوجوه أخرى أقوى منها ( فأحدها ) ان الامة مجمعة على ان الامراء والسلاطين إنا تجب طاعتهم فيما علم بالدليل انه حق وصواب وذلك الدليل ليس الا الكتاب والسنة فحينئذ لا يكون هذا قسما منفصلا عن طاعة الكتاب والسنة وعن طاعة الله وطاعة رسوله بل يكون داخلا فيه ، كما ان وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد الوالدين والتلميذ بلاستاذ داخل في طاعة الله وطاعة الرسول ، اما اذا حملناه على الاجماع لم يكون هذا القسم داخلا تحتها لانه ربما دل الاجماع لم يكون والسنة دلالة عليه فحينة أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين الاولين فهذا والسنة دلالة عليه فحينة أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين الاولين فهذا

أولى (وثانيها) ان حمل الآية على طاعة الامراء يقتضي إدخال الشرط في الآية لأن طاعة الاحراء إنما تبجب اذا كانوا مع الحق فاذا حملناه على الاجماع لا يدخل الشرط في الآية فكان هـذا أولى (وثائها) إن قوله من بعد دفان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » مشعر باجماع مقدم بخالف حكمه حكم هذا التنازع (ورابعها) ان طاعة الله وطاعة رسوله واجبة قطعا وعندنا ان طاعة الاجماع واجبة قطعا وأما طاعة الامراء والسلاطين فغير واجبة قطعا بل الاكثر أنها تكون محرمة لانهم لا يأمرون الا بالغالم وفي الاقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف فكان حمل الأية على الاجماع أولى لانه أدخل الرسول وأولى الامر في لفظ واحد وهو قوله د أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامر في الفظ واحد وهو قوله د أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامراء والمالاء في الحقيقة أمراء الامراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء والعلماء في الحقيقة أمراء الامراء فكان حمل لفظ أولى الامر علمهم «أولى»

(قال) وأما حمل الآية على الأثمة المعصومين كما قوله الروافض فغي غاية البعدلوجوه (أحدها) ماذكرناه ان طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول البهم فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف مالا يطاق ، ولو أوجب علينا طاعتهم اذا صرنا عارفين بهم و بمذاهبهم صار هـذا الايجاب مشر وطا وظاهر قوله أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الامر منكم » يقتضي الاطلاق ، وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال وذلك انه أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الامرفي لفظة واحدة وهي قوله « وأطبعوا الرسول وأولي الامر منكم » واللفظة الواحدة لايجوز ان تكون مطلقة في حق الرسول وأولي الامر منكم » واللفظة الواحدة لايجوز ان تكون مطلقة في حق أولي الامر (الثاني ) انه تمالى أمر بطاعة أولي الامر وأولو الامر جمع وعندهم لايكون في الزمان الا إمام واحد وحمل الجمع على الفرد خلاف الأمر جمع وعندهم لايكون في الزمان الا إمام واحد وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر (وثائها) انه قال د فان تنازعتم في شي، فردوه الى الله والرسول » ولو كان المراد بأولي الامر الامام المعصوم اوجب ان يقال فان تنازعتم في شي، فردوه الى

الامام • فثبت ان الحق تفسير الآية بما ذكرنا اله كلام الامام الرازي

أقول ان القائلين بالامام المعصوم يقولون ان فائدة اتباعه انقاذ الامةمن ظلمة الخلاف وضرر التنازع والتفرق وظاهر الآية بيان حكم المتنازع فيه مع وجودأولي الامر وطاعة الامة لهم كأن يختلف أولو الامر في حكم بعض النوازل والوقائع ' والخلاف والتنازع مع وجود الامام المعصوم غير جائز عند القائلين به لانه عندهم مثل الرسول (ص) فلا يكون لهذه الزيادة فالدة على رأيهم

وحصر الرازي الاقوال المنقولة في الاربعة التي ذكرها غير مسلم فقد روي عن مجاهد ان أولي الامر هم الصحابة وفي رواية عنه وعن مالك والضحاك وهي مأثورة عن جابر بن عبد الله ( رض )انهم أهل القرآن والعلم فان كان الرازي يمنى بأهل الاجماع المجتهدين على اصطلاح أهل الاصول فهم أهل العلم والقرآن وان كان يعني بهم أهل الحل والعقد الذين ينصبون الامام الاعظم كما يفهم من تعبيره الآخر فقد يوافق قوله قول ابن كيسان إن أولي الامر هم أهل العقل والرأي · وقلما تجد أحدا من المتأخر بن قال قولا إلا وتجد لمن قبله قولًا بممناه ولكن القول اذا لم يكن واضحا مفصلا حيث بحتاج الى النفصيل فأنه يضيع ولا يفهم الجمهور المراد منه . وهذا الرازي على إسهابه واطنابه في المسائل لم يحل المسألة كما يجب إذ عبر تارة بأهل الاجاع والمتبادر الى الذهن ان المراد بهم المجتهدون في المسائل الفقهيـة وتارة بأهل الحل والعقد والمتبادر الى الذهن انهم هم الذين بخنارون الامام الاعظم وهذا ما فهمه أو اختاره النيسابوري وهو الصواب و به يكون الرازي قد حقق مسألة الاجاع أفضل التحقيق كما سنبينه

قال السمد في شرح المقاصد « وتنعقد الامامة بطرق احدها بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرواساء ووجوه الناس، الخ. فأهل الحل والعقد الذين هم خواص الامة من العلماء وروءُساء الجند والمصالح العامة هم أولو الامر الذبن تجب طاعتهم فيما يتفقون عليه لأن عامة الناس ودهما هم يتبعونهم بارتياح واطمئنان ، ولانهم هم العارفون بالمصلحة التي يحتاج الى تقرير الحكم فيها ، ولا ناجماعهم واتفاقهم ميسور ، ولأجل ذلك كان إجماعهم بمعنى إجماع الامة برمتها وهذه المعاني لا تتحقق باجماع

( الاصل الثاني ) سنة رسول الله صلى الله عليـه وآله وسلم والعمل بها هو طاعة الرسول ( ص )

(الاصل الثالث) إجماع أولي الامر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الامة من العلماء والروساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعة والزراعة وكذا رؤساء العمال والاحزاب ومدبر و الجرائد المحترمة و روساء تحريرها وطاعتهم حيننذ هي طاعة أولي الامر

(الاصل الرابع) عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والاحكام المامة المعاومة في الكتاب والسنة وذلك قوله تعالى «فان تنازعتم في شي و فردوه الى الله والرسول» فهذه الاصول الاربعة هي مصادر الشريعة ولا بد من وجود جماعة يقومون

بعرض المسائل التي يثنازع فيها على الكتاب والسنة وهل يكونون من أولي الامر أو ممن بختارهم اولو الامر من علما هذا الشأن؟ سيأتي بيان ذلك قريبا

و بجب على الحكام الحكم بما يقرره أولو الامر وتنفيذه و بذلك تكون الدولة الاسلامية مؤلفة من جماعتين أو ثلاث ، الاولى جماعة المبينين للاحكام الذين يعبر عنهم أهل هذا العصر بالهبئة التشريعية والثانية جماعة الحاكين والمنفذين وهم الذين يطلق عليهم اسم الهبئة التنفيذية والثالثة جماعة المحكمين في التنازع و بجوز أن تكون طائفة من الجماعة الأولى

و بجب على الامة قبول هذه الاحكام والخضوع لهاسرا وجهرا، وهي لانكون بذلك خاضعة خانعة لاحد من البشر ولا خارجة من دائرة توحيد الربوبية الذي شعاره إنما الشارع هو الله، «إن الحكم الالله أمر ان لاتعبدوا الا إياه » فانها لم نعمل الا بحكم الله تعالى أو حكم رسوله (ص) باذنه أو حكم نفسها الذي استنبطه لها جماعة أهل الحل والعقد والعلم والحبرة من أفرادها الذبن وثقت بهم واطمأنت باخلاصهم وعدم اتفاقهم الاعلى ماهو الاصلح لها فهي بذلك تكون خاضعة باخلاصهم وعدم اتفاقهم الاعلى ماهو الاصلح لها فهي بذلك تكون خاضعة

لوجدانها لاتشعر باستبداد أحد فيها ، ولا باستذلاله واستعباده لها ، بل يصدق عليها مادامت لحكومتها على هذا الوجه بقية انها أعز الناس نفوسا وأرفعهم روسا وان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين

ولا بدلنا قبل ان نحر و مسألة التنازع من فتح باب البحث في اجماع أولي الامر وتقريرهم للاحكام في المصالح العامة التي تحتاج اليها الامة فقد علمنا ان أولي الامر معناه أصحاب أمر الامة في حكمها وادارة مصالحها وهو الامر المشار اليه في قوله تعالى ( ٢٨:٤٢ وأمرهم شورى بينهم ) ولا يمكن أن يكون شورى بين جميع أفراد الامة فتمين ان يكون شورى بين جماعة تمثل الامة ويكون رأيها كرأي مجموع أفراد الامة لعلمهم بالمصالح العامة وغيرتهم عليها ولما لسائر أفراد الامة من الثقة بهم والاطمئنان بحكمهم، بحيث تكون بالعمل به عاملة بحكم نفسها وخاضعة لقلبها وضميرها وما هولا، الا أهل الحل والعقد الذين تكر و ذكرهم في هذا السياق ولكن كيف التي تسعى مجالس النواب في عرف أهل هذا العصر

بحثنافي هذه المسألة في تفسير (٣: ١٥٩ وشاو رهم في الامر) فبينا الحكم والاسباب لعدم وضع الذي (ص) هذا النظام وكيف كانت خلافة الراشدين بالشورى بحسب حال زمنهم وكيف أفسد الامويون بعد ذلك حكومة الاسلام وهدموا قواعدها وسنوا للمسلمين سنة الحكومة الشخصية المؤيدة بعصبية الحاكم فعليهم و زرها و وزر من عمل ويعمل بها الى بوم القيامة وصفوة ما هنالك أن هذا الامر يختلف باختلاف أحوال الامة الاجتماعية في الزمان والمكان فلم يكن من الحكمة أن يوضع له نظام موافق لحال الصدر الاول وحدهم والمسلمون قلبل من العرب وأولو الامر فيهم محصورون في الحجاز و يجعل عاما لكل زمان ، ولو وضعه الذي (ص) لا تخذوه دينا وتقيدوا به في كل زمان ومكان وهو لا يمكن أن يوافق كل زمان ومكان ، ولكان اذا عمله باجتماده غير عامل بالشورى واذا عمله بالشورى جاز ان يكون رأي المستشارين باحتماده غير عامل بالشورى واذا عمله بالشورى جاز ان يكون رأي المستشارين باختماده غير عامل بالشورى واذا عمله بالشورى جاز ان يكون رأي المستشارين بالمناذ وي غزوة أحد فيكون وأبهم قيدا المسلمين مدى الدهر و يتخذونه

دينا كما انخذوا كثيرا من آراء الفقهاء (راجع تفصيل ذلك في ص ٢٠٠ وما بمدها من جزء التفسير الرابع أو في المنار)

فالامر الذي لاريب فيه ان الله تمالي هدانا الى أفضل وأكل الاصول والقواعد لنبني عليها حكومتنا ونقيم بها دولتنا ووكل هذا البناء الينا فأعطانا بذلك الحرية التامة والاستقلال الكامل في أمورنا الدنيوية ومصالحنا الاجماعية . وذلك أنه جمل أمرنا شورى بيننا ينظر فيه أهل المعرفة والمكانة الذين نثق بهم ويقررون لنا في كل زمان ماتقوم به مصلحتنا وتسعد أمتنا لايتقيدون في ذلك بقيد الا هداية الكتاب العزيز والسنة الصحيحة الميينة له وليس فيهما قبود تمنع سير المدنيةأو ترهق المسلمين عسرا في عمل من الاعمال ، بل أساسهما اليسر ، ورفع الحرج والعسر ، وحظر الضار، وإباحة النافع، وكون ماحرم لذاته يباح للضرورة، وما حرم لسد الذريمة يباح للحاجة، ومراعاة العدل لذاته، ورد الامانات الى أهلها، ولكننا مارعينا هذه الهداية حق رعايتها فقيدنا أنفسنا بألوف من القيود التي اخترعناها وسميناها دينا ، فلما أقعدتنا هـذه القيود عن مجاراة الام في المدنية والعمران صار حكامنا الذبن خرجوا بنا عن هذه الاسس والاصول المقررة في الكتاب والسنة فريقين فريقا رضوا بالقمود واختار وا الموت على الحياة توهما منهم أنهم بمحافظتهم على قيودهم التقليدية محافظون على الاسلام ، قائلين ان الموت على ذلك خير من الحياة باتباع غير المسلمين في أصول حكومتهم ، وفريقا رأوا انه لابد لهم من تقليد غير المسلمين في قوانينهم الاساسية أو الفرعية ، فكان كل من الفريقين بجهله حجة على الاسلام في الظَّاهر ، والاسلام حجة عليهم في الحقيقة، فكتاب الله حيلاً يوت، ونو رومتألق لابخني 6 وان جعلوا بينه وبينهم ألف حجاب ( ٦: ١٩٤ قل فلله الحجة البالغة )

ليس بين القانون الاساسي الذي قررته هذه الآية على إيجازهاو بين القوانين الاساسية لا رق حكومات الارض في هذا الزمان الا فرق يسير نحن فيه أقرب الى الصواب وأثبت في الاتفاق منهم اذا نحن عملنا بما هدانا اليه ربنا: هم يقولون ان مصدر القوانين الامة ونحن نقول بذلك في غير المنصوص في الكتاب والسنة كا قرره الامام الرازي آنفا والمنصوص قليل جدا

وهم يقولون انه لابد ان بنوب عن الامة من يمثلها في ذلك حتى يكون ما يقر رونه كأنها هي التي قر رته ونحن نقول ذلك أيضا كما علمت

وهم يقولون ان ذلك يعرف بالانتخاب ولهم فيه طرق مختلفة ونحن لم يقيدنا القرآن بطريقة مخصوصة فلنا ان نسلك في كل زمن مانراه يودي الي المقصد، ولكنه سمى هو لاء الذين يمثلون الامة أولي الامر أي أصحاب الشأن في الامة الذين يرجع اليهم في مصالحها وتطمئن هي باتباعهم وقد يكونون محصورين في مركز الحكومة في بعض الاوقات كما كانوا في الصدر الاول من الاسلام فالستة الذين اختارهم عمر الشورى في انتخاب خلف له كانوا هم أولي الامر ولذلك اجتمعت كلمة الامة بانتخابهم ولو بايع غيرهم أميرا لم يبايعوه لانشقت العصاوتفرقت الكلمة، وقد يكونون متفرقين في البلاد فلا بدحينئذ من جمهم ولم ان يضعوا قانونا لذلك وهم يقولون ان هو لاء اذا اتفقوا وجب على الحكومة تنفذ ما تنفذ عله

وهم يقولون ان هو لاء اذا اتفقوا وجب على الحكومة تنفيذ مايتفقون عليه وعلى الامة الطاعة ولهم ان يسقطوا الحاكم الذي لاينفذ قانونهم ونحن نقول بذلك وهذا هو الاجماع الحقيقي الذي نمده من أصول شريعتنا

وهم يقولون انهم آذا اختلفوا بجب العمل برأي الا كثر وظاهر الآية على مااختاره الاستاذ الامام ان مايختلفون فيه عندنا يرد الى الكتاب والسنة و يعرض على أصولها وقواعدهما فيعمل بما يتفق معهما ونحن نعلم كمايعلمون ان رأي الا كثر بن ليس أولى بالصواب من رأي الاقلين ولاسيا في هذا الزمان حيث يتكون الاكثر من حزب ينصر بعض أفراده بعضا في الحق والباطل و يتواضعون على اتباع أقلهم لا كثرهم في خطأهم فاذا كان أعضاء المجلس مئتين منهم مئة وعشرة يتبعون حز با من الاحزاب وأراد زعماء هذا الحزب تقرير مسألة فاذا اقنعوا بالدليل أوالنفوذ ستين منهم يتبعهم الحسون الآخرون وان كانوا يعتقدون خطأهم فاذا خالفهم سائر مقيما المجلس يكون عدد الذين يعتقدون بطلان المسألة ١٤٠ والذين يعتقدون حقيتها ستين وهم أقل من النصف وتنفذ برأيهم

الاكثرية لا تستلزم الحقية والاصابة في الحكم ولا هي بالتي تطمئن الامة الى وأيها فربما كان الاكثرون الذين يقررون مسألة مالية أو عسكرية مثلا ليس

فيهم العدد الكافي من العارفين بها فيظهر للجمهور خطأها فتتزلزل ثقته بمجلس الامة ويفتح باب الخلاف والتفرق ويخشى أن تتألف الاحزاب للمقاومة فإما أن يكره الجمهور المخالف على القبول إكراها وحينئذ يكون الحكم للعصبية الغالبة ، لا للامة المتحدة ، وإما أن تتطلع وسالفتن وهذا ما يجب اتقاؤه وسد ذريعته في أساس الحكم وأصول السلطة لئلا تهلك الامة بقيام بعضها على بعض ويكون بأسها بينها شديدا فيتمكن بذلك الاعداء من مقاتلها وقد نهينا في الكتاب والسنة عن التفرق والتنازع والخلاف التي تودي الى مثل هذا البلاء .

فين بهذا حكمه عرض المسائل التي يثنازع فيها أولو الامر على جماعة يردونها الى الكتاب والسنة و يحكمون فيها بقواعدهما التي أشرنا الى بعضها آنفا فان الامة كاما ترضى بفصل هذه الجماعة عند ما تويده بدليله وهل تكون هذه الجماعة من علما الدين فقط أم من طبقات أولي الامر المختلفة ؟ للمفسرين في المخاطبين بقوله تعالى « فان تنازعتم » قولان مشهوران ( احدهما ) أنهم أولو الامر على طريق الالتفات عن الغيبة الى الخطاب ، وعلى هذا يكون أولو الامر مخيرين في طريقة رد الشي المتنازع فيه الى الله والرسول بين أن يكون ذلك بواسطة بعض منهم أو من غيرهم بشرط أن يكونوا عالمين بالكتاب والسنة والمصالح العامة فان اتضح الامر برده الى الكتاب والسنة والمصالح العامة فان الموجح هو الامام الما الكتاب والسنة في ترجيح النبي ( ص ) لما اختلف فيه الصحابة بيدر الاعظم كا تدل عليه السنة في ترجيحه ؟ الذي ظهر لي ان النبي ( ص ) رجح في أحد وأي الا كثرين عناله الرأيه ولم يكن هناك أكثرية وأحد وغيائن في هذا المتفرق والخلاف

والقول الثاني ان المخاطبين هم غير أولي الامر أي العامة وصرح بعضهم بأن هذا يختص بامر الدين فهو الذي لا يعمل فيه برأي أولي الامر والاولى أن يقال هم مجموع الامة وعلى هذا يكون للامة أن تقيم من يحكم فيا يختلف فيه أولو الامر برده الى الكتاب والسنة و يأتي هنا ما ذكرناه آنفا في الاتفاق والاختلاف والتنازع من النزع وهو الجذب لان كلواحد من المختلفين يجذب الآخر الى رأيه والتنازع من النزع وهو الجذب لان كلواحد من المختلفين يجذب الآخر الى رأيه

أو يجذب حجته من يده و يلقي بها والمسائل الدينية لا ينبغي أن يكون فيها تفرق ولا خلاف د اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه > لان العمل فيها بالنص لا بالرأي كما تقدم و يو يد القول الاول آية الاستنباط الا تية وهي قوله تعالى د واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم > فبين أن ما ينظر فيه أولو الامر هو المسائل العامة كمسائل الأمن والخوف وان العامة لا ينبغي لها الخوض في ذلك بل عليها ان ترده الى الرسول والى أولي الامر وان من هو لاء من يتولى أمر استنباطه واقتاع الا خربن به وهذه الآية تنفي أن يكون أولو الامر هم الملوك والامراء لانه لم يكن مع الرسول ملوك ولا أمراء ، وان يكونوا هم العارفين بأحكام الفتوى فقط لان مسائل الامن والخوف وما يصلح للامة في زمن الحرب بحتاج فيه الى الرأي الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان ولا يكفي فيه معرفة أصول الفقه وفروعه ولا الاجتهاد بالمعني الذي يقوله علماء الاصول وقد تينا ذلك في مواضع كثيرة

قال تعالى ﴿ إِن كُنتُم تُو مُنُونَ بالله واليوم الآخر ﴾ أي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الخ أو ردوا الشي المتنازع فيه الى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن كنتم تو مُنون بالله الح فان المؤمن لا يو شرعلى حكم الله شيئا والموممن باليوم الآخر يهتم بجزاء الآخرة أشد من اهتمامه بحظوظ الدنيا فلو كان له هوى في المسألة المتنازع فيها فانه يتركه لحكم الله ابتغاء مرضاته ومثو بته في اليوم الآخر وفيه تعريض أو دليل على ان من لا يوش اتباع الكتاب والسنة على اهوائه وحظوظه ولا سيا في مسائل المصالح العامة فيه لا يكون مو منا بالله واليوم الآخر إيمانا يعتد به

﴿ ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾ هذا بيان لفائدة هذه الاحكام أو هذا الرد في الدنيا بعد بيان فائدته في الاخرة كما هو اللائق بدين الفطرة الجامع بين مصالح الدارين . أي ذلك الذي شرعناه لكم في تأسيس حكومتكم واصلاح أمركم أوذلك الرد للشي والمتنازع فيه الى الله ورسوله خير لكم في نفسه لانه أقوى أساس لحكومتكم والله أعلم منكم بما هو خير لكم فلم يشرع لكم في كتابه وعلى لسان رسوله

من الاصول والقواعد الا ما هو قبام لمصالحكم ومنافعكم ، وهو على كونه حبر افي نفسه أحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة لانه يقطع عرق التنازع ، ويسد ذرائع الفتن والمفاسد الاستاذ الامام: قيل أن الشرط متماق بالاخبر وهو الرد إلى الله والرسول والغرض منه تذكيرهم بالله حنى لايستعملوا شهواتهم وحظوظهم في الردوقبل متعلق بكل ماتقدم من طاعة اللهوطاعة الرسول وأولى الامر ، وهو الظاهر وجمهو والمفسرين على أنه تهديد من الله تعالى لمن بخالف أمرا من هذه الاوامر و إخراج له من حظيرة الايمان ، ومعنى كونه خيرا انه أنفع من كل ماعداه ولو جرى المسلمون عليه لما أصابهم ماأصابهم من الشقاء فقد رأينا كيف سعد المهتدون به وكيف شقى الذين أعرضواعنه واستبدوا بالامر، وأما كونه أحسن تأويلا فهو أن الاوامر والاحكام انما تكون صورا معفولة وعبارات مقولة حتى يعمل بها فتظهر فائدتها وأثرها 6 فعلمنا بالآخرة ليس الا صورا ذهنية لانسرف الحفائق التي تنطبق عليها الا اذا صرفا البها

أقول تلك أصول الشريعة الاسلامية المدية السياسية القضائية لاترى فيها عوجا ولا أمتا ، ولا تبصر فيها غلا ولا قيدا ، وليس فيها عسر ولا حرج ، ولا مجال فيها الاضطراب والمرج ، ولكن لم يعمل بها الا الخلفاء الراشدون عليه-م اارضوان ، بحسب مااقتضته حال الامة في ذلك الزمان، فكانوا مع ذلك حجة الله على نوع الأنسان ، اذ لم تكتحل بمثل عدلهم عين الدنيا الى الآن ،

واذا كان الله تعالى قد أكل لنا بالاسلام دين الانبيا. أصولاً وفروعاً ووضم لنا أصول الكمال للشريعة المدنية ووكل الينا أمر النرقي فيهابمراعاة تلك الاصول فكان ينبغي لنا بعد اتساع ملك الاسلام ودخول المالك العامرة التي سبقت لها المدنية في دائرة سلطانه ان نرتقي في نظام الحكومة المدنية ويكون خلفنا فيها أرقى من سلفنا لما للخاف من أسباب ووسائل هذا النرقي ولكنهم حواوا الحكومة عن أساس الشورى كما تقدم وأضاعوا الاصول اني أمروا باقامتها في هذه الآية فجرى اكثرهم على ان أولي الامر هم افرادالامراء والسلاطين، وانكانوا جائرين، ومنهم من قال انهم العلماء المجتهدون في العقه خاصة نم قالوا انهم قد انفرضوا وانه لا يجوز أن يخلفهم أحدون الاجاع خاص بهم وكذلك استنباط الاحكام الفرعية خاص بهم ، ومها اشتدت حاجة المسلمين الى استنباط أحكام لوقائع وأقضية جديدة فلا يجوز لاحد أن يستنبط لها حكما ، وان ما تنازع فيه المسلمون لا يجوز رده الى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة والعمل بما بهديان اليه بل يجب أن يقلد كل طائفة من المسلمين من شاوا من المختلفين في الاحكام الشخصية ويتبعوا الحكام في غيرها ، ولاضر و في اختلافهم وتفرقهم شيعا وان تفرقت كلمتهم في الاحكام والقضابا وفي العبادات حتى صار الحنفي بمكث في المسجد وامام الشافعية يصلي الصبح بالمنتسين الى مذهبه فلا يصلى هذا الحنفي معهم حتى يجيء امام مذهبه فيأنم به

وقف المسلمون في دينهم وشريعتهم عند الكتب التي ألفها المقلدون في القرون الوسطى وما بعدها ولكن الزمان ما وقف حتى صار حكامهم فريقين كما تقدموصار الناس ينسبون كل ما هم عايه من الضعف والوهن والجهل والفقر الى دينهم وشر يعتهم وسرى هذا الاعتقاد الى الذين يتملمون علوم أور با وقوانينها فمنهم من مرق من الاسلام وفضل تلك القوانين على الشريعة 6 اعتقادا منهم أن الشريعة هي مايعرفه من كتب الفقه وهو لا يعرف من القرآن ولا من السنة شيئًا ، ومنهم من تركوا العمل بهدا الفقه في السياسة وأحكم العقو بات وأحكام المعاملات المدنية واستبدل بها القوانين الاوربية، فصارت حكومتهم أمثل مما كانت عليه فقويت بذلك حجة أهل القوانين الوضعية، على أهل الشريعة الالهية، فظنوا انها حجة على الشريعة نفسها وقام طلاب إصلاح الحكومة في الدولة بن العُمَانية والأبرانية من المتفرنجين يطلبون تقليد الاونج في إصلاح قوانين حكومتيها لانهم جاهاون بما في القرآن الحكيم من أصول حكومة الشورى وتفويضها إلى أولي الامر الذبن تثق بهم ألامه وتعوا على أبهم اذا كان نقهاو ما لايالون عايةول فينا أهل العصر لاجام ولاحل معض كتب الفقه فيجب أن يبالوا ولا يرضوا بأن ينسب الجود الى أصل الشريمة من كتاب الله تمالى وسنه رسوله ( ص ) نعم انهم لا ينكرون هذه الأصول ولكنهم يقولون إنه لا يوجد في المسلمين الآن ولا قبل الآن بقرون من هم أهل اللاجماع ولا لاستباط الاحكام التي تحتاج اليها الامة من الكناب والسنه. ومادام المسلمون راضين بهذا

الحكم عليهم فان حالهم لا نتغير فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ثم أقول بعد هذا انهقد بقي في الآية مباحث لايتجلي معناها تمام التجلي وتتم الفائدة منه الا بهافنأتي بما يفتح الله تعالى به منها وان كان فيه شيء من تكرار يعض ما نقدم

(المبحث الاول في أولي الامر في الصدر الاول) أولو الامر في كل قوم وكل بلد وكل قبيلة معروفون فانهم هم الذين يثق بهم الناس في أمور دينهم ومصالح دنياهم لاعتقادهم أنهم أوسع معرفة واخلص في النصيحة وقد كانوا في عصر النبي (ص) يكونون معه حيث كان وكذلك كانوا في المدينة قبل الفتوحات ثم ففرقوا وكانوا مختاجون اليهم في مبايعة الإمام (الخليفة) وفي الشورى في السياسة والادارة والقضاء: فأما المبايعة فكانوا يرسلون الى المعيد من أمراء الأجناد ورءوس الناس في البلاد من يأخذ بيعتهم ولما لم يبايع معاوية أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه وكان له عصبة قوية قال من الناس انه كان مجتهدا في حربه وقد كان في أتباعه من هو حسن النية كما كان فيهم محب الفئنة ومن قال فيهم أمير المؤمنين «أتباع كل ناعق» ولو كانت البيعة في عنقه لما كان ثم مجال لاشتباه من كان مخلصا في أمره.

وأماالقضاء فكانوا يجمعون الأمن حضر من أهل العلم والرأي ورؤساء الناس فيأخذون برأمهم فما لانص فيه

روى الدارمي والبيه عن ميدون بن مهران قال كان أبو بكر اذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم وان لم بجد في كتاب الله نظر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة فان علمها قضى بها ، فان لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله (ص) فلم أجد في ذلك شيئا فهل تعلمون ان النبي (ص) قضى في ذلك بقضا ، فر بما قام اليه الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضا وسول الله (ص) ويقول عند ذلك « الحمد لله الذي بكذا وكذا فيأخذ بقضا وسول الله (ص) ويقول عند ذلك « الحمد لله الذي جمل فينا من يحفظ عن نبينا » وان أعياه ذلك دعا روس المسلمين وعلى هم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به . وان عمر بن الخطاب كان يفعل

ذلك فانأعياه ان يجد شيئا في الكتاب أو السنة نظر هل كان لأ بي بكر فيه قضاء فان وجده قضى به فان لم يجد دعا رءوس المسامين وعلماءهم واستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به » فليتأمل الفقيه نفرقة أبي بكر بين من يسئل عن الرواية لقضاء النبي (ص) و بين من يستشار في وضع حكم جديد أو استنباطه ، فأما الرواية فكان يسئل عنها عامة الناس وأما الاستشارة فكان يجمع لهاالرءوس والعلماء وهم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بالرد اليهم . ولم يذكر الراوي ماكان يعمل الخليفتان اذا اختلف أولئك المستشارون في القضية

وروى ابن عساكر عن شريح القاضي قال قال لي عمر بن الخطاب ان اقض بما استبان لك من كتاب الله فان لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضا ورسول الله (ص) فان لم تعلم كل أقضية رسول الله (ص) فاقض بما استبان لك من أمر الائمة المهتدين فان لم تعلم كل ماقضت به الائمة فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. اه والرواية ضعيفة وفيها من الغرابة لفظ الائمة ولم يكن وقتلد أئمة متعددون يعتمد على قضائهم لبنائه على الكتاب والسنة

وروى الطبراني في الاوسط وابو سعيد في القضاء عن علي قال قلت يارسول الله إن عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء في أمره ولاسنة كيف تأمر في قال «تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا نقض فيه برأيك خاصة » وتأمل قوله (ص) « تجعلونه » والعدل به عن « تجعله » ـ والخطاب للمفرد ـ فان فيه ان هذا الجعل من حق جماعة المؤمنين والمراد بالفقه معرفة مقاصدالشر يعة وحكم بالاعلم أحكام الفروع المعروف فان هذه تسمية محدثة كما بينه الغزالي في الاحياء والحكيم الترمذي والشاطبي وغيرهم. وكانروس المسلمين في ذلك العصر من أهل هذا الفقه غالباً وأما استشارتهم في الامور الادارية فمثالهاما ورد في الصحيحين وغيرهما ان عمر وأصحابه فأخبر وه ان الوباء وقع بالشام. قال ابن عباس فقيال عمر ادع لي المهاجرين الاواين فدعوتهم له ف ستشارهم وأخبرهم ان الوباء قدوقع بالشام فاختلفوا فاختلفوا بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك قية الناس

وأصحاب رسول الله (ص) ولا نرى ان نقدمهم على هذا الوباء. فقال ارنفعوا عني . ثم قال ادع لي الانصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المها جرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارنفعوا عني . ثم قال ادع لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس « أي مصبح على ظهر » وأي مسافر والظهر ظهر الراحلة ) فأصبحوا عليه . فقال ابو عبيدة أفرارًا من قدر الله إلى قدر الله الم غيرك قالها يأبا عبيدة — وكان عريكره خلافه — نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ، أرأيت لوكانت لك إبل فبهطت وادياله عدوتان من إحداهما خصبة والاخرى جدبة أليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله إقال ) فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاجته فقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاجته فقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجوا فرارا منه » قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف . اه

أقول وفي هذه الواقعة من العبرة ان عمر (رض) حكم مشيخة قريش في الخلاف بين جهور المهاجرين والانصار فلما انفقوا على ترجيح أحدالرأيين أنفذه، وهذا نحومما اخترناه في نفسير الآية. وفيه أيضا انه لايشترط في الرجوع الى رأي أولى الامر ان يكونوا محيطين بما ورد في السنة من قضاء وعمل أوحديث، وصرح بهذا الاصوليون في صفات المجتهد

كان الخلفاء الراشدون وقضاتهم العادلون يعرفون روس الناس وأهل العلم والرأي والدين. ويعرفون أنهم هم أولو الامر فيدعونهم عند الحاجة وكانت الامة في مجموعها رقيبة على أميرها يراجعه حتى أضعف رجالها ونسائها فها يخطئ فيه كما راجعت المرأة عمر في الصداق فاعترف بخطأه وإصابتها على المنبر (\* فكيف بأولي الامرااذين يتبعهم خلق كثير، ولم يكن لاحده ن الخلفاء الراشدين عصبية بمنعه من المسلمين

٥ ) راجع ص ٢٦٧ ج التفسير الرابع وص ١٨ م المنار الثالث عشر)

ان أراد أن يستبد فيهم الا ما كان لعنمان من عصبية بني أمية ولم يرد هو أن يستبد بقوتهم وعصبيتهم ولما أخذته الامة بظالهم لم يغنوا عنه شيئا فالحلفا الراشدون كانوا مخلصين في مشاركة أولي الأمر من الامة في الحكم والنقيد برأيهم فيمالا نص فيه لقوة دينهم وعدالتهم ولأن هذا هو الذي كان متعينا ولم يكن في استطاعة أحد منهم والاسلام في عنفوان قوته أن يتخذله عصبية يستبد بها دون أولي الامر ان شاء (على انه لقوة دينه لا يشاء) وهذه الحال من الاسباب التي حالت دون الشعور با حاجة الى وضع أولي الأمر لنظام يكفل دوام العمل بالشورى الشرعية ونقيد الأمراء والحكام برأي أولي الأمر

( المسألة الثانية في حال أولي الأمر بعد الراشدين ) بنو أمية هم الذين زحزحوا بنا السلطة الاسلامية عن أساس الشورى إذ كو نوالا نفسهم عصبية بالشام هدموا بها سلطة أولي الأمر من سائر المسامين بالحيلة والقوة وحصروها في أنفسهم فكان الامير مقيدا بسلطة قومه لا بسلطة أولي الأمر من جميع المسلمين فخرجوا عن هداية الآية شيئًا فشيئًا ثم جاء العباسيون بعصبية الأعاجم من الفرس فالمرك . ثم كان من أمر التغلب بين ملوك الطوائف بعصبياتهم ماكان فلم تكن الحكومة الاسلاميه مبنية على أساسها من طاعة الله ورسوله وأولي الأمر بل جعلت أولي الامر كالعدم فيأمرالسلطة العامة ، وكان تحري طاعة الله ورسوله بالعدل ورد الامانات الى أهلها مختلف باختلاف درجات الأمراء والحكام في العلم والدين فكانت أحكام عربن عبد المزيز كأحكام الخلفاء الراشدين في العدل ولكنه لم يستطع أن يرد أمانة الامامة الكبرى الى أهلها لان عصبية قومه كانت محتكرة لها حبا في السلطة والرياسة. ثم كانت سلطة الماوك العثمانيين بعصبيتهم القومية ، وقوة جيوشهم المعروفة بالانكشارية، ولم يكن هؤلاء من أولي الامر، أصحاب الفقه والرأي، الذين هم في المسامين أهل إلى والعقد، بل كانوا اخلاطامن المسلمين والكافرين يأخذهم السلاطين ويربونهم تربية حربية ، ثم كوّنوا جندا اسلاميا تمجندا مختلطا - ( المسأنة الثالثة أولو الامر في زماننا وكيف يجتمعون ) ذكرنا في نفسير الآية ان أولي الامر في زماننا هذا هم كبار العلا، ورؤسا، الجند والقضاة وكبار التجار

والزراع وأصحاب المصالح العامة ومديرو الجمعيات والشركات وزعماء الاحزاب ونا بغو الكتاب والأطباء والمحامين (وكالا الدعاوي) لذين تثق بهم الامة في مصالحها وترجع اليهم في مشكلاتها حيث كانوا. وأهل كل بلد يعرفون من يوثق به عندهم و محترم رأيه فيهم و يسهل على رئيس الحكو مة في كل بلد ان يعرفهم وان مجمعهم الشوري أن شاء ، ولكن الحكام في هذا الزمان مؤيدون بقوة الجند الذي تربيه الحكومةعلى الطاعة العمياء حتى لوأمرته أنسدم المساجدويقتل أولي الامرالموثوق مهم عندأمته لفعل فلايشعر الحاكم بالحاجة الى أولي الامر إلا لا فسادهم و إ فساد الناس بهم ولا يريد أن يقرب اليهمنهم الا المتملق المدهن. فاشتدت الحاجة لأجل هذا الى اعادة السلطة الى أولي الامر بقوة الامة ورأمها وتكافلها. وقد جرت الدول التي بنت سلطتها على أساس الشوري أن تعهد الى الامة بانتخاب من تثق بهم لوضع القوانين العامة للملكة والمراقبة على الحكومة العليا في تنفيذها ومن تثق مهم المحاكم القضائية والمجالس الادارية ولا يكون هذا الانتخاب شرعيا عندنا الا اذا كان الامة الاختيار التام في الانتخاب بدون ضغط من الحكومة ولا من غيرها ولا ترغيب ولا ترهيب ومن تمام ذلك أن تعرف الامة حقبًا في هذا الانتخاب والغرض منه ، فاذا وقع النخاب غبرهم بنفوذ الحكومةأ وغبرها كان باطلاشرعا ولم يكن للمنفخبين سلطة أولى الامر ويتبع ذلك انطاعتهم لا تكون واجبة شرعا بحكم الآية وأيما تدخل في باب سلطة التغلب فمثل من يننخب رجلا ليكون نائباعن الامة فمايسمونه السلطة التشريعية وهو مكره على هذا الانتخاب كمثل من يتمزوج أو يشتري بالا كراه لا تحل له امرأته ولا سلعته. وقد ذكر الاستاذ الامام اشتراط حرية الانتخاب كما نقدم واكن الاجمال لا يغني في هذا المقام عن التفصيل

خاطب الله الأمر منكم » فاذا لم يقم أهل الحل والعقد من أنفسهم بالاجتماع لإقامتها « وأولى الأمر منكم » فاذا لم يقم أهل الحل والعقد من أنفسهم بالاجتماع لإقامتها فالواجب على مجموع الامة مطالبتهم بذلك ولا يترك الأمر فوضى ثم ببحث عن إجماع أهل ان والعقد أو الاجتهاد وعن استنباط أهل الاستنباط في رواية الرواة: قال فلان كذا وسكت الناس عن كذا، وهذه المسألة لا نعرف فيها خلافا فهى إجماعية ،

كما وقع منذ زمن الرواية والتدوين والتصنيف الى اليوم، فالله تعالى قد ذكر أولي الأمر هنا بصيغةالجمع وكذلك ذكرهم بصيغةالجمع فيالآية الآتية التي ينوط فيها الاستنباط بهم بقوله ( ٨٢ لعلمه الذين يستنبطونهمنهم ) فعلممن ذلك أنه يجب أن يكون لأولي الأمر مجمع معروف عند الأمة لترداليهم فيه المسأئل المنتازع فيها والمسائل العامة من أمر الأمن والخوف ليحكموا فيها ، والظاهر ان طاعتهم نجب على الحكومة وافراد الأمة اذا هم أجمعوا وانه يجب على الحاكم والمحكوم ردالمسائل العامة والمننازع فيها اليهم سواء اجتمعوا بأنفسهم أوبطلب الأمةأو بطلب الحكومة بشرط أن يكونوا همهم فَإِن قِيلِ أَرأَيتِ آذا النَّخبِ الأَمَّة غير من ذكرتم وفاقاللرازي والنيسا بوري أنهم أولو الأمر ليكونوا هم المستنبطين لما تحتاج اليه من الاحكام والقوانين. والمشرفين على الحكام والمستشارين لهم، أيكون أولو الأمر من وصفتم وان لم تنتخبهم الأمة أم يكونون هم المننخبين من قبل الامة وان فقدوا تلك الصفات ? أقول في الجواب ان الامة اذا كانت عالمة بمعنى الآية ومختارة في الانتخاب عالمة بالغرض منه لا يمكن أن ننخب غير من ذكرنا انهم هم أهل المكانة الموثوق بعامهم ورأبهم وإخلاصهم عندها لأن هذا هو الذي نقوم به مصلحتها الدينية والدنيوية ويتحقق به العمل بما هداها الله اليه في كتابه، فانتخابها إياهم أثر طبيعي لثقتها بهم ولعلمها بهدي دينها ، وان كانتجاهلة بما ذكر أوغير مختارة في الانتخاب فلايكون لانتخابها صفة شرعية. وأنما الخطاب في الآية لأمة الاجابة في الاسلام وهي المذعنة لأمر الاسلام ونهيه العالمة بما لا بد من علمه فيه. ولعل جهل الذين كانوا يدخلون في الاسلام أفواجا في الصدر الاول بهذا الحكم، وعدم معرقتهم لأولي الامر، كان احد الاسباب، في عدم العمل بقاعدة الانتخاب

فان قيل أيجب انفخاب جميع أهل اخل والعقد لأجل الاجتماع لاستنباط الأحكام العامة أم يكتفى ببعضهم الأحكام العامة التي تحتاج اليها الأمة في سياستها وادارتها العامة أم يكتفى ببعضهم أقول الظاهر أنه يكتفى بأن يقوم بذلك من تحصل بهم الكفاية برضى الباقين ، فاذا فرضنا ان المملكة مؤلفة من مئة مدينة أو ناحية في كل واحدة منها عشرة من أولي الامر الذين يثق أهلها بعلمهم ورأيهم وينقادون لهم يكون مجموع أولي

الامر ألف نسمة فاذا هم اختاروا من أنفسهم بالانتخاب أو القرعة مئة أومئتين للقيام بما ذكر حصل المقصد بذلك وكان ما يقررونه إجماعا من الامة. ويرجع الناس الى الباقين في الامور الحاصة بمكانهم كالشورى فيالقضاء والادارة. وهذا مأيظهر لي أنه أقرب ما يتحقق به العمل بالآية

(المسألة الرابعة أولو الامرهم أهل الاجماع) بينا انأصول الشريعة الاساسية هي الاربعة المبينة في هذه الآية، وطبق ذلك بعض المفسرين الاصوليين على الاصول الأر بعة التي عليها مدار علم أصول الفقه وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس - وجعلوا الآية حجة على مشر وعية الاجماع وهي أعدري أقوى دلالة عليه. آية (٤: ١١٤ وهن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى )الآية، باللاتدل هذه على الاجماع الاصولي كاسيأتي في نفسمرها من هذه السورة ، وجعلوا معنى رد المننازع فيه الى الله ورسوله هو العياس الاصولي. واشترطوا ان يكون أهل الاجماع هم المجتهدين وكذلك أهل القياس وعلى هذا يشترط في أعضا مجلس النواب الذين يسمون في عرف العثمانيين بالمبعوثين وفي أعضاء المحاكم والمجالس ان يكونوا من المجتهدين ولا يكون لهم صفة تشريعية بغير ذلك ، وهذا هو الذي يفهم من علم الأصول وقد علمت رأينا فيه وسنزيدك إيضاحا

قَالَ الرازي في نفسيره الكبير في المسألة الثانية من مسائل الآية: اعلم ان هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه وذلك لأن الفقها وعوا أن أصول الشريعة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الآية مشتملة على نقرير الاصول الاربعة أما الكتاب والسنة فقد وقعت الاشارة اليهما بقوله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فان قيل أليس ان طاعة الرسول هي طاعة الله فما معنى هذ العطف قلنا قال القاضي الفائدة في ذلك ببان الدلالتين فالكتاب يدل على أمر الله ثم نعلم منه أمر الرسول لامحالة والسنة تدل على أمر الرسول ثم نعلم منه أمر الله لامحالة ثم قال في المسألة الثالثة: اعلم ان قوله « وأولي الامرمنكم » يدل عندنا على ان اجماع الامة حجة. اه وقد تقدم تفصيل كلامه في اثبات ذلك ورد قول من قال ان المراد بأولي الأمر الأءة المعصومون ومن قال إنهم الأمراء والسلاطين وجزمه بأن المراد من يمثل الامة وهم أهل الحل والعقد .

ثم قال في المسألة الرابعة: اعلم ان قوله « فان أنازعتم في شي وردوه الى الله والرسول » يدل على ان القياس حجة الذي يدل على ذلك ان قوله « فان أنازعتم في شيء » اما أن يكون المراد فان اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع ، أو المراد فان اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة ، والاول باطل لان على ذلك الثقدير وجب عليه طاعته في شيء من هذه الثلاثة ، والاول باطل لان على ذلك الثقدير وجب عليه طاعته في شيء من دلك داخلا تحت قوله « أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الامر منكم » وحينئذ يصير قوله « فإن لنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » إعادة لعين ما مضى و إنه غير جائز ، وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو ان المراد فن نازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والاجماع ، وإذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله « فردوه الى الله والرسول » طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة ، فوجب ان يكون المراد رد حكمه الى الاحكام المنصوصة في الوتائع المشامة له وذلك هو القياس فثبت ان الآية دالة على الامر بالقياس

ثم أورد الرازي على الاخير انه يجوز ان يكون المراد برد المنازع فيه الى الله ورسوله نفويض أمره اليهما وعدم الحكم فيه بشي أو الى البرا ة الاصلية وأجاب عنهما بإسها به المعتادوانني اذكر عبارة النيسا بوري في الاجماع والقياس وردهذين الايرادين وان نقدم بعضها لانه اختصر فيها ما أطال به الرازي قال بعد رد ماقيل في مسألة أولي الأمر غير ما ادعاه « واذا ثبت ان حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب تعين أن يكون المعصوم كل الامة أي أهل الحل والعقد وأصحاب الاعتبار والآراء فالمراد ما اجتمعت عليه الامة وهو المدعى

(قال) وأما القياس فذلك قوله «فان ننازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » اذ ليس المراد من رده الى الله والرسول رده الى الكتاب والسنة

والاجماع والأكان تكرارا لما نقدم، ولا نفو يض علمه الى الله ورسوله والسكوت عنه لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل الاهمال، ونفنقر الى قطع مادة الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات، ولا الاحالة على البراءة الاصلية فانها معلومة بحكم العقل فالرد اليها لا يكون ردا الى الله والرسول، فاذا ردها الى الاحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة لها فهذا هو معنى القياس

« فحاصل الآية الخطاب لجميع المكافيين بطاعة الله ثم لمن عدا الرسول بطاعته ثم لما سوى أهل ال ال والعقد بطاعتهم ، ثم أمر أهل استنباط الأحكام من مداركا ان وقع اختلاف واشتباه في الناس في حكم واقعة ما أن يستخرجوا لها وجوها من نظائرها وأشباهها فها أحسن هذا الترتيب» اهكلام النيسابوري والاظهر المختار أن رد مالانص فيه الى الله والرسول يتحقق بعرضه على مافيهما من القواء العامة كاليسر و رفع الحرج من الامة وكان النبي (ص) لا يخير بين أمرين الااختار أيسرهما ، وكمنع الضر و والضرار وكون المحظور لذاته يباح للضر و رة والمحظور أيسرهما ، وكمنع الضر و والضرار وكون المحظور لذاته يباح للضرومة والمحظور في المحالات على اشباهها. ونقدم أيضا ان المراد بالرد هنا رد ما يتنازع فيه أولو الامر وأما ما يتنازع فيه غيرهم في الامور العامة فيرد اليهم عملا بآية الاستنباط (٤: ١٢٨)

## ﴿ المسألة الخامسة الاجماع والاجتهاد عند الاصوليين ﴾

قد علمت أنهم جعلوا الآية حجة على ان الا جماع أصل من أصول هذه الشريعة ورأيت ان بعضهم يقول اجماع الامة واجماع أهل الحل والعقد الذين يمثلون الامة ثم أنهم صرحوا مع ذلك بأن المراد بهذا هو الاجماع الأصولي فما هو تعريفه ?

لاجماع في اصطلاح جمهور الأصوابين « هو انفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها في عصر على أمرأي أمركان » فلا عبرة فيه بانفاق بعض المجتهدين ولو الاكثر ولا بانفاق المقلدين ولا بانفاق غير المسلمين كالذين يكفرون ببدعتهم والذين بجعلون الإسلام جنسية لهم لادينا فاذا فرضنا ان عصرا خلامن المجتهدين (كما يقول بجعلون الإسلام جنسية لهم لادينا فاذا فرضنا ان عصرا خلامن المجتهدين (كما يقول

جماهير المشتغلين بالعلم من المنتمين الى السنة في هذا العصر ) وانفق جميع المسلمين فيه على حكم في واقعة عرضت ليس فيها نص شرعي فأن الفاقهم كلهم لا يعد إجماعا وريما يقول متفقهننا انهم يكونون بذلك كلهم عصاة لله تعالى باجتهادهم هذا ، ولا يبعد أن يقول المنتطع من هؤلاء المتفقية انهم اذا استحلوا وضع احكم والعمل به وعده شرعيا يكونون مرتدين عن الأسلام ، ونعوذ بالله من مثل هذا الننطع الذي تجيزعقل صاحبه خطأ الملابين ويقول بعصمة الاثنين فاكثرمن المجتهدين واعتبر بعضهم وفاق العوام المجتبدين ليصح أن الأمة اجمعت أذ عبر بعضهم كالغزالي في التعريف بانفاق الأمة. وعبر في جمع الجوامع « بمجتهد الأمة »

لصدقه على الاثنين فا كثر والمفرد المضاف يعم . وأراد انه لو لم يوجد الا اثنين من المجتهدين واجمعا وجب العمل باجماعهما بشرطه ولوكانا امرأتين أوعبدين وفيه خلاف. وهناك خلافات أخرى في قيود الحــد ومفهومها وفي مسائل أخرى

نتعلق بالاجماع

وقال في كشاف اصطلاحات الفنون الاجتهاد في اصطلاح الاصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهداً . ثم قال : فائدة المحتهد شرطان (الاول) معرفة البارئ تعالى وصفاته وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزاته وسائر مايتوقف عليه علم الايمان كال ذلك بأدلة إجمالية ان لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ماهو دأب المتبحرين في علم الكلام ( والثاني ) ان يكون عالما عدارك الاحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالتها وتفاصيل شرائطها ومراتبها وجهات ترجيحها عند تعارضها والتفصى عن الاعتراضات الواردة عليها فيحتاج الى معرفة حال الرواة وطرق المارح والتعديل وأقسام النصوص المتعلقة بالاحكام وأنواع العلوم الأدبيةمن اللغةوالصرف والنحو وغير ذلك ، هذا في حق المجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع. وأما المجتهد في مسألة فيكفيه علم مايتعلق بها ولا يضره الجهل بما لايتعلق بها . هذا كله خارصة مافي العضدي وحواشيه وغبرها اه

وانني أذكر لك خلاصة ما في كتاب جمع الجوامع في ذلك وهو أن المجتهد

أقول المس تحصيل هذا الاجتهادالذي ذكروه بالأمرالعسير ولا بالذي محتاج فيه الى اشتغال أشق من اشتغال الذين يحصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر في الامم الحية كالحقوق والطب والفلسفة ومع ذلك نرى جماهير علماء النقليد منعوه فلا نتوجه نفوس الطلاب الى تحصيله

وظاهر ان تعريف جمهور الأصوليين للاجماع وتخصيصه بالمجتهدين المعرفين بما ذكر لا يتفق مع قول القائلين اهل أنهم الحل والعقد ولا على المصلحة العامة فان العالمين بما ذكروه من شروط المجتهد لا يعرفون مصالح الأمة والدولة في الامور العامة كسائل الامن والحوف والسلم والحرب والاموال والادارة والسياسة بل لا يوثق بعلمهم الذي اشترطوه في احكام القضاء في هذا العصر الذي تجدد الناس فيه من طرق المعاملات ما لم يكن له نظير في العصور الاولى فيقيسوه به

ثم أن ماذ كروه في تعريف الاجتهاد والمجتهد لايقتضي ان يكون المجتهدون معصومين في انفاقهم على الامر الذي يسمى اجماعا ولا سيما على قول الجهور الذين بحيرون اجماع العدد القليل كالاثنين والثلاثة ،وغلا بعض أهل الاصول فقالوا ان عصمتهم كهصمة الذي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل بعضهم من ذلك انفاقهم على العمل وان لم يصدر منهم قول فيه فقالوا فعلهم كفعل الرسول (ص) واختاره الجويني خلافا للباقلاني. وصرحوا بأن وقوع الخطأ منهم محال أخذوا هذا من كون الامة لا مجتمع على ضلالة وهذا معني آخرعلى انهم يجيزون خطأ الامة كلها اذا خلت من المجتمع على ضلالة وهذا معني آخرعلى أن يحفظ علينا العقل والدين ، ومحمده أن كانت هذه الآراء مختلفا فيها بين الهاحثين ، حتى منع بعضهم هذا الاجماع ألبتة

واحاله و بعضهم لم يعتد الا باجماع الصحابة واعتد بعضهم باجماع العترة النبوية وبعضهم باجماع أهل المدينة في العصر الأول واشترط بعضهم عددالتواتر و بعضهم موافقة العوام

و بعد هذا وذاك نقول ان حصر المجتهدين بالمعنى الذي ذكروه لا يمكن والعلم بالفاقهم على نفرقهم لا يمكن ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الاجماع الاصولي غير ممكن واذا أمكن فالعلم به غير ممكن وقال بعضهم يمكن العلم بالاجماع السكوتي دون القولي وهو مختلف في كونه إجماعا قال بعضهم انه حجة ظنية لااجماع وقال بعضهم انه ليس باجماع ولا حجة والقول الثالث انه اجماع ظني ، وقد يقال السكوتي لاسبيل الى العلم به أيضا لأن عدم العلم بالقول من زيد لا يقتضي عدم صدورالقول منه وكان يطلق بعض السلف الاجماع على المسألة التي رويت عن جمع من الصحابة ولم ينقل ان أحدا خالفهم فيها وهذا غير الاجماع الذي يعتد به جمهو ر الاصوليين

وروي عن الامام أحمد انه قال « من ادعى الاجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والاصم ( من المعتزلة ) ولكن يقول لا أعلم الناس اختلفوا أو لم ببلغه » نقل هذا في المسودة ثم قال: وكذلك نقل المروزي عنه انه قال كيف يجوز للرجل أن يقول « أجمعوا » اذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم ، لو قال اني لا اعلم مخالفا كان ( أحسن ) قال في المسودة وكذلك نقل أبو طالب عنه انه قال هذا كذب ما علمه ان الناس مجتمعون ولكن يقول لا أعلم فيها ختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس ، وكذلك نقل عنه أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الاجماع لعلى الناس اختلفوا . وحمل القاضي إنكار أحمد للاجماع على الورع وحمله نقي الدين بن تيمية على إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم و بعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة . وأنما أولوا كلامه المقرون بالدليل الذي يرد تأويلهم لانه وقع في كلامه الفظ الاجماع كاستدلاله على ان التكبير من غداة يوم عرفة الى آخر أيام التشريق بإجماع مقيد غير الاجماع المطلق الذي نفاه عباس ذكره القاضي وهذا إجماع مقيد غير الاجماع المطلق الذي نفاه

كان بعض السلف يذكرون الاجماع في الصدر الاول بمعناه اللغوي ويظن

بعض الناس أنه الاجماع الذي أصطلح عليه أهل فن الاصول الذي حدث بعدهم ولهذا ظن القاضي أن كلام الامام أحمد اختلف في الاعتداد بالاجماع تارة وانكاره تارة أخرى وليس كذلك

الاجماع في اللغة جمع الامر وإحكامه والعزم عليه يقال اجمعوا الامر والرأي واجمعوا عليه اذا أحكموه وضموا ماانتشر ونفرق منه وعزموا عليه عزما لاتردد فيه ولا يكون ذلك في غير الضروريات الا بعد الروية والتدقيق والمرادة في الشورى قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ( ١٠١٠ ٧ فأجمعوا أمركم وشركاء كم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تُنظرون) وذلك انه ايس بعد الاجماع الا الإمضاء والنفيذ. وقال في أخوة يو مف (١٠١٢ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن بحملوه في غيابة الجب ) ثم قال فيهم (٢١٠٢ وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) وقال حكاية لقول فرعون السحرة (٢٠:٤٠ فأجمعوا كيدكم) والاجماع الأمريكون من الواحد ومن الجمع.

قال في اسان العرب: وفي الحديث « من لم تجمع الصيام من الليل فلا صيام الد» الاجماع إحكام النية والعزيمة ، أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعني ، ومنه حديث كعب بن مالك « الجمعت صدقه » وفي حديث صلاة المسافر « مالم أحمع مكثا » أي مالم أعزم على الاقامة ، وأجمع أمره جعله جميعا بعدما كان منفرقاه قال ونفرقه انه جعل يديره فيقول مرة افعل كذا ومرة افعل كذا فلما عزم على أمر محكم أجمعه أي جعله جميعا . قال وكذلك يقال أجمعت النهب ، والنهب ابل القوم أغار عليها اللصوص وكانت منفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها وساقوها فاذا اجتمعت قيل أجمعوها . . . والاجماع ان تجمع الشيء المنفرق جميعا فاذا جعلته جميعا بقي جميعا ولم يكد وجهادها (۱) كلها ، وفلاة مجمعة ومجمعة ( بتشديد المهم ) مجتمع فيها القوم ولا ينفرقون وجهادها (۱) كلها ، وفلاة مجمعة ومجمعة ( بتشديد المهم ) مجتمع فيها القوم ولا ينفرقون (۱) الرغب بالدت الأرض اللينة ، والتي لاتسيل الأمن ، طركته ، والجهاد الفتح أيضاً

الارض المستوية أو العليظة أو الجدب

خوف الضلال ونحوه كأنها هي التي تجمعهم اه المراد منه

فعلمن هذا انالاجماع فياللغة ليسهو الفاق الناس أوطائفةمنهم على أمر مطلقا وأنما هو إحكام الامر المتفرق وعزمه لئلا يتفرق . ويكون من الواحد واكثر من الواحد ولايقتضي أن يقوم به كل أهل الشأن ، بل يكفى ان ببرمه من يمتنع التفرق بابرامهم له ، فرجوع عمر بمن كان معه عن الوباء كان بالاجماع اللغوي دون الأصولي ، ومنه قول عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة « اقض بما في كتاب الله فان لم يكن فبما في سنة رسول الله (ص) فان لم يكن فيما أجمع عليه الصالحون» وفي لفظ ما قضى به الصالحون، ومنه قول الامام أحمد أنه عمل في مسألة التكبير باجماع عمر وعلي وأبن مسعود وابن عباس، أي ما جزموا به وعزموه بالعمل فأين هذا من إجماع الأصول الذي معناه أن ينفق جميع المجتهدين على أمر ما ، وكان المجتهدون في العصر الأول ألوفا كثيرة لا يمكن حصرهم فلذلك أنكر الامام أحمد دعوى العلم باجماعهم على المعنى الذي اصطلح الناس عليه في زمنه ، وكذلك أ نكره غيره

وما زال أهل الاستقلال في الفهم ببحثون في ذلك وقد زرت الاستاذ الامام في العيد منذ اثنتي عشرة سنة فألفيت عنده أحمد فتحي باشا زغلول العالم القانوني واذا هو يسأله في الإجماع كيف يمكن أن يقع وان يعلم به مع عدم حصر أهله ولا تعارفهم ? ورأيت الاستاذ رحمه الله تعالى وافقه على استنكاره فقلت إن الذي أعنقده في الاجماع هو أن يجتمع العلما النابغون الموثوق بهم ويتذاكروا في المسائل التي لا نص فيها ويكون ما يتفقون عليه هو المجمع عليه حتى ينعقد إجماع آخر منهم أو ممن بعدهم ، فقال الاستاذ الامام هذا حسن أو كان وأكن ليس هو

الاجماع الذي يذكرونه

وجملة القول أن الأصل في الاجماع أن يكون إجماع الأمة كما صرح به بعضهم ولا سبيل الى اجتماع افراد الأمة فيحصل المراد بمن يمثلها وهم أولوالأمر بالمعنى الذي بيناه مرارا ولا بد من اجتماعهم ، والمتأخرين منهم أن ينقضوا مااجمع عليه من قبلهم بل وما أجمعوا هم عليه اذا رأوا المصلحة في غيره فان وجوب طاعتهم لأجل المصلحة لا لأجل العصمة كما قيل في الأصول والمصلحة تظهر وتخفى وتختلف باختلاف الأوقات والأحوال من القوة والضعف وغير ذلك. وهذا غير ما حظوه السلف من مخالفة الاجماع الذي كانوا يعنون به ما جرى عليه الصحابة وكذا التابعون من هدي الدين بغير خلاف يصح عن أحد من علمائهم. وظهر كلام الشافعي في رساله ان هذا هو الاجماع الذي يعتد به وأرى أن أحمد كان على هذا ومن البديهي أنه لا يعقل أن ينفق أهل العصر الأول على أمر ديني ولا يكون له أصل في الدين ، وأين هذا ثما يعزى الى المجتهدين بعدهم من قول أو سكوت مما لم يكن معروفا في خبر القرون ، ولا سما أذا لم يوافقهم عليه سائر المسامهن

وقد احتجوا على دعوى عدم جواز مضادة الإجماع لاجماع قبله بحديث « لا تجتمع أمتى على ضلالة » واخديث رواه أحمد والطبراني في الكبير مرفوعا ، والحاكم في مسنده عن ابن عباس بلفظ لا تجتمع هذه الامة على ضارلة . وجاء المرفوع بلفظ « سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة واعطانيها » والحديث لا يدل على ذلك لا في إجماع جمهور الأصوليين المتأخرين الذي لا يصدق عليه انه إجماع الامةولافي غيره لان الاجماع يكون عن اجتباد والمحطئ في اجتباده لا يعد ضالا وأنما يعد عاملا بما وجب عليه وأن ظهر له خطأ اجتهاده بعد ذلك كمن مجتهد. في القبلة و يصلي عدة صلوات تم يظهر أن اجتهاده كان خطأ فان صلاته صحيحة. فهذا هو الحكم في العبادة التي لا تختلف أحكامها كما تختلف المصالح القضائية والسياسية التي يجرى فيها الاجتهاد العام والاجماع. وذكر في جمع الجوامع ان مضادة الاجماع لاجماع قبله فيه خلاف أبي عبدالله البصرى الذي يرى أن الاجماع الاول مُغيًّا بوجود الثاني. وفي المسودة عن ابن عقيل الحنبلي قال: يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالاجماع اذا تغيرت حاله مثل الاجماع على جواز الصلاة بالتيمم فاذا وجد الما ، فيها (أي وهو في الصلاة) خرج منها بل وجب و به قالت الحنفية وفال بعض الشافعية لاينتقل من الاجماع إلا باجماع مثله. وهذا الذي ذكره يقنضي جواز مخالفته بدليل شرعي غير الأجماع ويبطل قول من زعم ان الاستصحاب

«س ع ج ٥»

« ۲۷ خامس »

« نفسير النساء »

تمسك بالاجماع كما في مدلول النص فالاقوال في المسألة ثلاثة اه

## ﴿ المسألة السادسة القياس الاصولي ﴾

عرفه ابن السبكي تبعا للباقلاني بأنه حمل معلوم على معلوم لساواته في علة حكمه ، وابن الحاجب تبعا للآمدي بأنه مساواة فرع الاصل في علة حكمه. وفيه خلاف فمنعه ابن حزم في الاحكام الشرعية مطلقا وابن عبدان الا في حال الضرورة ومنع داود غير الجليّ منه ، ومنعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والنقديرات ، وقوم في الاسباب والشروط والموانع، وقوم في أصول العبادات صرح بذلك كله في جمع الجوامع وعلى الاخير الاستاذ الامام. وأركان القياس عندهم أربعة (١) الاصل المشبه به أي المقيس عليه و (٢) حكم الأصل قالوا ومن شرطه أن يثبت بغير القياس و (٣) الفرع المشبه بالاصل وهو المقيس ومن شرطه وجود تمام علة حكم الاصل فيه، و ( ٤ ) العلة قالوا وهي المعرّف للحكم ، أقول وفيها معترك الانظار فمنها ماهو بديهي ككون الاسكار هو علة تحريم الخر ومنها مالا يدل عليه عقل ولانقل كألاقوال المتهورة في علة تحريم الربا: الكيل والوزن والطعم، وقد اكتفى الحنفية في العلة بأيّ نوع من التشبيه ، والحنا بلة على أنه لا بد من علة معينة تجمع بين الفرع والاصل حتى يجو زالرد والحمل وهو الاقرب ولايظهر حمل الامر بردالمثنازع فيه الى الله والرسول على عرضه على مثل تلك العلل وانتشبهات التي لا نص عليها في الكتاب ولا في السنة ولاهي متبادرة منهما على أن ذلك لايزيل الننازع بل ربما يزيده ، واذا امننع هذا وامننع ان يكون المراد بهذا الرد محصورا في طلب النصوص في نفس الشيء المثنازع فيه تعين أن يكون المراد ماقلناه من قبل وهو ما يشمل رده الى مقاصدهما او قواعدهما العامة وما يتبادر من علل الاحكام فيهما بحيث لا يكون الثنازع فيه مجال

هذا والظاهر من تعريف الاصوابين للاجتهاد والمجتهد أنه لايشترط فيهعندهم الاحاطة بما يمكن معرفته من الاحاديث بل صرح بعضهم بأن سنن أبي داود كافية لما ينبغي العلم به منها ، ويؤيد ذلك عمل الصحابة وقضاتهم فقد كان الخلفاء الراشدون

اسألون عن السنة وقضاء النبي من حضر ولا يستقصون في الطلب فان لم يجدوا عَلُوا بِالرَّايِ الذي مناطة المصلحة كما فعل عمر واصحابه في واقعة الوباء قبل ان يخبرهم عبد الرحمن بن عوف بما عنده فيها من الحديث المرفوع ، ولكن طلب النصوص من الكتب الآن اسهل من طلبه من الناس قبل تدوين الحديث

قال ابن تيمية : هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص ? هذه المسأنة لها ثلاث صور ( احداها )احكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة وهذا الانجوز بالتردد (الثانية )الحكم به قبل الطلب من نصوص لا يعرفها مع رجا الوجود لوطلبها فبذه طريقة الحنفية نقتضي جوازه ومذهب الشافعي واحمد وفقهاء الحديث انه لا بجوز ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم وهم لا يجيزون التيمم الا اذا غلب على الظن عدم الما ، فكذا النص وهو معنى قول ألامام أحمد ماتصنع بالقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه ، وهذه المسألة أمِّ في الفرق بين أهل الحديث وبين أهل الرأي ، لكن يتفاوت أهل الحديث في طلب النصوص وطلب الحكم منها ، وهذه المسألة تشبه جواز الاجتهاد بحضور النبي (ص)وفيها لاصحابنا وجهان مع ان قول الحنفيةهناك انه لا يجوز اكن قديقواون وجود النبي (ص) ليس بمنزلة وجودالنص (الثالثة) اذا أيس من الظفر بنص بحيث يغلب على الظن عدمه فهناك بجوز بالادتردد اه

﴿ المسألة السابعة بناء اجتهاد أولي الأمر على المصالح العامة ﴾

اذا علمت ان اجتهاد أولي الامر هو الأصل الثالث من أصول الشريعة الأسلامية وأنهم اذا أجمعوا رأيهم وجب على افراد الامة وعلى حكامها العمل به فاعلم ان اجتهادهم خاص في الختار عندنا بالمعاملات القضائية والسياسية والمدنية دون العبادات والاحكام الشخصية اذا لم ترفع الي القضاء وانه ينبغي أن ببني على قاعدة جلب المصالح وحفظها ودر المفاسد وإزالتها ، ويظن بعض المشتغلين بالعلم ان حمل المصالح المرسلة أي المطلقة أصلا من أصول الفقه خاص بالمالكية لكن قال القرافي أنها عند التحقيق ثابتة في جميع المذاهب. ومن الادلة عليها حديث « لا ضرر ولا ضرار » رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس والثاني عن عبادة

وعلم السيوطي عليه في الجامع الصغير بالحسن ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولها دلائل أخرى أشرنا الى بعضها في محاورات المصلح والمقلد والاصل فيها رفع الحرج والعسر ونقديم كل ما فيه اليسر على الامة وهذا ثابت في القرآن وأشرنا اليه في سياق نفسير الآية التي نحن بصدد نفسيرها

ومما ينفرع عن ذلك التعارض بين المصلحة العامة و بين العمل ببعض النصوص وهو يرجع في الحقيقة الى التعارض بين النصوص لأن مراعاة المصلحة مؤيدة مها وقلاتري في اكتب المتداولة محثامشبعا في هذه المسألة المهمة لتي ثنو قف عليها حياة الشريعة والعمل بها وانك لترى المشتغلين بالفقه لا ببالون بتقديم نصوص علما مذاهبهم على العمل بما تحفظ به المصلحة العامة فما بالك بنصوص الكتاب والسنة ولم نر أحدا توسع في هذه المسألة كما توسع فيها نجم الدين الطوفي من أنمة الحنابلة ( توفي سنة ٧١٦ ) في شرح الحديث الذي ذكرناه آنفا وقد نشرنا كلامه في ذلك في المجلد العاشر من المنار وقاعدته ان المصلحة مقدمة حتى على النص والاجماع، وقد عرّ فبا بحسب العرف بأنها السبب المؤدي الى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية الى الربح و بحسب الشرع بأنها السبب المؤدي الى مقصود الشارع عبادة أوعادة ، وأورد في الاستدلال عليها من القرآن سبعة أوجه من قوله تعالى (١٠:١٠ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى و رحمة للمؤمنين ٧٥ قل بغضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خبر مما يجمعون ) وأقول ان في القرآن دلائل كثيرة أصرح من هاتين الآيتين في الدلالة عليها والكلام في نفصيل ذلك بدلائل الكتاب والسنة وعمل الصحابة يطول و يمكن أن يدخل في كتاب خاص ولعلناً نوفق لبيانه في مقدمة التفسير التي نودعها كليات فقه القرآن وحكمته العليا

على أن الطوفي لم يقتصر على وجوه تينك الآيتين بل ذكر دلائل أخرى من الكتاب والسنة ومسائل الاجماع ورد" ما يعترض به على هذه القاعدة و بين ما نتعارض به المصالح وطرق الترجيح فيها فليراجعه من شاء في المجلد العاشر من المنار ( من ص ٧٤٠ — ٧٧٠)

## ﴿ المسألة الثامنة في الاخبار والآثار في الجماعة بمعنى الإجماع ﴾

ينا ان لفظ الاجماع لم يرد في الكتاب والسنة بالمعنى المعروف في اصطلاح الاصوليين ولكن ورد في الاخبار والآثار لفظ الجماعة بالمعنى المقصودمن الاجماع الاصولي الصحيح الخنار ويقابله الاختلاف والتفرق اللذين نهى الله عنهما ورسوله نهيا شديدا

ومن الاخبار في ذلك حديث «من فارق الجماعة شبرا فقد خامر بقة الاسلام من عنقه » رواه احمد وابو داود والحاكم عن أبي ذر ، وابن ابي شيبة عن حذيفة ورواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ «من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى يراجعه ومن مات وليس عليه امام جماعة فان موئته موتة جاهلية » وبقريب من هذا اللفظ الطبراني عن ابن عباس والنسائي عن حذيفة بلفظ «من فارق الجماعة شبرا فارق الاسلام » ورواه غيرهم أيضا بألفاظ منقار بة ومنها حديث «يد الله على الجماعة » رواه الترمذي عن ابن عباس والطبراني عن عرفة بزيادة « والشيطان مع من خالف الجماعة يركض » وحديث « لن تجتمع عن عرفة بزيادة « والشيطان مع من خالف الجماعة » رواه بهذا اللفظ الطبراني عن ابن عمر ونقدم في المسألة الحامسة ذكر الشطر الاول منه

قال الحافظ ابن حجر في الفنح عند ذكر قول البخاري « باب وكذلك جعلناكم وسطا وما أمر النبي (ص) بلزوم الجماعة وهم أهل العلم » وورد الامر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث منها ما أخرجه الترمذي مصححا من حديث الحارث بن الحارث الاشعري فذكر حديثا طويلا فيه « وأنا آمركم بخمس امرني الله بن الحارث الاشعري فذكر حديثا طويلا فيه « وأنا آمركم بخمس امرني الله بهن : السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فان من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها في الجابية ، عليكم بالجماعة واياكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ، وفيه ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، وقال ابن بطال مراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة لقوله « لتكونوا شهدا على الناس » وشرط قبول الشهادة العدالة وقد ثبتت بالجماعة لقوله « لتكونوا شهدا على الناس » وشرط قبول الشهادة العدالة وقد ثبتت

لهم هذه الصفة بقوله وسطا والوسط العدل ، والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر ، وقال الكرماني مقنضي الأمر بلزوم الجماعة انه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله (أي البخاري) وهم أهل العلم . والآية التي ترجم عليها احتج بها أهل الاصول لكون الاجماع حجة لانهم عُدّلوا بقوله تعالى « جعلنا كم أمة وسطا » أي عدولا ، ومقنضي ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا اهما أو رده في الفتح وقوله عصموا الخ ممنوع كما نقدم اقول ان التعديل الامة وانما يمثل الامة اهل الحل والعقد وهم الذين يناط بهم أمرها و بجبعلها اتباعهم فيما اجمعوه وعزموه لا المجتهدون خاصة الذين ذكرهم جمهور المصنفين في الأصول الذين قد يكونون رجلين حرين أو عبدين أوامرأتين فان هذين أوها تبن لا يصح أن يصدق عليها نص « وكذلك جعلنا كم أمة وسطا » فان هذين أوها تبن لا يصح أن يصدق عليها نص « وكذلك جعلنا كم أمة وسطا » فاله در ابن بطال فقد جاء بالحق وما بعد الحق الا الضلال

وقال البخاري في بابقوله تعالى « وأمرهم شورى بينهم » من أواخركتاب الاعتصام: وكان الاعة بعد النبي (ص) يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا بأسبلها فاذا وضع الكتاب أو السنة لم يتعدوه الى غيره اقتداء بالنبي (ص) \_ وذكر قتال ابي بكر لما نعي الزكاة من غير استشارة عملا بالنص ثم قال وكان القراء أصحاب مشورة عر كبولا كانوا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل اه

## ﴿ المسألة التاسعة في توسيد الأمر الى غير اولي الأمر ﴾

اخرج البخاري في صحيحه من حديث أبى هريرة المرفوع الى النبي (ص) « اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظروا الساعة » وتقدم في تفسيرالآية السابقة ان الاستاذ الامام قال ان المراد بالساعة في هذا الحديث ساعة الأمة التى تقوم فيها قيامتها أي تدول دواتها على حد: من مات فقد قامت قيامته . وفي إحياء علوم الدين ان التيامة قيامتان القيامة الصغرى وهي قيامة أفراد الناس بالموت والقيامة الكبرى وهي قيامتهم كلهم بانتهاء هذا العالم والدخول في عالم الآخرة . وقد يقال ان قيامة الجماعات

كقيامة الأفراد، والتجوز بالساعة في هذا المقام أقرب الى اللغة من التجوز بلفظ القيامة فان القيامة من القيام وهي «يوم يقوم الناس لرب العالمين» وأما الساعة فهي الوقت المعين مطلقا ولا يزال الناطقون بالعربية يقولون جائت ساعة فلان أوجاء وقته والقرينة تعين المراد بذلك الوقت وتلك الساعة ، وان خروج أمر الناس من يدأ هله القادرين على القيام به كما يجب سبب لفساد أمرهم ومدن الساعة التي يهلكون فيها بالظلم أو يخرج الامر من أيديهم. ثمر اجعت مفردات الراغب فرأيت له في نفسير الساعات فقسيا ثلاثيا : الساعة الكبرى بعث للناس للحساب والوسطى موت أهل القرن لقسيا ثلاثيا : الساعة الكبرى بعث للناس للحساب والوسطى موت أهل القرن الواحد والصغرى موت الانسان الواحد . وحمل على الاخير بعض الآيات

توسيد الامة الاسلامية أمرها الى غير أهله لا يمكن ان يكون باختيارها وهي عالمة بحقوقها قادرة على جعلها حيث جعلها كتاب الله تعالى وأنما يسلمها المنغلبون هذا الحق بجهلها وعصبيتهم التى يعلو نفوذها نفوذ اولى الأمر، حتى لا يجرأ أحدمنهم على أمر ولا نهى ، أو يعرض نفسه السجن أو النفى أو القنل ،

هذا ما كان ، وهذا هو سبب سقوط تلك المالك الواسعة ، وذهاب تلك الدول العظيمة ، ووقوع ما بقي في أيدي المسلمين تحت وصاية الدول العزيزة ، التي لم تعنز وتقوى الا بجعل أمرها يبد الأمة ، وتوسيد هذا الامر الى أهله ، وهو هو الذي تركه المسلمون من ارشاد دينهم. وما تيسر لهم ترك أصول الشورى وتقديس الملوك والامراء المستبدين الافي الزمن الطويل بعد ان حجبوا الامة عن كتاب ربها وسنة نبيها فجهلت حقوقها ثم افسدوا عليها بعض أولي الامر منها وأسقطوا قيمة الآخرين بضروب من المكايد الدينية والدنيوية

نم كان الجهل بالكتاب والسنة هو الذي مكن لأهل العصبية في بالاد المسلمين بالتدريج فكان أول ملك من ملوك العصبية قريبا من الحلفاء الراشدين في احترام أولي الامر الذين تثق بهم الامة لدينهم وعلمهم قبل ان نقوى العصبية عليهم، واعتبر ذلك بأخبار معاوية ومن بعده: دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية فقال السلام عليك أيها الاجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الاجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الاجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الاجير،

أيها الأجبر، فاعادوا قولهم واعاد قوله، فقال معاوية دعو أبا مسلم فانه أعلم بما يقول. ونظم ذلك أبو العلاء المعري فقال:

مُل المقامُ فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها

وقد عنى الملوك المستبدون بعد ذلك مجذب العلما اليهم بسلاسل الذهب والفضة والرتب والمناصب ، وكان غيرهم أشد أنجذا با وقضى الله أمرا كان مفعولا وضع هؤلا العلما الرسميون قاعدة لامرائهم ولانفسهم هدموا بها القواعدالتي قام بها أمر الدين والدنيا في الاسلام وهي أنه يجوز ان يكون أولياء الأمور كالأعمة والولاة والقضاة والمفتين فاقدين للشروط الشرعية التي دل على وجو بها واشتراطهاالكتاب والسنة وان صرحبها أعة الاصول والفقه، قالو ايجوزاذا فقد الحائزون لتلك الشروط، مثال ذلك أنه يشترط فيهم العلم الاستقلالي المعبرعنه بالاجتهاد وقدصرح هؤلا بجواز ثقليد الجاهل (أي المقلد) وعدوه من الضرورة واطلق الكثير ون هذا القول وجرى عليه العمل وذلك من توسيد الامرالي غيراً هله الذي يقرب خطوات ساعة هلاك الامة، ومن علاماتها ذهاب الأمانة وظهور الخيانة ولاخيانة أشد من توسيد الأمر الى اجاهلين. روى مسلم وأبو داود من حديث ابن عباس « من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم ان فيهم أولى بذلك منه واعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين » وان لحديث البخاري الذي نقدم في توسيد الامر الى غير أهله مقدمة وذلك أنه (ص) قال « أذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة » قيل يارسول الله وما إضاعتها فقال « أذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة » والأحاديث في هذا الباب كثيرة

أطلق أعوان الملوك والامراء القول بجواز تولية اجاهل وكذا فاقد غير العلم من شروط الولايات كالعدالة الشرعية ولم يصرحال كثير ون منهم بأن هذه ضرورة موقتة وانه يجب على الامة اذا فقد شرط من شروط إقامة أمر دينها أو دنياها ان تسعى في إقامته ، ومن صرح بذلك من أفراد المحققين ذهب قوله في الجمهور الجاهل عبثا ، والامة كلها تكون آثمة اذا فقد أولو الامر والامراء والحكام ما يجب

فيهم من العلم والتقوى و بجب عليها السعي والعمل لا بجاد الصالمين لذلك الذين يقيمون أمر الدين والدنيا وأن تكون هي التي يحكم بفقد تلك الشروط كابا أو بعضها ونقدره بقدره قال ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية: الاعمة منفقون على انه لا بدفي المتولى من ان يكون عدلا أهلا للشهادة واختلفوا في اشتراط العلم هل بجب أن يكون مجتهدا أو يجوز ان يكون مقلدا أو الواجب توليه الامثل فالاهمل كيفاتيسر على ثلاثة أقوال، وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، ومع انه يجوز توليه غير الاهل للضرورة اذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الاحوال حتى يكمل في الناس مالابد لهمنه من أمور الولايت والامارات ونحوها كما يجب على الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فان مالايتم الواجب الابه فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فانه لا يجب تحصيلها الواجب الابه فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فانه لا يجب تحصيلها لان الوجوب هناك لايتم الابها اه وجملة القول انه ماوسد أمر الولايات العامة والحاصة الى غير أهله الا بجهل أولي الامر وضعفهم ثم بافساد الامرا لهم والواجب على الامة أن تعرف ما يشترط فيهم وتعيد اليهم حقهم ليعيدوا اليهاحقها

## ﴿ المسألة العاشرة الاستدلال بالآية على بطلان القياس ﴾

استدل بعض الظاهرية بالاية على بطلان القياس كما استدل بها غيرهم على اثباته وقد تقدم. ووجه هؤلاء ان الله تعالى أمر برد المتنازع فيه الى الله والرسول أي الى نصوص الكتاب والسنة ولو كان القياس مشروعا لقال: فان تنازعتم في شيء فقيسوه على أشباهه، أو نحوامن هذا. والصواب أنها ليست نصا أصوليا في إثبات القياس كما قال الرازي وغيره ولا في منعه كما قال هؤلاء. أما كونها ليست نصا في مشروعية القياس فلما بيناه من جواز التنازع مع وجود النص قبل علم المتنازعين به فاذا نحروا رد المسألة الى الكتاب والسنة و بحثوا فيهما أوشك ان يجدوه ، ومن فاذا تحروا رد المسألة الى الكتاب والسنة و بحثوا فيهما أوشك ان يجدوه ، ومن جواز كون المراد بالرد اليهما الرد الى قواعدهما العامة بغير طريق القياس، وأما كونها جواز كون المراد بالرد اليهما الرد الى قواعدهما العامة بغير طريق القياس، وأما كونها

ليست نصاعلى منعه فلأن مالا نص فيه اذا حمل على مماثله من الاحكام الثابتة مع علتها بالنص يصدق عليه انه رد الى ذلك النص . نعم إنها تدل على بطلان القياس على أقوال الفقها، وان كانوا مجنهدين كما نراه كثيرا في كتب الفقه يقولون هذا جائز أو حرام أو واجب قياسا على قولهم كذا . ومثله القياس بالعلل المنتزعة عن بعد بالتمحل الذي يوجد في النص ما ينفيه ولا يوجد ما يثبته ومنه قياس الدم على البول في نقض الوضو، عند بعض الفقها، ولو كان هذا قياسا صحيحيا لمضت به السنة وتوفرت فيه النصوص لـ كثيرة الوقائع فيه في العصر الأول لأن الدماء كانت تسيل كثيرا من جميع تلك الاجساد الطاهرة دفاعا عن الدين والنفس واعلاء لكلمة الحق، وفي السنة ما يدل على بطلان هذا القياس وهو التفرقة بين الحيض والاستحاضة . وقد قاس الذي (ص) والصحابة (رض) وتبعهم من بعدهم .

ولا يمارض ثبوت القياس العمل بالبراءة الأصلية وكون الاصل في الاشياء الاباحة كما هوظاهر فان قيل ان القياس في الدين باطل بنص الاحاديث والقرآن . أما الاحاديث فنها حديث « مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فانما أهلك الذين قبلكم كثيرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم » رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريرة وفي معناه أحاديث كثيرة في الصحيحين والسنن ورواية احمد ومسلم بلفظ «ذروني ما تركتكم فإنماهاك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » وحديث « ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا ننتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » قال النووي في الاربعين حديث حسن رواه من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » قال النووي في الاربعين حديث حسن رواه الدارقطني وغيره . فان هذه الاحاديث تدل على ان الدين لا يؤخذ الا من نص السكوت عنه على المنصوص مخالف لما أراده الله فيها من اليسر وانصوص هذه المسكوت عنه على المنصوص مخالف لما أراده الله فيها من اليسر وانصوص هذه الاحاديث المأخوذة من عوم القرآن اذ النبي (ص) ما كان الا مبينا للقرآن فهو قوله تمالوا عن أشياء إن تبد لهم تسؤكم و إن تسألوا عنهاحين يُنتزل القرآن تبد لهم عفا الله عنها والله غفور رحيم ه ١٠ قد سألها تسألوا عن أشياء إن تبد لهم تما الله عنها والله غفور رحيم ه ١٠ قد سألها عن أشياء واله عنه و قوله تسألوا عن أشياء والله غفور رحيم ه ١٠ قد سألها والله عنه الله عنها والله عنه و و الهم المه المه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه و قوله الماله الله عنه و قوله الماله المنالة والله عنه و قوله الماله الماله الله عنه الله عنه و الله الله عنه و قوله المنه الماله الماله الله عنه الله ع

قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) والتعبير بالعفو وتأكيده بالمغفرة والحلم مما يدل على ان المسكوت عنه قد يكون شبيها بالمنصوص بحيث لو سئل عنه حين كان ينزل القرآن أي وقت شرع الدين لكان الجواب إلحاقه بالمنصوص وزيادة التكليف به وأنما سكت الله عنه عفوا منه تعالى ورحمة بنا . ولنفاة القياس ان يقولوا واذا كان الأمر كذلك فالقياس باطل وتفسير رد المتنازع فيه الى الله ورسوله به باطل

والجواب ان الآية والاحاديث خاصة بأمر الدين المحض من العبادات والحلال والحرام بحيث يزيد الفياس فيها عبادة أو يحرم شيئا لايدل النص على تحريمه وهذا هو الذي بجرأ عليه الكثيرون من المسلمين الذين هم ليسوا أهلا الاجتهاد والقياس فكم قالوا ولا نزال نسمعهم يقولون هذا حرام وهذا حلال ، بما تصف السنتهم الكذب والتهجم على شرع مالم يأذن به الله ، واذا ننازعوا في شي ودوه الى كلام هؤلا المقلدين ، حتى ان من يأخذ الاسلام عنهم يراه غير الحنيفية السمحة المبنية على أساس اليسر وموافقة الفطرة ، يراه دينا لا يكاد يحتمل من شدة الضيق والعسر وكثرة التكاليف، والله ورسوله بريئان من كل هذه الزيادات. وأما القياس الذي قد تدل الآية على الاختهاد فيها الى أولي الأمرلا نها تختلف باختلاف والادارية التي فوض الله تعالى الاجتهاد فيها الى أولي الأمرلا نها تختلف باختلاف الاحوال والازمنة ولا يمكن استيفاء كل ما يحتاج اليه منها بالنصوص

﴿ المسألة الحادية عشرة في زعم بعض المقلدين ان الآية تدل على وجوب التقليد ﴾ هذه المسألة الحرمن سسابقتها في جعل الآية دليلاعلى ضدالمرادمنها فانها مبينة لأركان الاجتهاد وشارعة له وقد جعلها بعض الجاهلين حجة على وجوب التقليد فزعموا ان تفسير أولي الأمر بالعلماء المجتهدين يدل على ذلك وهو ظاهر البطلان، فان الذين فسروها بذلك أرادوا به أن إجماعهم حجة يجب العمل به على المجتهد وغير المجتهد لا أن كل عالم مجتهد يجب أن يُتبع فان طاعة أفراد المجتهدين نتعارض باختلافهم وطاعة الجميع اذا أجمعوا هي الممكنة على أن الطاعة غير الاتباع قال صاحب (فتح البيان في مقاصد القرآن) ما نصه

« ومن جملة ما استدل به المقلدة هذه الآية قالواوأولوالاً مرهم العلما والجواب إن المفسرين في تفسيرها قولين أحدهما أنهم الامراء والثاني أنهم العلماء كماتقدم ولا يمتنع ارادة الطائفتين من الاية الكريمة (أي معا) ولكن أين هذا من الدلالة على مراد المقلدين فانه لاطاعة لأحدهما الااذا أمروا بطاعة اللهعلى وفق سنةرسوله وشريعته، وايضا العلماء أنما ارشدوا غيرهم الى ترك تقليدهم ونهوهم عن ذلك كما روي عن الأئمةالار بعة وغيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم واو فرضنا ان في العلماء من يرشد الناس الى التقليد ويرغبهم فيه لكان يرشد الى معصية الله ولا طاعة له بنص حديث من رسول الله (ص ) على وفق سنة رسوله وشريعته وأنما قلنا يرشد الى معصية الله لأن من أرشد هؤلاء العامة الذين لا يعقلون الحجج ولا يعرفون الصواب من الخطأ الى التمسك بالتقليد كان هذا الارشاد منه مستلزما لارشادهم الى ترك العمل بالكتاب والسنة الا بواسطة آرا، العلماء الذين يقلدونهم فما عملوا به عملوا به وما لم يعملوا بهلم يعملواولا يلتفتون الى كتاب وسنة بل من شرط التقليد الذي أصيبوا به ان يقبل من إمامه رأيه ولا يعول على روايته ولا يسأنه عن كتاب ولا سنة فان سأله عنها خرج عن التقليد لأنه قد صار مطالبا بالحجة » اه كلامه والأمر عند هؤلاء المقلدة الذين يضعون هذه الأحكام في أصول الدين وفروعه أعظم مما قال والجماهير متبعة لهم مع نقلهم الاجماع الذي لم يخالف فيه أحد قط أن المقلد جاهل لا رأي له ولا يؤخذ بكلامهوقد بينا تهافتهم في مواضع كثيرة ولله الأمر من قبل ومن بعد

## ﴿ المسألة الثانية عشرة ﴾

« مراتب الطاعات الثلاث في الآية ونكتة تكرار لفظ الطاعة »

قد رأى القارى عماقاله الاستاذ الامام في نكتة تكرار لفظ «أطيعوا» في جانب الرسول (ص) دون أولي الامر ولم تكن هذه النكتة ظاهرة عندي وقدورد الأمر بطاعة الله والرسول مع تكرار لفظ الطاعة وعدمه في عدة آيات التفرقة بينها عسيرة ، فان كان هنالك فرق بين التعبيرين فالاقرب عندي ان يقال ان إعادة كلمة «أطيعوا» تدل على تغاير الطاعتين كأن تجعل الأولى طاعة مانزل الله من

القرآن والثانية طاعة الرسول فما يأمر به باجتهاده . وقد يؤيد هذا الفهم ماورد من الحكم بما في كتاب الله عز وجل فان لم يوجد فيه نص في القضية ينظر في سمنة النبي (ص) فيقضي بما فيها وهذا ما أمر به النبي (ص) معاذا حبن ارسله الى اليمن وهو ماجرى عليه الخلفاء الراشدون وقضاتهم وعمالهم كما نقدم في المسألة الاولى من هذه المسائل (وعبرناعنها بالمبحث الاول) وعطف طاعة أولي الامر على طاعة الرسول بدون إعادة العامل (أطيعوا )لانهما في هذا المقام من جنس واحدأي ان طاعة أولي الامر في اجتهادهم بدل من طاعة الرسول (ص) في اجتهاده وحالة محلها بعد وفاته ، لا لأنهم معصومون كعصمته بل لأن المصلحة وارتقاء الأمة وسلامتها من الاستبداد لاتنحقق الا بذلك وقد نبهنا على هذا المعني من قبل وانما اعدناه لنذكر الناس أن هؤلاء الاصوليين لم يقولوا بعصمة الانبياء في اجتهادهم لأن الله تعالى ببن في كتابه شيئا مما عاتبهم فيه على بعض اجتهادهم ولم يقرهم عليه فكيف يكون لخلفهم من أولي الامر من المزية ماليس لهم ﴿؟

وما ثبت في السنة وعمل الصحابة من جعل السنة في المرتبة الثانية يدل على ان

الكتاب لاينسخ بها وانه هو المرجح دائماعند التعارض

هذا مأفتح به علينا عند طبع نفسير هذه الآية الحكيمة من المسائل التي يتجلى به معناها والترجيح بين أقوال المفسرين فيها انه يجب على جميع المؤمنين طاعةالله بالعمل بكتابه وطاعة رسوله باتباع سنته وطاعة جماعة أولي الامر وهم أهل الحل والعقد من علماء الامة ورؤسائها الموثوق بهم عندها فما يضعونه لها بالشوري من الاحكام المدنية والقضائية والسياسية ومنها الصحية والعسكرية ، واذا وقع التنازع بين أولي الامر أو بين أفراد الامة وجماعاتها في شيء فيجب رده الى اللهورسوله بعرضه على الكتاب والسنة والعمل بما يظهر المتنازعين أو لمن يحكمونهم في فصل النزاع من النصوص أو مقتضى القواعد والاصول العامة فيهماأ و القياس على ماعرفت علته فيهما ولا نسلم قول الوازي والنيسابوري ان هذا الرد خاص بما لا نص فيه ولا إجماع لانه مبني على التنازع والخلاف ويجوز أن يقع التنازع والحلاف فيما فيه نص لم يعرفه المتنازعون كما اختلف المهاجرون والانصار على عمر في الدخول

على مكان الطاعون مع وجود النص الذي رواه بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف ولو جاء عبد الرحمن قبل تحكيم عمر لمشايخ قريش وروى لهم الحديث لعملوا بهولم يحتاجوا الى التحكيم ، فلينأمل المستقلون ماحققناه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ،

﴿ نبيه ﴾ تكرر في نفسير هذه الآية لفظ اننص معرفا ومضافا الى الكتاب والسنة بمعنى عبارتهما لا النص الاصولي

إِنَّكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ بُرِيدُونَ أَنْ يَغَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ بُرِيدُونَ أَنْ يَغَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمْرُوا أَنْ يَضَالُهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا أُمْرُوا أَنْ يُصَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا أُمْرُوا أِنْ يَضَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا أَمْرُوا أِنْ يَضَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٢٠٠٠ : ١٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَبِيدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يَصَلَّهُمُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَبِيدَ الْمُنَاوَقِينَ بَصَدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا (٢٠٠ : ١٥) فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ وَمُ أَنْ لَهُمْ فَي الشَّهُمُ اللهُ مَا فَيْ اللهُ مَا فَي عَنْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فَي انْفُسِمِمْ قُولًا بَلِيعًا عَنْ اللهُ مَا فَي قُلُونِهِمْ فَاعْرُ ضَ عَنْهُمْ وَ عَلْ لَهُمْ فِي انْفُسِمِمْ قُولًا بَلِيعًا

قال السيوطي في لباب النقول اخرج ابن ابي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال كان ابو برزة الاسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فننافر اليه ناس من المسلمين فأنزل الله تعالى «الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنواللى قواه \_ إلا احسانا و توفيقا » . واخرج ابن ابي حاتم من طريق عكرمة أوسعيد عن ابن عباس قال كان الجلاس بن الصامت ومعتب بن قشير و رافع بن زيد و بشر يدعون الاسلام ذدعاهم رجال من قومهم من السلمين في خصومة كانت بينهم الى رسول الله (ص) فدعوهم الى الكان حكام الجاهلية فأنزل الله فيهم بينهم الى رسول الله (ص) فدعوهم الى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله فيهم

« ألم تر الى الذين يزعمون »الاية . واخرج ابن جرير عن الشعبي قال كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي أحا كمك الى أهل دينك أوقال الى النبي إلا نه قدعلم انه لا يأخذ الرشوة في الحكم فاختلفا والفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فنزلت اه

الاستاذ الامام: الكلام متصل بما قبله فانه تعالى ذكر ان اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت الخ وذكر من سوء حالهم ووعيدهم ما ذكر ثم أمر المؤمنين بعد ذلك بأداء الامانات الى أهلها والحكم بالعدل ، لأن أولئك قد خانوا بجعلهم الكافرين اهدى سبيلا من المؤمنين ، وأمرهم بطاعة الله ورسوله في كل شي، وطاعة أولي الامر فما يجمعون عليه مختارين لامسيطر عليهم فيه و برد ما ثنازعوا فيه الى الله ورسوله في مقابلة طاعة أولئك للطاغوت و إيمانهم به و بالجبت واتباعهـم للهوى . و بعد هذا بين لنا حال طائفة أخرى بين الطائفتين وهم المنافقون الذين يزعمون أنهم آمنوا ومن مقنضي الايمان امتثال ماأمر به المؤمنون في الآيتين السابقتين ولكنهم معهذه الدعوى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت الذي عليه تلك الطائفة فقال ﴿ أَلَمْ تُرَ الى الذين يزعمون انهم آمنوا بِما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ﴾ وقد ذكر المفسرون أسبابا متعددة لنزول هذه الآية يمنعنا اختلافها وتشتت رواياتها ان نجزم بواحدة معينة منهاوانما نسترشد مجموعها الى معرفة حال من أعرضوا عن حكم الرسول (ص) وقد نقدم أن «الطاغوت» مصدر الطغيان وهو يصدق على كل من جاءت الروايات في سبب نزول الآية بالتحاكم اليهم (كما قرأت آنفا) ومن قصد التحاكم الى أي حاكم يريد أن يحكم له بالباطل ويهرب اليه من الحق فهو مؤمن بالطاغوت ولا كذلك الذي يتحاكم الى من يظن أنه يحكم بالحق، وكل من يتحاكم اليه من دون الله ورسوله ممن يحكم بغير ما انزل الله على رسوله فهو راغب عن الحقّ الى الباطل وذلك عين الطاغوت الذي هو بمعنى الطغيان الكثير، ويدخل في هذا مايقع كثيرا من تحاكم الخصمين الى الدجالين كالعرافين وأصحاب المندل والرمل ومدعي الكشف و يخرج المحكم في الصلح وكل ماأذن به الشرع مما هو معروف

أقول والاستفهام في قوله تعالى « ألم تر » استفهام تعجيب من أمر الذين يزعون انهم آمنواوياً تون بما ينا في القدم ببانه في نفسير « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيا من الكتاب » وأحوال الامم تكون متشاجة لانها مظهر أطوار البشر فالا يمان الصحيح بكتب الله و رسله يقتضي الاتباع والعمل بما شرعه الله تعالى على ألسنة تلك الرسل، وترك العمل مع الاستطاعة دليل على ان الايمان غير راسخ في نفس مدعيه فكيف اذا كان العمل بضد ما شرعه الله تعالى في هكذا كان يدعي الايمان بموسى والتوراة جميع اليهود حتى أولئك الذين يشترون الضلالة بالهدى ويأ كلون السحت ويؤمنون بالجبت والطاغوت ، وهكذا كان في مسلمي العصر الاول من يزعمون انهم آمنوا بالجبت والطاغوت ، وهكذا كان في مسلمي العصر الاول من يزعمون انهم آمنوا بما أنزل الى الرسول (ص) وهم مع ذلك يرغبون عن التحاكم اليه الى التحاكم الى الماغوت ، وهكذا شأن الناس في كل زمان لا يكونون كلهم عدولا صادقين في ملة من الملل ، ولا يكونون كلهم منافقين أو فاسقين في ملة من الملل ، ومن العجائب ان يقال ان كل المسلمين الذين رأوا الذي (ص) كانوا عدولا والقرآن يصف بعضهم ان عقل ما في هذه الآية و يسجل على بعضهم النفاق .

والزع في أصل اللغة القول والدعوى سوا كان ذلك حقا أم باطلا .قال أمية ابن ابي الصلت في شعر له « سينجز كم ربكم ما زع » يريد ماوعد وارى ان القافية اضطرته الى استعال هذا الحرف هنا وما هو بمكين ووعده تعالى لايكون الاحقا . وقال الليث سمعت أهل العربية يقولون اذا قيل ذكر فلان كذا وكذا فأعا يقال ذلك لأمر يستيقن انه حق واذا شك فيه فلم يدره لعله كذب أو باطل قيل زع فلان كذا . وقيل الزعم الظن وقيل الكذب ، وكل هذا مأخوذ من اختلاف فلان كذا . وقيل الزعم الظن وقيل الكذب ، وكل هذا مأخوذ من اختلاف الاستعال ينظر القائل الى بعض كلام العرب دون بعض ، والذي ينظر في مجموع الاستعالاتها لهذه الكلمة يجزم بأن الاكثر ان تستعمل فيا لايجزم به وان جاز ان يكون حقا . وقال الراغب الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب ولهذا جا ، في القرآن في كل موضع ذم القائلين به ، وأشار الى بعض الآيات في ذلك ونحن نزيدعليه القرآن في كل موضع ذم القائلين به ، وأشار الى بعض الآيات في ذلك ونحن نزيدعليه في بها نها .قال تعالى (٢٠: ٧زعم الذين زعم على شركا ولقد نقطع بينكم وضل عنكم وما نرى معكم شفعا كم الذين زعم انهم فيكم شركا ولقد نقطع بينكم وضل عنكم وما نرى معكم شفعا كم الذين زعم انهم فيكم شركا ولقد نقطع بينكم وضل عنكم

ما كنتم تزعون) وقال ( ٢٠١٧ ٥ قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا يحويلا) وقال ( ٢٠١٨ ٤ بل زعمتم أن ان نجعل لكم موعدا ) وفي هذه السورة أيضا ( ٥٣ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ) و بقي آيات أخرى مستعملة هذا الاستعمال فلغة القرآن ان الزعم يستعمل في الباطل والكذب وهو يرد على الزاعمين ولا يقرهم على شي

وقد أمروا ان يكفروا به في التنزيل الذي يزعمون أنهم آمنوا به فهذا التنزيل قدبين ذلك أمروا ان يكفروا به في التنزيل الذي يزعمون أنهم آمنوا به فهذا التنزيل قدبين ذلك بنص الخطاب أو فحواه قال تعالى في سورة النحل وهي مكية ( ٣٦:١٦ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) الآية وهي نص في ان كل نبي أرسله الله تعالى قد أمر أتباعه باجتناب الطاغوت. وقال تعالى ( ٢٠٥٠٢ فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي ) الخ الآيتين. والمعنى ان هؤلا الزاعمين ندعي ألسنتهم الإيمان بالله و بما أنزله على رسله وتدل أفعالهم على كفرهم بالله وايمانهم بالطاغوت وإيثارهم لحكمه

﴿ و ير يد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ﴾ قال الاستاذ الامام أي ان الشيطان الذي هو داعية الباطل والشر في نفس الانسان يريد ان يجعل بينهم و بين الحق مسافة بعبدة فيكون ضلالهم عنه مستمرا لانهم لشدة بعدهم عنه لا يهندون الى الطريق الموصلة اليه . قيل له فما تقول في هذه المحاكم الاهلية والقوانين ؛ قال تلك عقو بة عوب بها المسامون أن خرجوا عن هداية قوله تعالى « فان تنازعتم في شي وردوه الى الله والرسول » فاذا كنا قد تركنا هذه الهداية للقيل والقال وآراء الرجال من قبل أن نبتلى بهذه القوانين ومنفذيها فأي فرق بين آراء فلان وآراء فلان وكلها آراء منها الموافق لنصوص الكتاب والسنة ومنها المخالف له ؛ ونحن الآن مكرهون الى التحاكم الى هذه القوانين فما كان منها يخالف حكم الله تعالى يقال فيه أي في أهله « الامن أكره وقلبه مطمئن بالا عان » الآية . وانظر الى ما هو موكول الينا أهله « الامن أكره وقلبه مطمئن بالا عان » الآية . وانظر الى ما هو موكول الينا

الى الآن كالاحكام الشخصية والعبادات والمعاملات بين الوالدين والأولاد والازواج والزوجات فهل نرجع في شيء من ذلك الى الله ورسوله ﴿ اذا تنازع عالمان منا فيمسألة فهل يردانها الى الله ورسوله أم يردانها الى قيل وقال، فهذا يقول قال الجمل وهذا يقول قال الصاوي وفلان وفلان أه ما كنبتة عنه في الدرس وكتبت في آخره يومئذ « يحرر الموضوع » ومراده ظاهر فانه يقول انه لاقول لأحدفي قضية أو مسألة مع وجود نص فيها مما انزله الله تعالى على رسوله أوما قضى به (ص) باذن الله عز وجل والمسلمون قدتركوا ماجرى عليه السلف من النظر في كل قضية في كتاب الله أولا ثم في سنة رسوله وفي رد المتنازع فيه اليهما بل عملوا بآراء الناس الذين ينتمون المهم ويسمونهم علماء مذاهبهم وان وجدنص الكتاب أوالسنة مخالفا له، و يحرمون الرجوع الى هذه النصوص لان ذلك من الاجتهاد المنوع عندهم الذي يعد المتصدي له ضالا مضلا في نظرهم، وقد ترتب على هذا الذنب الذي هواجتناب تقديم الكتاب والسنةعلى كل قول ورأي أنسلس المسلمون لحكامهم في مثل مصرحتي انتقلوا بهممن الحكم بقول فلان وفلان من الذين يسمونهم أهل الفقه و يأخذون بما في كتبهم ابتداءوافق نصوص الكتاب والسنةأم خالفها الى الحكم بقول فلان وفلان من واضعى القوانين، ولم يكن المتحاكمون الى رجال القانون أسوأ حالاً من المتحاكمين الى أقوال الفقهاء، وهم الآن أقدرعلي تحكيم الكتاب والسنة فيعباداتهم ومعاملاتهم فيابينهم وفيمحا كمهم الشرعية منهم على تحكيبها في المعاملات المدنية والعقو بات لأنهم في هـذا تحت سيطرة الاجانب الاقوياء، واما في ذاك فليسوا تحت سيطرة أجنبية، فاذا أراد علماؤهم وأهل الرأي والمكانة فيهم ذلك نفذ ولكنهم لايريدون. والذين يضعون هذه القوانين المصرية يوافقون في أكثرها الشرع ويبنون رأيهم على المصلحة العامة بحسب ما يصل اليه علمهم ولكنهم لا يلصقون رأيهم بالشرع كالفقهاء ، ومراعاة المصلحة من مقاصد الشرع في المنصوص وفي الموكول الى الرأي والناس يقبلون آراء المنسوبين الى الفقه ولو فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة لأنهم يلصقونها بالشرع من حيث يدعون انها اجتهادصحيح مبني على اصوله ولكن لا اجتهاد مع النص، وربما كان العامل بالرأي لا يسميه دينا أقل جناية على الشرع ممن يعمل بالرأي يسميه دينا ولا سيا مع وجود النص .

وجملة القول انه ما كان المسلمين ان يقبلو قول احد أو يعملوا برأيه في شي الهحكم في كتاب الله أو سنة رسوله (ص) الثابتة ، الا فيما رخص الله تعالى فيه من أحكام الضرورات والحاجات ومالا حكم له فيهما فالعمل فيه برأي أولي الأمر في كل زمن بشرطه أولى من العمل دائما برأي بعض المؤلفين اكتب الفقه في القرون الحالية لأنه أقرب الى المصلحة . هذا هو ما كان يريده رحمه الله تعالى في العبارة التي قالها في درسه بالازهر وما كان يعتقده . نعم إن من يضعون الاحكام لما لانص فيه يشترط في الاسلام ان يكونوا عالمين بالنصوص ومقاصد الشريعة وعالما حتى لا يخالفوها وايتيسر لهم رد المتنازع فيه اليها ، والاستاذ الامام يقول بهذا أيضا

﴿ واذا قيل لهم تعالوا الى ماانزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك

 هذا الصدود هو اتباع شهواتهم وألفتهم للباطل، وعدو " الحق يعرض عنه اعراضا شديدا (قال) ثم اراد تعالى ان يبين سخافتهم وجهلهم وعدم طاقتهم بالثبات على

هذا الصدود فقال ﴿ فَكِيفَ أَذَا أَصَابِتُهُم مَصِيبَةً عَا قَدَمَتَ أَيْدِيهُم ﴾ الخ أي لو عقلوا لالتزموا ماأظهروا قبوله من الاسلام وعملوا بمقتضى ما ادعوه من الايمان ليتم لهم الاستفادة منه لأن العاقل يعلم ان تلك الحال التي اختاروا فيها التحاكم الى الطاغوت لاتدوم لهم وانه يوشك ان ينتقلوا منها فيقعوا في مصاب يضطرهم الى الرجوع الى النبي (ص) ليكشفه عنهم وأن يعتذرواءن صدودهم بأنهم ما كانواير يدون بالتحاكم الىغيرالرسول إلا إحسانا وتوفيقا ، كأنه يقول فكيف يفعلون اذا اطلمك الله على شأنهم في اعراضهم عن حكم الله والتحاكم اليك وتبين ان علهم يكذب دعواهم الايمان إنهم اذا يستحقون العقوبة والاذلال ليكونوا عبرة لغيرهم. وذهب أبو مسلم الى ان في الآية بشارة بان المنافقين سيقعون في مصيبة تفضح أمرهم، وتكشف سرهم، وهل يتو بونحيننذ ويجيئونك أم لا، ويقول غيره ليس المراد بذلك البشارة بشيء سيقع، وانماهو بيان ناجز لامرهم، وايذان عواخذتهم وإذلالهم، وإراءتهم أنهم سفهاء الاحلام، مستحقون لما يعاقبهم به الذي عليه السلام،

أقول اشار الاستاذ رحمه الله تعالى في الدرس الى اختلاف المفسرين في فهم الآية و إنماتناقلوا الخلاف فيها لأنه رويءن بعض السلف فيها فهم شاذفتهمه بعضهم فيه وهو قول الحسن ان قوله تعالى « فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم » جملة معترضة بين ماقبلها وما بعده! والمعنى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم جاؤك يحلفون بالله آلخ أي اذا دعوا الى ماأنزل الله واليك يصدون عنك فيغيبتك، ثم يحيئونك يعتذرون و يحلفون في حضرتك، فكيف اذا أصابتهم مصيبة أي كيف يكون حال تلك المصيبة والشدة . وقال الرازي ان الواحدي قد اختار هذه الرواية، واقول لاعجب اذا اختارها، وان كان النظم الكريم يتبرأ منها، وقد خطرت في بال من هو أحسن منه فها للكلام ، وهل عثرمتقدم عثرة ولم يمثر وراءه فيها كثير من المتأخرين ولو تكلفا للعثار ، في ثم ان بعضهم حمل الكلام هناعلي معنى الآيات الواردة في المنافقين عامة، وخلط بين الآيات الواردة في الوعد ببيان نفاقهم، واغراء النبي (ص) بعقابهم، وفي الذين يتخلفون منهم عن الخروج معه (ص) الى الجهاد ثم يعتذرون اليه بعد ذلك كما هو مفصل في سورة التوبة وسورة الاحزاب وكل ذلك من التوسع الذي يضيع معه المعنى المتبادر من الآية وهو:

فكيف يكون الشأن في أورهم اذا أصابتهم مصيبة بسبب ماقدمت أيديهم أي ماعلوا من السيئات بياعث النفاق الظاهر ، والحبث الباطن، فان الأعمال السيئة نترتب عليها آثار سيئة، وتكون لها عواقب ضارة لا يمكن كتمانها، ولا يستغني صاحبها عن الاستعانة فيها بقومه وأوليا، أمره، فالآية ننذر جميع المنافقين الذين يستخفون من الناس بأعمال النفاق مبينة أن هذه الاعمال لا بد ان يترتب عليها بعض المصائب التي نفضح أمرهم وتضطرهم الى الرجوع الى النبي والاعتذار له، والحلف على ذلك ليصدقه، فأنهم يشعرون بأنهم متهمون بالكذب. أو كيف تعاملهم في هذه الشدة أيها الرسول بعد علمك بما كان من صدودهم عنك، في وقت الاستغناء عنك، هل تعطف عليهم ونقبل قولهم أردنا الا إحسانا وتوفيقا في يستحقونها بارتكاب أسبابها فرثم جاؤك يحلفون بالله إن الصيبة التي يستحقونها بارتكاب أسبابها فرثم جاؤك يحلفون بالله إن الصيبة التي يستحقونها بارتكاب أسبابها فرثم جاؤك يحلفون بالله إن الصيبة التي يستحقونها بارتكاب أسبابها فرثم جاؤك يحلفون بالله إن الصيبة التي يستحقونها بارتكاب أسبابها فرثم جاؤك يحلفون بالله إن الصيبة الإ المنابة وبين خصمهم بالصلح أوالجع بين منفعة الخصمين، وقالوا نحن نعلم أنك وتوفيقا بينهم و بين خصمهم بالصلح أوالجع بين منفعة الخصمين، وقالوا نحن نعلم أنك لا يحكم إلا بحر الحق لا تراعي فيه أحدا فلم نرضررا في استالة خصومنا بقبول حكم إلا بحر الحق لا تراعي فيه أحدا فلم نرضررا في استالة خصومنا بقبول حكم إلا بحر الحق لا تراعي فيه أحدا فلم نرضررا في استالة خصومنا بقبول حكم الا يحكم إلا بحر الحق لا تراعي فيه أحدا فلم نرضررا في استالة خصومنا بقبول حكم

طواغيتهم والتوفيق بين منفعتنا ومنفعتهم سأل العليم الحكيم كيف تكون المعاملة في هذه الحال يمهيدا لببان ما يجب العمل به وهو

قوله تعالى ﴿ أُولئك الدين يعلم الله ما في قلوبهم ﴾ من الكفر والحقدوالكيدوتر بص الدوائر بالمؤمنين ليظهروا عدواتهم. قال الاستاذ الامام والعبارة تدل على تعظيم الامر أي فظاعته وكبره ولا يزال مثلها مستعملا فيما يعظم شأنه من خير وشرومسرة وحزن بقول الرجل لمن يحبه و يحفظ وده الله يعلم ما في نفسى لك ، أي

ويقول في العدو الماكر الخادع الله يعلم مافي قلبه. والمعنى أن مافي قلوب هؤلاء المنافقين كبرجدا لا يعرفه كماهو إلاالله تعالى ﴿ فَأَعرض عنهم ﴾ أي اصرف وجهك عنهم ولا نقبل عليهم بالبشاشة والنكري ﴿ وعظهم ﴾ ببيانسو، حالهم لهماذاهم اصروا على ماهم عليه ﴿ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ﴾ يبلغمن نفوسهم الأثرالذي تريد ان تحدثه فيا.

أقول أما الاعراض عنهم فهو يحدث في نفوسهم الهواجس والخوف من سوء العاقبة فأنهم لم يكونوا على يقين من اسباب كفرهم ونفاقهم ولا جازمين بما في نفوسهم من تكذيب الوحي ولذلك كانوا يحذرون أن تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم، و يحسبون كل صيحة عليهم ، فاذا رأوا من النبي ( ص ) الاعراض عنهم وعدم الالتفات الى اعـــذارهم المؤكدة بأيمانهم الكاذبة على خلاف عادته مع اصحابه من الاقبال عليهم والبشاشة في وجوههم فأنهم يظنون الظنون: لعله عرف مانسر في نفوسنا ، لعل سورة نزلت نبأته بما في قلو بنا ، لعله يريد ان يؤاخذنا بما في بواطننا . وهــذه الظنون تعدّهم للتأمل فيا يلقي عليهم من الوعظ وهو\_كما تقدم في تفسير الجزء الثاني (ص ٢٠٤ ج ٢) \_ النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي برق له القلب ويبعث على العمل.

واما الامر الثالث وهو « وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا » فقيل معنى قوله « في أنفسهم» في شأن أنفسهم كأن يذكر لهم من شأن أنفسهم في عقائدها وما تنطوي عليه سرائرها وما يترتب على تلك العقائد والسرائر، من الاعمال الدالة على أن الظاهر مرآة الباطن، ويبين لهم أن هذه الذبذبة لم تكن خيرا لهم فيا يهمهم من أمر دنياهم، لانهم صاروابها في اضطراب دائم، وهم ملازم، وهي شرهم في آخرتهم، وقيل في أنف به معناه في السر دون الملاً لأن الكلام في السر يبلغ من النفس مالا ببلغه الكلام على مسمع من الناس فان من تحدثه خاليا لا يشغله عن معنى حديثك ما يشعل غيره من ذهاب نفسه وراء تأثير حديثك في نفوس الناس الذين سمعوه : هل يحنقرونه به ، هل يحدثون به غيرهم ، ماذا ينبغي ان يفعل وان يقول

اذا قيل له فيه أو احتقر لأجله . وقيل المعنى قولا بليغا في انفسهم أي يغوص فيها ويبلغ غاية مايراد به منها ، وهو لذي اشاراليه الاستاذ الامام. وفيه تقديم معمول الصفة على الموصوف وهو جائز عندالكوفيين وكثيراما يرجح الاستاذالامام مذهبهم ولاسما في الجواز واستعمال اللغة والبصريون لايجيزونه الاحيث يجوز نقديم العامل وتوسع بعضهم في الظروف. وقيل أن المراد بالقول البليغ أن يكون الوعظ بكلام بليغ وقيل هو أمر ثالث فالوعظ النصح المتعلق بأمر الآخرة والقول البليغ ما يكون فيأمر الدنيا ومعاملتهم فيها . وذكر بعضهم انمن بلاغة الكلام طوله وهو قول مردود وفي الآية شهادة للنبي (ص) بالقدرة على الكلام البليغ وتفويض أمرالوعظ والقول البليغ اليه لانالكلام يختلف تأثيره باختلاف افهام المحاطبين وهي شهادة له بالحكمة ووضع الكلام في موضعه وهذا بمعنى إيتاء الله تعالى نبيه داود الحكمة وفصل الخطاب وما أوتي نبي فضيلة الاوأوتي مثلها خاتم النبيين ( صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين)وشهادة الله تعالى له في هذا المقام أ كبرشهادة و إنما آتاه الله تعالى ها تين المزيتين على وجه الكال بالنبوة والقرآن ولم يكن قبل النبوة مشهورا بين قومه بالفصاحة والبلاغة وان كان فصيحا بليغا لان الله تعالى صرفه عن مظهر فصاحتهم وبلاغتهم وهو الشعر والخطابة والماتنة ( المغالبة ) في الاسواق والمجامع. وأنما صرفه الله تعالى عن ذلك لتكون حجته في إعجاز القرآن بالبلاغة أظهر وابعد عن الشبهة فلا يقولن قائل انه تمرن على الكلام البليغ وزاوله الزمن الطويل حتى ارتقى فيه الى هـنه القمة العليا التي لايطاول فيها . هذه هي حجننا المؤيدة بسيرته الشريفة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معدودا قبل النبوة في بلغا · القوم بالشعر ولا الخطابة ولم يكن محفل بمفاخراتهم ومما ثناتهم فيها وأنما كان مشهورا بالامانة والفضيلة والصدق. وأما دليلنا على أن الحكمة العليا كالبلاغة العليا قد كمله الله تعالى مها بالنبوة أيضا فنصوص القرآن ، وسيأتي منها في هذه السورة قوله تعالى (١١٢ وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم)

قال القاضي عياض في الشفاء « وأما فصاحة اللسان و بلاغة القول فقد كان (ص) من ذلك بالمحل الافضل، والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع، وبراعة

منزع ، وایجاز مقطع ، ونصاعة لفظ ، وجزالة قول ، وصحة معان ، وقلة تكلف ، أوتي جوامع الكلم ، وخص ببدائع الحكم ، وعلم ألسنة العرب ، يخاطب كل أمة منها بلسانها ، ويحاورها بلغتها ، ويباريها في منزع بلاغتها ، حتى كان كثير من اصحابه ، يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه ، ونفسير قوله ، من تأمل حديثه وسبره ، علم ذلك وتحققه ، وليس كلامه مع قريش والانصار وأهل الحجازونجد ككلامه مع ذى المعشار الهمداني وطهفة النهدى وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قيس ووائل بن حجرالكندى وغيرهم من اقيال حضرموت وملوك اليمن » أورد الشواهد على ذلك

(عَهُ: ٦٧) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِاذْنِ اللهِ، وَلَوْ أَنَّمُ الْمُ اللهِ وَاللهِ اللهِ المُلْمُ ا

الكلام متصل بما قبله متم لسياق وجوب طاعة الله ورسوله والتشنيع على من يرغب عن التحاكم الى الرسول، ويؤثر عليه التحاكم الى الطاغوت، وقال الاستاذ الامام بعد مابين تعالى ما ينبغي للرسول مع أولئك المنافقين قال ﴿ وما أرسلنامن رسول الا ليطاع باذن الله ﴾ فهذا كالدليل على استحقاق اولئك المنافقين المقت لأنهم لم يرضوا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول اننا أرسلناهذا الرسول على حكمنا وسنتنا في الرسل قبله اننا لانرسلهم الا ليطاعوا باذن الله تمالى، فمن صد عنهم وخرج عن طاعتهم أو رغب عن حكمهم كان خارجا عن حكمنا وسنتنا فيهم مرتكبا أكر الآثام في ذلك. وقوله « باذن الله» للاحتراس لأن الطاعة في الحقيقة مرتكبا أكر الآثام في ذلك. وقوله « باذن الله» للاحتراس لأن الطاعة في الحقيقة يطاع لذاته بلا شرط ولا قيد فهو عز وجل يقول إن الطاعة الذاتية ليست الا لله يطاع لذاته بلا شرط ولا قيد فهو عز وجل يقول إن الطاعة الذاتية ليست الا لله

تعالى رب الناس وخالقهم وقد أمر ان تطاع رسله فطاعتهم واجبة باذنه وايجابه أقول قوله تعالى « من رسول » أبلغ في استغراق النفي من ان يقال « وما أرسلنا رسولا » فكل رسول تجب طاعته ، وايجاب طاعة الرسل تشعر بان الرسول أخص من الذي فالرسول لابد أن يكون مقيما لشريعة

وفسر بعضهم الاذن بالارادة و بعضهم بالامر و بعضهم بالتوفيق والاعانة ، وهو مما نجادل فيه الاشعرية والمعتزلة ولا مجال فيه الجدال ، قال الراغب الإذن في الشيء إعلام باجازته والرخصة فيه نحو « وما أرسلنا من رسول الاليطاع باذن الله » أي بارادته وأمره اه وقوله بارادته وأمره تفسير باللازم والا فالاذن في اللغة كالأذان والايذان لما يعلم بادراك حاسة الأذنين أي بالسمع فقوله ليطاع باذن الله معناه باعلامه الذي نطق به وحيه وطرق آذانكم ، كقوله في الآية السابقة التي هي ام هذا السياق « اطيعوا الله واطيعوا الرسول » وما صرف الرازي عن هذا المعنى البديهي الا انصراف ذكائه للرد على الجبائي دون فهم الآية في نفسها عليه اللغة الفصحى

واستدل بالآية على عصمة الانبيا، ووجهه اننا مأمورون بطاعتهم مطلقا فهي واجبة، ولوأتوا بمعصية لكنامأمورين بطاعتهم فيها فتكون بدلك واجبة وقد فرضنا أنها معصية محرمة فيلزم توارد الايجاب والتحريم على الشي، الواحد وهو جمع بين الضدين بمعنى النقيضين. وفي هذا الاستدلال نظر فان الآية تدل على وجوب طاعتهم فيما يأمرون أو يحكمون به فالمهتنع أن يحكموا أو يأمروا بخلاف ما أنزلهالله تعالى عليهم. وأما أفعالهم التي لم يأمروا ولم يحكموا بها ف لا تدل الآية على وجوب اتباعهم فيها وان كانت من أكرالطاعات في نفسها كالهجد الذي كان مفروضاعلى نبينا (ص) دون المؤمنين ، ومنها خصائص كتعدد الزوجات الذي أبيح له منه ما لم يبح نبينا (م) دون المؤمنين ، ومنها خصائص كتعدد الزوجات الذي أبيح له منه ما لم يبح منه منزل ، ولم يقولوا بعصمة الأنبيا، من الخطاع في الاجتهاد وانما قالوا ان الله تعالى منزل ، ولم يقولوا بعصمة الأنبيا، من الخطاع في الاجتهاد وانما قالوا ان الله تعالى لا يقرهم على الخطاع فيه بل يبين لهم الحق فيه وقد يعاتبهم عليه كما وقع لنبينا (ص) لا يقسم النساء » « من علي عليه كما وقع لنبينا (ص) « فعسم النساء » « من علي الخطاع فيه بل يبين لهم الحق فيه وقد يعاتبهم عليه كما وقع لنبينا (ص) « فعسم النساء » « من عليه من الخطاع فيه وقد يعاتبهم عليه كما وقع لنبينا (ص) « فعسم النساء » « فعسم النساء » « فعسم النساء » « منه عليه كما وقع لنبينا (ص) « فعسم النساء » ومن أوامره وألم المؤل والنساء » ومن أوامره وألم المؤل والمساء » « ومن ألم المؤل والمؤل وال

في مسألة اسرى بدر ومسألة الاذن لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، ولكن الخطأ في الاجتهاد ليس من المعصية في شيء فهو لاينافي العصمة لأن المعصية هي مخالفة ما أمر الله تعالى به أو نهي عنه

﴿ وَلُو انْهُمُ أَذْ ظُلُمُوا انْفُسُهُم ﴾ أي ولو أن أولئك الذين رغبوا عن حكمك الى حكم الطاغوت عندظلمهم لانفسهم بذلك ﴿ جاءوك فاستغفروا الله ﴾ من ذنبهم وندموا أن اقترفوه وحسنت توبتهم ﴿ واستغفرهم الرسول ﴾ أي دعا الله ان يغفره لهم ﴿ لُوجِدُوا الله تُواباً رحيا ﴾ أي لتقبل الله تو بتهم على هذا الوجه أي القبول وأ كلهوتغمدهم برحمته وغمرهم بإحسانه لأنه تعالى يقبل التو بة النصوح كثيرامهما عاد صاحبها ورحمته وسعت كل شيء،

هذا هو معنى صيغة المبالغة في تواب رحيم . وإنما قرن استغفارهم الذي هو عنوان تو بتهم باستغفار الرسول (ص) لأن ذنبهم هذا لم يكن ظلا لانفسم فقط لم يتعد شي، منه الى الرسول فيكفي فيه تو بتهم بل تعدى إلى إيذاء الرسول من حيث انه رسول له وحده الحق في الحكم بين المؤمنين به فكان لابد في تو بتهم وندمهم على ماصدر منهم ان يظهروا ذلك للرسول ليصفح عنهم فيا اعتدوابه على حقه، ويدعو الله تعالى ان يغفر لهم اعراضهم عن حكمه ، ومن هـذا البيان تعرف نكتة وضع الاسم الظاهر موضع الضمير إذ قال « واستغفر لهم الرســول » ولم يقل « واستغفرت لهم » فانحقه عليهم ان يتحاكموا اليه إنماكان له بأنه رسول الله وأنه مأمور بأن يحكم بين الناس بما اراه الله في وحيه وما هداه اليه في اجتهاده . ولو أنهم اعتدوا في معصيتهم علىحقوقه الشخصية كأكل شيء من ماله بغيرحق لقال « واستغفرت لهم » فان التو بة عن المعاصي المتعلقة بحقوق الناس لاتكون مقبولة ولا صحيحة الا بعد استرضاء صاحب الحق. وجعل بعض المفسرين نكتة وضع الظاهر موضع الضمير إجلال منصب الرسالة والايذان بقبول استغفار صاحب هذا المنصب الشريف وعدم رد شفاعته والظاهر ماقلناه والمنصبهو هو في شرفه وعلوه، ولكن الله لايغفر للمنافقين اذا لم يتوبوا وان استغفرلهم الرسول لان الله تعالى قال

له فيهم « استغفر لهم أولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » والآية ناطقة بأن التو بة الصيححة تكون مقبولة حمّا اذا كملت شرائطها ، وظاهر الآية أن منها أن تكون عقب الذنب كما يدل الشرط والعطف بالفاء وهو معنى « ثم يتو بون من قريب » ونقدم تفسيره . وذكر الاستاذ الامام انه تعالى سمى ترك طاعة الرسول ظلما للانفس أي أفسادا لمصلحتها لأن الرسول هاد الى مصالح الناس في دنياهم وآخرتهم، وهذا الظلم يشمل الاعتدا والبغي والتحاكم الى الطاغوت وغير ذلك . والأستغفار هو الاقبال على الله وعزم التائب على اجتناب الذنب وعدم العود اليه مع الصدق والاخلاص لله في ذلك. واما الاستغفار باللسانعقب الذنب من دون هذا التوجه القلبي فليس استغفارا حقيقيا .

أقول يعنى انما اعتاده الناس من تحريك اللسان بلفظ «استغفرالله » لا يعدطلبا للمغفرة لأن الطلب الحقيقي ينشأ عن الشعور بالحاجة الى المطلوب فلا بدان يشعر القلب أولا بألم المعصية وسوء مغبتها ، و بالحاجة الى التزكي من دنسها ، ولا يكون هذا الا بما ذكر الاستاذ من التوجه القلبي الى الله بالصدق والاخلاص والعزم القوي على اجتناب سبب هذا الدنس وهو المعصية، وكيف يكون متألما من القذر الحسى من ألفه وعرض بدنه له اذا طلب غسله باللسان، وهو لا يترك الالتياث به ولا يدنو من الماء

وقال في استغفار الرسول انكم تعلمون ان مشاركة الناس بعضهم لبعض في الدعاء مسنونة وان من سنته تعالى أن يتقبل من الجماعة بأسرع ممايتقبل من الواحد فدعا، الجماعة ارجى للاجابة وان كان كل داع موعودا بالاستجابة. وحقيقة الدعاء إظهار العبودية والخضوع له تعالى ، والأجابة التي وعد مهاهي الأثابة وحسن الجزاء فمتى اخلص الداعي أجاب الله دعاءه سواء كان بأعطائه ماطلب أو بغير ذلك من الاجر والثواب ، وأنما كانت المشاركة في الدعاء أرحى للقبول الأن الداعين الكثيرين لشخص يؤدون هذه العبادة بسببه أي ان ذنبه يكون هو السبب في شعورهم واحساسهم كلهم بالحاجة الى الله تعالى والخضوع لهوالاتحاد المرضي عنده فكأن حاجته علهم كلهم . فاذا كان الرسول (ص) هوالداعي والمستغفر

لأولئك التائبين من ظلمهم لانفسهم مع استغفارهم هم فذلك من اشتراك قلبه الشريف مع قلوبهم بالحاجة الى تطهير الله لهم من دنس الذنب وطلب النجاة من عقو بته وناهيك بقرب الرسول (ص) من ربه والرجاء في استجابة دعائه .

وأما اشتراط استغفار الرسول الى استغفارهم فمعناه ان تو بتهم لانتحقق الااذا رضي عن تو بتهم رضا كاملا بحيث يشعر قلبه الرحيم بالمؤمنين بحاجتهم الى المغفرة لصحة تو بتهم و إخلاصهم فذنبهم ذلك لا يغفر الا بضم استغفاره (ص) الى استغفارهم وليس كل ذنب كذلك بل يكتفى في سائر الذنوب بتو بة العبد المذنب حيث كان والاخلاص لله تعالى اه

أقول وقد بينا الفرق بين هذا الذنب وغيره من الذنوب ومنه يعلم بعد من قاس كل ذنب على ذنب الرغبة عن التحاكم الى الرسول (ص) وايثار التحاكم الى الطاغوت، وقاس كل مذنب بعد وفاة الرسول (ص) على من أعرض عن حكمه في حياته، فجعل مجبيء كل مذنب الى قبره الشريف واستغفاره عنده كمجيء من أعرضوا عن حكمه في حياته تائبين مستغفرين ليعفو عن حقه عليهم و يستغفر لهم فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم في هذه الآية متصلة بما قبلها أشد الاتصال والسياق محكم متسق وان ذكروا أسبابا خاصة المزولها، أقسم

قبلها أشد الاتصال والسياق محكم متسق وان ذكروا أسبابا خاصة انزولها ، أقسم الله تعالى بربو بيته لرسوله (ص) مخاطبا له في ذلك خطاب التكريم ، ومن المعهود في اللغة ان مثل هذا القسم يعد تكريما وقد كانت عائشة نقسم برب محمد (ص) فلما غضبت مرة اقسمت برب ابراهيم (ص) فكلمها النبي (ص) في ذلك بعد رضاها فقالت: انما اهجر اسمك . اقسم تعالى بأن أولئك الذين رغبوا عن التحاكم اليه فقالت: انما اهجر اسمك . اقسم تعالى بأن أولئك الذين رغبوا عن التحاكم اليه صحيحا حقيقيا وهو إيمان الإ ذعان النفسي الابثلاث

(الاولى) أن يحكموا الرسول (ص) فيما شجر بينهم أي في القضايا التي يختصمون فيها و يشتجرون فلم يتبين الحق فيها لهم، أولم يعترف به كل منهم، بل يذهب كل مذهبا فيه، فهذ شجراختلف واختلط الامر فيه. قبل أن الشجر (مصدر شجر) والتشاجر والاشتجار مأخوذ من الشجر الملتف المتداخل بعضه في بعض، -

وقال بعضهم بل سمي الشجر شجرا لاشتجار أغصانه وتداخلها \_ وقيل من الشجار (ككتاب) وهو خشب الهودج لاشتباك بعضه في بعض، وقيل من الشجر (بالفتح) وهو مفتح الفم لكثرة الكلام في الامور التي يقع النزاع فيها، وكل هذه المعاني مناسبة، وتحكيمه نفويض أمر الحكم اليه

(الثانية) قوله ﴿ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ﴾ الحرج الضيق والقضاء الحكم وزع بعض المستشرقين من الافرنج ان لفظ القضاء لم يكن مستعملا في صدر الاسلام الاول بمعنى الحكم وهذا من دعاويهم التي يتجرون عليها من عير استقصاء ولا علم والمعنى ثم تذعن نفوسهم لقضائك وحكمك فياشجر بينهم بحيث لا يكون فيها ضيق ولا امتعاض من قبوله والعمل به. ولما كان الانسان لا يملك نفسه ان يسبق اليها الالم والحرج اذا خسرت ما كانت ترجو من الفوز ، والحكم لها بالحق المحتصم فيه، عفا الله تعالى عن الحرجيفاجيء النفس عندالصدمة الاولى وجعل هذا الشرط على التراخي فعطفه بثم، والمؤمن الكامل الا يمان ينشر ح صدره لحكم الرسول من أول وهلة لعلمه انه الحق وأن الخير له فيه والسعادة في الاذعان له فاذا كان في إيمانه ضعف ما ضاق صدره عند الصدمة الاولى ، ثم يعود على نفسه بالذكرى و ينحي عليها باللوم حتى تخشع وتنشر ح بنور الا يمان وايثار الحق الذي حكم به الرسول (ص) على الهوى ، وقيل المراد بنفي وجدان الحرج عدم الشك في حقية الحركم بأن يكون موقنا بأنه قضاء عر الحق الذي لاشبهة فيه ، قال هذا من قاله وهو خلاف المتبادر لان وجدان القاب لا يتعلق به التكليف وقلع لمتماهو الصواب على المورة من المناه المناهم المها المها المها المها المها والعواب حقية الحركم بأن يكون موقنا بأنه قضاء عر الحق الذي لاشبهة فيه ، قال هذا من قاله وهو خلاف المتبادر لان وجدان القاب لا يتعلق به التكليف وقلع المداه المناه والصواب المناه المن

(الثالثة) قوله تعالى ﴿ ويسلموا تسليما ﴾ التسليم هنا الانقياد بالفعل وماكل من يعنقد حقية الحكم ولا يجد في نفسه ضيقا منه ينقاد له بالفعل وينفذه طوعا وان لم يخش في ترك العمل به مؤاخذة في الدنيا

واستدلوا بالآية على عصمة النبي (ص) من الحطاء في الحسكم وغيره وذهب الرازي الى عدم معارضة هـذا بفتواه في اسرى بدر وما في معناه مما عاتبه الله تعالى عليه بقوله « عنا الله عنك لم أذنت لهم » وقوله « عنس وتولى » الح وقوله « لم تحوم عليه بقوله « عنا الله عنك لم أذنت لهم »

ما أحل الله الك » وأحال على تأويله لهذه الآيات في مواضعها . ولاشك في عصمته (ص) في الحكم بمعنى انه لا يحكم الا بالحق بحسب صورة الدعوى وظاهرها لا بحسب الواقع في نفسه لأن الحكم في شريعته على الظاهر والله يتولى السرسر . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم « إنما أنا بشر وانكم تختصمه ن الي فلعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فن قضيت له بحق مسلم فا ماهي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها » رواه الجماعة كلهم مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب فليأخذها أو ليتركها » رواه الجماعة كلهم مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأن بشر إذا أمرتكم بشيء من رأيي فانما أنا بشر اذا أمرتكم بشيء من دأيي فانما أنا بشر » رواه مسلم والنسائي عن رافع بن خديج . وفي معناه « إنما أنا بشر و إن الظن يخطىء ويصيب ولكن ماقلت لكم قال الله فلن أكذب على الله » رواه أحمد وابن ويصيب ولكن ماقلت لكم قال الله فلن أكذب على الله » رواه أحمد وابن ماجه عن طلحة وصححوه . ولأجل هذه الاحاديث كانوا يسألونه إذا أمر بأمر ماجه عن طلحة وصححوه . ولأجل هذه الاحاديث كانوا يسألونه إذا أمر بأمر ماجه عن اله أنه الرأيم كما فعل يوم بدر . لم يظهر لهم انه الرأيا ذكروا ماعندهم و ربما رجع الى رأيهم كما فعل يوم بدر . فيالله ما أكل هديه وما أجمل تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وأولئك الصحب فيالله ما أكل هديه وما أجمل تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وأولئك الصحب فيالله ما أكل هديه وما أجمل تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وأولئك الصحب فيالله ما أكل هديه وما أجمل تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وأولئك الصحب الكاملين

واستدلوا بالآية أيضا على ان النص لا يعارض ولا يخصص بالقياس فمن بلغه حديث الرسول (ص) ورده بمخالفة قياسه له فهو غير مطيع للرسول ولا ممن نصدق عليه الخصال الثلاث المشروطة في صحة الايمان بنص الآية ، ومخالفة نص القرآن بالقياس أعظم جرما واضل سبيلا

وتدل الآية بالأولى على بطلان التقليد فمن ظهر له حكم الله أو حكم رسوله في شيء وتركه الى قول الفقهاء الذين يتقلد مذهبهم كان غير مطيع لله ولرسوله كما أمر الله عز وجل ، واذا قلنا إن للعامي ان يتبع العلماء فليس المعنى انه يتخذهم شارعين ويقدم أقوالهم على أحكام الله ورسوله المنصوصة وإنما يتبعهم بتلقي هذه النصوص عنهم والاستعانة بهم على فهمها لافي آرائهم وأقيستهم المعارضة للنص . مثال ذلك ان بعض الفقهاء بقول ان حكم الحاكم على الظاهر والباطن فاذا

حكم لك بما تعلم أنه ليس لك صار حلالاً لك أن تأكله ، ونص الحديث المتفق عليه الذي أوردناه آنفا أن من قضي له بحق أحد بناء على ظاهر الدعوى وهو يعلم أنه ليس بصاحب هذا الحق فأنما هي قطعة من النار أذا أخذها . فمن بلغه الحديث واعتقد صحته ولم يعارضه عنده نص يرجح عليه أو ينسخه بالدليل لا بالإحمال، و بقي مقلدًا لقول ذلك الفقيه يستحل ما يحكم له به من حق غيره كان غير مطبع لله ولرسوله ولا متصفا بالخصال التي نتوقف عليها صحة الإيمان

قال الاستاذ الامام: قوله تعالى فلا وربك الح تفريع على ما سبقه وهو نفي وإبطال لظن الظافين انهم بمجرد محافظتهم على أحكام الدين الظاهرة يكونون محيحي الإيمان مستحقين للنجاة من عذاب الاخرة وللفوز بثوابها ، لاوربك لا يكونون مؤمنين حتى يكونوا موقنين في قلوبهم مذعنين في بواطنهم ، ولا يكونون كذلك حتى يحكموك فيما شجر واختلط بينهم من اخقوق، ثم بعد ان تحكم بينهم لا يجدوا في أنفسهم الضيق الذي يحصل للمحكوم عليه اذا لم يكن خاضعا للحكم في قليه ، فان الحرج إنما يلازم قلب من لم يخضع . ذلك بأن المؤمن لاينازع أحدا في شيء الابما عنده من شبهة الحق فاذا كان كل من الخصمين بوضى بالحق متى عرفه وزالت الشبهة عنده كما هو شأن المؤمن فحكم الرسول برضهماظاهرا و باطنا لأنه أعدل من محكم بالحق

أقول أما ماذكروه في أسباب نزول الآية فقد أورد السيوطي منه في لباب النقول مارواه الاعة الستة (أي البخاري ومسلم وأصحاب السنن الاربعة) عن عبدالله ابن الزبير قال خاصم الزبير رجلا من الانصار في شراج الحرة (١) فقال النبي (ص) «اسق يازبير ثم ارسل الما الى جارك » فقال الانصاري يارسول الله أن كان ابن عمتك (٢) فتلوّن وجهه ثم قال «اسق يازبير ثم احبس الما حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الما الى جارك » واستوعب للزبير حقه وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة ، قال الزبير فما أحسب هذه الآيات الانزلت في ذلك « فلا وربك فيه سعة ، قال الزبير فما أحسب هذه الآيات الانزلت في ذلك « فلا وربك

<sup>(</sup>١) الشراج جمع شرجة وهي مسيل الماء من الحرة الى السهل. والحرة أرض بظاهر المدينة ذات حجارة سود (٢) أي أقضيت له بسبب أن كان ابن عمتك

لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» واخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن المسيب انها انزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بلتعة اختصما في ماء فقضى النبي (ض) أن يسقي الاعلى ثم الاسفل. وهذه عين الرواية الاولى مختصرة وفيها جزم بان الآية نزلت في هذه الواقعة والصوابان هذا اجتهاد من الرواة لانطباق الآية على الرواية

(مَه: ٩٥) وَلَوْ أَنَّا كَدَّنِنَا عَلَيْهِمْ أَنِ آ فَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أُوا خَرُجُوا مِنَ دِيرِ كُمْ مَافَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ، وَلَوْ أَنَّمُ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ دِيرِ كُمْ مَافَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ، وَلَوْ أَنَّمُ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأُشِدً تَثْنِينًا (٢٠: ٧٠) وإِذًا لاَ تَيْنَهُمْ مِن لَدُنَّا أُجْرًا عَظِيمًا خَيْرًا لَهُمْ وَأُشِدَ نِنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيمًا

الكلام متصل بما سبق والسياق لم ينته والمروي عن ابن عباس ومجاهد ان قوله تعالى ﴿ ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ﴾ عائد المنافقين الذين سبق القول فيهم ومن كان مثاهم فله حكمهم ، اذ الاحكام ليست منوطة بذوات المكلفين وشخوصهم بل بصفاتهم وأعمالهم، أي لو أمرناهم بقتل أنفسهم أي بتعريضها للقتل المحقق اوالمظنون ظنا راجحا وقيل قتلها هو الانتحاركما قيل مثل هذا في أمر بني اسرائيل بقتل أنفسهم توبة الى ربهم من عبادة المجل أوقلنالهم اخرجوا من دياركم أي أوطانكم وهاجروا الى بلاد أخرى ﴿ ما فعلوه ﴾ أي المأمور به من القتل والهجرة من الوطن ﴿ الا قليل منهم ﴾ هذه قراءة الجهور، وقرأ ابن عامر « قليلا » بالنصب قالوا وكذا هو في مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن مالك. وهما لغتان للعرب واعرابهما ظاهر . بين الله تعالى لنا ان المؤمن الصادق هو من يطبع الله تعالى ورسوله (ص) في المنشط والمحره والسهل والشاق، ولو قتل النفس والخروج من الدار ، وهما متقار بان لأن الجسم دار الروح والوطن دار الجسم ، وأن المنافق هو من يعبد الله على حرف واحد وهو ما يوافق هواه دار الجسم ، وأن المنافق هو من يعبد الله على حرف واحد وهو ما يوافق هواه

وغرضه فان أصابه خير اطأن به وان أصابت فننة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ، وأنه قلما يوجد في أولئك المنافقين من يصبر على نار الفتنة رياء وتقية فيطيع فما يكتب عليه ولوكان التعرض للقتل ، والجلاء عن الوطن والأهل

وقيل ان الكلام في جلة المكلفين من الناس والمعني ان الانسان خلق ضعيفا كما تقدم في آية ( ٢٧ ) من هذه السورة فلو كتبنا عليهم ما يشق احتماله كقتل الانفس والحروج من الوطن لعصى الكثير منهم ولم يطع الاالقليل وهم أصحاب العزائم القوية الذين يؤثر ون رضوان الله على حظوظهم وشهواتهم، ولكننا لم نكتب عليهم ذلك كما كتبناه على بني اسرائيل من قبلهم بل أرسلنا خاتم رسلنا بالحنيفية السمحة ، التي تجمع لهم بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ، فلا عذر لهم بالضعف البشري أن عصوا الرسول ، واتبعوا الطاغوت ، وأنما ظاموا بذلك أنفسهم البشري أن عصوا الرسول ، واتبعوا الطاغوت ، وأنما ظاموا بذلك أنفسهم

﴿ واو أنهم فعلوا ما يوعظون به ﴾ من الأوامر والنواهي المقرونة بحكمها وبيان فائدتها، والوعد والوعيد لمن عمل بها ومن صد عنها ، ﴿ لكان خيرا لهم ﴾ في حفظ مصالحهم ، واعتزاز انفسهم بارتقاء أمنهم، وفي عاقبة أمرهم وآخرتهم ، ﴿ وأشد تثبيتا ﴾ لهم في أمر دينهم . التثبيت النقوية بجعل الشي ، ثابتا راسخا، وأيما كان العمل واتيان الأمور الموعوظ بها في الدين يزيد العامل قوة وثباتالأن الاعالهي التي يكون بها العلم الاجمالي المبهم تفصيليا جليا ، وهي التي تطبع الاخلاق والملكات في نفس العامل ، وتبدد المحاوف والاوهام من نفسه ، مثال ذلك ان بذل المال في سبيل الله تعالى بأعمال البرآية من أقوى آيات الايمان ، وقربة من أكبر اسباب السياحة والمرضوان ، فمن آمن بذلك ولم يعمل به لايكون علمه بمنافعه وفوائده له ولامة والملة الا ناقصا ، وكلا اعتن له سبب من اسباب الذل ، تحداه في نفسه طائفة من اسباب الأمساك والبخل ، كالخوف من ألفقر والاملاق ، أوتقصان ماله عن مال بعض الأقران ، أو تعليل النفس بادخار مااحتيج الى بذله الآن ، ليوضع فيا هو خير وأنفع في مستقبل الزمان ، فاذا هو اعتاد البذل صار السخاء خلقا له ،

لايثنيه عنه وسواس ولاخوف، واتسعت معرفته بطرق منافعه، ووضع المال فيخير مواضعه،

وقال الاستاذ الامام لكان خيرا لهم في مصالحهم، واشد تثبيتالهم في إيمانهم، فإن الامتثال إيمانا واحتسابا يتضمن الذكرى وتصور احترام أمر الله والشعور بسلطانه ، وإمرار هذه الذكرى على القلب عند كل عمل مشروع يقوي الإيمان ويثبته ، وكلما عمل المرء بالشريعة عملا صحيحا انفتح له باب المعرفة فيها، بل ذلك مطرد في كل علم،

اقول وذكر الرازي في التبيت ثلاثة أوجه (١) ان ذلك أقرب الى ثباتهم واستمرارهم لان الطاعة تدعو الى مثلها (٢) ان ذلك يكون اثبت في نفسه لانه حق، والحق ثابت باق والباطل زائل (٣) ان الأنسان يطلب الخيرأولا فاذاحصله طلب ان يكون احاصل ثابتا باقيا، فقوله تعالى « لكان خيرا لهم » اشارة الى الحالة الأولى، وقوله « واشد تثبيتا » إشارة الى الحالة الثانية

ومن مباحث اللفظ في كيفية الأداء اختلاف القراء في «أن» و «أو »من قوله تعالى « ان اقتلوا أنفسكم أواخرجوا »قرأ ابوعرو و يعقوب بكسر نون «أن» وضم واو «أو » وعاصم وحمزة بكسرهما والباقون بضمهما وهما لغتان . فأما الكسر فهو الاصل في التخلص من النقاء الساكنين عند النحاة وأما الضم فاجراؤهما مجرى الممزة المتصلة بالفعل لنقل حركة ما بعدها اليها ، وأما قراءة أبي عمرو فجمع بين طريقتي العرب في ذلك من قبيل التلفيق . ومنها ان قوله تعالى « ما فعلوه » يعود ضميره الى القتل والخروج وأفرد الضمير لان الفعل جنس واحد أو بتأويل ماذكر في الكشاف انهاهنا جواب لسؤال مقدركأنه قبل ماذا يكون من هذا الخير ذكر في الكشاف انهاهنا جواب لسؤال مقدركأنه قبل ماذا يكون من هذا الخير مسئقيا ﴾ قبل انهادا الصراط عبارة عن دين الحق وقبل هو موطن من مواطن القيامة، مسئقيا ﴾ قبل الاستاذ الامام الصراط المسئقيم هناهو طريق العمل الصالح على الوجه الصحيح وقال الاستاذ الامام الصراط المسئقيم هناهو طريق العمل الصالح على الوجه الصحيح

754

وأقول ان هذه الهداية هي الهداية الرابعة التي شرحها الاستاذ في نفسير سورة الفائحة والصراط هنا هو الصراط هناك صراط الذين أنعم الله عليهم المذكورين في الآية التالية . غير المغضوب عليهم ولا الضالين . وصرح بذلك في نفسير الآية

(٧١: ٧١) وَمِنْ يُطِعِ اللَّهِ وَالرَّسُولَ فَأُو اللَّكَ مَعَ الَّذِينَ ا نَمَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصَّدِّ قِينَ وَالشُّهُدَاء وَالصَّلْحِينَ وحَدُّنَ أُولَا عُكَّرَ فَيقًا (٧١: ٢٩) ذَلَكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَنْهَى بِاللَّهِ عَلَّمًا

الصراط المستقيم في الآية المابقة هو الصراط الذي سار عليه عباد الله المصطفون الاخيار الذين أنعم الله عليهم بمعرفة الحقواتباعه وعمل الخيرات واجتناب الفواحش والمنكرات وهم الأصناف الاربعة في قوله تعالى ﴿ ومن يطع الله والرسول ﴾ الخوكان الظاهر بادي الرأي ان يقال: ولهديناهم صراطامستقيا، صراط أولئك الذين أنعم الله عليهم . أو فكانوا مع الذين انعم الله عليهم ، أو ماهو بهذا المعنى . ولكن أعيد ذكر طاعة الله ورسوله لأنه هو الاصل المراد في السياق الذي تكون سعادة صحبة من أنعم الله عليهم جزاء له . أي ان كل من يطبع الله تعالى ورسوله (ص) على الوجه المبين في الايات من قوله « ياأيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول \_ الى قوله \_ ولهديناهم صراطامستقيما» ﴿ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ﴾ وما قيل من ان الطاعة تصدق بامنثال أمر واحد مرة واحدة وما يبني عليه من الجواب هو مما اعتادوه من اختراع الابرادات والأجوبة عنها وان كان السياق يأباها فهذه الطاعة هي التي يدخل فها ايثار حكم الله ورسوله على حكم الطاغوت من أهل الاهواء وهي التي علمنا بها ان العمل من أركان الابمان الصحيح أو شرط له لتوقفه على الاذعان في الظاهر والباطن لحكم الله ورسوله بحيث لا يكون في نفس المؤمن حرج منه و يسلم له تسليماً ، ويدخل في ذلك امتثال أمر اللهورسوله ولو في تعريض النفس للقتل والخروج من الدمار والاوطان

ذهب بعض المفسرين الى ان الصديقين والشهدا، والصالحين اوصاف متداخلة لموصوف واحد فالمؤمنون الكاملون فريقان الانبيا، والمتصفون بالصفات الثلاثة وهذا وجه ضعيف. والصواب المغايرة بينهم كما هو ظاهر العطف على مافي صفاتهم من العموم والخصوص. وقد اختلفوا في تعريفهم وهاك مالا كلفة فيه ولا جناية على اللغة (الصديقون) جمع صديق وهو من غلب عليه الصدق وعرف به كالسكير لمن غلب عليه السكر. قال الراغب الصديق من كثير منه الصدق وقيل بل يقال لمن لا يكذب قط وقيل بل لا يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق ، وقيل بل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بقوله. قال « واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا » وقال – أي في المسيح – « وامه صديقة » وقال «من النبيين والصديقين والشهدا، والصالحين » فالصديقون هم قوم دوين الانبيا، في الفضيلة والصديقين والشهدا، والصالحين » فالصديقون هم قوم دوين الانبيا، في الفضيلة على ما بينت ذلك في الذريعة الى مكارم الشريعة

الاستاذ الامام: الصديقون هم الذين زكت فطرتهم ، واعتدلت أمزجتهم ، وصفت سرائرهم ، حتى انهم يميزون بين الحق والباطل والحير والشر بمجرد عروضه لهم ، فهم يصدقون بالحق على أكل وجه ، ويبالغون في صدق اللسان والعمل ، كما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه بمجرد ما بلغته دعوة النبي والعمل ، كما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه بمجرد ما بلغته دعوة النبي ويقوله وعمله أكل الصدق ، ويليه في ذلك جميع السابقين الاولين فأنهم انقادوا الى الاسلام بسهولة قبل أن تظهر الآيات وثمرات الايمان تمام الظهور كعثمان بن عفان وعمان بن مظعون وعد آخرين من السابقين في ودرجة هؤلاء قريبة من مرتبة النبوة بل الانبياء صديقون وزيادة

وأقول مانقلناه عن الراغب والاستاذ من كون الصديقية هي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة في الكال البشري قد صرح به كثير من العلما وللغزالي كلام كثير فيه ولا غرو فالصدق في القول والعمل اس الفضائل ، كما ان الكذب والنفاق الس الرذائل ، واختار الاستاذ الامام أخذ الصديق من التصديق وهو المبالغة في تصديق الانبيا ، وكمال الايمان بهم ، ولهذا كان أبو بكر (رض) صديقا . وقد

وردت الاحاديث الصحاح والتي دون الصحاح في تصديقه للنبي (ص)حين كذبه الناس. وفي حديث ابن مسعود عند الديلمي انه (ص) قال « ماعرضت الاسلام على أحد الأكانت له نظرة غير أبي بكر فانه لم يتلعثم » وعن ابن عباس عندأ بي نعبم انه (ص) قال « ما كلمت في الاسلام أحداً الأابي علي وراجعني الكلام الأ أبن أبي قحافه فاني لم اكلمه في شي الاقبله وسارع اليه » وسندهماضعيف. وقد عد بعض المستشرقين على أبي بكر (رض) المسارعة الى تصديق الني (ص) وعدم التلبث به ، وحسب أنذلك من السذاجة وضعف الروية، وينقض حسبانه كل ما عرف من سيرة أبي بكر في الجاهلية والاسلام فانه كان من أجود الناس رأيا ، وأنفذهم بصيرة ، واصحهم حكا ، وأقلهم خطأ ، وأنما يعرف قيمة الصدق الصادقون، وقدر الشجاعة الشجعان، وحقائق الحكمة الحكماء ، فلما كانت مرتبة أي بكر قريبة من مرتبة الذي (ص) في الصدق وتحري الحق و إيثاره على الباطل، وان ركب فيسبيله الصعاب ونقحم في الاخطار ، كان السابق الى تصديقه، و بذل ما له ونفسه في نصره ، وقد سمى الله الدين صدقا في قوله (٣٩:٣٩ والذي جا عبالصدق وصد ق به أولئك هم المتقون) نعم ان الصادق يكون أسرع الى تصديق غيره عادة، فان كان بليدا أوساذجا غرّ اصدق غيره في كل شيء، وان كان ذكيا مجر با كأبي بكر لم يصدق الاماهومعقول. ومن كان كبر العقل قوي الحدس يدرك لأول وهلة مالا يصل اليه غيره الا بعد السنين الطوال، وكان أبو بكر من أعلم العرب بتاريخ العرب وأنسابها و خلاقها وظهر أثر هذا في سياسته أيام خلافته ولا سيما في المرتدين وما نعي الزكاة، فلولاه لانتكث فلل الاسلام وغلبته عصبية الجاهلية، أفهكذا تكون السذاجة وضعف الرأي والروية ? أم ذلك ماأملاه على ذلك المستشرق كره المخالف ووسوس به شيطان العصبية ? ؟

(الشهداء) جمع شهيد وبين الرازي انه لا يجوز ان يراد بالشهيد هنا من قتله الكفار في الحرب لان الشهادة مرتبة عالية عظيمة في الدين « وكون الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لان هذا القلل قد بحصل في الفساق ومن لامنزلة له عند الله تعالى » ولان المؤمنين يدعون الله تعالى ان يرزقهم الشهادة

ولا يجوز أن يطلبوا منه أن يسلط عليهم الكفار يقللونهم ، ولانه ورد أطلاق لفظ الشهيد على المبطون والمطعون والغريق. قال « فعلمنا أن الشهادة ليست عبارة عن القلل بل نقول الشهيد فعيل بمعنى الفاعل وهوالذي يشهد بصحة دين الله تعالى تارة بالحجة والببان ، وأخرى بالسيف والسنان ، فالشهدا ، هم القائمون بالقسط وهم الذين ذكرهم الله في قوله ( ٣: ١٨ شهد الله أنه لا إله الاهو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) ويقال للمقتول في سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه في نصرة دين الله وشهادته له بأنه هو الحق وما سواههو الباطل واذا كان من شهدا الله بهذا المعنى كان من شهدا الله في الآخرة كاقال ( ٢ : ١٤٣ وكذلك جعلنا كم المة وسطا لتكونوا شهدا على الناس )

وقال الاستاذ الامام الشهداء هم الذين أمرنا الله تعالى ان نكون منهم في قوله ( لتكونوا شهداء على الناس ) وهم أهل العدل والانصاف الذين يؤيدون الحق بالشهادة لاهله بأنهم محقون ، ويشهدون على أهل الباطل انهم مبطلون ، ودرجتهم تلى درجة الصديقين ألم والصديقون شهداء وزيادة

وأقول ان الشهادة التي نقوم بها حجة أهل الحق على أهل الباطل تكون بالقول والعمل والاخلاق والاحوال فالشهدا وهم حجة الله تعالى على المبطلين في الدنيا والآخرة بحسن سيرتهم. ونقدم القول في ذلك في نفسير (٢: ١٤٣ لتكونوا شهدا على الناس) من الحز الثاني ، ونفسير (٢: ١٤٠) من الحز الوابع . ويروى عن سيدنا علي إنه قال ان الارض لا تخلو من قائم لله بالحجة ، ويتوهم اسرى الاصطلاحات ورهائن القيود المستحدثات ، ان حجج الله تعالى في الارض هم على الرسوم حملة الشهادات، الذين حدقوا النقاش في العبارات ، والحدل في مصارعة الشبهات ، وجمع النقول في تلفيق المصنفات ، كلا إن حجج الله تعالى من الناس هم اعلام الحق والفضيلة ، ومثل المدل والخبر ، فنهم العالم المسنقل بالدليل وان سخط المقلدون ، والحاكم ومثل المدل وان كثر حوله الحائرون ، والمصلح لما فسد من الاخلاق والآداب وان غلب المفسدون ، والباذل لروحه حتى يقتل في سبيل الحق وإن احجم الجناء والمراءون ، وان عالم المنون ) هم الذين صلحت نفوسهم وأعمالهم ولم يبلغوا ان يكونوا حجم المناون ) هم الذين صلحت نفوسهم وأعمالهم ولم يبلغوا ان يكونوا حجم المناون الصالحون ) هم الذين صلحت نفوسهم وأعمالهم ولم يبلغوا ان يكونوا حجم المناون المحلون ) هم الذين صلحت نفوسهم وأعمالهم ولم يبلغوا ان يكونوا حجم المناون المناون المحت نفوسهم وأعمالهم ولم يبلغوا ان يكونوا حجم المناون المحتون المحتون المحتون المناون المحتون ا

ظاهرين كالذين قبلهم لانه ليس لهم من العلم والعمل المتعدي نفعه الى غيرهم ما يحتج به على المبطلين، والجائرين عن الصراط المستقيم، وقال الاستاذ الامامهم الذين صلحت أعالهم في الغالب ويكفي ان تغلب حسناتهم على سيئاتهم وان لا يصروا على الذنب وهم يعلمون

هؤلاء الاصناف الأربعة هم صفوة الله من عباده وقد كانوا موجودين في كل أمة، ومن اطاع الله والرسول من هذه الامة كان منهم، وحشر يوم القيامة معهم، لانه وقد ختم الله النبوة والرسالة لابد ان يرنقي في الاتباع الى درجة أحد الاصناف الثلاثة: الصديقين والشهداء والصالحين ﴿ وحسن أولئك رفيقا ﴾ أي ان مرافقة أولئك الاصناف هي في الدرجة التي يوغب العاقل فيها خسنها. وفي الكشاف ان في هذه الجملة معنى التعجب كأنه قيل ما أحسن أولئك رفيقا، والرفيق كالصديق والخليط الصاحب، والاصحاب يرنفق بعضهم بيعض، واستعملت العرب الرفيق والرسول والبريد مفردا استعمال الجمع أو الجنس ولهذا حسن الإفراد هنا، وقيل نقدير الكلام وحسن كل فريق من أولئك رفيقا.

وهل يرافق كل فريق فريقه ، اذ كان مشاكله وضريبه ، أم يتصل كل منهم بمن فوقه ولو بعض الاتصال ، الذي يكون في حال دون حال ، إلظاهر الثاني وهو ما يشير إليه التعبير بالفضل في الآية التالية .

روى الطبراني وابن مردويه بسند قال السيوطي لا بأس به عن عائشة قالت: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنك لأحب الي من نفسي، وإنك لاحب الي من ولدي، وأني لا كون في البيت فاذ كرك فهاأصبر حتى آيي فأنظر اليك، وأني ذكرت مويي وموتك عرفت انك اذا دخلت الحنة رفعت مع النبيين، وأني اذا دخلت الحنة خشيت أن لاأراك. فلم برد النبي (ص) شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية « ومن يطع الله والرسول » واخرج ابن ابي حاتم عن مسروق أن سبب نزولها قول الصحابة: يارسول الله ما ينبغي لنا أن نفارقك فانك لو قدمت لرفعت فوقنا ولم نوك. واخرج عن عكرمة قال أني فتي النبي (ص)

فقال يانبي الله ان لنا منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة لانراك فانك في الجنة في الدرجات العلى، فأنزل الله هذه الآية فقال له رسول الله (ص) «انت معي في الجنة انشاء الله تعالى » اه وهذه الروايات ضعيفة السند فان كان لها أصل فالمراد أن الآية نزلت في سياقها المتصلة به بعد شيء من هذه الاسئلة

واما معنى هذه الروايات فيؤيده حديث أبي قرصانة مرفوعاً « من احبقوما حشره الله معهم » رواه الطبراني والضياء وعلم عليه في الجامع الصغير بالصحة، وفي معناه حديث انس عن أحمد والشيخين وغيرهم « المرء من أحب » وقد يغر كثير من المنافقين والفاسقين انفسهم بدعوى محبة الله ورسوله ، وأنما آية المحبة الطاعة والآية قدجعلت هذه المعية جزاء لطاعة . وفي آية اخرى (٣ : ٣٠ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) فراجع تفسيرها في الجزء الثاني

﴿ ذلك الفضل من الله ﴾ في هذه العبارة وجهان احدهما ان المعنى ذلك الذي لا يعلوه فضل فان ذكر من جزا، من يطبع الله ورسوله هو الفضل الكامل الذي لا يعلوه فضل فان الصعود الى احدى تلك المراتب في الدنيا وما يتبعه من مرافقة أهلها واهل من فوقها في الآخرة هو منتهى السعادة فيه يتفاضل الناس فيفضل بعضهم بعضا وهو من الله تفضل به على عباده . وثانيهما أن المعنى ذلك الفضل الذي ذكر من جزا، المطبعين هو من الله تعالى . ويرى بعض الناس أن التعبير بلفظ الفضل ينافي أن يكون ذلك جزا، ويقتضي أن يكون زيادة على الجزا، . سمه جزا، أولا تسمه هو من فضل الله تعالى على كل حال

﴿ وكفى بالله عليها ﴾ وكيف لاتقع الكفاية بعلمه بالاعمال و بدرجة الاخلاص فيها و بما يستحق العامل من الجزاء، وارادته تعالى للجزاء الوفاق ولجزاء الفضل ولزيادة الفضل ذلك كله تابع لعلمه المحيط، فهو يعطي بارادته ومشيئته ، ويشا بحسب علمه، فالتذكير بالعلم الإلهي في آخر السياق يشعرنا بان شيئا من أعمالنا ونياتنا لا يعزب من علمه، ليحذر المنافقون المراءون ، لعلهم يتذكرون فيتو بون ، وليطمئن المؤمنون الصادقون ، لعلهم ينشطون و يزدادون

( ٧٠ : ٧٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتِ أَوِ انْفِرُوا جَمِيمًا (٧٠:٧١) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئُنَ فَإِنْ أُصِبِّتُكُمْ مُصِيَّةٌ قَالَ قَدْ أَنْهُمَ اللهُ عَلَي إِذْ لَمْ أَكُنْ مَمَهُمْ شَهِيدًا (٧٤:٧٧) وَلَئِنْ أَصْبَكُمْ فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ يَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ بَالَيْتَنِي كَنْتُ مَعْهِمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظَيًّا

الاستاذ الامام: الكلام من أول السورة إلى قوله تعالى ( وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) في موضوع خاص وهو ما يكون بين الاهل والاقارب والازواج واليتامي من المعاملات المالية والمصاهرة والإرث. والآيات من قوله ( واعبدوا الله ) الآية الى هنا في مطالبة المؤمنين بالاخلاص في العبادة وحسن المعاملة بين الاقربين واليتامي والمساكين والجيران والاصحاب والارقا وسائر الناس، واحكام بعض العبادات وبيان ما فيها من تثبيت النفس على الصدق في المعاملة ،وضرب لم فيها مثل اليهود الذين كان لهم كتاب يهتدون به ونهاهم أن يكونوا مثلهم وعلمهم وكيف يعملون بأمرهم برد الامانات الى أهلها والحكم بالعدل وطاعة الله ورسوله واولي الامر منهم ورد ما يتنازعون فيه الى الله ورسوله. وأكد امر طاعة الرسول وبين حال المنافقين الذين يريدون التحاكم الى الطاغوت. ولاشك ان المسلمين اذا علوا بهذه الاحكام صلح حالهم فيما بينهم واستقامت أمورهم وصاروا متحدين متعاونين على الاعمال النافعة وحفظ الجامعة ووثق بعضهم ببعض في التعاون على مصالحهم والدفاع عن حقيقتهم ، فالغرض من هذه الوصايا انتظام شمل المسلمين وصلاح أمورهم الخاصة والعامة

بعد بيان هذا أراد الله تعالى ان يوجه المسلمين الى امر آخريلي اجتماعهم على عقيدة واحدة ومصلحة واحدة وانتظام شؤونهم وصلاح حالهم وهو ما يتم لهم به الأمن وحسن الحال بالنسبة الى غيرهم . وذلك أنه كان للمسلمين عند التنزيل

(س ع ج ٥)

« نفسعر النسام » ( ٣٢ خامس »

اعداء يناصبونهم ويفتنونهم في دينهم ، والانسان لا يتم له نظام في معيشته ولا هناء ولا راحة إلابالأمنين كليها الأمن الداخلي والأمن الخارجي، فلما ارشدنا الله المنا الداخلي ارشدنا الى ما به امننا مع الخارجين عنا المحالفين لنا في ديننا ، وذلك إما بمعاهدات تكون بيننا و بينهم نطمين ما على ديننا وانفسنا ومصالحنا واما بانقاء شرهم بالقوة ، وهذه الآيات في بيان ذلك وهي كثيرة كما يأتي

أقول كان الاظهر عندي أن يقال ان الله تعالى بين لنا أصل الحكومة الاسلامية في آية الامانات والعدل، وقوله (يا أيها الذين آمنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول وأولي الامر منكم) الخوكان قد بين لنا في هذه السورة كثيرا من مهات الاحكام الدينية والشخصية والمدنية (كايقال في عرف هذا العصر) تمشدد النكبرعلى من برغب عن حكم الرسول الى حكم غيره من أهل الطغيان، بعدهذا كله شرع يبين لنا بعض الاحكام الحربية والسياسية ويبين لنا الطريق الذي نسير عليه في حفظ ملتنا وحكومتنا المبنية على تلك الاصول الحكمة الحكيمة من الاعداء الذين يعتدون علينا فقال وحكومتنا المبنية على تلك الاصول الحكمة الحكيمة من الاعداء الذين يعتدون علينا فقال

إيا أيها الذين آمنوا خذواحذركم في قال الراغب الحذر ( بالتحريك) احترازعن مخيف وقال عز وجل خذوا حذركم أي ما فيه الحذر رمن السلاح وغيره. اه وظاهره التفرقة بين الحذر بالتحريك والحذر بكسر فسكون وفي لسان العرب ان الحذر والحذر الخيفة . ومن خاف شيئا انقاه بالاحتراس من اسبابه قال في الاساس : رجل حذر منيقظ معترز وحاذر مستعد . وقال الرازي: الحذر والحذر بمعنى واحد كالإثر والأثر والمثل والمثل يقال أخذ حذره اذا تيقظ واحترز من الحوف كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من انفسكم هذا ما ذكره صاحب الكشاف . ثم نقل عن الواحدي فيه قولين أحدها انه السلاح والثانية ان المعنى احذروا عدوكم والتحقيق ما قدمناه وهوان الحذر الخيفة و يلزمه الاحتراز والاستعداد الاستاذ الامام: الحذر والحذر الاحتراس والاستعداد لا نقاء شرالعدو وذلك بأن نعرف حال العدو ومبلغ استعداده وقوته واذا كان الاعداء متعددين فلا بدفي أخذ الحذر من معرفة ما يينهم من الوفاق والخلاف وأن تعرف الوسائل لمقاومتهم اذا هجمواء وأن يعمل بتلك الوسائل . فهذه ثلاثة لا بدمنها ، وذلك ان العدو اذا أنس غرة مناها جمنا

واذا لم يهاجمنا بالفعل كنا دائما مهددين منه ، فان لم نهدد في نفس ديارنا كنا مهددين في أطرافها ، فاذا أقمنا ديننا أو دعونا اليه عند حدود العدو قانه لابد أن يعارضنا في ذلك واذا احتجنا الى السفر الى أرضه كنا على خطر . وكل هذا يدخل في قوله «خذوا أحذركم» كما قال في آية أخرى «وأعدوا لهم مااستطعنم» الخ وعلى النفوس المستعدة للفهم ان تبحث في كل ما يتوقف عليه امتثال الامر من علم وعمل ويدخل في ذلك معرفة حال العدو ومعرفة أرضه و بلاده طرقها ومضايقها وجبالها وأنهارها فاننا اذا اضطررنا في تأديبه الى دخول بلاده فدخلناها ونحن جاهلون لها كنا على خطر ، وفي أمثال العرب «قتلت أرض جاهلها» وتجب معرفة مثل ذلك من أرضنا بالاولى حتى اذا هاجمنافيها لايكون أعلم بها منا

ويدخل في الاستعداد والحذر معرفة الاسلحة واتخاذها واستعالها فاذا كان ذلك يتوقف على معرفة الهندسة والكيميا والطبيعة وجر الاثقال فيجب تحصيل كل ذلك كما هو الشأن في هذه الايام ، ذلك انه اطلق الحذر. أي ولا يتحقق الامتثال الا بما نتحقق به الوقاية والاحتراز في كل زمن بحسبه . يريد رحمه الله تعالى انه بحب على المسلمين في هذا الزمان اتخاذ أهبة الحرب المستعملة فيه من المدافع بأنواعها والبنادق والبوارج المدرعة وغير ذلك من أنواع السلاح وآلات الهدم والبنا وكذلك المناطيد الهوائية والطيارات . وانه بحب تحصيل العلم بصنع هذه الاسلحة والآلات وغيرها وما يلزم لها ، والعلم بسائر الننون والاعمال الحربية وهي نتوقف على ما أشار اليه من العاوم الأخر كنقو بم البلدان وخرت الارض

(قال) وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم عارفين بأرض عدوهم، وكان للنبي (ص) عيون وجواسيس في مكة يأتونه بالاخبار ولما أخبر وه بنقض قريش العهد استعد لفئح مكة . ولما جاء أبو سفيان لتجديد العهد اطنه انهم لم يعلموا بنكثهم لم يفلح وكان جواب النبي (ص) والصحابة له واحدا. وقال أبو بكر لخالد يوم حرب اليمامة : حاربهم بمثل ما يحار بونك به السيف بالسيف والرمح بالرمح . وهذه كلمة جليلة، فالقول وعمل النبي وأصحابه كل ذلك دال على أن الاستعداد مختلف باختلاف حال العدو وقوته

أقول تعرض الرازي هنا لمسألة القدر وما عسى أن يقال من عدم نفع الحذر وكونه عبثا (قال): وعنه قال عليه الصلاة والسلام « المقدور كائن والهم فضل » وقبل أيضا « الحذر لايغني من القدر » فنقول ان صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع فانه يقال اذا كان الانسان من أهل السعادة في قضا، الله وقدره فلا حاجة الى الايمان وان كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الايمان والطاعة. فهذا يفضي الى سقوط التكليف بالكلية. والتحقيق في الجواب انه لما كان الكل بقدر كان الامر بالحذر ايضا داخلافي القدر فكان قول القائل « أي فائدة في الحذر » كلاما متناقضا لانه لما كان الحذر مقدرا فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في الحذراه كلام الرازي

أقول ان المسلمين قد ابتلوا بمسألة القدر كما ابتلي بها من قبلهم وقد شفي غيرهم من سم الجهل بحقيقتها فلم يعد ما نعا لهم من استعال مواهبهم في ترقية أنفسهم وأمتهم ولما يشف المسلمون. وقد كشفنا الغطاء عن وجه المسألة غير مرة ولم نربدا مع ذلك من العود اليها في مثل هذا الموضع لا لان مثل الرازي ذكرها بل لان المسلمين المسوا اقل الناس حذرا من الاعداء حتى ان أكثر بلادهم ذهبت من أيديهم وهم لايتو بون ولا يذكرون ، ولا يتدبرون أمر الله في هذه الاية وما في معناها ولا يمثلون ، ثم إنك اذا ذكرتهم يسلون في وجهك كلمة القدر ومشل الحديثين اللذين ذكرهما الرازي

أما حديث المقدور كائن الح فلا أ ذكر انني رأيته في كتب المحدثين بهذااللفظ ولكن روى البيهقي في الشعب والقدر مرفوعا « لاتكثر همك ماقدريكن وماترزق يأتك » وهو ضعيف. وأما الحديث الثاني الذي عبر عنه بقوله « وقبل ايضا » فقد رواه الحاكم عن عائشة بلفظ « لا يغني حذر من قد » وصححه وما أراه يصح وتساهل الحاكم في التصحيح معروف ، والرازي ليس من رجال الحديث ولكنه رأى بالعقل انه أمخالف اللآية او مضعف من تأثير الامر فيها ، وكيف يقول الله « خذوا حذركم » ويقول وسوله ان الحذر لاينفع لان العبرة بالقدر الذي لا يتغير واني على استبعادي لصحة الحديث وميلي الى انه من وضع المفسدين الذين

أفسدوا بأس الامة بأمثال هذه الاحاديث أقول انه لا يناقض الآية فان الله أمرنا بالحذر لندفع عنا شر الاعداء ونحفظ حقيقتنا لا لندفع القدر ونبطله، والقدر عبارة عن جريان الامور بنظام تأتي فيه الاسباب على قدر المسببات ، والحذر من جملة الاسباب فهو عمل بمقتضى القدر لا بما يضاده

ثم فرع على أخذ الحذر ماهو الغاية له والمقصد منه أو المتمم له فعال فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ﴾ (النفر) الانزعاج عن الشيء والى الشيء كالفزع عن الشيء والى الشيء كما قال الراغب ومن الاول ( ١٧ : ٤١ ولقد صرّ فنا في هذا الفرآن ليذ كروا وما يزيدهم الا نفورا ) وهم أنما ينفرون عن القرآن لا اليه ومن الثاني النفر الى الحرب وفيه آيات . وكانوا أذا استنفروا الناس للحرب يقولون النفير النفير . ( والثبات ) جمع ثبة بضم ففتح وهي الجماعة المنفردة ، والمعنى فانفروا جماعة في اثر جماعة بأن تكونوا فصائل وفرقا وهو الذي يتعين أذا كان الجيش كثيرا أو كان موقع المدو يقتضي ذلك وهو الغالب ، أو انفروا كلكم مجتمعين أذا قضت الحال بذلك ، أو المعنى فانفروا سرايا وطوائف على قدر الحاجة أونفيرا عاما ، ويجب هذا أذا دخل العدو ارضنا كما قال الفقهاء

الاستاذ الامام: النفر مستعمل في الخروج الى الحرب وثبات جماعات ولا تنقيد الجماعة بعدد معين. وجميعا براد به جميع المؤمنين على الاطلاق وهدا على حسب حال العدو. وان اخذ الحذر ليشمل مع ما نقدم كيفية سوق الحيش وقيادته وهو النفر. ولما كان هذا مما قديتساهل فيه خصه بالذكر فأمر به بهذا التفصيل ولو لم يصرح به لكان الاجتهاد في أخذ الحذر مما قد يقف دونه فلا يصل اليه، وهو ان النفر على حسب الحاجة الى مقاومة العدو وهو ان برسل الحيش جماعات وفرقا كما عليه العمل حتى الآن، فاذا احتيج في المقاومة الى نفر جميع افراد الامة وخروجهم الجهاد وجب وهو قوله «أو انفروا جميعا » وليس المراد ان يكون النفر على كيفيتين الاولى ان يقسم الحيش الي فرق وسرايا والثانية ان يسير خميسا واحدا، ليس هذا هو المراد وأعا المراد الاول.

(قال) و يتوقف امتثال هذا الامر على ان تكون الامة كلها مستعدة دائما للجهاد بأن يتعلم كل فرد من افرادها فنون الحرب و يتمرنوا عليها بالعمل فيظهران المعافاة من الحدمة العسكرية ليستشرفا بل هي اباحة لترك ما اوجبه الله في كتابه. أقول و يدخل فيه اقننا السلاح مع العلم مكيفية استعاله والتمرن على الرمي بالمدافع و بيندق الرصاص في هذا الزمان ، كما كانوا يتمرنون على رمي السهام ، وقد قصر المسلمون في هذا الزمان ، كما كانوا يتمرنون على رمي السهام ، وقد قصر المسلمون في هذا وسبقهم اليه من يعيبونهم بأنهم أمة حربية ، فصارت امة السلام بدعواها قدوة لامة الحرب في الحرب وآلاته . فيجب على الحكومة الاسلامية ان نقيم هذا الواجب في الحرب في الحرب وآلاته . فيجب على الحكومة الاسلامية ان نقيم هذا الواجب في الحرب في الحرب وآلاته على غيرها ، و يجب على الامة ان تواتبها ونساعدها عليه ، وان تلزمها إياه اذا هي قصرت فيه

وضعاف الا عان والجبناء وهم الاقل فالمنافقون يرغبون عن الحرب لانهم لا يحبون بقاء الاسلام وأهله فيدافعوا عنه و يحموا بيضته ، فكان هؤلاء ببطئون عن القتال و يبطئون غيرهم عن النفر اليه ، والآخرون يبطئون بأنفسهم فقط. والتبطيء يطلق على الإبطاء وعلى الجل على البطء معا ، والبطء التأخر عن الانبعاث في السير.

قال الاستاذ أي يبطى وعن السير إبطا الضعف في إيما نه والإ تيان بصيغة التشديد المبالغة في الفعل وتكراره وليس معناه ان يحمل غيره على البط فان الخطاب المؤمنين وهذا لا يصدرعن مؤمن . ويقال في اللغة « بطأ » بالتشديد ( لازم ) بمعنى أبطأ وقد شرح الله حال هذا القسم من الضعفا وييخا لهم و إزعاجا الى تطبير نفوسهم وتزكيتها فقال

( فان أصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم أكن معهم شهيدا ) فشكره لله على عدم شهوده لتلك الحرب دابل على ايمانه ( والمن اصابكم فضل من الله ) كالظفر والغنيمة ( يقولن \_ كأن لم تكن بينكم و بينه مودة \_ ياليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ) أي ليقولن قول من ليس منكم ، ولا جمعته مودة بكم ، ياليتني كنت معهم فافوز بذلك الفضل فوزهم ، فهو قد نسي أنه كان أخالكم ، وكان

TOO

من شأنه ان يخرج معكم ، وما منعه أن يخرج الاضعف إيمانه ، ثم ان تمنيه بعد الظفر أو الغنيمة لوكان معكم دليل على ضعف عقله وكونه بمن يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وهم الذين تشير اليهم الآية التالية

هذا ما اختاره الاستاذ الامام فيالآيةوهوأحد قولين للمفسر ين رجحوه بكون الخطاب للذين آمنوا ثم بقوله « وان منكم » ولم يقل فيكم و بما في معنـــاه من قوله « يا أيها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله اثبًا قلتم الى الارض » والقول الثاني أن هؤلاء المبطئين هم المنافقون لأن هذه الصفات لا تكون الالمم فأن المؤمن مها كان ضعيف الاعان لا يقول هذا القول عند مصيبة المؤمنين ولا يعد من نعم الله عليه انه لم يكن معهم شهيدا ، بل يستحي من الله عز وجل ويلوم نفسه أن أطاعت داعي الجبن ويستغفر ربه من ذلك ، ولا يكون شديد الشره والحرص على المشاركة في الفوز والغنيمة. فالآية في المنافقين سواء كان التبطي، فيها لازما يمنى الابطاء أو متعديا بمعنى حمل الناس عليه ، وقد اسند الله تعالى كلا المعنيين الى المنافقين في عدة آيات، والظاهر هنا معنى الإبطاء عن الخروج اذاو بطأ غيره وخرج هو لكان قد شهد الحرب فلا معنى لسروره اذا اصيبوا ، ولا لتمنيه او كان معهم اذا ظفروا ، و يصح أن يقال أن من أبطأ يبطئ غيره بإ بطائه اذيكون قدوة رديئة لمثله من منافق أو جبان، ويبطئه ايضا بقوله حتى لاينفرد مهذا الذنب، فان الفضيحة والمؤاخذة على المنفرد أشد ، وإذا كثر المذنبون يتعسر أو يتعذر عقابهم ولاجل هذا نتألف العصابات في هذا الزمان للاعمال التي يعاقب عليها الحكام، ولفظ التبطيء يدل على كونه يبطىء غيره بسبب إبطائه ، فهو أبلغ من غيره

هؤلاء الذين اختاروا ان المبطئ هو المنافق قد أجابوا عن جعله من المؤمنين بقوله تعالى لهم « منكم » بأنه منهم بالزعم والدعوى أو في الظاهر دون الباطن لانه كان يعامل معاملة المؤمنين وبجري عليه أحكامهم، وزاد بعضهم وجها ثالثا وهو انه منهم في الجنس والنسب والاختلاط ، وليس بشي .

يجزم هؤلاء بأن الأيمان ينافي ما ذكرمن التبطيء عن القتال بكل من معنيه مع ذينك القولين عند المصية، وعند الظفر والغنيمة، فان من يبطىء ويقول ذلك

لا يكون له هم ولا عناية بأمر دينه ، و إنما اكبر همه شهواته ور بحـه من الدين ، حتى انه يعد مصيبة المسلمين نعمة اذا لم يصبه سهم منهـا . فليحاسب المسلمون في هذا الزمان أنفسهم ، وليزنوا بهذه الآيات إيمانهم ،

أيم ان قوله تمالى « كأن لم تكن بينكم و بينهم مودة » جملة معترضة بين القول ومقواه، وذكر المودة هنانكرة منفية فيسياق التشبيه في أوج البلاغة الاعلى فهي كلمة لاتدرك شأوها كلمة أخرى ولاننتهي الى غورها فيالتأثير . ذلك بأن قائل ذلك القول الذي لايقوله من كان بينه و بين المؤمنين مودة ما معدود من المؤمنين الذين هم بنص كتاب الله أخوة بعضهم أولياء بعض ، و بنص حديث رسول الله نتكافأ دماؤهم ، و بجبر عليهم أدناهم، وهم كأعضاء الجسم الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، فاذا كان هذا مكان كل مؤمن من سائر المؤمنين ، فكيف يصدر عن أحد منهم مثل ذلك القول وذلك التمني الذي يشعر بأن صاحبه لايرى نعمة الله وفضله على المؤمنين نعمة وفضلا عليه ، وهو لا يعقل أن يصدر عمن كان بينه وبينهم مودة ما ولو قليلة في زمن ما ولوبعيدا. أعنى أن قليلا من المودة كان في وقت ماينبغي أن يمنع عن مثل ذلك التمني . وفي هذا من النقر يع والتو بيخ بألطف القول وأرق العبارة مالا يقدر على مثله بلغاء البشر ، ومن فوائده ان يؤثر في نفس من يذوقه التأثير الذي لايدنو من مثله النبز بالالقاب والطعن بهجر القول، التأثير الذي محمل صاحبه على التأمل والتفكر في حقيقة حاله، ومعاتبة نفسه، فان كان فيه بقية من الرجاء تاب الى ربه، ورجع كله الى حقيقة دينه، هذه هي فائدة تلك الجملة المعترضة ويالله ماأعجب التشبيه فيهاونفي الكون وننكير المودة، إنك ان تعطذلك حقه من التأمل، ويؤتك ذوق الكلام قسطه من البلاغة، فقد أوتيت آية من آيات الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوقين ، وكشف لك عن سر من أسرار عجز البشر عن الاتيان عثل هذا الكتاب المبن

قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم «كأن لم تكن » بالناء ، والباقون « يكن» بالياء . ومثل ذلك معروف في التنزيل وكلام العرب فتأنيث الفعل هو الاصل لان المسند اليه مؤنث، ولكن التأنيث فيه لفظي لاحقيقي ولهذا جاز تذكيرالفعل

الآخرة ، ومَنْ يُقَاتِلْ فِي سَيِلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَنْلِبْ فَسَوْفَ أَوْ تِيهِ الآخرة ، ومَنْ يُقاتِلْ فِي سَيِلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَنْلِبْ فَسَوْفَ أَوْ تِيهِ الآخرة ، ومَنْ يُقاتِلْ فِي سَيِلِ اللهِ فَيُقْتَلُونَ فِي سَيِلِ اللهِ والمُسْتَضْعَقِينَ اجْرًا عَظِيماً (٧٧:٧٤) ومَا لَمَكُمْ لَا تُقْتَلُونَ فِي سَيِلِ اللهِ والمُسْتَضْعَقِينَ مِنْ الرّجَالِ والنِّاء والولدز الذين يَقُولُون وَبّنا اخرجنا مِنْ هَذْهِ القَرْيَة الظَّالِم المَلُها ، وَاجْمَلْ لَنَا مِنْ الدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْمَلْ لَنَا مِنْ الدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْمَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَ اجْمَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْمَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْمَلْ لَنَا مِنْ لَدُيْنَ لَكُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ عَنْوَتِ ، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطُنِ إِنْ كَيْدَ الشَيْطُنِ فِي سَيِيلِ الطَّغُوتِ ، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطُنِ إِنْ كَيْدَ الشَيْطُنِ كَانَ صَعْمِنًا فَي كَانَ صَعْمِياً وَلَا مَنْمَعُلُونَ عَلَا مَا وَلِيَاءَ الشَيْطُنِ كَانَ صَعْمِياً الللهُ يُعْلِيلُ كَانَ صَعْمِياً الللهُ عَلَالُ كَالَ مَنْ مَنْعَيْلًا وَالْفَيْرَاقُولُولُ الْمَالِولَا وَلِيَاءَ السَّيْطِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمُعْلِلُ وَالْمَالِ الْمُنْ وَلِياءَ السَّيْطِ اللْمَالِيلُولُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللّهُ

امر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من أعداء الدعوة الاسلامية وأهلها بالاستعداد التام للحرب، و بالنفر وكيفية تعبئة الجيش وسوقه، وذكر حال المبطئين عن القتال، وكونها لا نتفق مع ما يجب ان يكون عليه أهل الإيمان، ثم أمر بالقتال المشروع يرغب فيه المؤمنين الذين يوثرون ما عند الله تعالى في دار الجزاء على الكسب والغنيمة وعلى الفخر بالقوة والغلب فقال

﴿ فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ﴾ قال الاستاذ الامام: بين الله تعالى حال ضعفاء الايمان الذين يبطئون عن القتال في سبيله ثم دلهم بهذه الآية على طريق تطهير نفوسهم من ذلك الذنب العظيم ذنب القعود عن القتال ولو عملوا كل صالح وضعفت نفوسهم عن القتال لما كان ذلك مكفرا

لخطيئة هم وسبيل الله هي طريق الحق والانتصار له فهنه إعلاء كلمة الله ونشردعوة الاسلام، ومنه دفاع الاعداء اذا هددوا أمتنا، أو أغاروا على أرضا، أو نهبوا أموالنا، أو صادرونا في تجارئنا، وصدونا عن استعال حقوقنا مع الناس فسبيل الله عبارة عن تأبيد الحق الذي قرره و يدخل فيه كل ماذكرناه. و يشرون عمني يبيعون قولا واحدا بلا احتمال، واستعال القرآن فيه مطرد ففي سورة يوسف (وشروه بثمن محس) أي باعوه وقال تعالى (ولبئسما شروا به أنفسهم) أي باعوها وقال (ومن الناس من يشري أنفسه ابتغاء مرضاة الله) اي يبيعها، والباء في صيغة البيع تدخ على الثمن دائما، فالمعنى ان من أراد ان يبيع الحياة الدنيا و يبذلها و يجعل الآخرة نمنا لها و بدلا عنها فليقاتل في سبيل الله

أقول ان المفسرين ذكروا في (يشرون) وجهين أحدها انه بمعنى البيع كما اختار الاستاذ الامام والثاني أنه بمعنى الابتياع الذي يطلق عليه في عرفنا الآن الشراء. وقد قال المفسرون ان شرى يشري يستعمل بمعنى باع و بمعنى ابناع وان اللفظ في الآية يحتمل المعنيين فان أريد به البيع فهو للمؤمنين الصادقين الكاملين واناريد به الابتياع فهو لاولئك المبطئين ليتو بوا . وذهب الراغب الحان الشراء والبيع الما يستعملان بمعنى واحد في التعبيرعن استبدال سلعة بسلعة دون استبدال سلعة بدارهم . والقرآن استعمل لفظ شرى يشري بمعنى باع يبيع ، واشترى يشتري بمعنى ابتاع يبتاع ، فهذا هو الصحيح أو الفصيح وان ورد عن أهل اللغة «شريت بردا» بمعنى اشتريته في الشعر بدون ذكر الثمن . وقد يذكر الثمن أو البدل وقد يسكت عنه وهو ما تدخل عليه الباء دائما سواء استعمل الشراء والبيع في الحسيات أو المعنويات .

<sup>﴿</sup> ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوئيه أجرا عظيما ﴾ أي ومتى كان القتال في سبيل الله لا لأجل الحمية والحظوظ الدنيوية فكل من قتل بظفر عدوه به ففاته الانتفاع بالقتال في الدنيا فان الله تعالى يعطيه في الآخرة أجرا عظيما بدلا مما فاته . وهو اذا ظفر وغلب عدوه لا يفوته ذلك الاجر لانه انما ناله

بكون قتاله في سبيل الله وهي سبيل الحق والعدل والخير لا في سبيل الهوى والطمع

﴿ وما لَكُم لا نقاتلون في سبيل الله ﴾ التفات الى الخطاب لزيادة الحث على القنال الذي لا بد منه لكونه في سبيل الحق أي وماذا ثبت لكم من الاعذار في حال ترك القتال حتى نتركوه ﴿ أي لا عذر لكم ولا ما نع يمنعكم ان نقاتلوا في سبيل الله ، لا قامة التوحيد مقام الشرك ، وإحلال الخبر محل الشر ، ووضع العدل والرحمة ، في موضع الظلم والقسوة ﴿ والمستضعفين من الرجال والنسا والولدان ﴾ أي وفي سبيل المستضعفين ، أو وأخص من سبيل الله انقاذ المستضعفين ، من ظلم الاقوياء الجبارين ، وهم إخوانكم في الدين ، وقد استذلهم أعل مكة ونالوا منهم ، الموقوياء الجبارين ، ومنعوهم من الهجرة ، ليفننوهم عن دينهم ، ويردوهم في ملتهم ، قال الاستاذ الامام الخطاب اضعفاء الايمان المسلمين الالمنافقين ، والمستضعفون علم المؤمنون المحصورون في مكة بضطهدهم المشركون و يظامونهم وقد جعل لهم سبيلا خاصا عطفه على سبيل الله ، مع أنه داخل فيه كا علم من تفسيرنا له ، والنكتة فيه خاصا عطفه على سبيل الله ، مع أنه داخل فيه كا علم من تفسيرنا له ، والنكتة فيه إثارة النخوة ، وهز الار محية الطبيعية ، وإيقاظ شعور الا نفة والرحمة ، ولذلك مثل المناوة من المراحة ، ولذلك مثل المناوة من المؤمنة والمرحمة ، ولذلك مثل المناوة المنه و المؤمنة ولا المناوة ، وهز الار محية الطبيعية ، وإيقاظ شعور الا نفة والرحمة ، ولذلك مثل المناوة المناوة ، وهز الار محية الطبيعية ، وإيقاظ شعور الا نفة والرحمة ، ولذلك مثل

حالهم ، بما يدعو الى نصرتهم ، فقال ﴿ الذين يقواون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهابا واجهل لنا من لدنك نصيرا ﴾ أقول بين أنهم فقدوا من قومهم لأجل دينهم كل عون ونصير ، وحرموا كل مغيث وظهير ، فهم لنقطع اسباب الرجا ، بهم ، يستغيثون ربهم ، ويدعونه ليفرج كر بهم ، ويخرجهم من تلك القرية وهي وظهم ، لظلم أهلها لهم ، ويسخر لهم بعنايته الحاصة من يتولى أمرهم ، وينصرهم على من ظلمهم ، لهاجروا اليكم ، ويتصلوا بكم ، فان رابطة الا بمان ، أقوى من روابط الانساب والاوطان ، (وان جهل ذلك في هذا الزمان من لاحظ لهم من الاسلام) فليكن كل منكم وليا لهم ونصيرا . وقد بينا بعض ما كان عليه مشركو مكة من ظلم المسلمين وتعذيبهم ، ليردوهم عن دينهم ، في تفسير (والفتنة أشد من القتل ) من سورة البقرة حتى كان ذلك سبب الهجرة وما كل أحد قدر على الهجرة فالنبي (ص) وصاحبه (رض) هاجرا ليلا ولو ظفروا بهما القتلوهما ان استطاعوا فالنبي (ص) وصاحبه (رض) هاجرا ليلا ولو ظفروا بهما القتلوهما ان استطاعوا

وكانوا يصدون سائر المسلمين عن الهجرة ، و يعذبون مريدها عذابا نكرا ، وما كان سبب شرع القتال الاعدم حرية الدين ، وظلم المشركين للمسلمين ، ومع هذا كله ، وما افاضت به الآيات من بيانه ، يقول الجاهلون والمتجاهلون ، ان الاسلام نشر بالسيف والقوة ، فاين كانت القوة من أولئك المستضعفين ?

القنال في نفسه أمر قبيح ولا يجيز العقل السليم ارتكاب القبيح الالإزالة شر أقبح منه ، والامور بمقاصدها وغاياتها ، ولذلك بين القرآن في عدة مواضع حكمة القنال وكونه للضر ورة وازالة المفسدة ، وادالة المصلحة ، ولم يكتف هنابيان مافي هذه الآية من كون القنال المأمور به مقيدا بكونه في سبيل الله وهي سبيل الحق والعدل ، وانقاذ المستضعفين المظلومين من الظلم ، حتى أكده باعادة ذكره ، مع مقابلته بضده ، وهو مايقا تل الكفار لاجله ، فقال

﴿ الذين آمنوا بقاتلون في سبيل الله والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت ﴾ نقدم ان الطاغوت من المبالغة في الطغيان وهو مجاوزة حدود الحق والعدل والخبر، الما الطاغوت من المبالغة في الطغيان وهو مجاوزة حدود الحق والعدل والخبر، الما الباطل والظلم والشر، فلو ترك المؤمنون القنال \_ والكافرون لا يتركونه \_ لغلب الطاغوت وعم ، « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » فغلبت الوثنية المفسدة للعقول والاخلاق ، وعم الظلم بعموم الاستبداد ، ﴿ فقاتلوا أوليا الوثنية المفسدة للعقول والاخلاق ، وعم الظلم بعموم الاستبداد ، ﴿ فقاتلوا أوليا المنتبداد ، ﴿ فقاتلوا أوليا و المنتبد المنتبد المنتبد و المنتبد المنتبد المنتبد و المنتبد المنتبد و المنتب

الشيطان ﴾ فأنتم أيم المؤمنون أولياء الرحمن ، ﴿ ان كيد الشيطان كان ضعيفا ﴾ لانه يزين لاصحابه الباطل والظم والشر ، واهلاك الحرث والنسل ، فيوهمهم بوسوسته أنها خير لهم، وفيهاعزهم وشرفهم، وهذا هو الكيد والخداع. ومن سنن الله في تعارض الحق والباطل ، ان الحق يعلو والباطل يسفل ، وفي مصارعة المصالح والمفاسد بقاء الاصلح ، ورجحان الامثل ، فالذين يقاتلون في سبيل الله يطلبون شيئا ثابتا صالحا نقتضيه طبيعة العمران فسنن الوجود مؤيدة لهم ، والذين يقاتلون في سبيل الشهواتهم ولذاتهم وهي أمور تأباها فطرة البشر السليمة ، وسنن العمران القو عة ، فلا قوة ولا بقاء لها ، الا بتركها وشأنها ، وإرخاء العنان لاهلها ، وأعا بقاء الباطل فلا قوة ولا بقاء لها ، الا بتركها وشأنها ، وإرخاء العنان لاهلها ، وأعا بقاء الباطل

في نومة الحق عنه ، وثم معنى آخر، قال الاستاذ الامام: هذه الآية جواب عما عساه يطوف بخواطر أولئك الضعفا، وهو اننا لانقاتل لاننا ضعفا، والاعدا، أكثر منا عددا ، وأقوى منا عددا ، فدلهم الله تعالى على قوة المؤمنين التي لا تعادلها قوة ، وضعف الاعداء الذي لايفيد معه كيد ولا حيلة ، وهو ان المؤمنين يقائلون في سبيل الله وهو تأبيد الحق الذي يوقن به صاحبه وصاحب اليقين والمقاصد الصحيحة الفاضلة تتوجه نفسه بكل قواها الى اتمام الاستعداد، ويكون أجدر بالصبر والثبات ، وفي ذلك من القوة ما ليس في كثرة العدد والعدد

أقول وفي هذه الآيات من العبرة ان القتال الديني أشرف من القتال المدني لان القتال الديني في حكم الاسلام يقصد به الحق والعدل وحرية الدين وهي المراد بقوله تعالى « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة » أي حتى لاين فتن أحد عن دينه وينكره على تركه « لا إكراه في الدين » وقال في وصف من اذن لهم بالقتال بعد ما بين إلجاء الضرورة اليه « الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » ونقدم شرح ذلك مرارا . وأما القتال المدني فانما يقصد به الملك والعظمة ، وتحكم الغالب القوي في المغلوب الضعيف ، وانما يذم أهل المدنية الحرب الدينية ، لانهم أولو قوة وأولو بأس شديد في الحروب المدنية ، ولهم طمع في بلاد ليس لها مثلها تلك القوة ، وانما لها بقية من قوة العقيدة ، فهم يريدون القضاء على هذه البقية و يتهمونها باطلابهذه التهمة

ومنها انهذه الآيات وسائرما ورد في القتال في السور المتعددة تدل اذا عرضت عليها أعال المسلمين، على ان الحرب التي يوجبها الدين، ويشترط، لها الشروط ويحدد لها الحدود، قد تركها المسلمون من قرون طويلة. ولووجدت في الارض حكومة إسلامية نقيم القرآن وتحوط الدين وأهله بما أوجبه من إعداد كل ما يستطاع من قوة واستعداد للحرب حتى تكون أقوى دولة حربية ثم انها مع ذلك نتجنب الاعتداء فلا تبدأ غيرها بقتال بمحض الظلم والعدوان، بل نقف عند تلك الحدود العادلة في الهجوم والدفاع، بو وجدت هذه الحكومة لا تخذها أهل المدنية الصحيحة قدوة صالحة لهم، ولكن صار بعض الامم التي لا تدبن بالقرآن أقرب الى أحكامه في ذلك من يدعون اتباعه، صار بعض الامم التي لا تدبن بالقرآن أقرب الى أحكامه في ذلك من يدعون اتباعه،

وأنما الغلبة والمزة لمن يكون أقرب الى هداية القرآن بالفعل ، على من يكون ابعد عنها وان انتسب اليه بالقول ،

ومن مباحث اللفظ في الآية الثانية تذكير صفة اللفظ المؤنث في قوله «القربة الظالم أهلها » لتذكير مااسند اليه فان اسم الفاعل أو المفعول اذا أجري على غير من هوله كان كالفعل يذكر ويؤنث على حسب ماعل فيه ، فالظالم أهلها هنا كقولك التي يظلم أهلها

الصَّلُوةَ وَآثُوا الزَّكُوةَ ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ الصَّلُوةَ وَآثُوا الزَّكُوةَ ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّامِرَ كَخَشْيَةِ اللهِ آوْ أَشَدِّ خَشْيَةً ، وَقَالُوا رَبِّنَا لَمِ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَولًا أَخَرْ ثَنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ ، قُلْ مَتْعُ الدُّنيَا قَلِيلٌ ، عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَولًا أَخَرْ ثَنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ ، قُلْ مَتْعُ الدُّنيَا قَلِيلٌ ، وَالاَّخِرَةُ خَيْنُ المَنِ اتَّقَى . وَلا تُظْلُمُونَ فَتِيلًا (٨٠:٧٨) ا يُنمَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مِشْيَدَةٍ ، وَإِنْ تُصِيمُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُ مَا يَشَوَمُ لَا يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِنْد اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّمَةٌ فَيُولُوا هَاذِهِ مِنْ عَنْد اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّمَةٌ فَي يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عَنْد اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّمَةٌ فَي يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عَنْد اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّمَةٌ فَي يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عَنْد اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّمَةٌ فَي يَقُولُوا هَاذِهِ وَمَا أَصَابَكَ عَنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةً فَمِنْ نَفْسِكَ ، وَأَرْسَلْنُكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِاللهِ شَهِيدًا مِنْ سَيْرَةً وَقَمِنْ نَفْسِكَ ، وَأَرْسَلْنُكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِاللهِ شَهِيدًا مِنْ سَيْرَةً فَمِنْ نَفْسِكَ ، وَأَرْسَلْنُكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِاللهِ شَهِيدًا

أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس ان عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي (ص) فقالوا يانبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة . فقال «أمرت بالعفو فلا نقاتلوا القوم » فلما حوله الله الى المدينة أمرهم بالقتال فكفوا ، فانزل الله « ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » الاية ذكره السيوطي

في لباب النقول. ورواه ابن جربر في تفسيره وعنده روايات أخرى أنها في اناس من الصحابة على الابهام

قال الاستاذ الامام: إنني أجزم ببطلان هذه الرواية مهاكان سندها لانني ابرى السابقين الأولين كسعد وعبد الرحمن مما رموا به ، وهذه الآية متصلة عا قبلها فان الله تعالى امر بأخذ الحذر والاستعداد للقتال والنفر له وذكرحال المبطئين لضعف قلوبهم وأمرهم بما أمرهم من القتال في سبيله وانقاذ المستضعفين ، ثم ذكر بعد ذلك شأنا آخر من شؤونهم وذلك ان المسلمين كانوا قبل الاسلام في تخاصم وتلاحم وحروب مستحرة مستمرة ولاسيما الاوس والخزرج فان الحروب بينهم لم تنقطع الا بالاسلام و بعد هجرة الذي صلى الله تعالى عليه وسلم اليهم. امرهم الاسلام بالسلم وتهذيب النفوس بالعبادة والكف عن الاعتداء والقتال الى أن اشتدت الحاجة اليه ففرضه عليهم فكرهه الضعفا منهم عقال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ الْيَالَدِينَ قِيلَ لَهُم كَفُوا أَيْدِيكُم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ الاستفهام للتعجيب منهم اذ امرهم الله تعالى باحترام الدماء، وكف الايدي عن الاعتداء، وباقامة الصلاة، وبالخشوع والعبودية لله، وتمكين الايمان في قلوبهم ، وباينًا · الزكاة التي تفيد مع تمكين الايمان شد أواخي التراحم بينهم، فأحبوا أن يكتب الله عليهم القتال ايجروا على ما تعودوا ، فلما كتبه عليهم للدفاع عن بيضتهم، وحماية حتيقتهم، كرهه الضعفاء منهم، وكانعليهم أن يفقهوا من الامر بكف الايدي أن الله تعالى لا يحب سفك الدماء عوانه ما كتب القتال الا لضرورة دفاع المبطلين المغيرين على الحق وأهله لانهم خالفوا أباطيلهم ، واتبعوا الحق من ربهم، فيريدون انينكلوا بهم، أو يرجعوا عنحقهم ، فاين محل الاستنكار ، في مثل هذه الحال ? وهؤلاء هم ضعفاء المسلمين الذين ذكر أنهم يبطئون عن القنال ولذلك قال ﴿ أَذَا فَرِيقَ مَنْهُمْ بِخَشُونَ النَّاسُ كَخَشْيَةَ اللَّهُ أَوْ أَشْد خشية ﴾ و « أو » هنا بمعنى « بل » أي إنهم يخشون الناس بالقعود عن قتالهم على ما فيه من مخالفة أمر الله تعالى ، ولما كان من شأن الذي يساوي بين اثنين

في الحشية أن يميل الى هذا تارة والى الآخرة تارة ، وكان هؤلا. قد رجحوا

بترك القتال خشية الناس مطلقا قال « أو اشد خسية » أي بل أشد خشية أقول استنكر الاستاذ نزول الآية في بعض كبار الصحابة المشهود لهم بالجنة وما استحقوها الا بقوة الايمان، والعمل والاذعان، وجعلها في المبطئين على الوجه الذي اختاره فيهم وهو أنهم ضعاف الايمان (والوجه الآخر أنهم المنافقون كما نقدم) فكيف تصدق رواية تجعل عبد الرحمن بن عوف منهم ??

وقد روى ابن جرير عن ابي نجيح عن مجاهد انها نزلت هي وآيات بعدها في اليهود ، وروي عن ابن عباس في ذلك انه قال في قوله تعالى «وقالوا ربنالم كتبت علينا القتال »: نهى الله تبارك وتعالى هذه الامة ان يصنعوا صنيعهم اه أي ان يكونوا مثل اليهود في ذلك . واذا صح هذا فالمراد به \_ والله أعلم \_ الاعتبار بما جائفي سورة البقرة من قوله ( ٢٤٦:٢ ألم تر الى الملا من بني اسرائيل \_ الى قوله فلا كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم)

والظاهر ان الآية في جماعة المسلمين وفيهم المنافقون والضعفا، ولاشك أن الاسلام كلفهم مخالفة عاديهم في الغزو والقتال لاجل الثار ، ولاجل الحمية والكسب، وأمرهم بكف أيديهم عن الاعتدا، وأمرهم بالصلاة والزكاة ، وناهيك بما فيهما من الرحة والعطف، حتى خدت من نفوس أكثرهم تلك الحمية الجاهلية، وحل محلها أشرف المواطف الانسانية ، وكان منهم من يتمنى لويفرض عليهم القتال، ولا ببعد أن يكون عبدالرحمن بنعوف و بعض السابقين رأوا تركه ذلا وطلبوا الاذن به، ولا يلزم من ذلك على أنه لما فرض عليهم القتال لما نقدم ذكره من الحكم والاصباب كان كرها لجهور أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) ولكن أهل العزم واليقين أطاعوا و باعوا أنفسهم لله عز وجل فكان الفرق بين قتالهم في الجاهلية وقنالهم في الاسلام عظيا، وأما المنا فقون ومرضى القلوب فكان والموا وسكنوا الى ماجا ، به الاسلام من ترك القتال وكف ومرضى القلوب فكانوا قداً نسوا وسكنوا الى ماجا ، به الاسلام من ترك القتال وكف الايدي فناله مهم الجبن، وأحبوا الحياة الدنيا، وكرهوا الموت لاجلها، وليس هذا من الايدي فنالهم مهم الجبن، وأحبوا الحياة الدنيا، وكرهوا الموت لاجلها، وليس هذا من الايمان الراسخ ، فظهر عليهم أثر الحشية والحنوف من الاعدا ، حتى رجحوه على شأن الايمان الراسخ ، فظهر عليهم أثر الحشية والحنوف من الاعدا ، حتى رجحوه على مأن الايمان الراسخ ، فظهر عليهم أثر الحشية والحنوف من الاعدا ، حتى رجحوه على

الحشية من الله عز وجل وسهل عليهم محالفته بالقعود عن الفتال وهو يقول ( ١٧٥:٣ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) واستنكروا فرض الفتال وأحبوا لو تأخر الى أجل ﴿ وقالوا ربنا لم كتبت علينا الفتال لولا أخرننا الى أجل قريب ﴾ أي

هلا أخرننا الى أن نموت حتف أنوفنا بأجلنا القريب، هكذا فسره ابنجريج، وقال غيره المراد بالاجل القريب الزمن الذي يقوون فيه ويستعدون للقتال بمثل ما عند أعدائهم، ويحتمل أن لا يكونوا قصدوا اجلا معينا معلوما. وأنما ذكروا ذلك لمحض الهرب والتفصي من القتال كما نقول لمن يرهقك عسرا في أمر: أمهلني قليلا،

أنظرني الى أجل قريب، وقد أمر الله نبيه ( ص ) ان يرد عليهم بقوله

﴿ قل متاع الدنيا قليل ﴾ أي ان علة استنكاركم للقتال وطلبكم الإنظار فيه الما هي خشية الموت والرغبة في متاع الدنيا ولذاتها وكل ما يتمتع به في الدنيا فهوقليل بالنسبة الى متاع الآخرة لانه محدود وفان ﴿ والآخرة خبر لمن القي ﴾ لان متاعها كثير و باق لانفاد له ولا زوال ، وأعا يناله من القي الاسباب التي تدنس النفس بالشرك و بالاخلاق الذميمة كالجبن والقعود عن نصر الحق على الباطل ، والخير على الشر ، واذا كانت الآخرة خبرا للمتقين ، فهي شر وو بال على المجرمين ، فاسبوا انفسكم ، واعلموا انكم مجزيون هنالك على أعمالكم ﴿ ولا تظلمون فتيلا ﴾ في ولا تنقصون من الجراء الذي تستحقونه بأثر أعمالكم في انفسكم مقدار فتيل ، وهو ما يكون في شق نواة التمرة مثل الخيط او ما يفتل بالاصابع من الوسخ على الجلد او من الخيوط، يضرب هذا مثلا في القلة والحقارة . وقبل لا تنقصون ادني شي الجلد او من الخيط ، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي « يظلمون» على الخيبة للقدمها والباقون « تظلمون» بالخطاب . ثم جاء بما يذهب بأعذارهم ، وينفخ روح الشجاعة والاقدام في المستعدين منهم ، فغال

حتم لا مفر منه ولا مهرب فهو لا بد أن يدرككم في أي مكان كنتم ولو تحصنتم منه في البروج المشيدة ، وهي القصور العالية التي يسكنها الملوك والامرا فيعز الارثقاء اليها بدون إذنهم، اوالحصون المنيعة التي تعتصم فيها حامية الجند. شيد البناء يشيده علاه وأحكم بناءه ، وأصله ان يبنيـه بالشيد وهو بالكسر كل ما يطلي به الحائط كالجص والبلاط ، يقال شاد البناء اذا جصصه ، قال في اللسان : وكل ما أحكم من البناء فقد شيد وتشييد البناء إحكامه ورفعه. أي لأن في التفعيل معني من المبالغة والكثرة في الشيء ، واجاز الراغب أن يكون المراد بالبروج بروج النجم ويكون استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة وتكون الاشارة بالمعنى الى نحو ما قال زهير

ومن هاب اسباب المنايا ينلنه ﴿ ولو نال اسباب السماء بسلم واذا كان الموت لا مفر منه ولا عاصم ، وكان المرع بخوض معامع القتال فيصاب ولا يموت، وبمخاطر بنفسه فيها أحيانًا فلا يصاب بجرح ولا يقتل، وقد يموت المعتصم في البروج والحصون اغتضارا ١٠)، وإذا كان الاقدام على القتال هو اقوى اسباب النجاة من القتل لان الحبناء يغرون أعداءهم بأنفسهم لعدم دفاعهم عنها ، واذا كان الاستعداد للقتال والاقدام فيه لاجل الدفاع عن الحق وحماية الحقيقة ومنع الباطل أن يسود والشرأن يفشو موجبا لمرضاة الله ولسعادة الآخرة، فما هو عدركم أيها القاعدون المبطئون ؟

وطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في أمر عظيم

فلهاذا مختارون لانفسكم الحقير على العظيم ، وهذا ليس من شأن العقلا، والمؤمنين ؟ كان من مرض قلوب هؤلاء ان كرهوا القتال وجبنوا عنه وخافوا الناس وتمنوا بذلك طول البقاء، فكان هذا صدعا في دينهم وعقولهم قامت به عليهم الحجة. ثم ذكر شأنا آخر من شؤونهم يشبهه في الدلالة على مرض القلب والعقل فقال

﴿ وَإِنْ تَصِيمِم حَسِنَةً يَقُولُوا هَذُهُ مِنْ عَنْدُ الله ﴾ الحسنة ما بحسن عند صاحبه

<sup>(</sup>١) اغتضر ( بالبناه للمجهول ) اغتضارا مات شاباً في غضارة العيش ونعيمه

كالرخاء والخصب والظفر والغنيمة ، كانوا يضيفون الحسنة الى الله تعالى لا بشعور التوحيد الخالص بل غرورا بأنفسهم ، وزعما منهم ان الله أكرمهم بها عناية بهم ، وهروبا من الإقرار بأن شيئا من ذلك أثر ما جاءهم به الرسول من الهداية ، وما حاطهم به من التربية والرعاية ، ولذلك كانوا ينسبون اليه السيئة وهو صلى الله عليه وسلم بريء من اسبابها ، دع ابجادها و إيقاعها ، وذلك قولهم ﴿ و إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) والسيئة ما يسو صاحبه كالشدة والبأساء والضراء والهزيمة والجرح والقتل، كان المنافقون والكفارمن البهود وغيرهم اذا اصاب الناس في المدينة سيئة بعد الهجرة يقولون هذا من شؤم محمد ﴿ قُلْ كُلُّ مِن عند الله ﴾ قل أيها الرسول ان كلامن الحسنة والسيئة مرعند الله لوقوعها في ملكه على حسب سنذ في نظام الاسباب والمسببات ﴿ فِمَا لَمُؤلاءُ القوم لا يكادون يفقهون حديثًا ﴾ أي. فما بال هؤلاء القوم وماذا أصاب عقولهم حال كونها بمعزل عن الغوص في أعماق الحديث وفهم مقاصده واسراره فهم لا يعقلون حقيقة حديث يلقوفه ولاحقيقة حديث بلقى البهم قط وأنما يأخذون بما يطفو من المعنى على ظاهر اللفظ بادي الرأي ، والفقه معرفة مرادصاحب الحديث من قوله وحكمته فيه من العلة الباعثة عليه والغائية له . واذا كانواقد فقدوا هذا الفقه وحرموه من كلحديث، فأجدر بهم ان يحرموه من حديث ببلغه الرسول عن وحيى ربه في حقيقة التوحيد ونظام الاجتماع وسنن الله في الاسباب والمسببات، فهذه المعارف العالية لا تنال الا بفضل الروية وذكاء العقل وطول التدير ، ومن ناالها لايقول بأن سيئة نقع بشوءم أحد، وانما يسند كل شيء الى السبب، أو الى واضع الاسباب والسنن، ولكل مقام مقال. وفيه أنه يجب على العاقل الرشيد أن يطلب فقه القول دون الظواهر الحرفية فن اعتاد الاخذ بما يطفو من هذه الظواهر دور ما رسب في أعماق الكلام وما تغلغل في أنحائه وأحنائه يبقى جاهلا غبيا طول عمره

بعد أن بين حقيقة الامر في السيئات والحسنات بالنسبة الى موضوعها وسنن

الاجتماع فيها وانهاكلها تضاف بهذا الاعتبار الى الله عز وجل أراد ان ببين حقيقة الامر فيها من وجه آخر فقال

﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ قيل ان الخطاب هنا لكل من يتوجه اليه من المكلفين، وقبل للنبي ( ص ) والمراد به كل من أرسل اليهم، والمعنى مهما يصبك من حسنة فهي من محض فضل الله الذي سخر لك المنافع التي محسن عندك لا باستحقاق سبق لك عنده وإلا فهاذا استحققت ان يسخر لك الهواء النقى الذي يطهر دمك و محفظ حياتك ، والماء العذب الذي يمد حياتك وحياة كل الاحياء التي نتفع بها ، وهذه الازواج الكثيرة من نبات الارض وحبواناتها ، وغير ذلك من مواد الغذاء ، وأسباب الراحة والهناء ، ومهما يصبك منسبئة فمن نفسك فانك أوتيت قدرة على العمل واختيارا في نقدير الباعث الفطري عليه من در المضار وجلب المنافع فصرت تعمل باجتهادك في ترجيح بعض الاسباب والمقاصد على بعض فنخطئ فنقع فها يسو اك ، فلاأنت تسير على سنن الفطرة وانتحرى جادتها ، ولاأنت تحيط على بالسنن والاسباب وضبط الهوى والارادة في اختيار الحسن منها ، وانما ترجح بعضها على بعض في حبن دون حبن بالهوى أو قبل المعرفة التامة بالنافع والضارمنها فنقع فيما يسوك ولولاذلك لما عملت السيئات وتفصيل القول أن هنا حقيقتين متفقتين (إحداهما) أن كل شيء من عند الله بمعنى انه خالق الاشياء التي هي مواد المنافع والمضار، وانه واضع النظام والسنن لاسباب الوصول الى هذه الاشياء بسعى الانسان، وكل شي حسن مذا الاعتبار، لأنه مظهر الإبداع والنظام، ( والثانية ) ان الانسان لايقع في شيء يسوء الا بتقصير منه في استبانة الاسباب وتعرف السنن ، فالسوء معنى يعرض الاشياء بتصرف الإنسان و باعتبار أنها تسوءه وليس ذاتيا لها ولذلك يسند ألى الانسان مثال ذلك المرض فهو من الامور التي تسوء الانسان وهو أنما بصيبه بتقصيره في السير على سنة الفطرة في الغذاء والعمل فيجيء من تخمة قادته اليها الشهوة، أومن

إفراط في التعب أو في الراحة ، أومن عدم القاء أسباب الضرر كتعريض نفسه للبرد

القارس أو الحر الشديد، وقس على ذلك غيره من أسباب الامراض التي ترجع كلها الى الجهل بالاسباب وسوء الاختيار في الترجيح. والامراض الموروثة من جناية الانسان على الانسان فهي من نفسه أيضا لا من أصل الفطرة والطبيعة التي هي من محض خلق الله دون اختيار الانسان لنفسه، فوالداه يجنيان عليه قبل وجوده بتعريض أنفسها للمرض الذي ينتقل الى نسلها بالوراثة كما يجنيان عليه بعده بتعريضه هو للمرض في صغره بعدم وقايته من أسبابه ، في الوقت الذي يكون اختيارها له قامًا مقام اختياره لنفسه ،

واضرب لهم مثلا خاصا غزوة أحد أصابت المسلمين فيها سيئة كان سببها نقصيرهم في الوقوف عند أسباب الفوز والظفر بعصيان قائد عسكرهم ورسولهم (ص) وترك الرماة منهم موقعهم الذي أقامهم فيه النضال وكان ذلك لخطا في الاجتهاد سببه الطمع في الغنيمة كما نقدم في نفسير سورة آل عمران من الجز الرابع

( فان قيل ) انجميع الاشياء حسنها وسيئها تسند الى الله عز وجل ويقال انها من عنده بمعنى انه هو الخالق لموادها والواضع لسنن الاسباب والمسببات فيها ، ويسند الى الانسان منها كلم اله فيه كسب وعمل اختياري سواء كان من الحسنات أو السيئات ، وقد مضى بهذا عرف الناس وأيدته نصوص الكتاب والسنة بمثل قوله تعالى ( ٢ : ١٦٠ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الامثلها وهم لا يظلمون ) . فلهاذا جعل هنا إصابة الحسنة من فضل الله تعالى مطلقا وإصابة السيئة من نفس الانسان مطلقا ?

( فالجواب عن هذا ) أن ما ذكر في السؤال حق وما في الآية حق ولكل مقام مقال، والمقام الذي سيقت الآية له هو بيان أمرين (أحدها) نفي الشؤم والتطير وإبطالها ليعلم الناس ان ما يصيبهم من السيئات لا يصيبهم بشؤم أحد يكون فيهم، وكانوا يتشامون و يتطيرون في الجاهلية ولا يزال التطير والتشاؤم فاشيا في الجاهلين

من جميع الشعوب وهو من الخرافات التي يردها العقل وقد ابطلها دين الفطرة . قال تعالى في آل فرعون ( ٧ : ١٣٠ فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هـذه وان تصبهم سيئة يطير وا بموسى ومن معه ، ألا انما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ) فقد جعل النطير من الجهل وفقد العلم بالحقائق

(ثانيها) انه ينبغي لمن أصابته سيئة ان يبحث عن سببهامن نفسه ولا يكتفي بعدم اسنادها الى شوئم غيره عمن ليس له فيها عمل ولا كسب لان السيئة نصيب الانسان عا نقدم شرحه آنفا من نقصيره وخروجه بجهله أو هواه عن سنة الله في النماس المنفعة من ابوابها ، وانقاء المضار بانقاء اسبابها ، لان الاصل في نظام الفطرة البشرية هو ما بحده الانسان في نفسه من ترجيح الحير لها على الشر، والنفع على الضر، وكون كل قوة من قواه نافعة له اذا احسن استمالها ، وليس في أصل الفطرة سيئة قط ، وأنما الانسان يقع في الضرر غالبا بسوء الاستعال وطلب ما لا نقتضيه الفطرة لولا جنايته عليها باجتهاده ، كالافراط في اللذات والتعب تنفر منه الفطرة فيحتال الانسان عليها و يحملها ما لا يحمله بطبعها لولا ظلمه لها كاستماله الادوية لاثارة شهوة الطعام والوقاع وعدم وقوفه فيهماعند حد الداعية الطبيعية كأن الادوية المقوية والتوابل المحرضة ، فصائب الانسان من ظلمه وكسبه ( داجع ص لا يؤكل الا اذا جاع من نفسه ولا يملاً بطنه من الطعام عا محمله على ذلك من الادوية المقوية والتوابل المحرضة ، فصائب الانسان من ظلمه وكسبه ( داجع ص كالادوية المقوية والتوابل المحرضة ، فصائب الانسان من ظلمه وكسبه ( داجع ص لا يكل الا و ١٩٨٥ – ١٩٢ و ٢٤٤ ج ٤)

لب هذه الحقيقة الثانية التي علمنا الله إياها وربانا بها هو ان سننه تعالى في فطرة الانسان، كننه في فطرة سائر الحيوان والنبات، «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » كلها مصادر للحسنات، ليس فيهاشي، سبئ بطبعه، ولكن الانسان فضل على غيره بما أوتي من الاستعداد للعلم، ومن الارادة والاختيار في العمل، فاذا أحكم العلم واحسن الاختيار مهتديا بسنن الفطرة وأحكام الشريعة وهي كلها من عند الله ومن محض فضله ورحمته كان مغمورا في الحستات والخيرات، واذا قصر في العلم وأساء الاختيار في استعمال قواه واعضائه في غير ما يقتضيه نظام الفطرة وحاجة الطبيعة وقع في الامور التي تسوء، في جب عليه أن يرجع على نفسه بالمحاسبة والمعاتبة كلما أصابته سيئة، ليعتبر بها و يزداد علما و كالا، فهذه الآية أصل من أصول علم الاجتماع وعلم النفس فيها شفاء الناس من أوهام الوثنية، وتثبيت في مقام الانسانية

مع قال تعالى ﴿ وارسلناك للناس رسولا ﴾ وما على الرسول الا البلاغ المبين وأما الحسنات والسيئات فهي من الله عز وجل خلقا لموادها واسبابها ونقد برا لتلك الاسباب بجعلها على قدر المسببات ، ومنها ان للانسان عملا في هذه الاسباب فان احسن واصاب كانت له الحسنة بفضل الله في ذلك وان أخطأ وأساء كانت له السيئة بخروجه عن تلك السنن ونقص بره في تلك الاسباب، وليس للرسول دخل فيما يصيب الناس من الحسنات والسيئات لانه أرسل للتبليغ والهداية لا للتصرف في نظام الكون وتحويل سنن الاجتماع أو تبديلها ( ولن نجد لسنة الله تبديلا ، ولن نجد لسنة الله تبديلا ، ولن وما تخيلوا من شؤمه ، لا حجة عليه من العقل ، وهو مخالف لما بين من وظيفة الرسول في النقل ، على أن هدايته جامعة لاسباب النعم فهي من يمنه لا من خلقه ، الرسول في النقل ، على أن هدايته جامعة لاسباب النعم فهي من يمنه لا من خلقه ،

﴿ وَكُفَى بِاللهِ شَهِيدًا ﴾ على صحة رسالتك للناس كافة بتأبيدك بآياته، وتصديقك فيما أنذرت به المعرضين ، و بشرت به المؤمنين ، أو شهيدا بأنك لم ترسل الاكافة للناس بشيرا ونذيرا ، لامسيطراعليهم ولاجبارا لهم، ولامغيرا لنظام الاجتماع فيهم، وقيل ان المراد بالشهادة هنا الشهادة على أولئك الذين قالوا تلك الاقوال المنكرة

نقدم القول بأن هذه الآيات كلها من قوله «ألم تر» الى هنا نزلت في البهود، والقول بأن الذي نزل فيهم هو قوله « وان تصبهم حسنة » وما بعده الى هنا . كان يقول هذا يهود المدينة بعد أن هاجر النبي (ص) البها . وقيل انها نزلت في المنافقين وهو يؤيد كون السياق فيهم ، وفي مرضى القلوب الذبن على مقر بة منهم ، لا في ضعفا الايمان خاصة كما اختار الاستاذ الامام ، وله رحمه الله تعالى مقال في نفسير هاتين الآيتين وكان قدسئل عنهما فأجاب ونشرنا جوابه في المجلد منالثات من المنار (ص١٥٧) ، و محسن أن نضعه ههنا فهو موضعه وهو:

«كان بعض القوم بطرا جاهلا اذا أصابه خير ونعمة يقول ان الله تعالى قد أكرمه بما أعطاه من ذلك وأصدره من لدنه وساقه اليه من خزائن فضله عناية منه به لعلو منزلته واذا وصل اليه شر وهو المراد من السيئة بزعم أن منبع هذا الشر

هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن شؤم وجوده هو ينبوع هذه السيئات والشرور. فهو لا الجاهلون الذين كانوا يرون الخير والشر واحسنة والسيئة يتناو بانهم قبل ظهور النبي و بعده كانوا يفرقون بينها في السبب الاول لكل منها فينسبون الخير أو الحسنة الى الله تعالى على أنه مصدرها الاول ومعطمها الحقيقي يشيرون بذلك الى أنه لايد للنبي فيه وينسبون الشر أو السيئة الى النبي على أنه مصدرها الاول ومنبعها الحقيقي كذلك وأن شؤمه هو الذي رماهم بها وهذا هو معنى «من عند الله» أو «من عندك» أي من لدنه ومن خزائن عطائه ومن لدنك ومن وزاياك التي ترمي بها الناس . فرد الله عليهم هذه المزاعم بقوله « قل كل من عند الله » أي أن السبب الاول وواضع أسباب الخير والشر المنع بالنهم والرامي بالنقم انها هو الله وحده وليس لين ولا لشوم مدخل في ذلك فهو بيان للفاعل الاول الذي برد اليه الفعل فيما لائتنا وله قدرة البشر ولا يقع عليه كسبهم وهو الذي كان يعنيه أو لئات المشاقون عند ما يقولون الحسنة من الله والسيئة من محمد أي أنه لا دخل لاختيارهم في الاولى ولا في الثانية وأن الاولى من عناية الله بهم والثانية من شوم عمد عليهم فجاءت الآية ترميهم بالجهل فيا زعموا ولو عقلوا لعلموا ان ليس لاحد فيا وراء الاسباب المعروفة فعل الخير والشر في ذلك سواء

«هذا فيايتعلق عن بيده الامر الاعلى في الحير والشر والنعم والنعم أما ما يتعلق بسنة الله في طريق كسب الحير والتوقي من الشر والتمسك بأسباب دلك فالامر على خلاف ما يزعمون كذلك فان الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من العقل والقوى ما يكفينا في توفير أسباب سعادننا والبعد عن مساقط الشقاء فاذا نمحن استعملناتلك المواهب فيما وهبت لاجله وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه التي ننال منها الحير وذلك أيما يكون بتصحيح الفكر واخضاع جميع قوان لاحكامه وفهم شرائع الله حق الفهم والترام ماحدده فيها فلا ريب في أننا ننال الحير والسعادة، ونبعد عن الشقاء والتعاسة، وهذه النعم أيما يكون مصدرها تلك المواهب الإلمية فهي من الله تعالى فا أصابك من حسنة فمن الله لان قواك التي كسبت ما الحير واستعزرت بها الحسنات في أستعالك المتوى أيما هو من الله لانك لم تأت بشيء سوى استعال بل واستعالك لتلك القوى أيما هو من الله لانك لم تأت بشيء سوى استعال

ماوهب الله فاتصال الحسنة بالله ظاهر ، ولا يفصلها عنه فاصل لاظاهر ولا باطن . وأما اذاأسأنا التصرف في عمالنا، وفرطنا في النظر في شؤوننا، وأهملنا العقل و تصرفنا عن سر ما أودع الله في شرائعه ، وغلنا عن فهمه، فاتبعنا الهوى في أفعالنا، وجلبنا بذلك الشرعلي أنفسنا ، كان ماأصابنا من ذلك صادرا عن سوء اختيارنا، وان كان الله تعالى هو الذي يسوقه الينا جزاعلى مافرطنا ، ولا يجوز لنه أن ننسب ذلك الى شؤم أحد أو تصرفه . ونسبة الشر والسيئات الينا في هذه الحالة ظاهرة الصحة فأما المواهب الإلهية بطبيعتها فهي متصلة بالخير والحسنات وانما ببعلل أثرها اهمالها، وسيء الاستعمال فحق أن ينسب اليهم ماأصيبوا به وهم الكاسبون لسببه فقد وسيء الاستعمال فحق أن ينسب اليهم ماأصيبوا به وهم الكاسبون لسببه فقد حالوا بكسبهم بين القوى التي غرزها الله فيهم لتؤدي الى الخير والسعادة و بين ماحقها أن تؤدي اليه من ذلك و بعدوا بها عن حكمة الله فيها وصاروا بها الى ضد ماخلقت لاجله ، فكل ما يحدث بسبب هذا الكسب الجديد فأجدر به أن لاينسب الااني كاسبه

«وحاصل الكلام في المقامين أنه اذا نظر الى انسبب الاول الذي يعطي و يمنع و يمنح و يسلب و ينعم و يننقم فذلك هو الله وحده ولا يجوز أن يقال ان سواه يقدر على ذلك ومن زعم غير هذا فهو لا يكاد يفقه كلاما لان نسبة الخير الى الله ونسبة الشر الى شخص من الاشخاص بهذا المعنى مما لا يكاد يعقل فان الذي يأتي بالخير و يقدر على سوقه هو الذي يأتي بالشر و يقدر عليه فالتفريق ضرب من الخبل في العقل

«واذا نظرنا الى الاسباب المسنونة التي دعا الله الخلق الى استعالها ليكونواسعدا ولا يكونوا أشقيا فن أصابته نعمة بحسن استعاله لما وهب الله فذلك من فضل الله لانه أحسن استعاله الآلات التي من الله عليه بها فعليه أن يحمد الله و يشكره على ما آتاه ، ومن فرط أو أفرط في استعال شي من ذلك فلا يلومن الانفسه فهو

الذي أساء اليها بسوء استعاله ما لديه من المواهب وليس بسائغ له أن ينسب شيئا من ذلك الى النبي ولا الى غيره فان النبي أو سواه لم يغلبه على اختياره ولم يعهره على إتيان ما كان سببا في الانتقام منه

«فلو عقل هؤلاء القوم لحمدوا الله وحمدوك ( يا محمد ) على ما ينا لون من خيرفان الله هو ما محهم ما وصلوا به الى الخير وانت داعيهم لا لمزام شرائع الله وفي النزامها سعادتهم . ثم اذا أصابهم شركان عليهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم لنقصيرهم في أعمالهم أو خروجهم عن حدود الله فعند ذلك يعامون أن الله قد انتقم منهم للنقصير أو العصيان فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا من نقمته الى نعمته لان الكل من عنده وانما ينعم على من أحسن الاختيار ويسلب نعتمه عمن أساءه

« وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم، وان عصيانه من مجالب النقم، وطاعة الله انما تكون باتباع سننه، وصرف ما وهب من الوسائل فيما وهب لأجله

«ولهذا النوع من التعبير نظائر في عرف التخاطب فانك لو كنت فتيرا واعطاك والدك مثلا رأس مال فاشتغلت بتنميته والاستفادة منه مع حسن في النصرف وقصد في الانفاق وصرت بذلك غنيا فانه يحق لك أن نقول ان غناك أنما كان من ذلك الذي أعطاك رأس المال وأعدك به للفنى . أما لو أسأت التصرف فيه وأخذت تنفق منه فيما لا يرضاه واطلع على ذلك منك فاسترد ما بقي منه وحرمك نعمة التمتع به فلا ريب أن يقال ان سبب ذلك أنما هو نفسك وسوء اختيارها مع أن المعطي والمسترد في الحالين واحد وهو والدك غير أن الامر ينسب الى مصدره الاول اذا انتهى على حسب ما يريد و ينسب الى السبب القريب اذا جاء على غير ما يحب ان تحويل الوسائل عن الطريق التي كان ينبغي أن تجري فيها الى مقاصدها أنما ينسب الى من حولها وعدل بها عما كان يجب أن تسير اليه

«وهناك للآية معنى أدق، يشعر به ذو وجدان أرق، مما يجده الغافلون من سائر الحلق، وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة وما تمتعت به من لذة حسية أو عقلية

فهو الخير الذي ساقه الله اليك واختاره لك وماخلقت الا لتكون سعيدا بما وهبك . أما ما تجده من حزن وكدر فهو من نفسك ، ولو نفذت بصيرتك الى سرالحكمة فيما سبق اليك لفرحت بالحزن فرحك بالسار وانما أنت بقصر نظرك تحب أن تختار ما لم يختره لك العليم بك المدبر لشأنك ولو نظرت الى العالم نظرة من يعرفه حق المعرفة واخذته كما هو وعلى ما هو عليه لكانت المصائب لديك بمنزلة التوابل الحريفة (١) يضيفها طاهيك (٢) على ما يهيئ لك من طعام لتزيده حسن طعم وتشحذ منك الاشتها والستيفا واللذة ، واستحسنت بذلك كل ما اختاره الله لك ولا يمنعك ذلك من الترام حدوده والتعرض لنعمه ، والتحول عن مصاب نقمه ، فان اللذة التي تجدها في النقمة انما هي لذة التأديب ، ومتاع التعليم والتهذيب ، وهو متاع تعليم والتهذيب ، وهو متاع تعليم والتهذيب ، وهو المشقة في عصيله وأن يلتذ عا يلاقيه من تعب فيه ، يسره كذلك أن يرثقي فوق ذلك المقام الى مستوى يجد نفسه فيه متمتما بما حصل ، بالغا ما أمل ، وفي هذا كفاية المن يريد ان يكتفى » اه

نَمَا اَ رْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفْيِظاً ( ٩٠ : ٨٨ ) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا فَمَا اَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفْيِظاً ( ٩٠ : ٨٨ ) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِن عَنْدِكَ بَيْتَ طَائِقَةٌ مُنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ، وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَيَ مِن عَنْدِكَ بَيْتُ وَلَيْهُ وَكِيلًا ( ٨٠ : ٨٤ ) أَ فَلا فَا عَرْضُ عَنْهُمْ وَتُو كُلُ عَلَى اللهِ ، وَكَفِي بِاللهِ وَكِيلًا ( ٨٠ : ٨٤ ) أَ فَلا يَتَدَبّرُونَ القُرْآنَ ، وَلَوْ كَانَ مِن عَنْدِ غَيْرِ اللهِ آوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثُمْرًا

هذه الآيات متصلة بما قبلها مسايرة لها فقد نقدم أن من أصول هذه الشريعة طاعة (١) مي ما يطيب به العام كالغافل واحدها تابل بفتح الباء وكرها (٢) العامي الطباخ

الله وطاعة الرسول وقدأ مر بهما معا أمرا عاما و بين جزاء المطيع واحوال الناس في هذه الطاعة بحسب قوة الايمان وضعفه والصدق فيه والنفاق. ثم أمر بالقتال، و بين مراتب الناس في الامتثال، و بعدهذا ذكر المؤمنين بأمر الطاعة وكه نها لله تعالى بالذات، والمعيم، وابين ضر بامن ضروب مراوغة أولئك الضعفاء أو المنافقين فيها فقال

﴿ من يطع الرسول فقد اطاع الله ﴾ أي إن الرسول هو رسول الله فما يأمر به من حيث هو رسول فهو من الله وهو العبادات والفضائل والاعمال العامة والخاصة التي تحفظ بها الحقوق وتدر المفاسد وتحفظ المصالح فمن أطاعه في ذلك لانه مبلغ له عن الله عز وجل فقد أطاع الله بذلك ، لأن الله تمالي لا يأمر الناس وينهاهم لابواسطة رسل منهم يفهدون عنهم ما يوحيه الله اليهم ليبلغوه عنــه ، وأ.ا ما يقوله الرسول من عند نفسه وما يأمر به مما يستحسنه باجتهاده ورأيه من الأمور الدنيوية والعادات كمسألة تأبير النخل وما يسميه العلماء أمر الارشاد فطاعته فيه ليست من الفرائض التي فرضها الله تعالى لانه ليس دينا ولا شرعا عنه تعالى . وإنما تكون من كمال الادب وقدوة الحب، مثاله امر نبينا ( ص ) بكيل الطمام كالقمح وغيره من الحبوب أي عند أنخاذه وعند ارادة طبخه وهو من النقدير والتدبير في البيوت وا كثر المسلمين يتركونه الا من يتبع طرق المدنية الحديثة في الاقتصاد وتدبير المنزل، ومن هذا الباب ما لا يظهر له مثل هذه الفائدة وأنما كان الرسول ( ص ) يذكره بطريق الاستحسان لمناسبة نتعلق بالمخاطبين كالامر بأكل الزيت والادهان به والامر بأكل البلح بالتمر، فهو ماكان يقول مثل هذا باسم الرسالة والتبليغ عنالله عز وجل، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا شكوا في الامرهل هو عن الله تعالى أو من رأي الرسول (ص) واجتهاده وكان لهم رأي آخر سألوه فان أجابهم بأنه من الله أطاعوا بغمير تردد وان قال انه من رأيه ذكروا رأيهم وربما رجع (ص) عن رأيه الى رأيهم كما فعل في بدر وأحد

فالآية تدل على أن الله تعالى هو الذي يطاع لذاته لانه رب الناس و إلههم وملكهم وهم عبيده المغمورون بنعمه وان رسله إنما نجب طاعتهم فيما يبلغونه عنه من حيث انهم رسله لالذاتهم ، ومثال ذلك الحاكم تجبطاعته في تنفيذ شريعة المملكة وقوانينها وهو ما يعيرون عنه بالاوامر الرسمية ولا تجب فيما عدا ذلك

قال الرازي: قال مقاتل في هذه الآية ان النبي (ص) كان يقول من أحبني فقد احب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله ، فقال المنافقون قد قارب هذا الرجل الشرك وهو أن نهى أن نعبد غير الله ويريد ان نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عبسى . فأنزل الله هذه الآية . واعلم أنا بينا كيفية دلالة هذه الآية على أنه لاطاعة البتة للرسول وإنما الطاعة لله اه

ووجه قول، قاتل هو أن المؤمن الموحد لا يكون مستعبدا خاضعا الالخانقه وحده دون جميع خلقه ، فالخروج عن ذلك شرك والشرك نوعان أحدها أن ترى ابعض الخلوقات سلطة غيبية وراء الاسباب العادية العامة فترجو نفعه وتخاف ضره وتدعوه وتذل له سواء شعرت في توجه قلبك اليه بأنه ينفعك بذاته أو بتأثيره في إرادة الله نعالى بحيث يفعل لاجله، ما لم يكن يفعله لولاه بمحض فضله ورحمته، وهذا هو الشرك في الالوهية ، وثانيها ان ترى لبهض المخلوقين حق التشريع والنحليل والتحريم لذاته، وهذا هو الشرك في الربوبية ، واذلك قال المنافقون : يريد ان نتخذه ربا. وقد فسر الذي (ص) اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربا با بطاعتهم فيما يحللون و يحرمون ، وقد رد الله تعالى شبهة المنافقين وأغلوطتهم و بين ان الرسول انما يطاع فيما هو عرسل فيه ومأمور بتبليغه عن ربه

ويؤخذ من هذا أن المؤمن الموحد يكون أعز الناس نفسا ، وأعظهم كرامة ، وانه لا يقبل أن يستبد فيه حاكم ، ولا أن يستبعده سلطان ظالم ، وما قوي الاستبداد في المسلمين الا بضعف التوحيد فيهم ، فالتوحيد هو منتهى ما تصل اليه النفوس البشرية من الارثقاء والكال ، فصاحب التوحيد الخالص يعلم علم اليقين أن كل شيء في هذه الارض وفي تلك السهوات العلى هو خاضع ومقهور للنواميس والسنن العامة التي قام بها النظام الهام وأن تفاوتها في الصفات والخواص لا يقتضي أن يرفع الاقوى في صفة ما على الاضعف رفع الإله على المألوه والرب على المربوب ، فحجر الصوان الصلب القوى ليس إلها ولا ربا لحجر الكذان الضعيف ، ولا حجر الصوان الصلب القوى ليس إلها ولا ربا لحجر الكذان الضعيف ، ولا حجر

المغناطيس إلها يعظم تعظما دينيا لما فيه من المزية ، والشمس ذات النور والحرارة ليست إلهـا ولا ربا السيارات التابعة لها ولا لغيرهن ، بل هي مسخرة مثلهن للسنن العامة في نظام الكون ، كذلك القوي في جسمه أو عقله ليس إلها للضعيف يدعوه هذا ويذلله ويستخذي امامه ، وواسع العلم ليس ربا لقليل العلم يشرع له و يحلل و يحرم وما على الاخرالاالطاعة، كذلك من ظهر منه أمرخارق للعادة المألوفة لابجب رفعه على غيره والخضوع له تعبدا سواء كان ذلك بعلم انفرد به اوحيلة وهو السحر او بالفاق أوبقوة روحية ومنه ما يسمونه كرامة، وغايته انهامتاز على بعض الناس كامتياز القوي على الضعيف والذكي على البليدوهو لا يكون بذلك رباولا إلها، ولا خارجا عن سنن الكون ، بل كل عبيد مسخرون لسنن الله تعالى و يستفيدون منها بقدر علمهم وطاقتهم واجتهادهم، ويكلفونطاعة الله تعالى وحده بحسب ما نصل • اليه افهامهم في شرعه لا يجب على أحد منهم ان يعمل باعتقاد غيره ولا برأيه ، نعم أنهم يتعاونون في الاعمال وفي العلوم فقوي البدن يكون اكثر نفعا للاخرين بقوته البدنية وهو عبد مثلهم لا يقدسونه ولا يرفعون مرتبته عن البشرية التي يشاركهم فيها ، وقوي العقل يكون اكثر نفعا برأيه وتدبيره ولا يرتفع بذلك على غيره ارتفاعا قدسيا ، ومن كان اكثر تحصيلا للعلم يفيض من علمه على الطلاب وليس على أحد منهم أن يعمل برأيه ولا بفهمه الا اذا ظهر له انه الحق وصار علما له واعتقادا وعند ذلك يكون عاملا باعتقاد نفسه الذي حصله بمساعدة استاذه لا باعتقاد استاذه ولا برأيه. وإذا كان الموحد لا يطيع أمر الرسول لذاته بل لانه مبلغ عن أرسله فكيف من الله تعالى ?

هذا هومقام التوحيد الاعلى الذي جا، به الرسل وهومناطالسعادة في الدارين وليس لقبا من ألقاب الشرف أو لفظا من الالفاظ التي توضع للفصل بين جماعات الناس، على سبيل العرف والاصطلاح، فالتوحيد والايمان والاسلام لها في هذا الزمان إطلاق عرفي اصطلاحي في علق اللفظ منها على أناس لا يفهمون شيئا من معانيها الشرعية ولا تصدق عليهم مدلولاتها، ولا تنطبق عليهم آياتها، ولم ينالوا ما بينه

الكتاب العزيز من عمراتها ، ككون المؤمنين الموحدين ، هم المنصورين الغالبين ، والأعة الوارثين ،

فان قلت انك أثبت في تفسير « أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » ان طاعة الرسول فيما يأمر به باجتهاده واجبة ، وذكرت في المسألة الثانية عشرة من المسائل التي جعلتها ذيلا لتفسير الآيةموضحا لها ان مراتب الطاعة ثلاث الاولى ما يبلغه الرسول عن ربه والثانية ما يأمر به ويحكم فيه باجتهاده والثالثة ما يستنبطه جماعة أولي الامر مما تحتاج اليه الامة ، وقد أثبت وجوب طاعة الرسول في اجتهاده في مواضع أخرى من أصرحها واوضحها ما ذكرته في تفسير ( ٤: ١٣ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ) الخ ( ص ٢١٤و٨٢٨ ج ٤ تفسير ) أفلا ينافي ذلك كون الطاعة لله تعالى وحده وكون هذا مما يدخل في مفهوم التوحيد ؟

قلت لامنافاة بين الا مرين فاجتهاد الرسول (ص) هو ببان للوحي الذي بلغه عن الله تعالى وقد اذن الله له بهذا الببان فقال (٢٠١٦) وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل البهم) وهذا الإ ذن ضروري لا غنى عنه ونظيره اجتهاد القضاة والحكام في نفسير القوانين فطاعتهم فيما يحكمون فيه باجتهادهم في هذه القوانين انما هو طاعة للقانون لا لشخص الحاكم بجعله شارعا يطاع لذاته . ومن العلما من يرى ان كل ماأ مر به الرسول وما حكم به فهو وحي وان الوحي ليس محصورا في القرآن بل القرآن هو الوحي الذي نزل على النبي (ص) بهذا النظم المعجز للتحدي به وثبت بالتواتر القطعي وأمرنا بالتعبد به ، وهناك وحي ليس له خصائص القرآن كلها وهو ماكان يلقيه الروح الامين في روعه (ص) و يعبر عنه بعبارة من عند نفسه ليست معجزة يتحدى بها ولا يتعبد بتلاوتها ولكن يطاع الرسول فيها لا نهماجا بهامن عند نفسه بل من عند مرسله ، و يستدلون على هذا بما جا في أول سورة النجم عند نفسه بل من عند مرسله ، و يستدلون على هذا بما جا في أول سورة النجم وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحي يوحى ) وغيرهم يجمل هذا النص في القرآن خاصة

وأما طاعة أولي الامر فهي لاثنافي التوحيداً يضا ولا ثقتضي ذل المؤمن الموحد بخضوعه لمثله من البشر وجعله شارعا يطاع لذاته ، لان أولي الامر انما يطاعون فيا

تعهد اليهم الامة وضعه من الاحكام السياسية والمدنية التي مست حاجتهااليها لثقتها بهم لا نقديسا لذواتهم، وما يضعونه بشروطه التي بيناها في نفسير تلك الآية بنسب الى الامة لا نهم وضعوه بالنيابة عنها فلا يشعر أحد متبعيه بانه صار مستعبد امستذلا لاحدا ولئك النواب عنه لما ذكرناه ولان رأي كل واحدمنهم وقد وضعوا ما وضعوه بالمشاورة ويكون مدغما في آراء الآخرين والسلطة في ذلك للامة في مجموعها لا لاولئك الافراد الذين وكلت اليهم ذلك. على انالرجل يكل الى آخران ينوب عنه في الامراويوكله فيه فيقوم بذلك ولا يرى العاهد أو الموكل انه صار مستذلا له ولا يرى الناس ذلك أيضا بل قد يرون عكسه، فالمؤمن لا يذل و يستخذي لاحد من خلق الناس ذلك أيضا بل قد يرون عكسه، فالمؤمنين ، كما أثبت الكتاب المبين الله لذاته بل لله وحده، والعزة لله وارسوله والمؤمنين ، كما أثبت الكتاب المبين

ومن هذا الببان أفهم قوله تعالى ﴿ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ﴾ أي ومن تولى وأعرض عن طاعتك التي هي طاعة لله فليس من شو ون رسالتك ان تكرهه عليها لاننا أرسلناك مبشرا ونذيرا ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ، لاحفيظاعليهم أي لامسيطرا ورقيبا تحفظ على الناس أعمالهم فتكرههم على فعل الخير ولا جبارا تجبرهم عليه بل الايمان والطاعة من الامور الاختيارية التي نتبع الاقتناع في من الاحد اللحتاء عدا الحديد في المناس أعماله و اللحتاء عدا الحديد في الله و الله و

ذكرت في هذا المقام ماحققه الفيلسوف العربي الاجتماعي عبد الرحمن بن خلدون في بعض فصول الفصل الثاني من الكتاب الاول من مقدمته في كون معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة لبأسهم ذاهبة بمنعتهم ، وكون الذين يو خذون بأحكام القهر والسلطة و بأحكام التأديب والتعليم ينقص بأسهم ويغلب عليهم الجبن والضعف، وكون الدين الاسلامي وازعا اختياريا لايفسد البأس ، ولا يذلل النفس، قال بعد مقدمة في ذلك مانصه

« ولهذا نجد المتوحشين من العرب أهل البدو أشد بأساممن تأخذهم الاحكام، ونجد أيضا الذين يعانون الاحكام وملكتها من لدن مر باهم في التأديب والتعليم في الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسهم كثيرا ولا يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه ، وهذا شأن طلبة العلم المنتحلين للقراءة والاخذ

عن المشايخ والأمَّة المارسين للتعليم والتأديب في مجالس الوقار والهيبة فيهم هذه الاحوال وذهابها بالمنعة والبأس

« ولا تستنكر ذلك بما وقع في الصحابة من أخذهم بأحكام الدين والشريعة ولم ينقص ذلك من بأسهم بل كانوا أشد الناس بأسا لان الشارع صلوات الله عليه لما أخذ المسلمون عنه دينهم كان وازعهم فيه من أنفسهم لما تلي عليهم من الترغيب والترهيب ولم يكن بتعليم صناعي ولا تأديب تعليمي انماهي أحكام الدين وآدابه المتلقاة نقلا يأخذون أنفسهم بها بما رسخ فيهم من عقائد الإيمان والتصديق فلم تؤل سورة بأسهم مستحكمة كما كانت ولم تخدشها أظفار التأديب والحكم . قال عمر رضي الله عنه « من لم يؤدبه الشرع لاأدبه الله عرصا على ان يكون الوازع لكل أحد من نفسه ، ويقينا بأن الشارع أعلم بمصالح العباد

« ولما نناقص الدين في الناس وأخذوا بالاحكام الوازعة ثم صار الشرع علما وصناعة يؤخذ بالتعليم والتأديب ورجع الناس الى الحضارة وخلق الانقياد الى الاحكام نقصت بذلك سورة البأس فيهم ،

« فقد تبين ان الاحكام السلطانية والتعليمية بما تؤثر في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم وخضد الشوكة منهم بمعاناتهم في وليدهم وكهوهم والبدو بمعزل عن هذه المنزلة لبعدهم عن أحكام السلطان والتعليم والآداب. ولهذا قال محمد بن ابي زيد في كتابه في أحكام المعلمين والمتعلمين انه لاينبغي للمؤدب ان يضرب أحدا من الصبيان في التعليم فوق ثلاثة أسواط. نقله عن شريح القاضي » اه المراد

يظن من نشئ على النقليد وحيل بينه و بين الاستقلال انماقاله هذا الحكيم خطأ لانه مخالف لما عليه الجاهير في أم العلم والمدنية ذات البأس والقوة من الاعتماد على تأديب المدارس وسيطرتها في تكوين نابتة الامة الذين تعتز بهم و يعلو شأنها مهلاأيها المقلد الغر ان كثيرا من الناظرين تصور لهم أذهانهم بدلائلها النظرية أمرا ثم لايظهر لهم خطؤهم فيه الا بعد التجارب الطويلة ، ومن الامور الاجتماعية

التي تختلف فيها أهوا الرؤسا مالايظهرالصواب فيه بعد التجارب الا للأفراد من الحكاء المسنقلين ، ومنه المسألة التي نبحث فيها

وضع رؤسا النصرانية قوانين لتربية القسيسين والرهبان تربية شديدة يؤخذون فيها بالنظام والطاعة العميا ليكونوا جنداروحيا لرؤسائهم يتحركون بارادتهم لا بارادة أنفسهم و يتوجهون حيثما يوجهونهم ، وينفذون كل ما به يأمرونهم ، فاستولى أولئك الرؤسا و بهذا النظام على أبنا وينهم من الملوك الى الصعاليك وسخروهم لارادتهم قرونا كثيرة ، وفعل الملوك مثل ذلك في سلطتهم الجسدية فاستعبد واالناس من جهة أخرى وكانوا سبب ضعف أمهم وانحطاطها الى ان حرروا أنفسهم

ثم زلزلت الانقلابات الاجتماعية السلطتين واضعفتها بما استفاد الاوربيون من العلم واستقلال العقل والارادة من المسلمين بحروبهم الصليبية و بما بثه فيهم تلاميذ ابن رشد وغيره من حكاء المسلمين ، فضعفت السلطتان ونازعتها قوة العلم فتزعت منهما ما نزعت ، فلما رأى الفريقان انه لاقبل لهما بالعلم ولا قدرة لهما على إطفاء نوره توجهت همتهما الى الاستعانة به على نقرير سلطانهما بقدر الامكان فكانت المدارس عونا للاديار وللشكنات في اضعاف ارادة افراد الامة وافساد بأسهم والتصرف في حريتهم ، وهذا كان في بعض الشعوب أقوى منه في بعض، كما بين ذلك الحكاء الذين فطنوا له بعد . ولذلك كانت قوة المدنية الافرنجية الحاضرة بالحرية والاستقلال الشخصي وهم متفاوتون فيه ، وينشدون مرتبة الكال منه ، وضعفنا بفقد ذلك بعد النكان كنا محن السابقين اليه

الانكليز اعرق الشعوب الاوربية في الحرية الشخصية واستقلال الارادة على تثبتهم في نقاليدهم و بطئهم في التحول عن الامريكونون عليه ، ولحريتهم واستقلالهم كانوا أكثر استفادة من الاصلاح الديني الذي زلزل سلطة البابوية من بعض البلاد وثل عرشها من بعض ، وحكومة هذا الشعب هي الحكومة الفذة التي جعلت خدمة الجندية اختيارية وأقامت التربية في المدارس على قواعد من الحرية الشخصية والاستقلال وكرامة النفس لم يقمها أحد مثلها ، ولذلك استولت على زها مخس البشر الاذلاء بضعف الاستقلال وفقد الحرية على كون جندها أقل من جند

غبرها من الدول الكبرى. وقد فطن لذلك بعض علم جبرانهاالفرنسيس واهابوا بقومهم لاجل اتباعها فيه وكتبوا في ذلك مصنفات كثيرة ترجم بعضها بالعربية واشتهر كتاب ( سر نقدم الانكليز السكسونيين) وكتاب (النربية الاستقلالية ) المسمى في الاصل (أميل القرن التاسع عشر)

بين صاحب الكتاب الاول في الفصل الاول من الباب الاول أن التعليم في المدارس الفرنسية لايربي رجالا وانما يصنع آلات تستعملها الحكومة في لنفيذ سياستها

كما تشاء . قال في نظام مدارسهم

« ومما لاشك فيه أن هذا النظام ملائم لذلك الغرض كما ينبغي أي أنهيهي، الطلبة الى الوظائف الملكية والعسكرية. وبيانه أن الموظف الحقيقي هو الذي يجب عليه أن يتنازل عن ارادته ولهذا وجب أن يتربى على الطاعة ليسهل عليه ثنفيذ أمر رؤسائه من غير مناقشة ولا نظر فيها . لان المطلوب منه ان يكون آلة في يد غيره ، والمدارس الداخلية من أعظم البواعث على هذه النربية لان المدرسة نظمت على نسق ثكنة عسكرية يقوم الطلبة فيها من نومهم على صوت البوق أورنة الجرس، وينتقلون مصطفين بالنظام من عمل الى آخر ، ورياضتهم تشبه الاستعراض العسكري فهم لا يخرجون من الدرس الا في رحبات داخل البناء عالية الاسوار و يتمشون فيها جاعات جاعات كأنهم لابلعبون \_ الى ان قال\_

« ومن الواضح ان هذا النظام بضعف في الشاب قوة العمل الاختياري و يوهن الهمة والاقدام، كما أن من شأنه أيضا أزالة ماقد يوجد بين الطلبة من نفاوت الانساب لان الدائرة التي تدور على الجميع واحدة فتجعلهم في الحقيقة آلات معدة للعمل الذي يقصد منها . ومما يزيد في سهولة انقيادهم وحسن طاعتهم كون النظام الذي تر بوا عليه لا يؤدي الى تر بية الفكر والتعقل بل الطالب يتناول مسرعاً كثيرا من المواد سواء أحكم تعلمها أم لا ولا تشغل من ملكاته الا الذاكرة ، فكما أنه يتلقى التعليم من دون نظر فيه تراه ينحني من غير نردد امام الاوامر التي تصدر له من رؤسائه في المصالح التي يوظف فيها »

وذكر أن أول من التفت الى جعل المدارس الفرنسية هكذا هو نا بليون الاول

ليتمكن بها منجعل السلطة كلها بيده يتصرف فها كما يشاء، وناهيكم بولوع ذلك الرجل بالانفراد بالسلطة

وذكر في الفصل الثاني ان المدارس الالمانية لا تريي رجالا لانها كالمدارس الفرنسية بل هم قلدوا ألمانيا في نظام مدارسها كما قلدوها في النظام العسكري ، وذ كرشكوى عاهل هذه الدولة من المدارس وتصريحه في خطاب له بأنها لم تؤد الى الغاية المطلوبة منها ، وأطال في انتقاد نظام هذه المدارس

ثم بين في الفصل الثالث أن الانكليزيربون أولادهم تربية استقلالية فيشب الواحد منهم مستقلا بنفسه فيأمور معيشته وعامة اموره لا متكلا على عشيرته وقومه ولا على حكومته . وحث قومه على هذه التربية واطال في وصفها

وقال صاحب كتاب ( التربية الاستقلالية ) « قهر الطفل على الامتثال والزامه إطاعة الاوامر يستلزم حمما إخماد وجدان التكليف في نفسه خصوصا اذا طال امد ذلك القهر فانه اذا كان غيره يتكلف الحلول محله في الارادة والحكم المطلق على الخير والشر والانصاف والجور لم تبق له حاجة في الرجوع الى وجــدانه واستفتاء

« الطاعة الصادرة عن حرية واختيار ترفع طبع الطفل والاذعان الناشي عن القهر يحطه ، فللا مومعلم المدرسة كلمة يقولانهاعن الطفل العنيد القاسي وهي قولها «سأذلله» والحقيقة أن الناشئين على طريقتنا الفرنسية في التربية مذللون داعًا. نعم قد يقال أن في اتباعها مصلحة للاحداث وللمجتمع الانساني ولكن سائس الخيل له ايضا ان يقول للحصان الذي يروضه: لا تجزع فاني أعمل هذا بك لمصلحتك. على ان إطلاق الترويض على الحصان اصح من إطلاقه على الانسان لان هذا الحيوان لا يخسر بترويضه باللجام والمهماز الاحدته الوحشية ، وأما الانسان فانك اذا اخذته بالقهر وسسته بالارغام تذهب بحب الكرامة من نفسه، وتبخس قيمته في نظره » وله كلام كثير في هذا انتقدبه التعليم الديني والسياسي وجعله بمنزله القوالب التي تصب فيها المواد لتكون آلات بشكل مخصوص

فهذه إشارة من كلام علاء الافرنج المستقلين الى تصديق ما قاله عالمنا في

التربية والتعليم من بضع قرون. نم ان الضعف الذي كان يصيب الام المنفسة في الحضارة قدعا لجه المتأخرون بما أوتوا من العلم بخواص الاشياء كالبارود والديناميت والبخار والكهرباء وبعمل الآلات الحربية التي تدك المعاقل وتدمر الحصون ونقتل في الدقيقة الواحدة ألوفا من الناس، و بالنظام العسكري الجديد فصار الغلب لأم العلم والحضارة، على أهل البدوالذين لاعلم لهم ولاصناعة ثم انهم طفقوا يعالجون ما محدثه الحضارة من الضعف في الاجسام والارادات والعزائم بالتربية الاستقلالية والرياضات البدنية ولذلك استولوا على من حرموا هذه المزايا من أهل البدو والحضر، وكادوا يسخرون لخدمتهم سائر البشر، وما ذلك الالأنهم صاروا باستقلال الفكر والارادة أقرب الى التوحيد والمدعن الاستعباد للمخلوقات من الاحياء والاموات، والارادة أقرب الى التوحيد والمدعن الاستعباد للمخلوقات من الاحياء والاموات، فليعتبر بذلك الذين يفخرون بالتوحيد وهم يستغيثون أهل القبور لدفع الاذى عنهم وجلب الخبرلهم، ويدعون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم، وما أمروا الالبعبدوا إلها واحدا، وهو لم يجعل الوسول المبلغ عنه حفيظا عليهم ولا مسيطرا ولا وكيلا ولاجبارا، وإنما أرسله معلما هاديا، كانقدم آنفا، بل جعل الوازع الديني من النفس لامن الخارج فما أرق هذا الدين وما اسبى هديه، وما أضل من التمسه من غير لامن الخارج فما أرق هذا الدين وما السبى هديه، وما أضل من التمسه من غير كتابه الحكم، وسنة نبيه عليه الصلاة والتسليم

﴿ ويقولون طاعة ﴾ أي يقول المسلمون كافة أو أولئك الذين ذكروا في الآيات الاخيرة ، قال ابن جرير يعني الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم لما كتب عليهم القتال خشوا الناس كخشية الله أو اشد خشية يقولون النبي (ص) اذا أمرهم بأمر: أمرك طاعة ، لك منا طاعة فيما تأمرنا به وتنها نا عنه اه وقال غيره النقدير «أمرنا طاعة » أي شأننا معك الطاعة لك ، والاقرب ما قاله ابن جرير ، ومعنى امرك طاعة أنه مطاع فجعل المصدر في مكان اسم المفعول المبالغة ، فهو يدل بايجازه على انهم كانوا في حضرة الرسول يدعون كال الطاعة و يظهرون منتهى الانقياد فاذا برزوا من عندك ﴾ أي فاذا خرجوا من عندك ، وكلمة برزمن مادة البراز بفتح البا وهو الفضاء من الارض أي خرجوا من المكان يكونون معك فيه الى البراز

منصرفين الى بيوتهم ﴿ بيت طائفة منهم غيرالذي ثقول } دبرت في أنفسها ليلاغير الذي ثقول لها وتظهر الطاعة لك فيه نهارا، أو بيت غير الذي ثقوله هي لك وتؤكده من طاعتك . والتبييت ما يدبر في الليل من رأي ونية وعزم على عمل ، ومنه قصد العدو ليلا للايقاع به ، ومنه تبييت نية الصيام أي القصد اليه ليلا ، واشتقاقه من البيتوتة فان وقتها هو الوقت الذي يجتمع فيه الفكر و يصغو فيه الذهن ، وقيل انه مشتق من أبيات الشعر ، أي روزواور تبوا في سرائرهم غير ما تأمرهم به كما يروزون الابيات من الشعر . أي يعزمون على المخالفة مع التفكر في كيفيتها وائقا ، غوائلها كما يرتبون أبيات الشعو و يزنونها ، قال الاستاذ الامام ليس هذا خاصا بالمنافقين بل يكون من ضعفا ، الايمان ومرضى القلوب وهذا الرأي هو الموافق لما قاله في الآيات السابقة . وروى أبن جرير عن ابن عباس انه قال هم ناس يقولون عند رسول الله (ص) آمنا بالله ورسوله ليأمنوا على دمائهم وأموالهم واذا برزوا من عند رسول الله (ص) خالفوا الى غير ما قالوا عنده فعاتبهم الله .

( والله يكتب ما يبيتون ) أي يبينه لك في كتابه و يفضحهم به بمثل هذه الآية أو يكتبه في صحائف أعمالهم و يجازيهم عليه ( فأعرض عنهم ) أيها الرسول ولاتبال بما يبيتون ولا تؤاخذهم بما أسر وا ولم يظهروا ، أو المراد لا نقبل عليهم بالبشاشة كا نقبل على الصادقين ( وتوكل على الله ) في شأنهم أي انخذه وكيلا تكل اليه جزاءهم وتفوض اليه أورهم ( وكفي بالله وكيلا ) بحيط علمه بالاعمال ظاهرها و باطنها ، و بما يستحق العاملون من الجزاء عليها ، و يقدر على إيقاع هذا الجزاء لا يعجزه منه شيء ، وا عاعليك البلاغ ، وعليه الحساب والجزاء . وهذا يؤيد ما نقدم بانه في تفسيرنا للآية التي قبل هذه الآية

وقد زعم بعض المفسرين ان الامر بالاعراض عن المنافقين هنا منسوخ بقوله تعالى « جاهد الكفار والمنافقين » ورده الفخر الرازي ، وقالوا مشله في الآية السابقة ، وقال الاستاذ الإمام انهم لا يكادون يتركون آية من آيات العفو والصفح

والحلم ومكارم الاخلاق في معاملة الخالفين الا ويزعمون نسخه. وانكر ذلك اشد الانكار. وليس عندي شيء عنه في تفسير هذه الآيات غير هذا وما نقدم قريبا من قوله بأن الآية ليست في المنافقين خاصة

قرأ ابو عمرو وحمزة « بيت طائفة » بادغام التـاء في الطاء وهما حرفان متقاربان في المخرج يدغم بعض العرب احدها في الآخركا في هــذه القراءة والباقون بغير إدغام

ومن مباحث اللفظ اتفاق القراء على تذكير « بيت » قالوا لم يقل « بيت » بتا · التأنيث لان تأنيث «طائفة » غبر حقيقي ولانها بمعنى الفريق والفوج. وهذا التعليل كاف في بيان الجواز لا في بيان الاختيار والاصل ان يؤنث ضمر المؤنث ولوكان تأنيثه لفظيا ووجه الاختيار الذي أراه هو أن تكرار التاء قبل الطاء القريبة منها في المحرج لا يخلو من ثقل على اللسان ولذلك تحذف إحدى التائين من مثل نتصدى وتتكلم فيقال تصدى وتكلم

﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ ﴾ التدبر هوالنظر في أدبار الامور وعواقبها وتدبرالكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي يرمي اليها وعاقبة العامل به والمخالف له ، والمعنى جهل هؤلاء حقيقة الرسالة ، وكنه هذه الهداية ، أفلا يتدبرون القرآن الذي يدل على حقيقتها، وعاقبة المؤمنين بها والجاحدين لها، فيعرفوا انه الحق من ربهم، وأن ما أنذر به الكافرين والمنافقين واقع بهم، لانه كما صدق فيما أخبر به عما يبيتون في أنسهم، وما يثنون عليه صدورهم، و يطوون عليه سرائرهم، يصدق كذلك فيما يخبر به من سوء مصيرهم ، وكون الماقبة للمتقبن الصادقين ، والخزي والسوء على الكافرين والمنافقين، بل لو تدبروه حق التدبر لعلموا أنه بهدي الى الحق، ويأمر بالخبر والرشد، وانعاقبةذلك لا تكون الاالفوز والفلاح، والصلاح والاصلاح، فاذا كانوا لاستحواذالباطل والغيّ عليهم لايدركون كنه هداية هذا القرآن في ذاتها ، أفلم يئن لهم أن يدركوا من خصائصه ومزاياه، أنه لا يمكن أن يكون الامن عند الله ? ﴿ وَلُو كَانَ مِن عَنْدُ غَبِرِ اللهِ لُوجِدُوا فَيْهِ اخْتَلَافًا كَثْبُوا ﴾ أي لوكان من عند محمد

ابن عبد الله القرشي لا من عند الله الذي أرسله به لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن يأتي بمثل هذا القرآن في تصوير الحق بصورته كما هي لا يختلف ولا يتفاوت في شيء منها ، لا في حكايته عن الماضي الذي لم يشاهده محمد (ص) ولم يقف على تاريخه ، ولا في إخباره عن الآتي في مسائل كثيرة وقعت كما انبأ بها ، ولا في بيانه لحفايا الحاضر ، حتى حديث الانفس ومخبآت الضائر ، كبيان ما تبيت هذه الطائفة مخالفا لما نقول للرسول (ص) أو ما يقوله لها فنقبله في حضرته ،

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره ان يأتي بمثله في بيان أصول العقائد، وقواعد الشرائع، وفلسفة الآداب والاخلاق، وسياسة الشعوب والاقوام، مع اتفاق جميع الاصول، وعدم الاختلاف والتفاوت في شيء من الفروع،

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله فياجا، به من فنون القول وألوان العبر في انواع المخلوقات! ، في الارض والسموات ، وفيها الكلام على الحاق والتكوين ووصف الكائنات بأنواعها ، كالكوا كب وبروجها ونظامها ، والرياح والبحار والنبات والحيوان والجماد ، وما فيها من الحسكم والآيات. وكلامه في ذلك كله يؤيد بعضه بعضا لاشية فيه ، ولا اختلاف بين معانيه

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله في ببان سنن الاجتماع، ونواميس العمران، وطبائع الملل والاقوام، وايراد الشواهد وضروب الامثال، وتكرار القصة الواحدة، بالعبارات البليغة المتشابهة، ننو يعا للعبرة، وتلوينا الموعظة، مع تجاوب ذلك كله على الحق، وتواطئه على الصدق، وبراءته من الاختلاف والنناقض، وتعاليه عن النفاوت والتباين،

وفوق ذلك كله مافيه من العلم الالهي والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة وما فيها من الحساب على الاعمال، والجزاء الوفاق، وكون ذلك موافقا لفطرة الانسان، وجاريا على سنة الله تعالى في تأثير الاعمال الاختيارية في الارواح، فالانفاق والالتئام بين الآيات الكثيرة في هذا الباب، هو غاية الغايات عند من أوني الحكة وفصل الخطاب

كان هذا القرآن ينزل منجا بحسب الوقائع والاحوال فيأمر النبي (ص)عند نزول الاية أو الطائفة من الآيات أن توضع في محلها من سورة كذا وهو لا يقرأ فيالصحف ما كتب أولا ولاما كتب آخرا ، وانما يحفظه حفظا، ولم يجر العادة بأن الذي يأتي من عندنفسه بالكلام الكثير في المناسبات والوقائع المختلفة يتذكر عندكل قول جميع ماسبق له فيالسنين الخالية ويستحضره ليجعل الآخر موافقا للاول، واذا تذكرت أن بعض الآيات كان ينزل في أيام الحرب وشدة الكرب، و بعضها كان ينزل عندالحصام، وثنازع الافراد أو الاقوام، جزمت بأن من المحال عادة أن ينذكر الانسان في هذه الاحوال جميع ما كان قاله من قبل ليأتي بكلام ينفق معه ولا مختلف، وكان اذا تلا عليهم الآيات يحفظونها عنه في صدورهم ويكتبونها في صحفهم، فلم يكن تم مجال التنقيح والتحرير لو فرض، وإن تعجب فعجب ان تمر السنون والاحقاب، وتكر القرون والاجيال، ونتسم دوائر العلوم والمعارف، ونتغير أحوال العمران، ولا ننقض كلمة من كلمات القرآن ، لافي أحكام الشرع ، ولا في أحوال الناس وشؤون الكون ، ولا في غير ذلك من فنون القول

كتب ابن خلدون مقدمته في فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع والعمران فكانت أفضل الكتب وأحكمها في عصر مؤلفها و بعد عصره بعدة عصور ، ثم ارثقت العلوم وتغيرت أصول العمران فظهر الاختلاف والخطأ في كثير مما فيها ، بل نرى العالم النابغ في علم معين من علماء هذا العصر يؤلف الكتاب فيه ويستعين عليه بمعارف اقرانه من العلماء الباحثين ثم يطيل التأمل فيه وينقحه ويطبعه فلا تمر سنوات قليلة الا ويظهر له الخطأ والاختلاف فيه فلا يعيدطبعه الا بعد ان يغير منه و يصحح ماشاء، فما بالك بما يظهر للانسان من الاختلاف والنفاوت في الكتب التي يؤلفها غيره من أول وهلة لا بعد مرور السنين ، واتساع دائرة العلوم . وقد ظهر هذا القرآن في أمة أمية لامدارس فيها ولا كتب على اسان أمي لم يتعلم قراءة ولا كتابة، فكيف يمرعليه ثلاثة عشر قرنا يتغير فيها العمران البشري كمأ قلنا ولايظهر فيه اختلاف ولا نفاوت حقيقي يمتد به، ويصلح ان يكون مطعنا فيه، أليس هذا

يرهانا ناصما على كونه من عند الله أوحاه الى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؟ هذا ماجرى به القلم جريا في نفسير هذه الآية بدون استعانة ولا اقتباس من كلام أحد من المفسرين لانه هو المتبادرعندي، وسلكت فيه طريق الاختصار الذي يدل على التفصيل ، وتركت مسألة الفصاحة والبلاغة وانفاق أسلوبه فيهماالي مراجعة كلامهم فيها ، ثم راجعت بعض التفاسير فاذا أنا بابن جرير يختصر القول في الآية فيقول: أفلايتدبر المبيتونغير الذي ثقول لهم يامحمد كتابالله فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك وان الذي أتيتهم به من التغزيل من عند رجهم لاتساق معانيه وائتلاف أحكامه وتأبيد بعضه بعضا بالتصديق ، وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق، فإن ذلك لوكان من عند غير الله لاختلفت احكامه وثناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض . اه

وبين الرازي أن هذه الاية احتجاج بالقرآن على المنافقين تثبت لهم ما كانوا يمترون فيه من نبوة النبي (ص) وذكر ان العلما والوا ان دلالة القرآن على صدق محمد ( ص ) من ثلاثة أوجه: فصاحته واشتماله على اخبار الغيوب وسارمته عرب الاختلاف (قال) وهذا هو المذكور في هذه الآية. وذكر فيه اي الاخير ثلاثة أوجه (الاول) قول ابي بكر الاصم وحاصله ان المنافقين كانوا يتواطئون سراعلى أنواع من المكر والكيد فيبينها الله في القرآن ولما كان كل ماحكاه الله عنهم صدقا على خفائه علم انه لو كان من غيره لم يطرد فيه هذا الصدق ( الثاني ) قول أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير مشتمل على كثير من العلوم فلو كان من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة لان الكتاب الكبير الطويل لاينفك عن ذلك (الثالث) قول ابي مسلم أن المراد الاختلاف في مرتبة الفصاحة حتى لا يكون في جملة ما يعد في الكلام الركيك بل بقية الفصاحة فيه من أوله الى آخره على نهج واحد . ومن المعلوم ان الانسان وان كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة اذا كتب كتابا طويلا مشتملا على المعاني الكثيرة فلا بدوان يظهر التفاوت في كلامه بحيث يكون بعضه قويا متينا و بعضه سخيفا نازلا ولما لم يكن الفرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى

نقل الرازي مانقله في هذا المقام عن مفسري المعتزلة وهم الذين بينوا من بلاغة القرآن ومزاياه العجب العجاب ، وقد سبق الى تحقيق القول في هذه المسألة ولفصيله القاضي أبو بكر الباقلاني امام الاشعرية ورافع لوائهم المتوفى ٣٠٤ فانه ببن في كتابه «إعجازالقرآن» وجه إعجازه باخباره عن المغيبات و باشتماله على العلوم والاخبار التي لا تعرف الا بالتلقي والتعليم مع كون من جاء به أميائم قال.

« والوجه الثالث انهبديع النظم عجيب التأليف متناه إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه والذي اطلقه العلما ، هو على هذه الجلة ، ونحن نفصل ذلك بعض النفصيل ونكشف الجلة التي أطلقوها ، فالذي يشتمل عليه بديع أنظمه المتضمن للاعجاز وجوه

(منها) ما يرجع الى الجملة وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله اسلوب يختص به ، ويتميز في تصرفه عن اساليب الكلام المعتاد ، وذلك ان الطرق التي يتقيد بها الكلام المنظوم نقسم الى اعاريض الشعر على اختلاف انواعه ، ثم الى انواع الكلام الموزون غير المقفى، ثم الى اصناف الكلام المعدل المسجع ، ثم الى معدل موزون غير مسجع ، ثم الى مايرسل ارسالا فتطلب فيه الاصابة والافادة وافهام المعاني المعترضة على وجه بديع، وترتيب لطيف، وان لم يكن معتدلا في وزنه، وذلك شبه بجملة الكلام الذي لا يتعمل ولا يتصنع له ، وقد علمنا ان القرآن مخالف لهذه الوجوه ومباين لهذه الطرق ، و ببقى علينا ان نبين انه ليس من باب السجع ولا فيه شيء منه ، وكذلك ليس من قبيل الشعر لان من الناس من زعم انه كلام مسجع ، ومنهم من يدعي ان فيه شعرا كثيرا، والكلام يذكر بعد هذا الموضع، فهذا اذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن اصناف كلامهم ، واساليب خطابهم ، انه خارج عن العادة وأنه معجز ، وهذه خصوصية ترجع الى جملة القرآن ، وتمع حاصل في جميعه

« (ومنها) انه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع، والمعاني اللطيفة، والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة ، على هذا الطول وعلى هذا القدر، وانما ننسب الى حكيمهم كلمات معدودة،

وألفاظ قليلة ، وإلى شاعرهم قصائد محضورة، يقع فيها مانبينه بعدهذا من الاختلال، ويعترضها مانكشفه من الاختلاف، ويقع فيها مانبديه من التعمل والتكلف، والتجوز والتعسف ، وقد حصل القرآن على كثرته وطوله مئناسبا في الفصاحة على ماوصفه الله تعالى به فقال عز من قائل « الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ، ولوكان من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » فأخبر ان كلام الآدمي اذا امتد وقعفيه التفاوت ، وبان عليه الاختلاف ، وهذا المعنى هو غير المعنى الاول الذي بدأنا بذكره ، فأمله تعرف الفضل .

«وفي ذلك معنى ثالث هو ان عجيب نظمه و بديع تأليفه لايتفاوت ولايتباين على ما يتصرف اليه من الوجوه التي يتصرف فيهامن ذكر قصص ومواعظ ، واحتجاج، وحكم وأحكام، واعذار وانذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويف، وأوصاف وتعلم، واخلاق كريمة ، وشيم رفيعة ، وسير مأثورة ، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها ، ونجد كلام البليغ الكامل ، والشاعر المفلق ، والخطيب المصقع ، يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور، فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو، ومنهم من بمرز في الهجو دون المدح ، ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين ، ومنهم مجود في التأبين دون التقريظ، ومنهم من يقرب في وصف الابل أو الخيل، أو سير الليل، أووصف الحرب، أو وصف الروض، أو وصف الخر، أو الغزل، أوغير ذلك مما يشتمل عليــه الشعر ويتداوله الكلام، ولذلك ضرب المثل بامرى القيس أذا ركب، والنابغة أذا رهب، وبزهير أذا رغب، ومثل ذلك يختلف في الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام، ومتى تأملت شعرالشاعر البلبغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الاحوال التي يتصرف فيها . فيأني بالغاية في البراعة في معنى فاذا جاء الىغيره قصر عنه، ووقف دونه، و بانالاختلاف على شعره، ولذلك ضرب المثل بالذبن سميتهم لانه لاخلاف في نقدمهم في صنعة الشعر، ولا شك في تبريزهم في مذهب النظم ، فاذا كان الاختلال بينا في شعر هم لاختلاف ما يتصر فون فيه استغنينا عن ذكر من هو دونهم ، وكذلك عن نفصيل نحوهذا في الخطب والرسائل ونحوها

«ثم نجد في الشعراء من يجود في الرجز ولا يمكنه نظم القصيد اصلا، ومنهم من ينظم القصيد ولكن يقصر فيه مهما تكلفه وتعمله، ومن الناس من بجود في الكلام المرسل فاذا الى بالموزون قصر ونقص نقصانا عجيبا، ومنهم من يوجد بضد ذلك. وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع مايتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم، و بديع التأليف والرصف لا نفاوت ولا انحطاط عن المنزلة العليا، ولا اسفال فيه الى الرتبة الدنياء وكذلك قد تأملنا ما يتصرف اليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصعرة فرأينا الاعجاز في جميعها على حد واحد لا مختلف، وكذلك قد ينفاوت كلام الناس عند اعادة ذكر القصة الواحدة، وأيناه غير مختلف ولا متفاوت، بل هو على نهاية البلاغة، وغاية البراعة، فعلمنا بذلك فرأيناه عمر عليه البشر، لان الذي يقدرون عليه قد بينا فيه النفاوت الكثير عند التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الاسباب التي يتضمن .

« ومعنى رابع وهو ان كلام الفصحا يتفاوت نفاوتا بينافي الفصل والوصل والعلو والنز ول والتقريب والتبعيد وغير ذلك مما ينقسم اليه الخطاب عند النظم ، ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع ، الا ترى ان كثيراً من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى الى غيره ، والخروج من باب الى سواه ، حتى ان أهل الصنعة قد انفقوا على نقصير البحتري \_ معجودة نظمه ، وحسن وصفه \_ في الخروج من النسيب الى المديح ، وأطبقوا على انه لا يحسنه ولاياتي فيه بشيء ، وإنما انفق له في مواضع معدودة خروج يرتضى ، وننقل يستحسن ، وكذلك يختلف سبيل غيره عند الخروج من شيء الى شيء ، والتحول من باب الى باب ،

« ونحن نفصل بعد هذا ونفسر هذه الجملة ونين ان القرآن على اختلاف ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة ، والطرق المختلفة ، يجعل المختلف كالمؤتلف ، والمتباين كالمئناسب، والمتنافر في الافواد ، الى حد الآحاد، وهذا أمر عجيب تنبين فيه الفصاحة، وتظهر فيه البلاغة، و يخرج به الكلام عن حد العادة ، و يتجاوز العرف ( وذ كر هنا معنى خامسا هو ان نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة الانس والجن فهم يعجزون عن مشله ، وذ كر ان المراد بكلام الجن

ماكانت تعتقده العرب وتحكيه من سماع كلام الجن وزجلها وعزيفها ، وليس هذا أمما نحن فيه من نفي الخلاف والتفاوت ثم قال )

« ومعنى سادس وهو أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار ، والجمع والتفريق ، والاستعارة والتصريح ، والتجوز والتحقيق ، ونحو ذلك من الوجوه التي توجد في كلامهم موجود في القرآن . وكل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم في الفصاحة والابداع والبلاغة وقد ضمنا ببان ذلك بعد لأن الوجه هنا ذكر المقدمات دون البسط والنفصيل ( يعني انه في كل ذلك على نسق واحد لا اختلاف فيه)

« ومعنى سابع وهو أن المعاني التي نتضمن في أصل وضع الشريعة والاحتجاجات في أصل الدين، والرد على الملحدين، على تلك الالفاظ البديعة ، وموافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعة ، مما يتعذر على البشر ، و يمنع ذلك أنه قد علم أن تخير الالفاظ للمعاني المتداولة المألوفة ، والاسباب الدائرة بين الناس، اسهل وأقرب من تخير الالفاظ لمعان مبتكرة ، وأسباب مؤسسة مستحدثة ، فلو ابرع اللفظ في المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول المتكرد ، والامر المنقرر المتصور ، ثم أن أنضاف الى ذلك التصرف البديع في المتكرد ، والامر المنقرر المتصور ، ثم أن أنضاف الى ذلك التصرف البديع في الوجوه التي ننضمن تأبيد ما ببتدأ تأسيسه، وبراد تحقيقه، بأن النفاضل في البراعة والفصاحة ، ثم أذا وجدت الالفاظ وفق المعنى والمعاني وفقها لا يفضل احدهما على الآخر ، فالبراعة أظهر والفصاحة أتم

(حاصل هذا الوجه ان كلام الفصحاء في المعاني المألوفة المبتدلة لا يخلو من الاختلاف والنفاوت، فانتفاء الاختلاف من القرآن ألبتة على تصرفه في ضروب المعاني العلمية العالية التي لم يسبق للعرب التصرف فيها أبلغ في الاعجاز، وأظهر في الدلالة على كونه من عند الله عز وجل. ثم ذكر معنى ثامنا بين فيه وقوع الكلمة من القرآن في كلام البلغاء من شعر أو نثر موضع اليتيمة من واسطة العقد فتأخذه لاجلها الاسماع، ونتشوف اليه النفوس، واجاد في هذا كل الاجادة وليس من وضوع نفى الاختلاف الذي نحن فيه، وكذلك المعنى التاسع فقد بين فيه أسرار الحروف

المقطعة فيأوائل بعضالسور . واما المعنى العاشر فهو على ما يتضمنه من نفي الاختلاف والتباين يفيدنا إيضاح وجوب تدبر القرآن وكونه مما يسره الله لكل عارف بهذه اللغة قال)

« ومعنى عاشر وهو أنه سهل سبيله، فهو خارج عن الوحشى المستكره، والغريب المستنكر، وعن الصنعة المتكلفة، وجعله قريبا الى الافهام، يبادرمعناه لفظه الى القلب، ويسابق المغزى منه عبارته الى النفس، وهو مع ذلك ممتنع المطلب، عسير المتناول، غير مطمع مع قربه في نفسه، ولاموهم مع دنوه في موقعه، أن يقدرعليه ، أو يظفر به، فأما الأنحطاط عن هذه الرتبة الى رتبة الكلام المبتذل، والقول المسفسف، فليس يصح أن لقع فيه فصاحة أو بلاغة فيطلب فيه التمنع، أو يوضع فيه الاعجاز، ولكن لو وضع في وحشي مستكره، أو غمر بوجوه الصنعة، واطبق بأبواب التعسف والتكلف، لكان لقائل أن يقول فيه، و يعتذر و يعيب ويقرع، ولكنه أوضح مناره، وقرب منهاجه، وسهل سبيله، وجعله في ذلك متشابها متماثلا، وبين مع ذلك اعجازهم فيه، وقد علمت ان كلام فصحائهم، وشعر بلغائهم، لا ينفك من تصرف في غريب مستنكر، أو وحشي مستكره ، ومعان مستبعدة ، ثم عدولهم الى كلام مبتذل وضيع لا يوجد دونه في الرتبة، ثم تحولم الى كلاممعتدل بين الامرين ، متصرف بين المنزلتين ، فنشاءان يتحقق هذا نظر في قصيدة أمرى القيس \* قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل \* ويحن نذكر بعد هذا على التفصيل ما يتصرف اليه هذه القصيدة ونظائرها ومنزاتها من البلاغة ونذكر وجه فوت نظم القرآن محلها على وجه يؤخذ باليد ويتناول من كشبو يتصور في النفس كتصور الاشكال ايبين ما ادعيناه من الفصاحة العجيبة الفرآن» اه

## ﴿ تدر القرآن وما يتوقف عليه ﴾

حاصل معنى الآية الكريمة ان تدبر القرآن وتأمل مايهدي اليه باسلو به الذي امتاز بهموطريق الهداية القويم، وصراط الحق المستقم، فأنه يهدي صاحبه الى كونهمن عند الله والى وجوب الاهتداء به لكونه من عند الله الرحم بعباده، العلم بما يصلح به أمرهم، مع كون ما بهدي اليه معقولا في نفسه لموافقته للفطرة ، وملاءمته للمصلحة ، وفيه ان تدير القرآن فرض على كل مكلف لاخاص بنفر يسمون الحجتهدين

يشترط فيهم شروط ما انزل الله بها من سلطان، وأعا الشرط الذي لا بد منه ، ولاغنى عنه، هو معرفة لغة القرآن مفرداتها وأساليها فهي التي يجب على من دخل في الاسلام ومن نشأ فيه ان يتقنها بقدر استطاعته بمزاولة كلام بلغاء أهلها ومحاكاتهم في القول والكنا بة حتى تصيرملكة وذوقا، لا بمجرد النظر في قوانين النحو والبيان التي وضعت لضبطها ، وليس تعلم هذه اللغة ولاغيرها من اللغات بالا مرانعسير فقد كان الاعاجم في القرون الاولى يحذقونها في زمن قريب حتى يزاحموا الخلص من أهلها في بلاغتها . وأعا يراه أهل هذه الاعصار عسيرا لانهم شغلوا عن اللغة نفسها بتلك القوانين وفلسفتها، فمثلهم كثل من يتعلم علم النبات من غير ان يعرف النبات نفسه بالمشاهدة وفلسفتها، فمثلهم كثل من يتعلم علم النبات من غير ان يعرف النبات نفسه بالمشاهدة على كذا وكذا ، وإذا وأى ذلك لا يعرف

وفيه أيضا وجوب الاستقلال في فهم القرآن لان التدبر لا يتم إلا بذلك . ويلزم من ذلك بطلان التقليد . قال الرازي دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال وعلى القول بفساد التقليد لانه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته من استدلال فبأن محتاج في معرفته ذات الله وصفاته الى الاستدلال كان أولى » اه

الا مركاقال الرازي واكبر مماقال: التقليد منع من الاستدلال والاستدلال واجب، التقليد منع من تدبر القرآن للاهتداء به وتدبره واجب، ان الله تعالى هو الذي أمرنا بتدبر كتابه، و بالاستدلال به ، فلا يملك أحد من خلقه ان يحرم علينا ما أوجبه، الاعة الحجتهدون اجمعوا على وجوب الاهتداء بالقرآن وعلى المنع من التقليد الذي يصدعنه و يقتضي هجره ، ولم يجعلوا أنفسهم شارعين يطاعون، وأعا كانوا أدلاء للناس لعلهم يهتدون ، ما قال بوجوب التقليد وتحريم الاستقلال الابعض المقلدين الذين يعترفون بانه ليس لهم قول يتبع ولا أمر يطاع ، وكان ذلك دسيسة من الملوك والامراء المستبدين، ليذللوا الناس و يستبعدوهم باسم الدين، وكذلك كان. الملوك والامراء المستبدين، ليذللوا الناس و يستبعدوهم باسم الدين، وكذلك كان. العلماء الذين نشئوا على التقليد الا وحار به بعد نبوغه كالامام الرازي الذي نقلنا العلماء الذين نشئوا على التقليد الا وحار به بعد نبوغه كالامام الرازي الذي نقلنا

قوله آنفا وله أقوال فيذلك أعم وأشمل نقلنا بعضها من قبل، وغيره كثيرون

لسنا نعني ببطلان التقليد أن كل مسلم يمكن أن يكون كالك والشافعي في استنباط الاحكام الاجتهادية في أبواب الفقه كلها فينبغي له ذلك وأيما نعني أنه يجبعلى كل مسلم أن يتدبر القرآن و يهتدي به بحسب طاقته وأنه لا يجوز لمسلم قط أن يهجره و يعرض عنه، ولاأن يؤثر على مايفهمه من هدايته كلام أحد من الناس لامجتهدين ولا قلدين ، فأنه لاحياة المسلم في دينه الا بالقرآن، ولا يوجد كتاب لا يمام مجتهد ، ولا لمصنف مقلد، يغني عن تدبر كتاب الله في إشعار القلوب عظمة الله تعالى وخشيته وحبه والرجاء في رحمته والخوف من عقابه، ولا في تهذيب الاخلاق ونزكية الانفس ونمزيهها عن الشرور والمفاسد، وتشويقها الى الخيرات الله في الأفاق ، ورفعها عن سفساف الامور الى معاليها ، ولا في الاعتبار بآيات الله في الآفاق ، وسننه في سير الاجتماع البشري وطبائع المخلوقات ، ولا في غير ذلك من ضروب الهداية التي امتاز بها على سائر الكتب الالهية ، فكيف تغني عنه فيها المصنفات البشرية ،

اما وسر القرآن لو ان المسلمين استقاموا على تدبر القرآن والاهتداء به في كل زمان ، لما فسدت اخلاقهم وآدابهم ، ولما ظلم واستبد حكامهم ، ولما زال ملكهم وسلطانهم ، ولما صاروا عالة في معايشهم واسبابها على سواهم ،

هذا التدبر والتذكر الذي نظالب به المسلمين آنا بعد آن ، كاهي سنة القرآن ، لا يمنع ان يختص أولو الا مر منهم باستنباط الاحكام العامة في السياسة والقضاء والادارة العامة ، وأن يتبعهم سائر الامة فيها ، فأن الله سبحانه بعد أن أ ذكر على أولئك الفريق من الناس ترك تدبر القرآن ، انكر عليهم أيضا اذاعتهم بالامور العامة المتعلقة بالامن والحوف ، وهداهم الى ردها الى أولي الامر الذين هم أعلم عا ينبغي ان يعمل، وأقدر على استنباط ما يجبان يتبع ، فقال

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ، وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ

قيل ان هذه الآية في المنافقين وهم الذين كانوايذيعون بمسائل الأمن والخوف ونحوها بما ينبغي أن يترك لاهله ، وقيل هم ضعفا المؤمنين ، وهما قولان فيمن سبق الحديث عنهم في الآيات التي قبلها ، وصرح ابن جرير بأنها في الطائفة التي كانت تبيت غير ما يقول لها الرسول أو نقول له . أقول و يجوز أن يكون الكلام في جهور المسلمين من غير تعبين لعبوم العبرة ، ومن خبر احوال الناس يعلم ان الاذاعة بمثل احوال الامن والحوف لاتكون من دأب المنافقين خاصة ، بل هي مما يلغط به أكثر الناس ، وانما مختلف النيات فالمنافق قد يذيع ما يذيع ما يذيع الضرر، يلغط به أكثر الناس فكثيرًا ما يولعون بهذه الامور لحض الرغبة في ابتلا واما غيرها من عامة الناس فكثيرًا ما يولعون بهذه الامور لحض الرغبة في ابتلا أخبارها ، وكشف اسرارها ، أو لما عساه ينالهم منها

فنوض العامة في السياسة وأمور الحرب والسلم ، والامن والخوف، أمر معتاد وهو ضار جدا اذا شغلوا به عن علهم ، ويكون ضرره أشد اذا وقفوا على أسرار ذلك وأذاعوابه ، وهم لا يستطيعون كتمان ما يعلمون، ولا يعرفون كنهضرر ما يقولون، وأضره علم جواسيس العدو بأسرار أمنهم ، وما يكون ورا فلك . ومثل أمر الخوف والامن سائر الامور السياسية والشؤون العامة ، التي نختص بالخاصة دون العامة

قال تعالى ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن او الحوف اذاعوا به ﴾ اي اذا لمغهم خبر من أخبار سرية غازية أمنت من الاعداء بالظفر والغلبة أو خيف عليها منهم بظهورهم غليها بالفعل او بالقوة ، أواذا جاءهم أمر من أمور الأمن والخوف مطلقا سواء كان من ناحية السرايا التي تخرج الى الحرب او من ناحية المركز العام للسلطة، أذاعوا به اي بثوه في الناس وأشاعوه بينهم . يقال اذاع الشيء وأذاع به ، قال أبوالاسود

اذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوب

ايحتى صار مشهورايعرفه كل أحدكالنار في المكان العالي أوكأنه ذار في رأس علم ، والتقوب والثقاب العيدان التي تورى بها النار . و يجوز أن يكون المعنى فعلوا به الاذاعة ، وهو أبلغ من اذاعوه كما قال الزيخشري . وقال الاستاذ الامام أي انهم من الطيش والحقة بحيث يسنفزهم كل خبر عن العدو يصل اليهم فيطلق السنتهم بالكلام فيه واذاعته بين الناس . وما كان ينبغي أن تشيع في العامة أخبار الحرب واسرارها ولا أن تخوض العامة في السياسة فان ذلك يشغلها بما يضر ولا ينفع - يضرهم أنفسهم بما يشغلهم عن شؤونهم الخاصة ، و يضر الامة والدولة بما يفسد عليها من أور المصلحة العامة ، اه وهو مبني على رأيه في كون هذه الآيات في ضعفاء المسلمين ،

واعادته وفي الرد هنا وفي قوله السابق « فان نازعتم في شي و دوالشي و و إرجاعه واعادته وفي الرد هنا وفي قوله السابق « فان نازعتم في شي و فردوه الى الله والسابق « فان نازعتم في شي و فردوه الى الله والمعاملة والمعنى التفويض . اي ولو ارجعواذلك الا موالها مالذي خضوا فيه واذاعوا به وفوضوه الى الرسول والى أولى الا مر منهم أي أهل الرأي و لمعرفة بمثله من الا مور العامة والقدرة على الفصل فيها وهم أهل الحل والعقد منهم الذين نشق بهم لامة في سياستها وادارة أمورها ﴿ لعلمه الذين يستخرجونه أمورها ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ أي لعلم ذلك الامر الذين يستخرجونه و يظهرون غباه منه م . الاستنباط استخراج ما كان مسئمرا عن ابصار العيون اوعن أولى القلوب ( كما قال ابن جرير ) وأصله استخراج النبط من البئر وهو الما فول ما يخرج . وفي المستنبطين وجهان أحدهما انهم الرسول و بعض أولى الامر لكان فالمنى لو ان أولئك المذيمين ردوا ذلك الامر الى الرسول والى أولي الامر لكان علمه حاصلا عند ، وعند بعض أولي الامر وهم الذين يستنبطون مثله و يستخرجون خفايا ه بدقة نظرهم ، فهو اذا من الامور التي لا يكتنه سرها كل فرد من أفراد أولي الامر وانا يدرك غوره بعضهم لان لكل طائفة منهم استعداداً للاحاطة بعض المسائل الحربية ، وهذا المتعلقة بسياسة الامة وادار تهادون بعض ، فهذا يرجح رأيه في المسائل الحربية ، وهذا المتعلقة بسياسة الامة وادار تهادون بعض ، فهذا يرجح رأيه في المسائل القضائية ، وكل المسائل برجح رأيه في المسائل القضائية ، وكل المسائل المسا

تكون شورى بينهم . فاذا كان مثل هذا لا يستنبطه الا بعض أولي الامردون بعض فكيف يصح ان بجمل شرّعا بين العامة يذيعون به ?

والوجه الثاني ان المستنبطين هم بعض الذين يردون الامر الى الرسول والى أولي الامر منهم أي لو ردوا ذلك الامر اليهم وطلبوا العلم به من ناحيتهم لعلمه من يقدران يستفيدالعلم به من الرسول ومن أولي الامرمنهم، فإن الرسول وأولي الامرهم العارفون به ، وما كل من يرجع اليهم فيه يقدر أن يستنبط من معرفتهم ما يحب أن يعرف ، بل ذلك مما يقدر عليه بعض الناس دون بعض

والمختار الوجه الأول فالواجب على الجميع نفو يض ذلك الى الرسول والى أولي الامر في زمنه (ص) واليهم دون غيرهم من بعده لان جميع المصالح العامة توكل اليهم ومن أمكنه ان يعلم بهذا النفو يض شيئا يستنبطه منهم فليقف عنده ، ولا يتعده ، فان مثل هذا من حقهم ، والناس فيه تبع لهم ، ولذلك وجبت فيه طاعتهم ،

لاغضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمين ، ولا خدشا لحريته واستقلاله، ولا نيلا من عزة نفسه ، فحسبه انه حر مستقل في خويصة نفسه ، لم يكلف ان يقلد أحدا في عقيدته ولا في عبادته، ولاغير ذلك من شؤونه الخاصة به، وليس من الحكمة ولامن العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالتصرف في شؤون الامة ومصالحها ، وان يفتات عليها في أمورها العامة ، وانما الحكمة والعدل في ان تكون الامة في مجموعها حرة مستقلة في شؤونها كالافراد في خاصة أنفسهم ، فلا يتصرف في هذه الشؤون العامة الا من تثق بهم من أهل الحل والعقد ، المعبر عنهم في كتاب الله بأولي الامر ، لان تصرفهم وقد و أنت بهم الامة هو عين تصرفها ، وذلك منتهى ما يمكن ان تكون به سلطتها من نفسها ،

زعم الرازي وغيره ان في هذه الآية دليلا على حجية القياس الاصولي قال الاستاذ الامام: وانما تعلق الاصوليون في هذا بكلمة « يستنبطونه » وهي من مصطلحاتهم الفنية ولم تستعمل في القرآن بهذا المعنى فقولهم مردود. أقول وقد فرع الرازي على هذه المسألة اربعة فروع: (١) ان في احكام الحوادث مالا يعرف بالنص (٢) ان الاستنباط حجة (٣) ان العامي يجب عليه ثقايد العلماء في أحكام المناه في أحكام المناه في أحكام المناه في أحكام المناه في العلماء في العلماء في العلماء في أحكام المناه في العلماء في أحكام المناه في أح

الحوادث (٤) أن النبي كان مكلفا باستنباط الاحكام كأولي الامر. وأورد على ماقاله بعض الاعتراضات وأجاب عنها كمادته. ولما كانت المسألة التي أخذ منها هذه الفروع و بني عليها هذه المجادلة خارجة عن معنى الا ية لا تدخل في معناها من باب الحقيقة ولامن باب المجاز ولامن باب الكناية كان جميع ما أورده لغوا أوعبثا هذا شاهد من أفصح الشواهد على مابيناه قبل من سبب غلط المفسرين، و بعدهم عن فهم الكثير من آيات الكتاب المبين ، بتفسيره بالاصطلاحات المستحدثه ، فأهل الاصول والفقه اصطلحوا على معنى خاص اكلمة الاستنباط فلما ورد هذا اللفظ في هذه الا ية حمل مثل الرازي على فطنته ان مخرجبها عن طريقها و يسير بها في طريق آخر ذي شعاب كثيرة يضل فيها السائر حتى لامطمع في رجوعه الى الطريق السوي معنى الآية واضح جلى وهو ان بعض المسلمين من الضعفاء أو المنافقين أو العامة مطلقًا يخوضون في أمر الامن والخوف ويذيعون ما يصل المهم منه على مافي الاذاعة به من الضرر ، والواجب لفو يض مثل هذه الامور العامة الى الرسول وهو الامام الاعظم والقائدالعام في الحرب والى أولي الامر من أهل لحل والعقدورجال الشورى لأنهم هم الذين يستخرجون خفايا هذه الامور ويعرفون مصلحة الامة فيها وما ينبغي اذاعته وما لاينبغي ، فابن هذا من مسائل النص في الكتاب على بعض الاحكام والسكوت عن بعض ووجوب استنباط ماسكت عنه مما نص عليه على الرسول وعلى أولي الامر ،ووجوب اتباع العامة للعلماء فيما يستنبطونه مطلقا ? ليس هذا من ذاك في شيء

على ان الرازي كان ابطل قول من قال ان أولي الامر هم العلا وقول من قال انهم الامراء ، وأثبت انهم أهل الحل والعقد أي جماعتهم . فكيف ببطل همنا ماحققه في آية (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الامرمنكم) بقوله بوجوب نقليد العلماء كما أبطل بهماحققه في نفسير آيات كثيرة من بطلان التقليد ? قد علمت أيها القارى الذي أنعم الله عليه بنعمة الاستقلال في الفهم أن الا ية التي قبل هذه الآية قد أوجبت تدبر القرآن والاهتداء به على كل مسلم فكانت من الا يات الكثيرة الدالة على منع التقليد في أصول الدين وفاقا للرازي الذي

صرح بذلك في تفسيرا لآية نفسها وكذا في الفروع العملية الشخصية كالعبادات والحلال والحرام لان أكثرها معلوم من الدين بالضرورة والنصوص فيها أوضح وأقرب الى الفهم من مسائل أصول الدين ، وفي حديث الصحيحين « الحلال بين والحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن النقى الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه » الحديث وهو قد أوجب في الامور المشتبه فيها أن ثترك لئلا نجر الى الحرام ، ولم يوجب على المشتبه في شي أن يرجع الى ما يعتقده غيره و يقلده فيه . واما المسائل العامة كالحرب والسياسة والادارة فهي التي نفوضها العامة الى أولي الامر منهم وثبعهم فيها ، هذا ما نهدي اليه الآية وفاقا لغيرها من الآيات ، ولا اختلاف في القرآن ،

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا) أي لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم أيها المسلمون بما هدا كم اليه من طاعة الله والرسول ظاهرا و باطنا وتدبر القرآن ورد الامور العامة الى الرسول والى اولى الامر منكم لاتبعتم وسوسة الشيطان كما تبعته تلك الطائفة التي نقول للرسول: طاعة لك، وتبيت غير ذلك، والتي تذبع بأمر الامن والخوف ونفسد على الامة سياستها به ، الا قليلا من الاتباع أي لا تبعتم الشيطان في اكثراً عما لكم بجعلها من الباطل والشر لا فيها كلها ، أوالا قليلا منكم أوتوا من صفا والفطرة وسلامتها ما يكفي لا يثارهم الحق والخير كأبي بكر وعلى ، فهى كقوله تعالى (ولو فضل عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا)

وفسر بعض المفسر ين الفضل والهجمة بالقرآن و بعثة النبي (ص) ( لاعناية الله بهدايتهم بهما كما قلنا ) والقليل المستثنى بمثل قس بن ساعدة و ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل الذين كانوا مؤمنين بالله قبل بمثة النبي (ص). وقال محوه الاستاذ الامام فهو اختيار منه له

وقال أبو مسلم الاصفهاني ان المراد بفضل الله ورحمته هنا النصر والظفر والمعونة التي اشار اليها في قوله في الآيات السابقة من هذا السياق « ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم و بينهم مودة ياليتني كنت معهم » أي لولا النصر والظفر المتابع لا تبعتم الشبطان وتركتم الدين الا القليل منكم وهم

أصحاب البصائر النافذة والنيات القوية والعزائم المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كونه حقا حصول الدولة في الدنيا ، فلاجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقا ، ولاجل تواتر الانهزام يدل على كونه باطلا ، بل الامر في كونه حقا و باطلا على الدليل . وهذا أصح الوجوه واقربها الى التحقيق . اهمن التفسير الكبير للرازي وهو الذي صحح قول ابي مسلم ورجحه . وقوله بعدم التلازم بين كونه حقا أو باطلا و بين الظفر وضده لا يسلم مطلقا وأنما يسلم بالنسبة الى بعض الوقائع ، فإن العاقبة للمنقين ، وقد بينا ذلك مرارا

وقيل ان الاستثناء من قوله اذاعوا به وقيل من الذين يستنبطونه وكلاهما بعيد على أنه مروي عن بعض مفسري السلف. قال ابن جرير بعد رواية القولين وقال آخرون معنى ذلك ولولا فضل الله عليكم أورحته لاتبعتم الشيطان جميعا . قالوا وقوله الا قليلا خرج مخرج الاستثناء في اللفظ وهو دليل على الجمع والإحاطة . . . فالاستثناء دليل الإحاطة . اقول او كما يقول الاصوليون معيار العموم أي فهو لتأكيد ما قبله كقوله تعالى «سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله » وهذا الاستعال وان كان صحيحا لا يظهر هنا وقد بينا من قبل ان من دقة القرآن وتحر به للحقائق عدم حكمه بالضلال العام المستغرق على جميع افراد الامة ، ومثل هذا الاحتراس متعدد فيه ولا يكاد يتحراه الناس ( راجع ص ٦٥ ج٤)

قال الامام الرازي في وجه التناسب والاتصال: اعلم انه تعالى لما أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب في الآيات المنقدمة ، وذكر في المنافقين قلة رغبتهم في الجهاد بل ذكر عنهم شدة سعيهم في تثبيط المسلمين عن الجهاد عاد في هذه الآية الى الامر بالجهاد

وقال الاستاذ الامام: نقدم ان الآيات في وصف اولئك الضعفاء، ولما قال ان الرسول ليس حفيظا عليهم وانما هو مبلغ عن الله تعالى أيد هذا وأوضحه بقوله ﴿ فَقَاتُلُ فِي سَبِيلُ الله لَاتُكُلُّفَ الْا نَفْسُكُ وَحَرْضَ المؤمنين ﴾ أي انك أنت المكلف أن نقاتل في سبيل الله (ونقدم نفسيرها) والرقيب على نفسك فقم بما يجب عليك بالعمل وحرض المؤمنين على القتال ممك لان التحريض من التبليغ الذي منه الامر والنهي ﴿ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ﴾ عسى هنا تدل على الإعداد والتهيئة لأن الترجي الحقيقي محال على العالم بكل شيء القادر على كل شي فهي بمغنى الخبر والوعد وخبره تعالىحق لا نه لا يخلف الميعاد. والبأس القوة، وكان بأس الكافرين، موجها الى اذلال المؤمنين، لاجل الايمان لا لذواتهم واشخاصهم، فتأبيد الايمان متوقف على كف بأسهم ، وكفه متوقف على تصدي المؤمنين للجهاد أقول سبق غير مرة لفسير الاستاذ الامام لكلةعسى بمثل هذاوحاصل المعنى ان تحريض الني للمؤمنين على القتال معه هو الذي يحملهم بباعث الايمان والاذعان النفسي \_ دون الالزام والسيطرة \_ على الاستعداد له وتوطين النفس عليه ،وذلك هو الذي يوطن نفوس الكافرين على كف بأسهم عن المؤمنين و يعدهم اترك الاعتداء عليهم ، لانه لاشي ، ادعى الى ترك القتال من الاستعداد للقتال، وعلى هذه القاعدة جرى عمل دول أور بة في هذا العصر و به يصرحون . تبذل كل دولة منتهيمافي وسعها من أنخاذ آلات القتال في البر والبحر وننظيم الجيوش لتكون القوى الحربية بينهن متوازنة فلا تطمع القوية في الضعيفة فيغربها ضعفها بالاقدام على محاربتها. وجعل عسى للنرجي لايقتضي أن يكون المترجي هو الله عز وجل وانما يكون المعنى أن مادخلت عليه مرجو في نفسه . محسب سنة الله في خلقه

﴿ والله الله الله بأسا وأشد ننكيلا ﴾ أي لا يخيفنكم أيها المؤمنون بأس هؤلا الكافرين وشدتهم ولا تصدنكم عن طاعة الرسول والعمل بتحريضه مذعنين مختارين فان الله تعالى الذي وعده بالنصر أشد بأسا منهم وأشد لنكيلا لهم مما يحاولون ان ينكلوا بكم ، ولكن سنته سبقت بأن تكون الماقبة لاهل الحق اذا النوا أسباب الحذلان ، واتخذوا أسباب الدفاع مع الصبر والثبات ، لاأنه ينصرهم

وهم قاعدون أو مقصرون في الجري على سننه التي لا تبديل لها ولا تحويل، والتنكيل أن تعاقب الحجرم بما يكون عبرة ونكالا لغيره يمنعه ان يجرم مثل إجرامه ، وهو من النكول بمعنى الامنناع

ويؤخذ من الآية ان الله تعالى كلف نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكافرين الذبن قاوموا دعوته بقوتهم وبأسهم وان كان وحده وهي تدل عنى انه أعطاه من الشجاعة مالم يعط أحدا من العالمين ، وسيرته (ص) تدل على ذلك فهو قد تصدى الشجاعة مالم يعط أحدا من العالمين ، وسيرته (ص) تدل على ذلك فهو قد تصدى المقاومة الناس كلهم بدعوتهم الى ترك ماهم عليه من الضلال ، واتباع النور الذي انزل معه ، ولما قاتلهم وقد انهزم أصحابه عنه مرة فيقي ثابتا كالجبل لايتزلزل، وقد علم مما نقدم أن الفاء في قوله « فقاتل » للتفريع بترتيب ما بعدها على ماقبلها ، وقبل أنها جواب لشرط مقدر وهو أن أردت الفوز فقاتل . وكان الاقرب أن يقال أن التقدير : وأذ كنت مبلغا عن الله عز وجل لا وكيلا ولا جبارات على الناس فقاتل انت امتثالا لامر الله لك ، وحرض غيرك من المؤمنين على طاعة الله تعالى بذلك تحريضا ، لا إلزام سلطة ولا إجبار قوة ، والتحريض الحث على الشيء بتربينه وتسهيل الخطب فيه كما قال الراغب

ومعنى لاتكلف الانفسك لاتكلف انت إلاأفعال نفسك دون افعال الناس فلا يضرك اعراض الذين قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال والذين يقولون لك طاعة ويبتون غير ذلك ، فان طاعتهم لك إنما تجب لانك مبلغ عن الله فهي طاعة لله ومن أطاع الله لا يضره عصيان من عصاه

( ١٨٤ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفْعَةً مَنْ اللهُ عَلَى كُلِّ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفْعَةً سَيْفَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا، وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءُ مُنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءُ مُنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءُ مُنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُنْهَا وَكُونُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُوهَا، إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْء حَسِيبًا ( ١٨٨ : ٨٨ ) اللهُ لَا اللهُ ا

الشفاعة من الشفع وهو مقابل الوتر أي الفرد . قال الراغب الشفع ضم الشي الى مثله ، والشفاعة الانضام الى آخر ناصرا له وسائلاعنه . والذي يناسب السياق واتصال الآية ما قبلها من الآيات ان معنى قوله تعالى ﴿ من يشفع شفاعة حسنة ﴾ من يجعل نفسه شفعا لك وقد أمرت بالقتال وترا ، وهي الشفاعة الحسنة لانها نصر للحق وتأبيد له \_ ومثل ذلك كل من ينضم الى أي محسن و يشفعه ﴿ يَكُن له نصب منها ﴾ أي من شفاعته هذه عا يناله من الفوز والشرف والغنيمة في الدنيا عند ما ينتصر الحق على الباطل، و بمايكون له من الثواب في الاخرة سوا، ادرك النصر في الدنيا ام لم يدركه. والنصيب الحظ المنصوب أي المعين كما قال الرغب ﴿ ومن يشفع شفاعة سيئة ﴾ أن ينضم الىعدوك فيقاتل معه ، أو يخذل المؤمنين عن قتاله وهذه هي الشفاعة السيئة، ومثلها كل إعانة على السيئات ﴿ يكن له كفل منها ﴾ أي نصيب من سوء عاقبتها وهو ما يناله من الحذلان في الدنيا والعقاب في الآخرة ، فالكفل يمعنى النصيب المكفول للشافع لانه أثرعمله ، أوالمحدود لأنه على قدره ، أو الذي يجي، من الوراء، وهو على هذا مشتق من كفل البعيروهو عجزه، أو مستعار من المركب الذي يسمى كفلا ( بالكسر ) قال في لسان العرب. والكفل من مراكب الرجال وهو كساء يؤخذ فيعقد طرفاه ثم يلقى مقدمه على الكاهل ومؤخره مما يلي العجز (أي الكفل بفتح الكاف والفا ) وقيل هو شي مستدير يتخذ من خرق أو غير ذلك ويوضع على سنام البعير . وفي حديث اليه رافع قال « ذلك كفل الشيطان » يعني معقده . ثم قال والكفل ما يحفظ الراكب من خلفه والكفل النصيب مأخوذ من هذا اه كأنه أراد الانتفاع من ناحية الكفل والمؤخر

والراغب ذهب الى القول الاول وفاقا لآبن جرير. قال انه مستعار من الكفل ( بالكسر ) وهو الشيء الرديء ، واشتقاقه من الكفل ، وهوأن الكفل لما كان مركبا ينبو براكبه صار متعارفا في كل شدة كالسيساء وهو العظم الناتئ من

ظهر الحار فيقال لاحمانك على الكفل وعلى السيساء. ثم قال ومعنى الآية من ينضم الى غبره معينا له في فعلة حسنة يكون له منها نصيب ، ومن ينضم الى غبره معيناله في فعلة سيئة يناله منها شدة . وقيل الكفل الكفيل ونبـه على أن من تحرى شرا فله من فعله كفيل يسأله ، كما قيل من ظلم فقيد اقام كفيلا بظلمه ، تنبيها الى أنه لا عكنه التخلص من عمو بنه اه

وفسر الآية بنحو ما ذكرنا شيخ المفسرين ابن جربر الطبري ولكنه جعل الشفاعة لاصحاب النبي (ص) ونحن جعلناها له (ص) لانه أمر أولا بالقتال وحده فكان كل من يتصدى للقتال معه قد تصدى لأن يجعل نفسه معه شفيعا . واسم الشرط في «من يشفع» يؤذن بالعموم ولكن يدخل فيهما ذكر نا دخولا أوليا بقر ينة السياق قال ابن جرير وقـ د قيل انه عنى بقوله « من يشفع شفاعة حسنة » الآية شفاعة الناس بعضهم لبعض، وغير مستنكر ان تكون الآية نزلت فيما ذكرنا ثم عم بذلك كل شافع بخبر أو شر. وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك لانه في سياق الآية التي أور الله نبيه (ص) فيما يحض المؤمنين على القتال ، فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله (ص) والوعيد لمن أبي اجابته أشبه منه بالحث على

شفاعة الناس بعضهم لبعض اه . ثم ذكر أقوال من ذكروا أنها في شفاعة الناس

وقد ذكر الرازي لانصال الآية بماقبلها وجوها أولها وثانيها انهجمل محريض النبي (ص) على القتال بمعنى الشفاعة الحسنة له أجره وانه ليس عليه ممن تمرد وعصى وزر ولا عيب ، والثالث جواز ان بعض المنافة بن كان يشفع الى النبي (ص) في أن يأذن لبعضهم في التخلف عن القتال فنهي الله تعالى عن هذه الشفاعة وبين ان الشفاعة إنما تحسن اذا كانت وسيلة الى إقامة طاعة الله تعالى دون العكس. وهــذا الوجه صحيح وكان واقعا وقد ذكر في سورة التوبة استئذانهم في التخلف، وقديستأذن بعضهم بغيره ويشفع له كما يستأذن لنفسه . والرابع مما ذكره الرازي جواز ان يشفع بمض المؤمنين ابعض في إعانة من لا يجد أهبة القتال أن يعان عليها . وحاصل الوجهين أن الشفاعة ذكرت في هذا السياق لان من شأنها أن نقع في الاعانة على القتال أو

القمود عنه، و إن كان اللفظ عاما على سنة القرآن في الاتبان بالقواعـد الكلية والمسائر العامة في سياق بيان بعض ما يدخل في ذلك العموم

ثم ذكر الرازي في تفسير الشفاعة خمسة وجوه (أولها) أنها تحريض النبي (ص) إياهم على الجهاد لانه بذلك بجعل نفسه شفعا لهم ، وذكر علة ثانية لتسمية التحريض شفاعة وهي أن النحريض على الشيء عبارة عن الامر به لا على سبيل التهديد بل على الرفق والتلطف وذلك يجري مجرى الشفاعة. وهـذا التعليل أو التوجيه يؤيد الوجه الاول مما ذكر من وجوه الانصال والمناسبة ويقربه ( ثانيها ) انها شفاعة المنافقين بعضهم لبعض في التخلف أو شفاعة المؤمنسين بعضهم لبعض في الاعانة ، وفاقا ما ذكره في الوجهين الثالث والرابع من وجوه الاتصال (ثاثها) قوله نقل الواحدي عن ابن عباس (رض) ما معناه ان الشفاعة الحسنة همنا هي ان يشفع إيمانه بالله بقتال الكفار (أي يضمه اليه) والشفاعة السيئة ان يشفع كفره بالمحبة للكفار وترك إيذائهم. أقول وكان ينبغي ان يقول باعانة الكفار على قتال أهل الحق وخذلانهم (رابعها) قول مقاتل ان الشفاعة الحسنة الدعاء وان نصيب الشافع منها يؤخذ من حديث « من دعا لاخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك عثله » رواه مسلم وابو داود عن ابي الدرداء واورده الرازي بالمعنى وذكر ان الشفاعة السيئة ماكان من تحريف اليهود للسلام على النبي ( ص ) بقولهم « السام عليكم » أي الموت . اقول والحديث في هذا معروف ولا يظهر فيه معنى الشفاعة البتة . (خامسها) قول الحسن ومجاهد والكلى وابن زيد أنها شفاعة الناس بمضهم لبعض فما يجوز في الدين ان يشفع فيه فهوشفاعة حسنة وما لا يجوز ان يشفع فيه فهو شفاعة سيئة . ثم جزم الرازي بأن هذه الشفاعة لابد أن يكون لها تعلق بالجهاد فلا يجوز قصرها على الوجوه الثلاثة وأنما يجوز ان تكون داخلة في معناها بطريق العموم ، الذي لا ينافيه خصوص السبب كما هو معلوم ، وقد أنكر الاستاذ الامام على الجلال وغيره حمل الشفاعة على ما يكون ببن الناس في شؤونهم الخاصة من المعايش وقال ان هذا التخصيص بذهب عا في الآية من القوة والحرارة و يخرجها من السياق، والصواب انها أع فالمقصود أولا و بالذات الشفاعة المتعلقة بالحرب وقد علمنا أن الآيات في المبطئين عن القتال والذين يبيتون ما لا يرضي الله تعالى من خلاف ما أمر به الرسول (ص) ومن ذلك ضروب الاعتذار التي كانوا يعتذرون بها، وقد يكون هذا الاعتذار بواسطة بعض الناس الذين يرجى السماع لهم والقبول منهم، وهو عين الشفاعة اه

ثم أقول ان العلماء متفقون على ان شفاعة الناس بعضهم لبعض تدخل في عموم الآية وانها قسمان حسنة وسيئة فالحسنة أن يشفع الشافع لازالة ضرر ورفع مظلمة عن مظلوم، أو جر منفعة الى مستحق، ليس في جرها اليهضرر ولاضرار، والسيئة ان يشفع في إسقاط حد، أو هضم حق، أو اعطائه لغير مستحق، او محاباة في عمل، بما يجر الى الخلل والزلل، والضابط العام أن الشفاعة الحسنة هي ما كانت فيما استحسنه الشرع، والسيئة فيما كرهه أو حرمه

ومن العبرة في الآية ان نتذكر بها أن الحاكم العادل لا تنفع الشفاعة عنده الابإعلامه ما لم يكن يعلم من مظلمة المشفوع له أو استحقاقه لما يطلب له ، ولا يقبل الشفاعة لاجل إرضاء الشافع فيا يخالف الحق والعدل وينافي المصلحة العامة ، وأما الحاكم المستبد الظالم فهو الذي تروج عنده الشفاعات لانه يحابي اعوانه المقربين منه ليكونوا شركاء له في استبداده فيثق بثباتهم على خدمته ، وإخلاصهم له ، وما الذئاب الضارية بأفنك في الغنم ، من فنك الشفاعات في إفساد الحكومات والدول ، فن الحكومة التي تروج فيها الشفاعات يعتمد التابعون لها على الشماعة في كل ما يطلبون منها لا على الحق والعدل ، فتضيع فيها الحقوق ، ويحل الظلم محل العدل ، و يسري ذلك من الدولة الى الامة فيكون الفساد عاما

وقد نشأنا في بلاد هذه حال أهلها وحال حكومتهم. يعنقد الجماهير انه لاسبيل الى قضاء مصلحة في الحكومة الا بالشفاعة أو الرشوة ، ولا يقوم عندنا دليل على صلاح حكومتنا الا اذا زال هذا الاعنقاد ، وصارت الشفاعة من الوسائل التي لا يلجأ اليها الا أصحاب الحق بعد طلبه من أسبابه ، والدخول عليه من با به ، وظهور الحاجة الى شفيع يظهر للحاكم العادل مالم يكن يعلمه من استحقاق المشفوع له لكذا ، أو وقوع الفالم عليه في كذا ، وان يكون ماعدا هذا من النوادر التي لا تخلو حكومة

## منها ، مهما ارثقت وصلح حالما

﴿ وَكَانَ الله على كُلُّ شَيَّ مَقَيًّا ﴾ أي مقندرا أو حافظا أوشاهدا، وعمر بعضهم بالحفيظ والشهيد، اقوال. قال الراغب وحقيقته قامًا عليه يحفظه ويفيته ( يعني انه مشتقمن القوت وهو ما عسك الرمق من الرزق ومحفظ به الحياة) يقال قاته يقوته اذا اطعمه قوته ، وأقاته يقيته اذاجعل له مايقوته اه ومن جعل لك مايقوتك داعا كان قائما عليك بالحفظ وشهيدا عليك لايفوته امرك ولايغيب عنه ، ويتضمن ذلك معنى القدرة ايضا باللزوم. ولكنهم أوردوا من الشواهد على كون المقيت بمعنى المقتدر ما يدل على أنه غير مشتق من القوت كقول الزير بن عبد المطلب (رض) وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته مقيتا

وقال النضر بن شميل

تجلد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فأني على ماسا هم لمقيت ورجح ابن جرير هنا معنى المفتدر مستدلا ببيت الزبير لانه من قريش . وفي لسان العرب اقات على الشيء اقتدر عليه وانشد بيت الزبير وعزاه أولا الى ابي قيس بنرفاعة ثم قال وقد روي انه للزبير عم رسول الله (ص) وقال قبل ذلك في نفسير اللفظ في الآية: الفراء: المقيت المقتدر والمقدر كالذي يعطي كل شي قوته. وقال الزجاج المقيت القدير وقيل الحفيظ قال وهو بالحفيظ أشبه لأنه مشتق من القوت يقال قت الرجل أقوته اذا حفظت نفسه بما يقوته ، والقوت اسم الشي الذي يحفظ نفسه ولا فضل فيه على قدر الحفظ ، فمعنى المقيت الحفيظ الذي يعطى الشيء قدر الحاجة من الحفظ، وقال الفراء المقيت المقتدر كالذي يعطى كل رجل قوته، ويقال المقبت الحافظ للشيء والشاهد له، وأنشد تعلب للسموأل بن عاديا،

رب شنم سمعته وتصامم ت وعي تركته فكنبت ليت شعري وأشعرن اذا ما قربوها منشورة ودعيت ألي الفضل أم على اذاحو سبت إني على الحساب مفيت أى اعرف ماعملت من السوع لان الانسان على نفسه بصيرة. حكى ابن بري عن ابي سعيد السيرافي قال الصحيح رواية من روى مر بيعلى الحساب مقيت مالخ ما ذكره ومنه نفسير بعضهم المقيت في بيت السموأل بالموقوف على الحساب وحاصل معنى الجملة وكان الله وما زال على كل شيء مقيتا أي مقتدرا مقدرا فهو لا يعجزه ان يعطي الشافع نصيبا أو كفلا من شفاعته على قدرها في النفع والضر لان سننه الحكيمة مضت بأن يكون هذا الجزاء مرتبطا بالعمل، اوشهيدا حفيظا على الشفعاء لا يخفى عليه أمر محسنهم ومسيئهم فهو يعطي الجزاء على قدر العمل

قال الاستاذ الامام بعد ان علم الله المؤمنين طريقة الشفاعة الحسنة والسيئة وهي من اسباب التواصل بين الناس علمهم سنة التحية بينهم و بين اخوانهم الضعفاء والاقوياء في الايمان وحسن الادب بينهم و بين من يلقونه في اسفارهم فقال ( واذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ) وهذا ما يراه الاستاذ في وجه الانصال والمناسبة بين الآية والتي قبلها . وذكر الوازي في النظم وجهان ( الاول ) انه لما أمر المؤمنين بالجهاد أمرهم ايضا بأن يرضوا بالمسالمة اذا رضي الاعداء بها فهذه الآية عنده كقوله تعالى ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها ) ( والثاني ) أن الرجل كان يلقي الرجل في دار الحرب أو ما يقاربها فيسلم عليه فقد لا يلتفت الى سلامه ويقتله فنع الله المؤمنين من ذلك وأمرهم بأن يقابلوا كل من يسلم عليهم أو يكرمهم بنوع من الاكرام بمثل ما قابلهم به او بأحسن منه . هذا ملخص قوله وفي الاول أنه جمل التحية بمنى السلام والسلم، وفي الثاني من التوسع في التحية ما فيه وسيأتي في هذه السورة ( ولا نقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا ) وقد ذكرهنا أدب التحية عليما في حال القتال ، يكون به نفعها أو ضررها أقوى منه في سائر الاحوال ، ويدل عظيا في حال القتال ، يكون به نفعها أو ضررها أقوى منه في سائر الاحوال ، ويدل عظيا في حال القتال ، يكون به نفعها أو ضررها أقوى منه في سائر الاحوال ، ويدل عظيا في التحية الشفاعة من الحياة

التحية مصدر حياه اذا قال له حياك الله. هذا هو الاصل ثم صارت التحية اسما لكل مايقوله المرع لمن يلاقيه أويقبل هو عليه من نحو دعاء أو ثناء كقولهم انعم صباحا وأنعم مساء، وقالوا عم صباحا ومساء، وجعلت تحية المسلمين السلام للاشعار بأن دينهم دين السلام والامان وانهم أهل السلم ومحبو السلامة، ومن التحيات الشائعة في بلادنا الى هذا اليوم: اسعد الله صباحكم، أسعد الله مساءكم – وهذا

عمنى قول المرب القدماء أنم صباحا ومساء \_ ونهارك سعيد، وليلتك سعيدة، وهذا مترجم عن الافرنجية،

وقد أوجب الله تعالى علينا في هذه الآية ان نجيب من حيانا بأحسن من نحيته أو بمثلها أوعينها كأن نقول له الكلمة التي يقولها وهذا هو ردّها ، وفسروه بأن نقول لمن قال السلام عليكم، بقولك وعليكم السلام، والاحسن أي نقول وعلبكم السلام ورحمة الله ، فاذا قال هذا في تحيته فالأحسن أن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا يزيد المجبب على المبتدئ كلمة أو اكثر. وأقول قد يكون أحسن الجواب بمعناه أوكيفيةأدائه وانكان بمثل لفظالمبتدئ بالتحية أومساويه في الانفاظ أو ماهوأخصر منه ، فمن قال لك اسعدالله صباحكم ومساءكم ، فقلت له اسعدالله جميع أو قاتكم كانت تحيتك أحسن من تحيته ، ومن قال لك السلام عليكم بصوت خافت يشعر بقلة العنابة فقلت له وعليكم السلام نصوت أرفع واقبال يشعر بالمناية وزيادة الاقبال والتكريم كنت قد حبيته بتحية احسن من محبته في صفتها، وان كانت مثلها في لفظها . والناس يفرقون في القيام للزائرين بين من يقوم بحركة خفيفة وهمة تشعر بزيادة العناية ومن يقوم متثاقلا ، ومن أهل دمشق من يشترطون في العناية بالقيام إظهار الاندهاش فيقولون قام له باندهاش أوقام بغير اندهاش علم من الآية أن الجواب عن النحية له مرتبتان ادناهما ردها بعينها وأعلاهما الجواب عنها بأحسن منها . فالمجيب مخمر وله ان يجعل الاحسن لكوام الناس كالعلما، والفضلاء، ورد عين التحية لمن دونهم. وروي عن قتادة وابن زيد انجواب التحية بأحسن منها للمسلمين وردها بعينها لاهل الكتاب، وقبل للكفار عامة .ولادليل على هذه النفرقة من لفظ الآية ولامن السنة . وقدروى ابن جرير عن ابن عباس (رض) انه قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وان كان مجوسيا فان الله يقول « واذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » أقول وقد نزلت هذه الاية في سياق أحكام الحرب ومعاملة المحاربين والمنافقين ومن قال لخصمه «السلام عليكم » فقد أمنه على نفسه وكانت العرب نقصد هذا المعنى والوفاء من أخلاقهم الراسخة. ولذلك عد الاستاذ الامام ذكر التحية مناسبا للسياق بكونها من وسائل السلام، ولما صار لفظ السلام محية المسلمين صارت التحية به عنوانا على الاسلام كما يأتي في قوله تعالى من هذه السورة « ولا نقولوا لمن ألقي اليكم السلام لست مؤمنا »

ومماينبغي بيانه هنا ان بعض المسلمين يكرهون أن يحبيهم غيرهم بلفظ السلام ويرون انه لاينبغي رد السلام على غير المسلم ، اي يرون انه لاينبغي لغير المسلم ان يتأدب بشيء من آداب الاسلام ، وفاتهم أن الآداب الاسلامية أذا سرت في قوم يأ لفون المسلمين ويعرفون فضل دينهم وريما كان ذلك أجذب لهم الى الاسلام ، ومن صفات المؤمن انه يألف ويؤلف، وقد سئلت عن هذه الا ية وآية النور ( ياأيها الذين آمنوا لاتدخلو بيوتا غير بيوتكم حتى تسأنسوا وتسلموا على أهلها ) هل السلام فيهما على اطلاقه وعمومه فيشمل المسلمين ام هوخاص بالمسلمين فأجبت في المجلد الخامس

من النار (ص٥٥٠ـ٥٥٠) بما نصه:

(ج) إن الاسلام دين عام ومن مقاصده نشر آدابه وفضائله في الناس ولو بالتدريج وجذب بعضهم الى بعض ليكون البشر كلهم أخوة . ومن آداب الإسلام التي كانت فاشية في عهد النبوة إفشاء السلام الا مع المحاربين لان من سلم على أحد فقد أمّنه فاذا فتك به بعد ذلك كانخائنا ناكثا للعهد. وكان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام حتى كان من بعض سفهائهم محريف السلام بلفظ (السام) أي الموت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بقوله «وعليكم» وسمعت عائشة واحدا منهم يقول له: السام عليك. فقالت له: وعليك السام واللعنة. فانتهرها عليه الصلاة والسلام مبينا لها أن المسلم لا يكون فاحشا ولاسبا باوان الموت علينا وعليهم . وروي عن بعض الصحابة كابن عباس أنهم كانوا يقولون للذمي : السلام عليك . وعن الشعبي من أعمة السلف انه قال لنصر أبي سلم عليه : وعليك السلام ورحمة الله تعالى. فقيل له في ذلك فقال « أليس في رحمة الله يميش » وفي حديث البخاري الامر بالسلام على من تعرف ومن لا تعرف. وروى ابن المنذر عن الحسن انه قال « فحيوا بأحسن منها » للمسلمين « أورد وها » لاهل الكتاب وعليه يقال للكتابي في رد السلام عين ما يقوله وان كان فيه ذكر الرحمة

دس ع ج ٥٥

ه ٠٤ خامس ٧

و تفسير النساء ،

هذه لمعة مما روي عن السلف ثم جا الخلف فاختلفوا في السلام على غير المسلم فقال كثيرون انهم لا يسبد ون بالسلام لحديث ورد في ذلك و حلوا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الحاجة أي لا يسلم عليهم ابتدا الا لحاجة . وأما الرد فقال بعض الفقها انه واجب كرد سلام المسلم وقال بعضهم انه سنة وفي الخانية من كتب الحنفية : ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي فلا بأس بالرد . وهذا يدل على انه مباح عند هذا القائل لا واجب ولا مسنون مع ان السنة وردت به في الصحيح أما ما ورد من حق المسلم على المسلم فلا ينافي حق غيره فالسلام حق عام ويراد به أمران مطلق التحية وتأمين من تسلم عليه من الغدر والإيذا وكل ما يسي وقد روى الطبراني والبه هي من حديث أبي امامة : « ان الله تعالى جعل السلام عجمة لامتنا وأمانا لاهل ذمننا » . وأكثر الأحاديث التي وردت في السلام عامة وذكر

في بعضها المسلم كما ذكر في بعضها غيره كحديث الطبراني المذكور آنفا

أما جعل تحية الاسلام عامة فعندي أن ذلك مطلوب وقد ورد في الاحاديث الصحيحة أن اليهود كانوا يسلمون على المسلمين فيردون عليهم فكان من تحريفهم ماكان سببا لا مر النبي صلى الله نه الى عليه والسلم بأمر المسلمين أن يردوا عليهم بلفظ « وعليكم » حتى لا يكونوا مخدوعين المحرفين . ومن مقتضى القواعد أن الشيء يزول بزوال سببه . ولم يرد أن أحدا من الصحابة نهى اليهود عن السلام ، لا نهم لم يكونوا ليحظروا على الناس آداب الاسلام ، ولكن خلف من بعدهم خلف أرادوا أن يمنعوا غير المسلم من كل شيء يعمله المسلم حتى من النظر في القرآن وقراءة الكتب المشتملة على آياته وظنوا أن هذا تعظيم للدين ، وصون له عن المخالفين ، وكما زادوا بعداً عن حقيقة الاسلام زادوا إيغالا في هذا الضرب من التعظيم ، واينهم ليشاهدون النصارى في هذا العصر يجتهدون بنشر دينهم ويوزعون كثيرامن واينهم على الناس مجانا و يعلمون أولاد المخالفين لهم في مدارسهم ليقر بوهم من دينهم و يجتهدون في يحويل الناس الى عاداتهم وشعائرهم ليقر بوا من دينهم حتى أن الاور يبين فرحوا فرحاشديدا عندما وافقهم خديومصر (اسماعيل باشا) على استبدال الاور يبين فرحوا فرحاشديدا عندما وافقهم خديومصر (اسماعيل باشا) على استبدال التاريخ المسيحي بالتاريخ الممجري وعدوا هذا من آيات الفتح . ونرى القوم الآن التاريخ المسيحي بالتاريخ الممجري وعدوا هذا من آيات الفتح . ونرى القوم الآن

يسعون في جعل يوم الاحد عيدا اسبوعيا للمسلمين يشاركون فيه النصارى بالبطالة. ومع هذا كله نرى المسلمين لا يزالون يحبون منع غيرهم من الاخذبآدابهم وعاداتهم و يزعمون أن هذا تعظيم للدين ، وكأن هذا التعظيم لا نهاية له الاحجب هذا الدين عن العالمين ، ان هذا لهو البلاء المبين ، وسيرجعون عنه بعد حين » اه

هذا ما أفتينا به منذ بضع سنين وحديث عائشة المشار اليه في الفتوى رواه الشيخان في صحيحيهما . والود على أهل الكتاب « بلفظ وعليكم » رواه الشيخان ايضا عن انس ، ورويا عن ابي هريرة عدم ابتدائنا إياهم بالسلام ولعل ذلك كان لاسباب خاصة اقتضاها ما كان بينهم وبين المسلمين من الحروب وكانوا هم المعتدين فيها ، روى احمد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اني رأكب غدا الى يهود فلا تبدُّوهم بالسلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم » فيظهر هنا انه نهاهم أن ببدء وهم لأن السلام تأمين وما كان يحب أن يؤمنهم وهو غير أمين منهم لما تكرر من غدرهم ونكثهم للعهد معه فكان ترك السلام عليهم تخويفًا لهم ليكونوا أقرب الى المواتاة ، وقد نقل النووي في شرح مسلم جواز ابتدائهم بالسلام عن ابن عباس وابي أمامة وابن محيريز (رض) قال وهو وجه لاصحابنا. وعندي ان الحاجة الى معرفة سبب الاحاديث لاجل فهم المراد منها اشدمن الحاجة الى معرفة سبب نزول القرآن ، لأن القرآن كله هداية عامة للناس يجب تبليغها ، وفي الاحاديث ماليس فيه من الامور الخاصة والرأي الذي لم يقصد به ان يكون دينا ولا هداية عامة ولا أن ببلغ للناس ، فتوقف فهمها على معرفة اسبابها أظهر . والذي عليه جماهير المسلمين في البلاد التي نعرفها أنهم ببدؤن أهل الكتاب بغير السلام من أنواع التحية المعروفة. بعد كتابة هذا راجعت ( زاد المعاد ) فاذا هو يقول في حديث النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام « قيل ان هذا كان في قضية خاصة لما ساروا الى بني قريظة » وتردد في كونه حكما عاما لاهل الذمة أو خاصا بمن كانت حاله مثل حالهم وذكر خلاف السلف في المسألة بعد حديث مسلم المطلق في النهي عن الابتداء

هذا وان ابتداً السلام سنة مؤكدة عندالجهور وقبل واجب وأما رده فالجهور

على وجو به وظاهر الآية أن ردّ كل تحية واجب وليس الوجوب خاصا بتحية السلام . ويكفي ان يسلم بعض الجماعة وأن يرد بعض من يلقى عليهم السلام لأن الجماعة لتضامنها واتحادها يقوم فيها الواحد مقام الجميع

والسنة أن يسلم القادم على من يقدم عليهم واذاً تلاقى الرجلان فالسنة ان ببدأ الكبر في السن أو القدر بالسلام

ومن آداب السلام ماثبت في الصحيحين انه « يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير ، وروى البخاري سلام الصغير على الكبير . ومسلم انه صلى الله عليه وسلم مو بصيان فسلم عليهم . والترمذي انه مر بنسوة فأوماً بهده بالتسلم، وقال بعض العلما المستحب ان يسلم الرجال على النساء المحارم مطلقا والمجانز الاجنبياب دون غيرهن. وكان (ص) يسلم على القوم عند الحجي وعند الانصراف . ذكره ابن القيم في الهدي وقال وكان يسلم بنفسه على من بواجهه و محمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه و يتحمل السلام لمن ببلغه اليه ، واذا بلغه أحد السلام عن غيره يرد عليه وعلى المبلغ به وكان ببدأ من لقيه بالسلام ، واذا سلم عليه أحد رد عليه مثل نحيته اوأفضل منها على الفور من غير تأخير الالعذر مثل حالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة، وكان يسم المسلم عليه رده، ولم يكن يرد بيده ولارأسه ولا إصبعه الا في الصلاة فانه كان يرد اشارة . ثبت عنه ذلك في عدة أحاديث ولم يحى عنه ما يعارضها الابشيء باطل لا يصحعنه ( وذكر الحديث الذي يرويه ابو علمان عن ابي هر يرة في اعادة صلاة من اشار اشارة نفهم وا بوعطفان مجهول )

وورد في صفات المسلمين في حديث الصحيحين افشا، السلام وكونه سبب الحب بينهم، ومنها حديث «ان افضل الاسلام وخيره إطعام الطعام وان ثقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وصح « افشوا السلام بينكم تحابوا »رواه الحاكم عن ابي موسى و « أفشو السلام تسلموا » رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى وابن حبان عن البراء، وفي صحيح البخاري قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان «الانصاف من نفسك و بذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار » فهذا من أدب الاسلام العالي الذي لا يكاد بجمعه غيره

﴿ ان الله كان على كل شي حسيباً ﴾ الحسيب المحاسب على العمل كالجليس بعنى المجالس قال الراغب ويطلق على المكافئ وقال بعضهم معناه الكافي من حسبك كذا اذا كان يكفيك . قال الاستاذ الامام المعنى انه رقيب عليكم في مراعاة هذه الصلة بينكم بالتحية وفيه تأكيد لامر هذه الصلة بين الناس وأقول ان فيها أيضا إشعارا بحظر ترك اجابة من يسلم علينا و يحيينا وانه تعالى بحاسبنا على ذلك . ثم قال

﴿ الله لااله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب فيه ﴾ التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة هما الركنان الاولان للدين وأيما الرسل ببلغون الناس مايجب من اقامتهما ودعهما بالاعمال الصالحة فلا غرو أن يصرح القرآن بهما معا تارة و بالاول منها تارة أخرى في اثناء سرد الاحكام فأن ذكرهما هو المون الاكبر والباعث الاقوى على الممل بتلك الاحكام، وناهيك باحكام القتال التي يبذل المؤمن فيها نفسه وماله للدفاع عن الحق والحقيقة وحرية الدين الالهي ونشر هدايته وتأمين دعاته وأهله، وهل يبذل العاقل نفسه الا في مرضاة من يجزيه على ذلك ما هو أفضل من هذه الحياة الدنيا وكل ما فيها ،

فالمعنى الله لااله الا هو لا يعبد غيره فلا نقصروا في طاعته والخضوع لامره فان في طاعته شرفكم وسعادتكم ، وارثقا ارواحكم وعقولكم ، إذ حرركم بذلك من الرق والعبودية والخضوع لامثالكم من البشر، بله الحضوع والذل للادون البشر من المعبودات التي ذل لها المشركون ، وسيجه ل لكم بهذا الدين ملكا عظيا و يجعلكم الوارثين ، وهل هذا كل ماعنده من الجزاء المحسنين ؟ كلاانه والله ليجمعنكم و يحشرنكم الميوم القيامة ، لاريب في ذلك اليوم ولا فيما يكون فيه من الجزاء الاوفي على الاعمال ، فقد أكد الله تعالى خبره بالقسم وهوا قوى المؤكدات ﴿ ومن اصدق من الله حديثا ﴾ أي لاأحد اصدق منه عز وجل فيرجح خبره على خبره . فكلام غيره محتمل الصدق والكذب عن عمد وعلم أو عن جهل أو سهو ، واما كلامه تعالى فهو عن العلم المحيط بكل شيء « لا يضل ربي ولا ينسى » فلا يحتمل أن يكون خبره غير صادق لنقص في العلم ، كما لا يجوز أن يكون كذلك لغرض أوحاجة لانه تعالى غني عن العالمين ، وقد دل إعجاز القرآن على كونه كلام الله تعالى فلم يبق عذر لمن قام عليه العالمين ، وقد دل إعجاز القرآن على كونه كلام الله تعالى فلم يبق عذر لمن قام عليه العالمين ، وقد دل إعجاز القرآن على كونه كلام الله تعالى فلم يبق عذر لمن قام عليه العالمين ، وقد دل إعجاز القرآن على كونه كلام الله تعالى فلم يبق عذر لمن قام عليه العالمين ، وقد دل إعجاز القرآن على كونه كلام الله تعالى فلم يبق عذر لمن قام عليه العالمين ، وقد دل إعجاز القرآن على كونه كلام الله تعالى فلم يبق عذر لمن قام عليه

الدليل، اذا آثر على قوله تعالى أقوال المخلوقين، كما هو دأب المقلدين الضالين،

( ٩٠ : ٨٧ ) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفَقِينَ فِتَتَّبِن وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ، أَثُر يَدُونَ أَنْ تَهَدُوا مَنْ آضَلُ اللهُ ، وَمَنْ يُضْلُلُ اللهُ فَلَنْ تَجَدّ لَهُ سَبِيلًا (٨٠: ٨١) وَذُوا أَوْ تَكَافُرُ وَنَ كُمَّا كُفَرُ وَا فَتَكُونُونَ سَوَا ٤ فَلا تَتَخذُوا مِنهُمْ أَوْلِيّاء حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبيلِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، وَلَا تَتْخَذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نصيرًا ( ٨٠ : ٨٩ ) الأَ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثُنَّ أُو جَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَنْ يُعْتِلُوكُمْ اوْ يُقْنِلُوا قُومَهُمْ ، وَلَوْ شَاء اللهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَـ مُلَّهُ لَهُ مَا فَإِنِ اعْتَرْ لُوكُمْ فَلَمْ يُعْتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا الَّيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَمَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ( ٨٩: ٩٣) سَتَجِدُ ون آخُرينَ يُريدُونَ أَنْ يَأْ مَنُوكُمْ وَيَأْ مَنُوا قَوْمَهُمْ ، كُلْمًا رُدُوا إِلَى الْفَتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا، فَآذِ لَمْ يَمْ تَرْلُوكُمْ وَيُلْقُوا الَّكِيمُ السَّلَّمَ وَيَكُمُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ، وَأُولَيْكُمْ جَمَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سلطانا مينا

ابتدأ هذه الآيات بالفاء لوصلها بما سبقها اذ السياق لا مزال جاريا في مجراه من أحكام القتال وذكر شؤون المنافقين والضعفاء فيه، ومن المنافقين من كان ينافق باظهار الاسلام فتخونه أعماله كما تقدم ،ومنهم من كان ينافق باظهار الولاء للمؤمنين والنصر لهم وهم بعض المشركين ( وكذا بعض اهل الكتاب ) وهذه الآيات في المنافقين في إبان الحرب باظهار الولاء والمودة او الايمان في غمر دار الهجرة ورد في اسباب نزولها روايات متعارضة: روى الشيخان وغيرهاعن زيدبن ثابت ان

رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى أحد فرجع ناس كانواخرجوا معه فكان اصحاب رسول الله « ص » فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا فانزل الله تعالى « فما لكم في المنافقين فئتين » واخرج سعيد بن منصور وابن ابي حاتم عن سعد بن معاذ قال خطب رسول الله ( ص ) الناس فقال « من لي بمن يؤذيني وبجمع في بيته من يؤذيني » فقال سعد بن معاذ : إن كانمن الأوس قتلناه وان كان من اخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك. فقام سعد بن عبادة فقالمالك يا ابن معافطاعة رسول الله د ص » ولقد عرفت ما هو منك ، فقام أسيد بن خضر فقال انك يا ابن عبادة منافق وتحب المنافقين ، فقام محمد بن سلمة فقال: اسكتوا أيها إالناس فان فينا رسول الله ( ص ) وهو يأمرنا فننفذ أمره. فانزل الله « فما لكم في المنافقين فئتين » الآية . واخرج احمد عن عبدالرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله (ص) بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فأركسوا وخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من الصحابة فقالوا لهم مالكم رجمتم ﴿ قالوا أصابنا وبا المدينة فقالوا: اما لكم في رسول الله أسوة حسنة?، فقال بعضهم نا فقوا وقال بعضهم لم ينافقوا . فانزل الله الآية ، وفي اسناده تدليس وانقطاع اه من لباب النقول للسيوطي والمراد بالذي يؤذي النبي في حديث سعد بن معاذ هو عبد الله بن ابي رئيس المنافقين وماكان منه في قصة الافك. وروي عن ابن عباس وقتادة أنها نزلت فيقوم بمكة كانوا يظهرون الاسلام ويعينون المشركين على المسلمين. ورجحها بعضهم حتى على رواية الشيخين بذكر المهاجرة في الآية الثانية ،

روى ابن جرير في التفسير عن ابن عباس بعد ذكر سنده من طريق محمد بن سعد : قوله (فالكم في المنافقين فئتين) وذلك ان قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالاسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا ان لقينا اصحاب محمد عليه السلام فليس علينا منهم باس وان المؤمنين لما أخبر واخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم قالت فئة من المؤمنين اركبوا الى الخبثاء فاقتلوهم فانهم يظاهرون عليكم عدوكم وقالت فئة اخرى من المؤمنين سبحان الله ـ او كا قالوا ـ تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من اجل انهم لم يها جروا ويتركوا ديارهم ، نستحل دماؤهم واموالهم ما تكلمتم به من اجل انهم لم يها جروا ويتركوا ديارهم ، نستحل دماؤهم واموالهم

لذلك ?! فكانوا كذلك فئتين والرسول عليه السلام عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شي فنزلت. وذكر الآية . وهذا لا يدل على ان اولئك القوم قد السلموا بالفعل كما توهمعبارة بعضالناقلين . وروى ابن جرير عن معمر بن راشد قال بلغني أن ناسامن أهل مكة كتبوا الى الذبي (ص) انهم قد أسلموا وكان ذلك منهم كذبا ، فلقوهم فاختلف فهم المسلمون فقالت طائفة دماؤهم حرام ، فانزل الله الآية

وروى أيضاً عن الضحاك قال هم ناس تخلفوا عن نبي الله (ص) وأقاموا بمكة وأعلنوا الايمان ولم يهاجروا فاختلف فيهم اصحاب رسول الله (ص) فتولاهم ناس وتبرأ من ولايتهم آخرون ، وقالوا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا فسهاهم الله منافقين و برأ المؤمنين من ولايتهم وامرهم ان لايتولوهم حتى يهاجروا

ثم ذكر أبن جرير روايات من قال إنها نزلت في منافقين كانوافي المدينة وارادوا الخروج منها معتذرين بالمرض والنخمة ومن قال إنها نزلت في أهل الافك ثم رجح قول من قالوا أنها نزلت في قوم من مكة ارتدوا عن الاسلام بعد اسلامهم لذكر الهجرة في الآية

ومن المعهود انهم يجمعون بين الروايات في مثل هذا بتعدد الوقائع ونزول الآية عقبها ، ولا يمنعهم من هذا ان يكون بين الوقائع تراخ وزمن طويل ، وأقرب من ذلك أن يحملها كل على واقعة برى أنها ننطبق عليها من باب التفسيرلا التاريخ، ولكن من الروايات ما يكون نصا او ظاهرا في التاريخ وتعيين الواقعة ، الا ان تكون الرواية منقولة بالمعنى كما هو الغالب وحينئذ تكون الرواية في سبب النزول ليست اكثر من فهم للمروي عنه في الآية ورأي في تفسيرها يخطى، فيه و بصيب ، ولا يلزم أحدا أن يتبعه فيه ، بل لمن ظهر له خطؤه أن يرده عليه ولاسيا أذا كان ما يتبادر من معنى الآيات يأباه . وقد رأيت أن بعضهم رد رواية الصحيحين في جعل المراد بالمنافقين هنا فئة عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا عن القتال في أحد واستدلوا بما رأيت من ذكر المهاجرة في الآية الثانية ، و يمكن تأويل هذا أحد واستدلوا بما رأيت من ذكر المهاجرة في الآية الثانية ، و يمكن تأويل هذا

اللفظ ما نراه. واقوى منه في رد هذه الرواية وما دونها في قوة السند من سائر الروايات (أي التي جعلت الآية في منافقي المدينة) ان الأحكام التي ذكرت في هذه الآيات لم يعمل النبي ( ص ) بها في أحد ممن قالوا انها نزلت فيهم وهو قتلهم حيمًا وجدوا بشرطه ، وهذه آية من آيات صد بعض الرو ايات الصحيحة السندعن الفهم الصحيح الذي يتبادرمن الآيات بلا تكلف ، ورجح ابن جرير وغيره رواية ابن عباس ( رض ) في نزول هذه الآية في اناس كانوا بمكة يظهرون الاسلام خداعا للمسلمين وينصرون المشركين. وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى انها نزلت في المنافقين في الولاء والمحالفة وهذه عبارته في الدرس: الفاع في قوله تعالى ﴿ فَالْكُم في المنافقين فئتين ﴾ تشعر بارتباط الآية عا قباها ، وزعم بعضهم ان الفاء للاستئناف وهذا لا معنى له وانما يخترع الجاهل تعليلات ومعاني الايفهمه ( وقد بختر عاار وايات كا صرح به في غير موضع) فالآية مرتبطة عاقبلها اشد الارتباط اذالكلام السابق كان في احكام القتال حتى ما ورد في الشفاعة الحسنة والسيئة ، وقد خنمه بقوله « الله لا اله الا هو » الخ اي لا إنه غيره مخشى ومخاف أو يرجى فترك تلك الاحكام لاجله، ثم جاء بهذه الآيات موصولة بما قبلها بالفاء وهي تفيد تفريع الاستفهام الانكاري فيها على ما قبله ، اي اذا كان الله تعالى قد أمركم بالقتال في سبيله وتوعد المبطئين عنه والذين تمنوا تأخير كتابته عليهم، وإذا كان لا إله غيره فيترك أمره وطاعته لاجله \_ فما لكم تترددون في امر المنافقين وتنقسمون فيهم الى فئتين؟ (قال) والمنافقون هنا غير من نزلت فيهم آيات البقرة وسورة المنافقين وأمثالهن من الآيات، المراد بالمنافقين هنافريق من المشركين كانوا يظهرون المودة المسلمين والولاء لهم وهم كاذبون فيايظهرون، ضلعهم معامثالهم من المشركين، ومحتاطون في اظهار الولاء للمسلمين اذا رأوا منهم قوة ، فاذ اظهرهم ضعفهم انقلبوا عليهم واظهروا لهم العداوة . فكان الومنون فيهم على قسمين منهم من يرى أن يعدوا من الاولياء ويستعان بهم على سائر المشركين المحادين لهم جهرا ، ومنهم من يرى ان يعاملوا كا « ۱٤ خامس » « س ٤ ج ٥ » « تفسير النسام »

يه امل غيرهم من الحجاهرين بالمداوة ( وعبارته من لاينا فق) فانكر الله عليهم ذلك وقال ﴿ وَاللَّهُ أَرَكُمْهُمُ بِمَا كُسْبُوا ﴾ أي كيف لنفرقون في شأنهم والحال ان الله تعالى أركسهم وصرفهم عن الحق الذي انتم عليه بما كسبوا من أعمال الشرك والمعامى حتى أنهم لا ينظرون فيه نظر إنصاف وإنما ينظرون اليكم وما انتم عليه نظرالاعداء المبطلين ويتربصون بكم الدوائراه مانقلناه عن الدرس وليس عندناعنه هناشي الخر أقول الركس بفتح الراء مصدر ركس الشيء يركسه (بوزن نصر ) اذا قلبه على رأسه أو رد آخره على أوله، يقال ركسه وأركسه فارتكس. قال في اللسان بعدمعني ماذكر: وقال شمر بلغني عن ابن الاعرابي انه قال المنكوس والمركوس المدبر عن حاله والركس رد الشيء مقلوبا اه ويظهر انه مأخوذ من الركس ( بكسر الرام) وهو كما في اللسان شبيه بالرجيع، واطلق في الحديث على الروث. والحاصل ان الركس والاركاس شر ضروب التحول والارتداد وهو أن يرجع الشيء منكوسا على رأسه ان كان له رأس أو مقلوبا أو متحولاً عن حالة الى أردأ منها كتحول الطعام والعلف الى الرجيع والروث، والمرادهنا تحولهم الى الغدر والقتال أو الى الشرك. وقد استعمل هنا في التحول والانقلاب المعنوي أي من إظهار الولاء والتحمز الى المسلمين الى إظهار التحيز الى المشركين ، وهو شر التحول والارتداد المعنوي كأن صاحبه قدنكس على رأسه وصار يمشي على وجهه ( ٢٢:٦٧ أفهن يمشي مكبا على وجهه أهدى اممن يمشي سوياعلى صراط مستقيم ) ومن كانت هذه حاله في ظهور ضلالته في أقبح مظاهرها فلاينبغي أن يرجو أحد من المؤمنين نصر الحق من قبله، ولا ان يقع الخلاف بينهم و بين سائر أخوانهم في شأنه

وقد اسند الله فعل تمالى هذا الاركاس اليه وقرنه بسببه وهو كسب أولئك المركسين للسيئات والدنايا من قبل حتى فسدت فطرتهم وأحاطت بهم خطيئتهم فأوغلوا في الضلال و بعدوا عن الحق حتى لم يعد يخطر على بالهم ولا يجول في أذهانهم الا الثبات على ماهم فيه ومقاومة ماعداه ، مقاومة ظاهرة عند القدرة ، وخنية عند العجز ، هذا هو أثر كسبهم للسيئات في نفوسهم وهو أثر طبيعي ، وانما اسنده الله تعالى اليه لانه ما كانسببا الابسنة، في تأثير الاعمال الاختيارية في نفوس

قلت ان سبيل الحق هي صراط الفطرة ، وبيان هذا ان مقتضى الفطرة ان يستعمل الانسان عقله في كل ما يعرض له في حياته و يتبع فيه ما يظهر له بعد النظر والبحث انه الحق الذي با تباعه خيره ومنفعته الهاجلة والآجلة و كالهالانساني ، على قدر علمه بالحق والخير والكال ، ومن مقتضى الفطرة ان يبحث الانسان داعا ويطلب زيادة العلم بهذه الامور ، ولا يصده عن هذا الصراط المستقيم شي ، كالتقليد والغرور بما هوعليه وظنه أنه ليس ووا ، خير له منه وأنفع وأكل ، أو لئك الذين يقطعون على أنفسهم طريق العقل والنظر ، والتميز بين الخير والشر ، والنفع والضر ، والحق والباطل ، فيكونون أتباع كل ناعق ، و يسلكون مالا يحصى من السبل و إن ادعى كل منهم الانتساب الى زعم واحد ، وشبهتهم على ترك صراط الفطرة ان عقولهم قاصرة عن التميز بين الحق والباطل والخير والشر ، وانهم اتبعوا من بلغهم من آبائهم ومعاشر يهم أنهم كانوا أقدر منهم على معرفة ذلك وبيانه ، والحق الواقع انهم ومعاشر يهم أنهم كانوا أقدر منهم على معرفة ذلك وبيانه ، والحق الواقع انهم لا بعلمون حقيقة ما كان عليه أولئك الزعماء ولا شيئا بعتد به من علمهم ، وأعايت بعون

ما وجدوا عليه آبا هم من الثقة بزعما عصرهم واوكان آباؤهم وزعماؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهتدون، ومن قطع على نفسه طريق النظر، وكفر نعمة العقل، لا يمكن إقامة الحجة عليه، ولذلك قال تعالى « ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » فان « سبيلا » فن « سبيلا » فان « سبيلا » فان « سبيلا » فال من ترك سبيل الله وهي اتباع الفطرة باستعال العقل كان من سنة الله ان يكون ضالا طول حياته اذ لا تجد له سبيلا أخرى بسلكها فيهتدي بها الى الحق

﴿ ودوا لو تكفرون كما كفروافتكونون سُواء ﴾ اي ان هؤلا المنافقين الذين ترجون نصرهم لكم وتطمعون في هدايتهم ، ليسوا من الكفار القانعين بكفرهم ، الغافلين عن غيرهم، بلهم يودون اوتكفرون ككفرهم وتكونون مثلهم سواء، ويقضى على الاسلام الذي أنتم عليه ويزول من الارض ، ﴿ فلا تتخذوا منهم اوليا ٠ حتى يهاجروا في سبيل الله ﴾ اي فلا تتخذوا منهم أنصارا لينصروكم على المشركين حتى يهاجروا اليكم ويتحدوا بكم، لأن المؤمن الصادق لايدع النبي من معه ومن المؤمنين عرضة للخطر ولا يهاجر اليهم لينصرهم الاللعجز. فترك الهجرة مع القدرة عليها دليل على نفاق اولئك المختلف فيهم . والاستاذ الامام يقدر هنا « حتى يؤمنوا و يهاجروا » وكانت الهجرة لازمة للايمان لزوما بينا مطردا فلذلك استغني بذكرها عن ذكره إيجازا . ومن جمل الآيات في المنافقين في الدين من أهل المدينة وما حولها جعل المهاجرة هنا من باب حديث « والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » وهو بعيد جدا . ومعنى الحديث ان المهاجر الكامل من كان كذلك . ويرد ما قالوه كما سبق التنبيه اليه قوله تعالى ﴿ فَانْ تُولُوا ﴾ اي اعرضوا عن الايمان والهجرة ﴿ فَخُذُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَّ عُوهُمْ وَلَا تَتَّخَذُوا مَنْهُمُ وَآيًا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ولا يجوز بحال أن يكون المراد أن الذبن لا يهجرون ما نهى الله عنه يقنلون حيث وجدواً . وما سمعنا ان النبي (ص) قتل احدًا من المنافقين في الايمان بذنبه بل كان يهم الرجل من اصحابه بقتل المنافق فيمنعه وان ظهر المقتضي لثلا يقال ان محمدايقتل اصحابه. ولا يظهرهذا التعليل في اولئك المنافقين الذين كانوا عكة ينصرون المشركين،

واما المنافقون في الولاء فالا مر بقنا لهم اظهر فقد كانوا يعاهدون فيفي لهم المسلمون وهم يغدرون ، ويستقيم المسلمون على عهدهم وهم ينكثون ، ولم يأ مرهم الله تعالى بعاملتهم بما يستحقون الا بعد تكوار ذلك منهم ، لانه تعالى جول الوفاء من صفات المؤمنين بمثل قوله (١٣: ٢٢ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ) واكد حفظ ميثاقهم حتى انه حرم نصر المؤمنين غير الذين مع رسوله عليهم بقوله (٢: ٨ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا ، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلى على قوم بينكم و بينهم ميثاق )وقدبين أحكامهم وأحكام امثالهم مفصلة هنا وفي أول سورة التو بة وهي صريحة في علم الامر بقتالهم وهي غدرهم وتصديهم لفتال المسلمين ، وقد جمل هذه العلة من قبيل الضرورة نقدر بقدرها ، ولذلك عقب نهيه عن اتخاذ ولي أو نصير منهم بقوله الضرورة نقدر بقدرها ، ولذلك عقب نهيه عن اتخاذ ولي أو نصير منهم بقوله

﴿ الا الذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق ﴾ الخذهب ابومسلم الى ان هذا استنا من المؤمنين الذين المهاجروا قال كما نقل عنه الرازي: لما اوجب الله الهجرة على كل من اسلم استثنى من الهعذر «فقال الا الذين يصلون» وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول الهجرة والنصرة الاانه كان في طريقهم من الكفارمن يخافونه فصاروا الى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق واقاموا عندهم ينتهزون الغرصة لإمكان الهجرة واستثنى أيضا من صاروا الى الرسول والمؤمنين ولكن لا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار معهم لانهم أقاربهم أو لانهم تركوا فيهم أولادهم وازواجهم فيخافون ان يفتكوا بهم اذا هم قاتلوا مع المسلمين . وقد ابعد أبو مسلم في هذا اذ لا يظهر معنى لنفي وخص المهمين لذي ومن معه ، ولا لامتنان الله تعالى عليهم بأنه لم يسلطهم عليهم وذهب الجهور الى أن الذين استثناهم الله تعالى هم من الكفار وكانوا كلهم حر با للمؤمنين يقتلون كل مسلم ظفروا به اذا لم يمنعه أحد فشرع الله للمؤمنين معاملتهم عثل ذلك وان يقتلوهم حيث وجدوهم الا من استثنى . وهذا يؤيد رأي الاستاذ في نفاقهم

ونقول ان الكلام في المنافقين الذين في دار الشرك لا في دار الهجرة سواء كان نفاقهم بدءوي الاسلام أو بالولاء والعهد، وقد اركسهم الله وأظهر نفاقهم وشدة حرصهم على ارتداد المسلمين كفارا مثلهم ، واذن بقتلهم اينها وجدوا لأنهم يفدرون بالمسلمين فيوهمونهم انهم معهم ، ويقنلونهم اذا ظفروا بهم ، واستثنى منهم من تؤمن غائلتهم بأحد أمرين : احدها ان يصلواو ينتهوا الى قوم معاهدين للمسلمين فيدخلوا في عهدهم ويرضوا بحكمهم ، فيمتنع قنالهم مثلهم ، وثانيها أن يجيئوا المسلمين مسالمين لا يقاتلونهم ولا يقاتلون قومهم معهم بل يكونون على الحيادوهذا هو قوله تعالى ﴿ اوجا وكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ﴾ أي جاؤكم قد ضاقت صدورهم عن قتالكم وعن قتال قومهم فلا تنشر ح لأحد الامرين . ولا يظهر هذا ظهورا بينا لا تكاف فيه الاعلى قول الاستاذ الامام ان نفاقهم كان يظهر هذا ظهورا بينا لا تكاف فيه الاعلى قول الاستاذ الامام ان نفاقهم كان عذر الفريقين موافق للاصل الذي نقدم في سورة البقرة ( وقاتلوا في سبيل الله عذر الفريقين موافق للاصل الذي نقدم في سورة البقرة ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون كم اصول الاسلام ،

ولما كان الكف عن هوالا مما قد يثقل على المسلمين لما جرت عليه عادة العرب من الشدة في أمرالمعاهدين والمحالفين وتكليفهم قتال كل أحد يقاتل محالفيهم ولو كانوا من الاهل والاقربين قال تعالى مخففا ذلك عنهم ومؤكدا أمر منع قتال المسالمين ﴿ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ﴾ أي ان من رحمته تعالى بكم أن كف عنكم بأس هاتين الفئنين وصرفهم عن قتالكم ولو شاء ان يساطهم عليكم لسلطهم فلقاتلوكم ، وذلك بأن يسوق اليهم من الاخبار ويلهمهم من الآراء ما يرجحون به ذلك . ولكنه بتوفيقه ونظامه في الاسباب والمسببات، وسننه في الافراد وحال الاجتماع ، جعل الناس في ذلك العصر أزواجا ثلاثة : (١) السليم والفطرة الاقوياء الاستقلال وهم الذين سارعوا الى الإعان \_ (٢) المتوسطون وهم الذين رجحوا مسالمة المسلمين فلم يكونوا معهم من أول وهلة ولا أشداء عليهم \_ (٣) الموغلون في الفلال والشرك والراسخون في النقليد والمحافظة على القديم وهم الحاربون . واذا الفلال والشرك والراسخون في النقليد والمحافظة على القديم وهم الحاربون . واذا كان وجود هؤلاء المسالمين عشيشته الموافقة لحكمه وسننه فلا يثقل عليكم اتباع كان وجود هؤلاء المسالمين عشيشته الموافقة لحكمه وسننه فلا يثقل عليكم اتباع أمره بترك قتالهم ﴿ فان اعتراؤكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم ها جميل الله لكم

عليهم سبيلا ) أي فان اعتزلكم أوائك الذين يمتون اليكم باحدى تينك الطريقتين فلم يقاتلوكم ، وألقوا اليكم الدلم أي اعطوكم زمام أمرهم في المسالمة بحيث وثقتم بها وثوق المراء اليقى اليه ، فما جعل الله لكم طريقا تسلكونها الى الاعتداء عليهم ، فان أصل شرعه الذي هداكم اليه ان لا تقاتلوا الا من يقاتلكم ، ولا تعتدوا الا

على من اعتدى عليكم

وفي الآية من الاحكام (على قول من قالوا انهم كانوا مسلمين أو مظهرين الاسلام ثم ارتدوا) أن المرتدين لايقلون اذا كانوا مسالمين لايقاتلون ولايوجد في القرآن نص بقتل المرتد فيجعل ناسخا لقوله « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم » الخنم ثبت في الحديث الصحيح الامر بقتل من بدل دينه وعليه الجهور ، وفي نسخ القرآن بالسنة الخلاف المشهور . ويؤيد الحديث عمل الصحابة ، وقد يقال ان قتالهم للمرتدين في أول خلافة ابي بكر كان بالاجتهاد فانهم قاتلوا من تركوا الدين بالمرة كلي واسد، وقاتلوا من منع الزكاة من تميم وهوازن . لأن الذين ارتدوا صاروا الى عادة الجاهلية حربا لكل أحد لم يعاهدوه على ترك الحرب . والذين منعوا الزكاة كانوا مفرقين لجاعة الاسلام ناثر بن لنظامهم ، والرجل الواحد اذا منع الزكاة لا يقتل عند الجمهور

أماقول من قال: المراد بالمنافقين هنا العربيون. ففيه أن قتل العربيين كان لمخادعتهم وعدرهم وقتاهم راعي الا بل التي اعطاهم النبي (ص) وتمثيلهم به على ان هذا القول واه جدا لأن العربيين لا يأتي فيهم التفصيل الذي في الآيات ، ولكن من هم هؤلاء ووى ابن ابي حاتم وابن مردويه عن الحسن ان سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحدواسلم من حولهم قال سراقة لمغني انه عليه الصلاة والسلام بريد ان يبعث خالد بن الوليد الى قومي من بني مدلج فأتيته فقلت أنشدك النعمة ، فقالوا مه ، فقال « دعوه ، ما تريد ? » قلت بلغني انك تريد ان تبعث الى قومي وأنا أريد ان توادعهم فان اسلم قومك السلموا ودخلوا في الاسلام وان لم يسلموا لم تحش بقلوب قومك عليهم . فأخذرسول الله (ص) بيدخالد فقال «اذهب معه فانعل ما يريد» فصالحهم خالدعلى ان لا يعينوا الله (ص) بيدخالد فقال «اذهب معه فانعل ما يريد» فصالحهم خالدعلى ان لا يعينوا

على رسول الله (ص) وإن اسلمت قريش اسلموا معهم ومن وصل اليهم من الناس كان له مثل عهدهم . فأنزل الله تعالى « ودوا \_ حتى بلغ \_ الا الذين يصلون » فكان من وصل اليهم كانوا معهم على عهدهم . اه من لباب القول وعزا الآلوسي هذه الرواية إلى ابن ابي شيبة . وروى ابن جرير عن عكرمة انه قال نزلت في هلال ابن عويمر الاسلمي وسراقة بن مالك بن جعشم وخزيمة بن عامر بن عبدمناف اه من نفسيره . وعزا السيوطي هذه الرواية في اللباب الى ابن ابي حانم فقط ثم قال وأخرج ايضا عن مجاهد انها انزلت في هلال بن عويمر الاسلمي و كان بينه و بين المسلمين عهد وقصده ناس من قومه فكره ان يقاتل المسلمين وكره ان يقاتل قومه .

وقال الرازي تبعا للكشاف ان النبي (ص) وادع وقت خروجه الى مكة هلال بن عويم الاسلمي على ان لا يعصيه ولا يعين عليه، وعلى ان كل من وصل الى هلال ولجأ اليه فله من الجوار مثل مالهلال

وهذه الروايات كلها ترد ماذ كره السيوطي في أسباب نزول الآية الاولى صحيحة السند وضعيفته وتؤ يدماقاله الاستاذ الامام في كونالمنافقين في هذا السياق هم المنافقين في العهد والولاء.

﴿ ستجدون آخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم ﴾ هؤلا وريق من الذين لم يهتدوا بالاسلام ، ولم يتصدوا الى مجالدة أهله مجد الحسام ، فكانوا مذبذ بين بين المؤمنين والكافرين ، لا يهمهم الاسلامة ابدانهم ، والأمن على أرواحهم وأموالهم ، فهم يظهرون لكل من المتحار بين أنهم منهم أو ممهم ، روى ابن جرير عن مجاهد أنهم ناس كانوا يأتون النبي (ص) فيسلمون ريا ويرجعون الى قريش فيرتكسون في الاوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا ، فأمر بقتالهم ان لم يعتزلوا و يصلحوا اه

وروى عن ابن عباس أنه قال: كلما أرادوا ان يخرجوا من فتنة اركسوا فيها وذلك ان الرجل منهم كان يوجد قد تكلم بالاسلام فيقرّب الى العود والحجر وإلى العقرب والحنفسا ويقول المشركون له قل «هذا ربي» للخنفسا والعقرب. وروى عن قنادة أنهم حي كانوا بتهامة قالوا يانبي الله لا نقاتلك ولا نقاتل

قومنا وارادوا أن يأمنوا نبي الله ويأمنوا قومهم فأبى الله ذلك عليهم فقال «كلما ردوا الى الفتنة أركسوا فيها » يقول كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيه . وروى عن السدي أنها نزلت في نعبم بن مسعود الاشجعي وكان يأمن في المسلمين والمشركين ينقل الحديث بين النبي (ص) والمشركين . ولا يبعد أن يكون كل من ذكر من هذا الفريق وان يكون منهم غير من ذكر

ونزيدفي بيان معنى قوله ﴿ كالماردوا الى الفتنة أركسوا فيها ﴾ أنهم كانوا يريدون أن يأمنوا جانب المسلمين إما باظهار الاسلام وإما بالعهد على السلم وترك القتال ومساعدة الكفار على المؤمنين - ثم يفتنهم المشعركون أي يحملونهم على الشرك أو على مساعدتهم على قتال المسلمين وهو الإركاس فيرتكسون أي فيتحولون شر التحول معهم ، ثم يعودون الى ذلك النفاق والارتكاس المرة بعد المرة ، أي فهم قد مردوا على النفاق فلا ينبغي أن يختلف المؤمنون في شأنهم ، وقد بين الله حكمهم بقوله :

﴿ فَانَ لَمْ يَعْتَرُلُوكُمْ وَيَلْقُوا الْيَكُمُ السّلَمْ وَيَكْفُوا أَيْدِيهُمْ فَخْدُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَفْقَتُمُوهُمْ ﴾ أي فان لم يعترَلُوكُمْ بَرَكُمْ وشأَنكُمُ والترامهم الحياد، ويلقوا اليكمالسلم أي زمام المسالمة بالصفة التي نقون بها حتى كأن زمامها في ايديكم ، (وفسره بعضهم بالصلح) ويكفوا ايديهم عن القتال مع المشركين أو عن الدسائس ، لن لم يفعلوا ذلك ويؤمن به غدرهم وشرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ، اذ ثبت بالاختبار أنه لاعلاج لهم غير ذلك ، فقد قامت الحجة لكم على ذلك . وذلك قوله تعالى ﴿ واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ﴾ أي جعلنا لكم حجة واضحة ومردا فاظهرا على قنا لهم ، فقد روي عن غيروا حدان السلطان في كتاب الله تعالى هوالحجة . وهذا يقابل قوله تعالى في من اعترالوا وألقوا السلم ﴿ فَا جعل الله لكم عليهم سبيلا ﴾ وكل من العبارتين تؤيد الاخرى في بيان كون القتال لم يشرع في الاسلام وكل من العبارتين تؤيد الاخرى في بيان كون القتال لم يشرع في الاسلام وكل من العبارتين تؤيد الاخرى في بيان كون القتال لم يشرع في الاسلام الله لكم عليهم سبيلا الله للضرورة ، وان هذه الضرورة فقدر بقدرها في كل حال

قال الرازي: قال الاكثرون وهذا يدل على انهم اذا اعتزاوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن قتالنا لم يجزلنا قتالهم ولا قتلهم ، ونظيره قوله تعالى « لابنها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم . . . » وقوله « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلنا ولا تعتدوا » فخص الامر بالقتال بمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا اه

والظاهر انه يعني بمقابل الاكثرين من يقول ان في الآيات نسخا. ولايظهر النسخ فيها الا بتكلف فما وجه الحرص على هذا التكلف ? ويأتي في هذه الآية

ما ذكرناه عقب التي قبلها في قتل المرتدين وغيرهم

ومن مباحث اللفظ في الآيات ان الفاء في قوله تعالى « فتكونون سواء » للعطف لا للجواب كقوله « ودوا لو تدهن فيدهنون » وقوله « أو جاء وكم حصرت صدورهم » معطوف على الذين يصلون ، والتقدير أو الذين جاء وكم قد حصرت صدورهم، وقرى و في الشذوذ «حصرة صدورهم » وعندي انه نفسير للجملة بالحال لاقراءة وقد فسر بعضهم « الا الذين يصلون الى قوم » بصلة النسب ورده المحققون قائلين ان كفار قريش الذين يتصل نسبهم بنسب النبي ( ص ) لم يمتنع قتالهم بل كان أشد القتال منهم وعليهم فكيف يمتنع قتال من اتصل بالمعاهدين بالنسب ؟

ويريد من قال ذلك القول أن يفتح به بابا أغلقه الاسلام، وقد سرى سمه حتى الى بعض من رد هذا القول فجهله بشرى لمن لا بشارة لهم فيه

مُتَعَمِّدًا فَجِزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدُّ لهُ عذاباً عظيماً

لما بين الله تعالى أحكام قتل المنافقين الذين يظهرون الاسلام مخادعة ويسرون الكفر ويعينون أهله على قتال المؤمنين، والذين يعاهدون المسلمين على السلم و بحالفونهم على الولاء والنصر، ثم يغدرون و يكونون عونا لاعدائهم عليهم ، ناسب ان يذكر أحكام قتل من لا يحل قتله من مؤمن ومعاهدوذ مي وما يقع من ذلك خطأ فقال ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ﴾ بينا في غير موضع أن هذا الضرب من النفي نفي للشأن وهو أبلغ من نفي الفعل اي ماكان من شأن المؤمن من حيث هو مؤمن ولامن خلقه وعمله أن يقتل أحدا من أهل الايمان لان الايمان \_ وهوصاحب السلطان على نفسه والحاكم على ارادته المصرفة لعمله هدو الذي يمنعه من هذاالغتل أن يجترحه عدا ولكنه قديقع منه ذلك خطأ فقوله تعالى ﴿ الا خطأ ﴾ استثناء منقطع معناه ماذكرنا من الاستدارك . وقيل هو متصل معناه ما ثبت ولا وجد قتل المؤمن المؤمن الاخطأ ، وهونفي بمعنى النهي للمبالغة

﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾ بأن ظنه كافرامحار باوالكافر الحربي-غير المعاهد والمستأمن والذمي \_ من اذا لم نقتله قتلك اذا قدر على قتلك ، أواراد رمي صيد أوغرض فأصاب المؤمن ،أوضر به بمالا يقلل عادة كالصفع باليد أو الضرب بالعصا فات وهو لم يكن يقصد قتله ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ أي فعليه من الكفارة على عدم تثبته تحرير رقبة مؤمنة أي عتق رقبة نسمة من اهل الايمان من الرق ، لانه لما اعدم نفسا من المؤمنين كان كفارته أن يوجد نفسا، والعنق كالايجاد، كما ان الرق كالعدم. عبر بالرقبة عن الذات لان الرقيق محني رقبته دائما لمولاه ، كلما أمره ونهاه، أو يكون مسخراله كالثور الذي يوضع النير على رقبته لأجل الحرث ، ولهذا قال جمهور العلما الا يجزئ عتق الاشل ولا المقعد لانهما لايكونان مسخرين ذلك التسخير انشديد في الخدمة الذي يحب الشارع إبطاله وتكريم البشر بتركه ، ومثله ما الاعمى والمجنون الذي

قوله ناتلنا

( = 1

رت رت

100 قون

J:

قلما يصلح للخدمة وقلما يشعر بذل الرق . وروي عن مالك أنه لا بجزئ عتق الاعرج الشديد العرج والا كثرون على أنه بجزى كالاعور ونفصيل هذه الاحكام في كتب الفقه . والحر والعتيق في أصل اللغة كريم الطباع ، ويقولون الكرم في الاحرار واللؤم في العبيد ، وأنما يكونون نومًا ولانهم يساسون بالظلم ، ويسامون الذل ، والتحرير جعل العبد حرا .

واختلفوا في تحديد معنى المؤمنة هنا فروي عن ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم من مفسري السلف وفقهائهم انها الني صلت وعفلت الايمان، ويظهر هذا في الكافر الذي يسلم دون من نشأ في الاسلام. وقال آخرون من فقها، الامصار منهم مالك والشافعي ان كلمن يصلى عليه اذامات يجوز عتقه في الكفارة، وهذا هو التعريف المناسب لزمنهم الذي كثر فيه الارقاد الناشئون في الاسلام

وروى ابن جربر في سبب نزول هذه الآية عن عكرمة قال كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لوئي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع ابي جهل ، ثم خرج الحارث مهاجرا الى النبي (ص) فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب انه كافر ثم جاء الى النبي (ص) فأخبره فنزلت الآية فقرأها النبي (ص) ثم قال له «قم غرر » ورواه ابن جرير وابن المنذر عن السدي بأطول من هذا . وروي عن ابن زيد انها نزلت في رجل قتله ابو الدرداء في سرية حمل عليه بالسيف فقال لا إله الا الله ، فضم به .

ثم قال (ودية مسلمة الى اهله) أي وعليه من الجزاعم عتق الرقبة دية يدفعها الى اهل المقتول. و لكفارة حق الله والدية ما يعطى الى ورتة المقتول عوضا عن دمه أو عن حقهم فيه. وهي مصدر ودى الفتيل يديه وديا ودية (كعدة وزنة من الوعد والوزن) و يعرفها الفقها و بانها المال الواجب بالجناية على الحر في نفس او فها دونها. وقد اطلق الكتاب الدية وذكرها نكرة فظاهر ذلك أنه يجزئ منها ما يرضي أهل المقتول وهم ورثته قل أو كثر ، ولكن السنة بينت ذلك وحددته على الوجه الذي كان معروفا مقبولا عند العرب. واجمع الفقها على ان دية الحر المسلم الذكر المعصوم (أي المعصوم دمه بعدم ما يوجب إهداره) مئة بعير مختلفة في السن ونفصيلها في كتب الفقه. وقالوا يجوز ما يوجب إهداره) مئة بعير مختلفة في السن ونفصيلها في كتب الفقه. وقالوا يجوز

العدول عن الابل الى قيمتها والعدول عن انواعها في السن بالتراضي بين الدافع والمستحق. وإذا فقدت وجبت قيمتها . ودية المرأة \_ ومثلها الخنثي \_ نصف دية الرجل. والاصل في ذلك أن المنعنة التي نفوت أهل الرجل بفقده أكبر من المنفعة التي نفوت بفقد الانبي زارت محسب الارث. وظاهر الآية أنه لا فرق بين الذكر والأثبي

وفي حديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله (ص) كتب الى أهل اليم كتابا وكان في كتابه « ان من اعتبط مؤمنا قتلاعن بينة فانه قود الا أن يرضي أولياء المقلول، وأن في النفس الدية مئة من الأبل» — الى أن قال بعد ذكر قود الاعضاء - « وعلى أهل الذهب الف دينار » وهذا يدل على أن دية الابل على أهلهاالتي هي رأس مالهم ، وأن على أهل الذهب الدية من الذهب، وظاهر الحديث ان الدية على الذين يتعاملون بالنقد كأهل المدن تكون من الذهب والفضة وأن هذا أصل لا قيمة للابل. وسيأتي مزيد لبحث الدية في دية الكافر. والحديث روي مرسلا عندايي داود والنسائي وموصولا عند غيرها واخلف فيه وعمل به الجاهير. والاعتباط القلل بغير سبب شرعي من اعتبط الناقة أذا ذبحها لغير علة . والقود ( بالتحريك) القصاص أي يقتل به إلا أذا عفا عنه أولياء المقتول .

وقوله تمالى ﴿ إِلا أَن يصدقوا ﴾ معناه ان الدية نجب على قاتل الخطاءِ لأهل المقتول الا أن يعفوا عنها ويسقطوها باختيارهم فلا نجب حينئذ لأنها آنما فرضت لهم تطييباً لقلوبهم وتعويضًا عما فأنهم من المنفعة بقتل صاحبهم وارضاء لانفسهم عن القاتل حتى لانقع العداوة والبغضاء بينهم. فاذا طابت نفوسهم بالعفوعها حصل المقصود، وانتفى المحذور، لأنهم يرون أنفسهم بذلك أصحاب فضل ويرى القاتل لهم ذلك ، وهذا النوع من الفضل والمنة لا يثقل على النفس حمله كما يثقل عليها حمل منة الصدقة بالمال ، وقد عبر عنه بالتصدق للنرغيب فيه .

<sup>﴿</sup> فَانَ كَانَ مِنْ قُومِ عَدُولَكُمْ وَهُو مُونَّمِنَ ﴾ اي فان كان المقتول من اعدائكم

والحال أنه هو مو من كالحارث بن يزيد كان من قريش وهم اعدا النبي (ص) والمؤمنين يحاربونهم وقد آمن ولم يعلم المسلمون با يمانه لا نه لم يهاجر وا نما قتله عياش في حال خروجه مهاجر الانه لم يعلم بذلك . ومثله كل من آمن في دار الحرب ولم يعلم المسلمون با يمانه اذا قتل ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ اي فالواجب على قاتلة عتق رقبة من اهل الا يمان فقط ولا تجب الدية لاهله لأنهم اعدا محاربون فلا يعطون من اموال المسلمين ما يستعينون به على عداوتهم وقتالهم وقيل ان ديته واجبة بيت المال ، ولو صح هذا لها سكت عنه الكتاب في معرض البيان

﴿ وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق ﴾ وهم المعاهدون لكم على السلم لا يقاتلونكم ولا نقاتلونهم كما عليه الدول في هذا العصر كلهم معاهدون قد أعطى كل منهم للآخرين ميثاقاعلى ذلك وهو ما يعبر عنه بالمعاهدات وحقوق الدول ومثلهم أهل الذمة بعموم الميثاق أو بقياس الاولى ﴿ فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ أي فالواجب في قتل الموثمن: دية الى أهله تكون عوضا عن حقهم ، وعتق رقبة مؤمنة كفارة عن حق الله تعالى الذي حرم قتل النميين والمعاهدين ، كما حرم قتل المؤمنين ، وقد نكر الدية هنا كما نكرها هناك وظاهره انه يجزى كل ما يحصل به التراضي وان للعرف العام والخاص حكمه في وظاهره انه يجزى كل ما يحصل به التراضي وان للعرف العام والخاص حكمه في دلك ولا سما اذا ذكر في عقد الميثاق ان من قتل تكون ديته كذا وكذا فان هذا النص أجدر بالتراضي واقطع لعرق النزاع ، وسيأتي ما ورد من الروايات المرفوعة والآثار في ذلك

وقد قدم هنا ذكر الدية وأخر ذكر الكفارة وعكس في قتل المؤمن ولعل النكتة في ذلك الإشعار بان حق الله تعالى في معاملة المؤمنين مقدم على حقوق الناس واذلك استشى هنالك في امر الدية فقال « الا أن يصدقوا » لأن من شأن الموثمن العفو والسماح ، والله يرغبهم فيمايليق بكرامتهم ومكارم اخلاقهم ، ولم يستثن هنا لأن من شأن المعاهدين المشاحة والتشديد فيحةوقهم ، وليسوامذعنين لهداية الاسلام فيرغبهم كتابه في الفضائل والمكارم ، وثم نكتة أخرى وهو ان

في سماح المعاهد للمؤمن بالدية منة عليه والكتاب العزيز الذي وصف المؤمنين بالمهزة لا يفتح لهم باب هذه المنة. ومن محاسن نظم الكلام وتأليفه ان يؤخو المعطوف الذي له متعلق على ما ليس له متعلق ومامتعلقاته اكثر على ما متعلقاته أقل وهذه نكتة لفظية لتأخير ذكر الدية في حق المؤمن اذ تعلق بها الوصف وهو قوله « الا أن يصدقوا »

ثم انه لم يقل هنا في الدية « مسلمة الى أهله » ويدل ذلك على ان القاتل لا يكلف ان يوصل الدية الى أهل المقتول البتة وهم في غير حكم المسلمين اذ ربما يتعذر او يتعسر عليه ذلك ، ولا نها حق لهم فعليهم ان يحضروا لطلبه واخذه ، وقد يكون من شروط الههد ان تعطى الى رؤساء قوم المقتول وحكامهم الذين يتواون عقد العهود والمواثيق او الى من ينيبونه عنهم في دار الاسلام ، فوسع الله في ذلك . هذا ما ظهر لي في هذه الاطلاقات والقيود ونكنها ولم أر من بينها

هذا هو الذي تعطيه الآية في دية غير المسلم اذا لم يكن محار با وناهيك به عدلا . وقد اختلف الفقها في دية غير المسلمين لاختلاف الرواية وعمل الصدر الاول فيه ، فغي حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « عقل الكافر نصف دية المسلم » رواه احمد والترمذي وحسنه . وفي لفظ « قضى ان عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » رواه احمد والنسائي وابن ماجه . وحديث عرو بن شعيب عن ابيه عن جده فيه مقال معروف والجمهور على قبوله . والمراد بالعقل الدية لأن الاصل فيها عند العرب الأبل تعقل في فنا ، دارأهل المقتول . ولفظ الكافر في الحديث عام يشمل الكتابين وغيره ورواية أهل الكتابين وفي رواية أخرى للحديث عام يشمل الكتابي وغيره ورواية أهل الكتابين وفي رواية أخرى للحديث «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله (ص) ثمان مئة وينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم .قال وكان كذلك حتى استخلف عر فقم خطيبا فقال: ان الابل قد غلت . قال ففرضها عر على أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق (الفضة) اثنى عشر الفا ففرضها عر على أهل النجم عثي بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل (اي من الدراهم) وعلى أهل البقر مثني بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل (اي من الدراهم) وعلى أهل البقر مثني بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل (اي من الدراهم) وعلى أهل البقر مثني بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل (اي من الدراهم) وعلى أهل البقر مثني بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل

الحلل مئتي حلة . قالوترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيا رفع من الدية . رواه ابو داود وروى الشافعي والدارقطني والبيهقي وابن حزم عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف والمجوسي ثمان مئة . وفى اسناده ابن لهيعة ضعيف . والمراد اربعة آلاف درهم وثمان مئة درهم . والاربعة الآلاف هي نصف دية المسلم على ما كان عليه العمل في زمن النبي (ص) وثلثها بحسب تعديل عمر ولذلك قال الشافعية ان دية الذمي ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم . واحتجوا بأثر عمر وهو ضعيف ومعارض للحديث المرفوع . ولو صح لما وجدنا له مخرجا الا فهم عمر وغيره من الصحابة ان ما كان على عهد النبي (ص) لم يكن حمّا ، وانهم علموا منه ان الامر في الدية اجتهادي ومداره على التواضي كما اشرنا الى ذلك في بيان ظاهر عبارة الآية .

وذهب الزهري والثوري وزيد بن علي وابو حنيفة الى أن دية الذمي كدية المسلم . واحتج وروي عن احمد ان ديته كدية المسلم ان قتل عمدا والا فنصف ديته . واحتج القائلون بالمساواة بظاهر إطلاق الآية في أهل الميثاق وهم المعاهدون وأهل الذمة ونوزعوا في هذا الاحتجاج . و بما رواه الترمذي عن ابن عباس وقال غريب ان النبي (ص) ودى العامر بين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري - وكان لهما عهد من النبي (ص) لم يشعر به عمرو - بدية المسلمين . وثم روايات أخرى عنه في ذلك وما أخرجه البيقي عن الزهري ان دية اليهودي والنصراني كانت في زمن النبي (ص) مثل دية المسلم وفي زمن ايب بكروعمروغمان فلم كان معا وية أعطى أهل المقتول النصف في بيت المال. ثم قضى عمر بن عبدالموزيز بالنصف وألغي ما كان جعل معاوية . واجيب في بيت المال. ثم قضى عمر بن عبدالموزيز بالنصف وألغي ما كان جعل معاوية . واجيب بأن حديث ابن عباس في اسناده ابو سعيد البقال وهو سعيد المرز بان ولا يحتج بحديثه ، وحديث الزهري مرسل ومراسيله لا يحتج بها لا نه لسعة حفظه لا يرسل الا لحديثه ، وحديث الزه في المعاهد وحق الذمي أقوى من حق المعاهد لخضوعه لاحكامنا وجملة القول ان الروايات القولية والمعلية مختلفة متعارضة واذلك اختلف فيها الفقها ، وظاهر الآية أن أمر الدية منوط بالعرف و با انبراضي والاقرب ان اختلاف السلف في العمل كان لاجل هذا

هذا وان ظاهر الآية ان الدية على القاتل ولـكن بينت السنة ان العاقلة هم الذين يدفعون الدية عنه سواء كانت ابلا او نقدا، وهم عصبته وعشيرته الاقر بون (وتسمى العاقلة الآن العائلة بالهمزة وهو من تحريف العامة) وأنما جملت السنة الدية على العاقلة لاعلى القاتل لان الخطأ قد يتكرر فيذهب عال الرجل كله ولاجل تقرير النضامن بين الاقر بين واذا عجزت العاقلة من عصبة النسب ثم السبب عن دفعها جعلت في بيت المال، والله أعلم

﴿ فَن لَم يَجِد ﴾ الرقبة التي يعتقبا كأن انقطع الرقبق كما هو مقصد الاسلام، وهذه العبارة تشعر بهذا المقصد \_ او لم يجد المال الذي يشتريها به من مالكها اليحررها من رقه \_ وحدف المفعول يدل على الامرين معا \_ ﴿ فصيام شهرين متنابعين ﴾ اي فعليه صيام شهرين قريين متنابعين لا يفصل بين يومين من أيامهما إفطار في النهار فان افطر يوما بغير عنر شرعي استأنف وكان ما صامه قبله كأن لم يكن . ولم يفرض على من لا يستطيع الصيام إطعام ستين مسكينا كما فرضه في كفارة الظهار . وبعض الفقها ويقيس هذه الكفارة على تلك مسكينا كما فرضه في كفارة الظهار . وبعض الفقها وما يدرينا أن هذا فرض قبل ذاك فمنهم من لا يقيس كالشافعي وهو الظاهر وما يدرينا أن هذا فرض قبل ذاك فلم يخطر في بال أحد عمن نزل في عهدهم أن للصيام بدلا على من عجز عنه وهو إطعام مسكين عن كل يوم

﴿ توبة من الله ﴾ اي شرع الله لكم ما ذكر توبة منه عليكم فهو يريد به أن يتوب عليكم لتنو بوا وتطهر نفوسكم من النهاون وقلة التحري الني تفضي الى قتل الخطا ب وكان الله علما حكما ﴾ اي علما بأحوال نفوسكم وما يصلحها من التأديب حكما فيما يشرعه لكم من الاحكام ، ويهديكم اليه من الآداب ، فاذا اطعتموه فيه صلحت نفوسكم وتزكت وصارت أهلا لسعادة الدنيا والآخرة

بعد هذا أذكر ماعندي في الآية عن الاسناذ الامام وهو بيان لروح الهداية

« تفسير النساء» « ٣٤ خامس » « س ٤ ج ٥ »

فيها لا لاحكامها ومدلول ألفاظها فانه استغنى عن هذا بشرح ماقاله الجلال فيه. قال رحمه الله تمالي مامثاله ا

هذه الاية جاءت بعد أن ورد ما ورد في المذبذبين الذين أذن الله بمتلهم الا من استشى النناسب ونتميم أحكام القتل فذكر هنا ان من شأن المؤمن ان لأ يقتل مؤمنا لأن الايمان مانع ذلك وبيانه من وجهين (أحدهما) أن المؤمن إنما يصح إيمانه ويكمل اذا كان يشعر بحقوق الايمان عليه وهي حقوق لله وحقوق للعباد، ومن حدود حقوق المؤمنين أن في القصاص حياة لما فيه من الزجر عن القتل، فالمؤمن الصادق يشعر بهذ الحق وهذه الحياة وانه اذا أخل بحقوق الدماء فقد استهزأ محياة الامة ومن استهزأ محياة الامة ولم يحترم اكبر حقوقها ولم يبال عا يقع فيه المؤمنون من الخطر فأمره معلوم فانه باعتدائه على مؤمن قد هدم ركنا من أركان قوة الابمان وحزبه وذلك آية عدم المبالاة بقوة الابمان وقوامه، والمؤمن غيور على الايمان فلا يصدر منه ذلك اي ليس من شأنه ان يصدر عنه . اقول ويؤيد ما قاله الاستاذ قوله تعالى ( ٥: ٣٥ من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا)

تم ذكرسبب العقوبة على الخطافي في الامور العظيمة كأمر القتل وهوأن الخطأ فيه لا يخلو من النهاون وعدم العناية بالاحتياط، ومثل الخطأ في هذا الامرالنسيان ولولا أن من شأنهما ان يعاقب الله عليها لما امرنا تعالى بالدعاء بأن لا يواخذنا علمهما بقوله في آخر سورة البفرة ( ربنا لا تؤاخذنا اننسينا أو أخطأنا ) ولم يخبرناانه رفع عنا المؤاخذة عليهما في الدنيا والآخرة . وقد ثبت بنص القرآن أن آدم نسي ومع ذلك سبيت مخالفته معصية وعوقب عليها . ولكن ورد في الحديث « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وهو معقول ولا ينافي ما قلناه فان عقاب قتل الخطاء ليس هو عقاب قتل العمد وهو « النفس بالنفس » وأما في الآخرة فلا يوَّاخذنا بما نفعله مخالفا لأ مرهاذا نسينا او أخطأ نافيرجي ان يستجيب الله دعاءنا.

أقول والحديث الذي ذكره ورد هكذا في كتب الفقه والاصول ولا يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث وقد رواه ابن ماجه وابن ابي عاصم بلفظ « وضع ثم بين تعالى حكم قتل المؤمن تعمدا بما يوافق مفهوم هذه الآية من كونه ليس من شأنه ان يقع من مؤمن فلم يذكر له كفارة بل جعل عقابه اشد عقاب توعدبه المكافرين فقال ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب

الله عليه ولعنه وأعدله عذا با عظما ﴾ قال الاستاذ الامام: هذا فرع عن كون القتل ليس من شأن المؤمن مع المؤمن لأنه ينافي الايمان. وقال ابن عباس هذه الآية آخر آية نزلت في عقاب القتل. وقال بمض الصحابة ان قوله تعالى ( ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشام ) نزل قبل هذه الآية بستة اشهر فهذه الآية مخصصة له وقد قلنا من قبل ان قوله تعالى « لمن يشاء » فيه مع تغليظ امر الشرك أن كل شيء عشيقه نمالي فلوشاء أن مخصص احدا بالمغفرة فلامرد لشيئته. وقد يقال انه أخرج من هذه المشيئة من يقتل مؤمنا متعمداً فا ية « ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » نزلت ترغيبا للمشركين الذين آذوا النبي ( ص ) في الايمان ، وهم الذين نزل فيهم ( إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وقد نقل عن أبن عباس ان قاتل العمد لا توبة له وقالوا ان آية الفرقان نزلت في المشركين والتوبة فيهامتعلقة بعدة أعمال منها القتل ومنها الشرك. اقول ويعني بآية الفرقان قوله تعالى (٢٠:٧٠ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) بعد ان ذكر من صفات عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، وتوعد على ذلك كله بمضاعفة العذاب والخلودفيه. (قال) وقد يقال كيف نقبل التوبة من المشرك القاتل الزاني ولا تقبل

(قال) وقد يقال كيف نقبل التوبه من المشرك القائل الزاني ولا عبل من المؤمن الذي ارتكب القتل وحده ? وبمكن ان يجاب من القائلين بعدم توبة القائل المشرك الذي لم يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الامور له شبه عذرلانه كان متبعا لهواه بالكفر وما يتبعه ولم يكن ظهر له صدق النبوة وما يتبع ذلك فلما ظهر له الدليل على ان ما كان عليه هو كفر وضلال تاب واناب وآمن وعمل

الصالحات فهوجدير بالعفو وان كان في اجرامه السابق مقصرا في النظر والاستدلال والما المؤمن الموقن بصحة النبوة وتحريم الله للقتل وجعله قاتل النفس البريئة كقاتل الناس جميعا فلا عذر له بل لا يعقل أن يرجح هواه على إيمانهمع انه لم يطوأ على إيمانه من الشك الاضطراري ما يكون له شبه عذر . اما اذا طرأ عليه ذلك فان حكمه حكم القاتل الكافر وذلك ان الكافر الذي بلغته الدعوة ولم يؤمن لم يعرض عن الايمان الالأن الدليل لم يظهر له على صحة النبوة وهو يعاقب على التقصير في النظر وتصحيح الاستدلال حتى يخلد في النار . واذا احسن النظر وتبين له الهدى فآمن واهتدى يغفر له ما قد سلف في زمن الكفر لأنه كان عملا مرتبا على الكفر ، والكفر نفسه كان خطأ منه فأشبه قتله قتل الحطإ . ومثله من اخطأ في الدليل بعد التسليم به لشبهة عرضت له فيه فمعصيته لم تكن تهاونا بأمر الله عز وجل الدليل بعد التسليم به لشبهة عرضت له فيه فمعصيته لم تكن تهاونا بأمر الله عز وجل الديل بعد التسليم به لشبهة عرضت له فيه فمعصيته لم تكن تهاونا بأمر الله عز وجل

اما القاتل المؤمن فأمره على غير ذلك فانه مو من بالله و برسوله وبما جا به إيمان يقين وإذعان لما جا به الدين من تعظيم أمر الدما ، وهو يعلم ان المؤمن اخ له ونصير بحكم الايمان فكيف يعمد بعد هذا الى الاستهانة بأمر الله وحكمه ، وحل ما عقده وتوهين امر دينه بهدم اركان قوته و بجرئة الناس على مثل ذلك حتى يهن المسلمون و يضعفوا و يكون بأسهم بينهم شديدا . لاجرم ان عقابه يكون شديدا محيث لا نقبل تو بته .

ومن نظر الى المحلال امر الاسلام والمسلمين بعد ما أقدم بعض على سفك دم بعض من زمن طويل يظهرله وجههذا وإن القاتل لا يعذر بهذه الجراءة على هذه الجريمة وهو لم تعرض شبهة في أمر الله ، اذ لارائحة للعذر في عمله بل هو مرجح للغضب وحب الانتقام وشهوة النفس على أمر الله تعالى، ومن فضل شهوة نفسه الحسيسة الضارة على نظر الله وعلى كتابه ودينه ومصلحة المؤمنين بغير شبهة ما فهو جدير بالخلود في النار والغضب واللهنة ويدل على هذا قوله تعالى (٣: ١٣٤ ولم يصروا على ما فعلوا وهم بعلمون) وتأمل ويدل على هذا قوله تعالى (٣: ١٣٤ ولم يصروا على ما فعلوا وهم بعلمون) وتأمل قوله « يعلمون » ولو ستح الله ان يفضل أحد شهوته أو حميته وغضبه على الله ورسوله وكتابه ودينه والمؤمنين، ووعده بالمغفرة، لتجرأ الناس على كل شي ولم يكن للدين

ولا الشرع حرمة في قلوبهم. فهذا تقرير قول من قالوا ان القاتل لاتقبل توبته ولا بد من عقابه والروايات فيه عن الصحابة والسلف كثيرة تراجع في تفسير أبن جربر هذا ماعندنا عن الاستاذ الامام في الآية وهو من خير ما بيين به وجهما ذهب اليه المشددون في هذه الجناية. وقال الزمخشري في الكشاف

« هذه الآية فيها من التهديد والايعاد، والابراق والارعاد، امر عظيم، وخطب غليظ، ومن ثم روي عن ابن عباس ماروي من ان تو بة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة. وعن صفيان: كان أهل العلم اذا سئلوا قالوا لاتو بة له. وذلك محمول منهم على سنة الله في التغليظ والتشديد والا فكل ذنب محور بالتو بة وناهيك بحو الشرك دليلا. وفي الحديث « لزوال الدنيا أهون على الله من قبل امرى مسلم » وفيه « لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب لأشرك في دمه » وفيه « إن هذا الانسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه » وفيه «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جا يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله »

« والعجب من قوم بقر ون هذه الآية و يرون ما فيها و يسمعون هذه الاحاديث وقول ابن عباس بمنع التو بة ثم لا تدعهم اشعبيتهم وطاعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم، وما يخيل اليهم مناهم ، ان يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير تو بة . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) اه

أقول وقد استكبر الجهور خلود القاتل في النار واوله بعضهم بطول المكث فيها وهذا يفتح باب التأويل لخلود الكفار فيقال ان المراد به طول المكث أيضا . وقال بعضهم ان هذا جزاؤه الذي يستحقه إن جازاه الله تعالى وقد يعفو عنه فلا بجازيه وواه ابن جرير عن ابي مجلز . وفيه ان الاصل في كل جزاء أن يقع لاستحالة كذب الوعيد كانوعد وان العفو والتجاوز قد يقع عن بهض الافراد لاسباب يعلمها الله تعالى فليس في هذا التأويل تفص من خلود بعض القاتلين في النار ، والظاهر أنهم بكونون الاكثرين الاستحلال والمعنى ومن يقتل مؤمنا متعمدًا لقتله مستحلاله فجزاؤه الوعيد مقيد الاستحلال والمعنى ومن يقتل مؤمنا متعمدًا لقتله مستحلاله فجزاؤه

جهنم خالدا فيها الح . وفيه ان الآية ليس فيها هذا القيد ولو أراده الله تعالى الذكره كما ذكر فيد العمد ، وأن الاستحلال كفر فيكون الجزاء متعلقابه لا القتل والسياق يأبي هذا . وقال بعضهم ان هذا نزل في رجل بعينه فهو خاص به . وهذا أضعف التأويلات لا لأن العمرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب فقط بل لان نص الآية على مجيئه بصيغة العموم « من الشرطية » جاء بفعل الاستقبال فقال « ومن يقتل » ولم يقل « ومن قتل » وقال آخرون ان هذا الجزاء حتم الا من تاب وعل من الصالحات ما يستحق به العفو عن هذا الجزاء كله أو بعضه . وفيه انه اعتراف بخلود غير التائب المقبول التو بة في النار ، ولمل أظهرهذه التأويلات قول من قال ان المراد بالخلود طول المكث لان أهل اللغة استعملوا لفظ الخلود وهم من قال ان المراد بالخلود طول المكث لان أهل اللغة استعملوا لفظ الخلود وهم يؤخذ من هذا اللفظ وحده بل من نصوص أخرى

إن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) كان يقول انقاتل المؤمن عدا لاتوبة له كا ذكرنا ذلك في عبارة شيخنا وعبارة الكشاف ، ونفل ابن جريرالقول بقبول توبته عن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس . وذكر روايات كثيرة عن ابن عباس في عدم قبول توبته منها رواية سالم بن ابي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره فأتاه رجل فناداه ياعبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال « فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ، فقال أفرأيت فان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى في قال ابن عباس تكنته أمه وأنى له التوبة فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول « تكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا جاء بوم القيامة آخذا بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما من قبل عرش الرحمي يازم قاتله بيده الاخرى يقول: سل هذا فيم قائي » والذي نفس عبدالله بيده لقد انزلت هذه الآية فما نسخها من آية أخرى حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان. وفي رواية أخرى : فما جاء نبي بهد نبيكم ولا نزل كتاب بعد كتابكم.

وروى ابن جرير ايضا عن سعيد بن جبير ان عبد الرحن بن أبزى أمره

ان يسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين اللتين في النساء « ومن يقتل مؤمنا متعمداً» الى آخر الآية ، والتي في الفرقان « ومن يفعل ذلك يلق أثاما \_ الى \_ و يخلد فيه مهانا . » قال ابن عباس اذا دخل الرجل في الاسلام وعلم شرائعه وامره ثم قتل مؤمنا متعمداً فلا تو به له ، واما التي في الفرقان فانها لما نزلت قال المشركون من أهل مكة: فقد عدلنا بالله (أي اشركنا) وقتلنا النفس التي حرم الله بغير الحق فما ينفعنا الاسلام ? قال فنزلت « الا من تاب » وفي رواية أخرى قال انها نزلت في اهل الشرك . وروي عنه أنه قال : إن آية النسا ونزلت بعد آية الفرقان بسنة ، وفي رواية أخرى بماني سنبن، وهذه أقرب فان سورة الفرقان مكية حمّا وسورة النساء مدنية نزل اكثرها بعد غزوة أحد كما تقدم واماالرواية الني ذكرها الاستاذالامام وهي أنها نزلت بعدها بستة اشهرفقد رواها ابن جرير عن زيد بن ثابت . وراي عن ابن مسعود أن الآية محكمة وما تزداد الاشدة. وعن الضجاك أنه ما نسخها شيء وانه ليس له تو بة

وقد ببن الاستاذ الامام الفرق ببن قبول توبة المشرك من الشرك وما يتبعه من الجرائم وعدم قبول توبة المؤمن من القتل على قول ابن عباس ، وهو فرق وأضح معقول من وجه وغير معقول من وجه آخر وهو انه لا ينطبق على قاعدتنا في حكمة الله في الجزاء على الشرك والذنوب وعلى الايمان والاعمال الصالحة وقد بيناها مراراً كثيرة ، وهي أن الجزاء تابع لتأثير الاعتقاد والعمل في تزكية النفس او تدسيتها ،

تعم ان اقدام المرء بعد الا يمان ومعرفة ما عظم الله تعالى من تحريم الدماء وما شدد من الجزاء على جريمة القتل يكاد يكون ردة عن الاسلام وهو أولى عا ورد في الصحيح « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ \_ وقد تقدم في بحث النوبة من تفسيرهذه السورة \_ ، فإن القتل أكبر إنما واشد جرما من الزنا والسرقة وشرب الخر التي ورد بها الحديث ، ولكن لانسلم ما قاله شيخنا من انه ليس لفاعله شبهة عذر بعد الاسلام، واذا سلمنا ذلك وحكمنا بأن نفس القاتل قد صارت بالقتل شر النفوس وأشدها رجسا ، وأبعدها عن موجبات الرحمة ، وهو معنى ما في

الآية من اللعنة ، فلا نستطيع ان نحكم بان صلاحها بالتوبة النصوح والمواظبة على الاعمال الصالحة متعذر ولا متعسر

أما شبهة العذر أو شبهه فقد يظهر فيمن كان شديد الغضب حديد المزاج، اذا رأى من خصمه ما يثير غضبه وينسيه ربه، فقد يندفع الى القتل لا يملك فيه نفسه، الا ان يقال ان هذا القتل لا يعد من العمد او التعمد الذي هو أبلغ من العمد لما في صيغة التفعل من الدلالة على معنى التربص او التروي في الشيء. وقد ذكروا ان الضرب بما لا يقتل في الغالب اذا افضى الى القتل لا يسمى عمدا بل شبه عمد كالضرب بالعصا. وانما العمد ما كان بمحدد وما في معناه مما جرت العادة بكونه يقتل كبندق الرصاص المستعمل في همذا الزمان بآلاته الجديدة كالبندقية والمسدس، واشترطوا فيه أن يقصد به القتل فانه قد يطلق الرصاص عليه بقصد الإرهاب وهو ينوي ان لا يصيبه فيصيبه بدون قصد. ولفظالتعمد يدل على هذا وعلى اكثر منه كما قلنا آنفا

واما كون القاتل قد تصلح نفسه وتتزكى بالتوبة النصوح فهو معقول في نفسه وواقع و يدخل في عموم ما ورد في التوبة ، ولا نعرف نفسا غير قابلة للصلاح ، الا نفس من احاطت به خطيئته وران على قلبه ما كان يكسب من الاوزار ، بطول الممارسة والتكرار ، اذ يألف بذلك الشر ويأنس به حتى لا تتوجه نفسه الىحقيقة التو بة بكراهة ما كان عليه ومقته والرجوع عنه ، لا انه يتوب ولا يقبل الله توبته

فن وقعت منه جريمة القنل فادرك عقبها انه تعرض بذلك للخاود في النار، واستحق لعنة الله تعالى والطرد من رحمته ، وبا ، بغضبه ونهو ل في عذا به العظيم ، فعظم عليه ذبه ، وضاقت عليه نفسه ، فندم اشد الندم ، فأناب واستغفر ، وعزم على ال لا يعود الى هذا الحنث العظيم ، ولا الى غيره من المعاصي والاوزار ، واقبل على المحكفرات ، وواظب على الباقيات الصالحات ، الى أن أدركه المات ، وهو على هذه الحال ، فهو ولا شك في محل الرجاء ، وحاش لله أن مخلد مثله في النار ، نعم ان أمراء الجور الذين يسفكون دماء من مخالفون أهواءهم ، وزعماءالسياسة نعم ان أمراء الجور الذين يسفكون دماء من مخالفون أهواءهم ، وزعماءالسياسة

الذين يجعلون من قوانين جمعياتهم اغتيال من يعارضهم في سياستهم، وكبرا اللصوص

الذين يقتلون مع النعمد وسبق الاصرار، جديرون بأن ينالوا الجزاء الذي توعدت الذين يقتلون مع النعمد وسبق الاصرار، جديرون بأن ينالوا الجزاء الذي توعدت به الاية من الحلود في النار، ولعنة الله وغضبه وعذا به العظيم الذي لا يمرف كنه سواه عز وجل، لا نهم وان كان فيهم من يعدون في كتب نقويم البلدان ودفائر الاحصاء وسجلات الحكومة من المسلمين ويده على الحقيقة من المو منين بالله و بصدق كتابه ورسوله في اخبرا بهمن وعيده على القتل وغيره ، فهم لا يراقبون الله في على ، ولا يخافون عقابه على ذنب، وقلما يوجد فيهم من يذكر التو بة بقلبه أو لسانه ، الا ما يذكر عن بعض عوام اللصوص من حركة اللسان ببعض الا فاظ الني لا يعقلون حقيقة معناها ، ومنها: استغفر الله واتوب اليه ، وهو يكذب في ذلك عليه

وَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ المنُواذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيِّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ اَنْقَى إِلَيْكُمُ السَّلْمَ اَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَفُوزَ عَرَضَ الْحَيُوقِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً . كَذَلك كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْهُ مَنْدُدُ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً . كَذَلك كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْهُمْ وَنَ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْهُمْ وَتَبَيِّنُوا إِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْدَلُونَ خَبِيرًا

روى البخاري والتروذي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال مو رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي (ص) وهو يسوق غنما له فسلم علبهم فقالوا ماسلم علينا الا ابتمو ذونا فعمدوا اليه فقتلوه وأتو بغنمه النبي (ص) فنزلت « يا أيها الذين آمنوا اذا ضر بنم » الآية . واخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال بعث رسول الله (ص) سرية فيها المقداد فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا و بقي رجل له مال كثير فقال اشهدأن لا إله الاالله ، فقتله لمقداد . فقال له النبي (ص) « كيف لك بلا اله الا الله غدا » وانزل الله هذه الآية . واخرج احمد والطبراني وغيرهما عن عبدالله ابن ابي حدرد الاسلمي قال بعثنا رسول الله (ص) في نفر من المسلمين فيها من الوضيط الاشجعي فسلم فيها من او قتادة ومحسلم ابن جثامة فهر بنا عامر بن الاضبط الاشجعي فسلم

«س عجه»

علينا ، فحمل عليه محلم فقتله . فالا قدمنا على الذي ( ص ) واخبرناه الحبر نزل فينا القرآن « ياأيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله » الآية . واخرج ابن جرير من حديث ابن عربحوه . وروى الثعلبي من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس ان اسم المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك وأن اسم القاتل أسامة بن زيد وان اسم امير السرية غالب بن فضالة الليني ، وان قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده وكان ألجأ غنمه بجبل فلما لحقوه قال لاإله الا الله محمد رسول الله ، السلام عليكم ، فقلله أسامة بن زيد. فلما رجموا نزات الاية. واخرج أبن جرير من طريق السدي وعبد (كذا وهو عبد الرزاق) من طريق قتادة نحوه . واخرج ابن ابي حائم من طريق ابن لهيمة عن ابي الزبير عن جابر قال انزلت هـنه الآية ... في مرداس. وهو شاهد حسن. وأخرج ابن منده عن جزم بن الحدرجان قال وفداخي قداد الى النبي ( ص) فلقيته سرية النبي ( ص ) فقال لهم أزا مؤمن فلم يقبلوا منه وقتلوه فبلغني ذلك فخرجت الى رسول الله (ص) قنزلت...فأعطاني الذي (ص) دية أخي . انتهى من لباب النقول . وحديث جز اسناده مجهول ك قال الحافظ في الاصابة ولا مانع من تعدد الوقائع قبل نزول الآية لان منمثل هذا من شأنه ان يقع في مثل تلك الحال. وقد أورد الروايات ابن جرير بزيادة نفصيل والاية متصلة بما قبلها والظاهر انها نزلت معها بعد وقوع تلك الحوادث وان النبي ( ص ) كان يقرأها على اصحاب كل واقعة فيرون انهم سبب نزولها . الاستاذ الامام: بين الله تعالى في الاية السابقة بعض احكام المنافقين ومنه نهي المؤمنين ان يتخذوا منهم أولياء حتى بهاجروا ومنهاان الذبن بلفون الى المؤمنين السلم و يعنزلون قنالهم لا يجوز لهم ان يقاتلوهم . فنهي عن قنل من لم يقاتل . ثم ذكر أنه ليس من شأن المؤمن ان يقتل مؤمنا الاعلى سبيل الخطاء . و بعد هذا اراد تعالى أن ينبه المو منين على ضرب من ضروب قتل الخطابِ كان محصل في ذلك العهد عند السفر الى ارض المشركين. وذلك أن الاسلام كان قد انتشر ولم ببق مكان في بلاد العرب وقبائلهم مخلومن المسلمين أو بمن يميلون الى الاسلام ويتربصون الفرص الاتصال بأهله للدخول فيهم فأعلم الله الموعمنين بذلك وأمرهم ان لابحسبوا

كل من يجدونه في دار الكفر كافرا وان يتبينوا فيهن تظهر منهم علاه ات الاسلام كالشهادة أو السلام الذي هو تحية المو منين وعلامة الامن والاستئمان، وان لا يحالوا مثل هذا على المحادعة اذر بما يكون الا بمان قد طاف على هذه القلوب وألم بها ان لم يكن تمكن فيها، وقد افادت الا ية ان ماسبق من قتل من ألقى السلام لشبهة التقية قد مضى على انه من قتل الخطاء وأن الله تعالى أراد بإ نزالها ان يعد مايقع منه بعد نزولها من قتل العمد لانه أمر فيها بالتثبت ونهى عن إنكار إسلام من يدعي الاسلام ولو بإ إلقاء تحيته فكيف بمن ينطق بالشهادتين. ثم ذكر مامن شأنه ان يقوي الشبهة في نفس من يظن ان اظهار لاسلام لاجل النقية وهو ابتغاء عرض الحياة الدنيا. فهدى المؤمن بهذا الى ان ينهم نفسه ويفتش عن قلبه ولا ببني الظن على ميله وهواه ، بل أوجب عليه ان بني على الظاهر ويقبله قلبه ولا بني الظن على ميله وهواه ، بل أوجب عليه ان بني على الظاهر ويقبله حتى يتبين له خلافه اه

أقول و يزاد على هذا ان إلقاء السلام قد يكون إلقاء السابقة في هذا السياق وقرى في المتواتر (السلم) كما أي قربا وقد علم من الآيات السابقة في هذا السياق نفسه النهي عن قتل الذبن يعتزاون القتال و يكفون أيديهم عنه و يلقون السلم الى المو منين فليس الاسلام وحده هو المانع من القتل ، اذ ليس الكفر وحده هو الموجب له . وانما كان الكفار هم الذين بدأ وا المسلمين بالحرب وما كان القتال في الموجب له . وانما كان الكفار هم الذين بدأ وا المسلمين بالحرب وما كان القتال في زمن النبي (ص) الا دفاعا حتى في الغزوات التي صورتها صورة المهاجمة وما هي الا مهاجمة قوم حرب يدعون الى السلم فلا مجيبون ، وما رضوا بالسلم مرة وأباها النبي (ص) حتى في صلح الحد ببية التي ثقلت فيها شروط المشركين على المؤمنين ، النبي (ص) حتى في صلح الحد ببية التي ثقلت فيها شروط المشركين على المؤمنين ، وقد أشار شيخ المفسر بن ابن جرير الطبري الى هذا فاشترط فيمن بهاح قتله ان يكون حر با المسلمين، واننانذ كرعبارته في ذلك وعليها نعتمد في جل ففسير الآية قال يكون حر با المسلمين، واننانذ كرعبارته في ذلك وعليها نعتمد في جل ففسير الآية قال

يدني جل ثناؤه بقوله ﴿ ياأَيُّهَا الذين آمنُوا ﴾ ياأَيُّها الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله فيا جاءهم به من عند ربهم ﴿ اذا ضربتم في سبيل الله ﴾ اذا سرتم مسيرًا

لله في جهاد أعدائكم ﴿ فنبينُوا ﴾ يقول فتأنوا في قتل من اشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره ، ولا تعجلوا فنفتلوا من النبس عليكم أمره ، ولا لفدموا على قتل أحد الا على قتل من علمتموه يقينا حر با لكم ولله ولرسوله ﴿ وَلا نُقُولُوا لمن ألقى البكم السلام ﴾ يقول ولا أقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهرا لكم انه من أهل ملتكم ودعوتكم ﴿ لست • وْمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ﴾ فنقللوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا أي طلبا لمناعها الذي هوعرض زائل، وما اذن الله لـكم في قتال الذين يقاتلونكم لتكونوامثابه في أطماعهم الدنيوية بل للدفاع عن الحق واعلا كماته ونشر هدايته ﴿ فمند الله مغانم كثيرة ﴾ من رزقه وفواضل نعمه . هذا ماقاله ابن جرير ذكرناه بلفظه الا نفسير قوله تعالى « لست ،ؤمنا » الخ فقد ذكرناه بالمنى مع زيادة ما . والتبين طلب ببان الامر. وقرأ حمزة والكسائي ( فتُثبتوا ) في الموضعين من التثبت في الامر وهو التأني واجتناب العجلة . وقرأ نافع وابن عامر وحمزة (الدلم) بغيراً لف وهو كالسلم بكسر السين ضد الحرب، و به فسر بعضهم قراءة الباقين (السلام) بالسلم وهو معناه الاصلي والضرب في الارض ضربها بالارجل فيالسفو أما قوله تعالى ﴿ كَذَلْكَ كُنَّمِ مِن قَبِلٍ ﴾ ففيه وجهان أحدها انكم كنتم كذلك تستخفون بدينكم كما استخفى بدينه من قومه هذا الذي ألقىاليكم السلام فقتلتموه الى ان لحق بكم، أي فانه ما بقي يخفي الاسلام بينهم، الاخوفاعلى نفسه منهم، وكذلك كان السابقون الاولون وهم خيار المؤمنين يخفون إسلامهم حتى أسلم عر فأظهر إسلامه وحملهم على اظهار اسلامهم ثم كان من بعدهم اذا اسلم يخفي اسلامه حتى بنيسر له الهجرة الى النبي (ص). ﴿ فَنَّ اللهُ عَلَيْكُم ﴾ بالهجرة والنوة حتى اظهرتم الاسلام ونصرتموه . والوجه الثاني انكم كذلك كنتم كفارا مثل من قتاتم بتهمة الكفر فمن الله عليكم بالهداية الى الاسلام فمنكم من اسلم لظهور حقية الاسلام له من أول وهلة ومنكم من اسلم نقية أو لسبب آخر ثم حسن اسلامه عند ماخبر الاسلام وعرف محاسنه

## (النسان. سع) فضل الاسلام وأهله الاولين في القنال على دول الحضارة الان ١٩٤٩

وقيل معنى « من الله عليكم » انه ففضل عليكم بالتو بة من قتل من قتلتموه بهذه النهمة التي كنتم مثله فيها ﴿ فتبينوا ﴾ أي اطلبوا البيان أو كونوا على بينة من الامر فقدمون عليه ولا تأخذوا بالظن ولا بالظنة (النهمة ) ، أو نثبتو ولا تعجلوا بمد

في مثل هذا ﴿ إِن الله كان عاتم الون خبيراً ﴾ لا يخفى عليه شي ، من نيتكم فيه ومن المرجح له هل هو محض الدفاع عن الحق ام ابتغاء الغنيمة. قال الاستاذ الامام هذا تأكيد لذلك التنبيه في قوله «تبتغون عرض الحياة الدنيا » لاجل التحذير من الوقوع في مثل هذا الخطا في وشبيه بالوعيد. و يحتمل ان يكون وعيدا اذا قلنا ان قوله تعالى « تبتغون عرض الحياة الدنيا » حكم جديد بان قتل من القي السلام يعد من قتل المؤمن عمدا . والمعنى ان الله تعالى خبير بأعمال كم لا يخنى عايه شي من مرجحات الحل عليها في نغوسكم فان كان فيه ابتغاء حظ الحياة الدنيا فهو يجازيكم على ذلك فلا تغللوا ، بل ثبتوا وتبينوا ، وحكم الآية يعمل به بصرف النظر عن سبب نزولها وهو ان كل من اظهر الاسلام يقبل منه و يعد مسلما ولا ببحث عن الباعث له على ذلك ، ولا ينهم في صدقه وإخلاصه

أقول فأين هذا من حرص من لم يهدوا بكتاب الله في اسلامهم ولا في عملهم الحكامه على تكفير من مخالف أهواءهم من أهل القبلة بل من أهل العلم الصحيح والدعوة الى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم !! فليعتبر المعتبرون

هذا وان الجاهلين بتاريخ الاسلام ، و بأحوال الام والدول الى هذاالزمان، يظنون أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ملومين في أخذ الغنائم ممن يظفرون بهم، وأن بعض أم الحضارة صارت أرقى في هذا الامر منهم ، وان قوانينها في الحرب أقرب الى النزاهة والعدل من أحكام الاسلام ، وكيف هذا وقوانين الدول المرفقية كلها تبيح أخذ كل ما تصل اليه الدمن أموال الحاربين ? لا يصدهم عن ذلك سلام ولا دين ، وقد علمت من هذه الآيات ان الاسلام يمنع قتل من يظهر الاسلام ، ومن يلقي السلم أوالسلام ، ومن بينه و بين المسلمين عهدوميثاق ، إما على المناصرة وإما على ترك القتال، ومن اتصل بأهل الميثاق المعاهدين، ومن اعتزل القتال فلم يساعد

فيه قومه المقاتلين ، و بعد هذا كله رغب عن ابتغاء عرض الدنيا بالقتال ، ليكون للحض رفع البغي والعدوان ، وتقريرالحق والاصلاح ، ولاهم جميع الدول والام الان ،الا الربح وجمع الاموال ، وهم ينقضون العهد والميثاق معالضه فا ، ولا يلتزمون حفظ المعاهدات الا مع الاقوياء ، وهو ماشدد الاسلام في حفظه ، وحافظ عليه النبي (ص) في عهده ، وحافظ عليه خلفاؤه الراشدون من بعده ، فاين ارقى امم المدنية من أولئك الائمة المهدبين ، رضوان الله عليهم اجمعين

(٩٧:٩٤) لا يَسْتُوَي الْقَامُدُونَ مِنَ الْمُوْ مِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَوِ وَالْمُجْهَدِينَ وَالْمُجْهَدُونَ فِي سَدِيلِ اللهُ بَا مُوْلِهِمْ وَانْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجْهَدِينَ وَالْمُجْهَدِينَ وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ، وَالْمُخْهُدُونَ فِي سَدِيلِ اللهُ الْحُسْنَى ، وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقَامِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً (٩٨:٩٥) دَرَجْتَ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرحمةً ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيماً

مضت سنة القرآن في مزج آيات الاحكام العملية بما يرغب في الاعمال الصالحة و ينشط عليها ، و يحفز الهمم اليها ، و ينفر من القعود عنها ، والتكاسل والتواكل فيها ، وعلى هذه السنة جاءت هاتان الآيتان بين آيات أحكام القنال ، فهما متصلتان بها أثم الاتصال ،

قال تعالى (لايستوي الفاعدون من المؤمنين) أي عن الجهاد في سبيل الله اتأبيد حرية الدين ، وصد غارات المشركين ، وتطهير الارض من الفساد ، واقامة دعائم الحق والاصلاح (غير أولي الضرر) العاجزين عن هذا الجهاد كالاعمى والمقعد والزمن والمريض (والمجاهدون في سبيل الله بأه والهم وأنفسهم) أي لايكون القاعدون عن الجهاد بأه والهم بخلابها وحرصاعليها ، و بأنفسهم إيثارا الراحة والنعيم القاعدون عن الجهاد بأه والهم بخلابها وحرصاعليها ، و بأنفسهم إيثارا الراحة والنعيم على التعب وركوب الصعاب في القتال ، مساوين لا مجاهدين الذبن يبذلون أموالهم في الاستعداد للجهاد بالسلاح والحيل والمؤنة ، ويبذلون أنفسهم بتعريضها للقتل في الاستعداد للجهاد بالسلاح والحيل والمؤنة ، ويبذلون أنفسهم بتعريضها للقتل

في سبيل الحق ، لاجل منع القتل في سبيل الطاغوت ، لان المجاهدين هم الذين يحمون المتهم و بلادهم ، والناعدين الذين لا يأخذون حذرهم ، ولا يعدون للدفاع عدتهم ، وكونون عرضه لفتك غيرهم بهم ، (٢: ٥٠ ولولاد فع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض) بغلبة أهل الطاغوت عليها ، وظامهم لاهلها ، و إهلاكم ملحرث والنسل فيها ،

﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴾ هـذا بيان لمفهوم عدم استواء المجاهدين والفاعـدين غير أولي الضرر وهو ان الله تعالى رفع المجاهدين عليهم درجة وهي درجة العمل الذي يترتب عليه دفع شر الاعداء عن الملة والامة والبلاد ﴿ وكلا وعد الله الحسنى ﴾ أي ووعـد الله المثوبة الحسنى كلا من الفريقين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد عجزا منهم عنه وهم يتمنون او قدروا عليه فقاموا به ، فان إيمان كل منها واحد و إخلاصه واحد. وقدم مفعول « وعد » الأول وهو لفظ « كلا » لا فادة حصر هذا الوعد الكريم في هـذين الفريقين المنساوبين في الايمان والاخلاص ، المتفاضلين في العمل ، لقدرة احدها وعجز الاخر . وفسر قتادة الحسنى بالجنة

( وفضل الله المجاهدين ) بأموالهم وأنفسهم ( على القاعدين ) من غير أولي الضرر كما قال ابن جريج ( أجرا عظيما ) وهو ما ببينه قوله تعالى ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) اما الدرجات فقد بينا في غير هذا الموضع ما تدل عليه الايات المتعددة فيها من نفاوت درجات الناس في الدنيا والآخرة ومنها قوله تعالى (١٠١٧ انظر كيف فضلنا بهضهم على بهض وللآخرة أ كبر درجات وأ كبر نفضيلا ) وبينا ان درجات الآخرة مبنية على درجات الدنيا في الإيمان والفضيلة والعمل النافع، لا في الرزق وعرض الدنيا . وقد حمل بعض المفسرين الدرجات هناعلى ما يكون المجاهد في الدنيا من الفضائل والاعمال فقال قتادة : كمان يقال : الاسلام درجة ، والاسلام في المجرة درجة ، والمجاد درجة اه وجعل في المجرة درجة ، والجهاد في المجرة درجة ، والقتال في الجهاد درجة اه وجعل بعضهم الجهاد هنا عدة درجات بحسب ما فيه من الاعمال الشاقة فقال ابن زيد :

الدرجات هي السبع التي فركرها الله تعالى في سورة براءة (التوبة) (١٢١:٩ الماكان لا هل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه . ذلك بأنهم لا يصيبهم ظأ ، ولا نصب ، ولا مخصة في سبيل لله ، ولا يطؤون موطئا يغيظالكفار ، ولا ينالون من عدو نيلا ، الا كتب لهم به على صالح ، ان الله لا يضيع أجر المحسنين ) يمني ان هذه الامور السبعة التي يتعرض لها المجاهدون هي الدرجات لان لكل منها أجرا كما قال تعالى ومجموعها مع المغفرة والرحمة هو الاجر العظيم ، والصواب ان المراد هنا درجات الآخرة لانها تفسير اللاجر كما قال ابن جرير ، وهي مرتبة على ماذ كر وعلى غيره مما يفضل المجاهدون به والناعم ، ورجبح المصلحة المامة على الشهوات الخاصة. والمغفرة المقرونة بهذه الدرجات الا يكون لذنو بهم في نفوسهم عند الحساب أثر من الآثار التي قضى عدل الله بأن تكون سبب العقاب لان ذلك الاثر ينلاشي في تلك الاعمال التي استحقوا بها الدرجات كما يتلاشي الوسخ القايل في الماء الكثير . والرحمة ما يخصهم به الرحمن بها الدرجات كما يتلاشي الوسخ القايل في الماء الكثير . والرحمة ما يخصهم به الرحمن زيادة على ذلك من فضله واحسانه

قال البيضاوي: وقيل الاول ماخولهم الله في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر والثاني ماحصل لهم في الآخرة. وقيل الدرجة ارتفاع منزلتهم عند الله والدرجات منازلهم في الجنة. وقيل القاعدون الاول الاضراء، والقاعدون الثاني هم الذين اذن لهم في النخلف اكنفاء بغيرهم. وقيل المجاهدون الاولون من جاهد الكفار، والآخرون من جاهد نفسه، وعليه قول علي عليه السلام: رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكر اه

﴿ وَكَانَالله غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ وكان شأن الله وصفته أنه غفور لمن يسنحق المغفرة، رحيم بحن يتعرض لنفحات الرحمة ، ذبو ما فضابهم بذلك الا بما اقتضته صفاته، وما هو شأنه في نفسه ، فاذا لا بد من ذلك الاجر العظيم بأنواعه ولا مرد له

ومن مباحث اللفظ في الآية ان نافعا وابن عامر فرءا «غير أولي الضرر» بنصب «غير» على الحال أو الاستثناء وقرأها الباقون بالرفع وهي حينثذ صفة للقاعدون .وقرئت بالجر شذوذا على انها صفة الدؤمنين أو بدل منهم.وقوله «اجرا عظيما » أو على الحال عظيما » أو على الحال « ودرجات » بدل منه

وقد تركت ما ذكروه في نفسير الآية من حديث زيد بن ثابت في كون قوله « غير أولي الضرر » نزل لاجل ابن أم مكتوم لان هذا من المشكلات الجديرة بالرد مهما قووا سندها ، ولعلنا نفصل القول فيها في مقدمة النفسير

وَمِ كُنْ ثُمْ مُ قَالُوا كُنْاً وَسُنَصَفَهُ مِنَ فِي الْارْضِ وَقَالُوا أَامْ تَكُنُ الْمُ فَيْمَ وَمِا الْمَا مُكُمَّةً وَالُوا أَامْ تَكُنُ الْمُ فَيْمَ وَمِا اللّهِ وَاسْمَةً وَتَهُمَا جَرُوا فِيمَا فَا وَالْمُكَ مَا وَالْمُمْ جَهَ مَنْ وَسَاءَت مَصِيرًا اللّهِ وَاسْمَةً وَتَهُمَا جِرُوا فِيمَا فَا وَالْمُكَ مَا وَالْمَمْ جَهَ مَنْ وَسَاءَت مَصِيرًا وَسَمَةً وَتَهُمَا وَالْوَالْدَانِ وَالْمَسْمَةً وَلَا يَهْ تَدُونَ سَبِيلًا ( ١٠٠١ مَا وَالنّسَاء وَالْوِالْدَانِ لاَ يَسْتَطِيمُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ( ١٠٥ : ١٠٠ ) فَأُولَـ مِنْ عَمَى اللهُ لَا يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا عَفُولًا \* ( ١٩٥ : ١٠٠ ) وَمَنْ يُعَاجِرُ فِي اللهُ مَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَمُولًا عَفُولًا \* ( ١٩٥ : ١٠٠ ) وَمَنْ يَخْوَجُ مِن اللّهِ مَا جَرُهُ عَلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اجْرُهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا رَحْمَا وَكَانَ اللهُ عَفُولًا وَكُولُ وَلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا رَحْمَا

روى البخاري عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مدع المشركبن يكثرون سواد المشركبن على الله صلى الله على الله عليه وسلم فيأني السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله «ان اذين توفاهم ظالمي الملائكة أنفسهم » واخرجه ابن مردو به وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن المغيرة ، واباالقيس واخرجه ابن مردو به وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن المغيرة ، واباالقيس « تفسير النساء » « س ع ج ه »

ابن الفاكه بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعرو بن أمية بن سفيان وعلي ابن أمية بن خلف . وذكر في شأنهم انهم خرجوا الى بدر فالا رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا « غر هؤلا وينهم » فقتاوا ببدر . واخرجه ابن ابي حاتم وزاد منهم الحارث بن زمعة بن اسود والعاص بن منبه بن الحجاج . واخرج الطبرابي عن ابن عباس قال كان قوم بمكة قد أسلموا فالم هاجر رسول الله (ص) كرهواأن يهاجروا وخافوا فأنزل الله « ان الذبن ترفاهم الملائكة ظالي أنفهم - الى قوله - الا المستضمفين » واخرج ابن المنذر وابن جرس عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة قد اسلموا وكانوا يخفون الاسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم ، فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم ، فتونت الآية فكتروا فالتغفروا فمن فنها الله جعل فتة الناس كهذاب الله » فكتب اليهم المسلمون بذلك فتحزنوا فترلت « ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا » الآية فكتبوا اليهم بذلك فحرجوا فلحقوهم فنجامن نجا وقتل من قتل . واخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه . فلحقوهم فنجامن نجا وقتل من قتل . واخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه . فلحقوهم فنجامن نجا وقتل من قتل . واخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه . فلحقوهم فنجامن نجا وقتل من قتل . واخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه .

أقول هذه الآيات في المجرة نزلت في سياق أحكام القنال لان بلاد العرب كانت في ذلك الهيدقسمين دار هجرة المسلمين ومأ منهم ودار الشرك والحرب وكان غير المسلم في دار الاسلام حرا في دينه لا ينتن عنه وحرا في نفسه لا يمنع ان يسافر حيث شاه . وأما المسلم في دار الشرك فكان مضطهدا في دينه يفتن و يعذب لاجله و يمنع من الهجرة ان كان مستضمفا لا قوة اله ولا أوليا يحمونه وكانت الهجرة لاجل هذا واجبة على كل من يسلم ليكون حرا في دينه آمنا في نفسه ، وليكون وليا ونصيرا للنبي (ص) والمؤمنين الذين كان الكفار بها جمونهم الرة بعد المرة ، وليتلقى احكام الدبن عند نزولها . وكان كثير منهم يكتم إيمانه و يخفي إسلامه ليتمكن من الهجرة . وفي مثل هذه الحال ينقسم الناس بالطبع الى أقسام منهم من ذكرنا ومنهم القوي الشجاع الذي يظهر إيمانه و هجرته وان عرض نفسه لامقاومة ، ومنهم من يؤثر البقاء في وطنه بن

أهله لانه لضعف إيمانه يؤثر مصلحة الدنيا التي هو فيها على الدين، ومنهم الضعيف المستضعف الذي لا يقدر على التفات من مراقبة المشركين وظامهم ولا يدري أية حيلة يعمل ولا أي طريق يسلك. وقد بين الله حكم من بترك الهجرة اضعف دينه وظلمه انفسه مع قدرته عليها لو أرادها، ومن يتركها لعجزه وقلة حياته وظلم المشركين له فقال

﴿ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾ الخ توفى الشيء أخذه وافيا تاما ، وتوفي الملائكة للناس عبارة عن قبض أرواحهم عند الموت ، ولفظ توفاهم» هنا بحتمل أن يكون فعــلا ماضيا أي توفنهم الملائكة ، وكل من تذكير الفعل وتأنيثه جائز هنا . وعلى هذا تكون العبارة حكاية حال ماضية ، ويكون سحب حكمهم على جميع من كانت حاله مثـل حالهم بطريق القياس. و يحتمل ــ وهو الاقرب \_ ان يكون فعلا مساقبلا حذفت منه إحدى التائين فيكون الحكم فيه عاما بنص الخطاب. والمعنى ان الذين نتوفاهم الملائكة بقبض أرواحهم عندانتها، آجالهم حالة كونهم ظالمي أنفسهم بعدم اقامة دينهم وعدم نصره وتأبيده، وبرضاهم بالاقامة في الذل والظلم حيث لا حرية اهم في أعمالهم الدينية ﴿ قالوا فيم كنتم ﴾ أي نقول لهم الملائكية بعدتوفيها لهم ( وفيه الالتفات على الوجه المحتار ): في أي شيء كنتم من أور دينكم . قال في الكشاف معنى «فيم كنتم» التوبيخ بأنهم لم يكونوا فيشيء منالدين حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا . يعني ان الاستفهام يوادبه . التو بيخ على شيء معاوم ، لاحقيقة الاستعلام عن شيء مجهول ، وابذا حسن في جوابه ﴿ قَالُوا كُنَا مُسْتَضَعَفَيْنَ فِي الْأَرْضَ ﴾ وهو اعتذار من نقصيرهم الذي و بخوا عليه بالاستضاف أي اننا لم نستطع ان نكون فيشيء يمتد به من امر ديننا لاستضماف الكفار لنا ، فرد الملائكة هذا المذ: عليهم و﴿ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَ أُرْضَ اللهُ وَاسْعَةً فتهاجروا فيها ﴾ وتحرروا أنفسكم من رق الذل الذي لا يليق بالمؤمن ولا هو من شأنه. أي ان استضماف القوم لكم لم يكن هو المانع لـ كم من الإقامـة معهم في دارهم بل كنتم قادرين على الخروج منها مهاجرين الى حيث تكونون في حرية

من أمر دينكم ولم تفعلوا ﴿ فأوائك مأواهم جينم ﴾ قيل ان هذا هو خبر « ان الذين توفهم الملائكة » وقبل بل خبره قوله « قالوا فيم كنتم » وقبل محذوف . ومعنى الجلة سوا كانت هي الخبر أم لا ان اولئك الذين لم يكونوا على شي بيند به من أمر دينهم لا قامتهم بين الكفار الذين بصدونهم عن ذلك مأواهم ومسكهم في الآخرة نارجهنم ﴿ وسانت مصراً ﴾ أي وقبحت جينم مأوى ومصيراً لمن يصير اليهالان كلمافيها يسو ولا يسمر ه منه شي . قبل انه توعدهم بجهنم كما يتوعد الكفار لان الهجرة المتادر كانت شرطا لصحة الاسلام ، وقبل بل كانوا من المنافقين الذين اظهروا الاسلام ولم يتبطنوه . وهاك وجه آخر هو الذي يلجأ اليه في مثل من الفرائض في الاقامة مع الكفار بحت سلطانهم وما عساهم اقترفوا ثم من المعاصي قدل في الدكش ف بعد نفسير الآية : وهذا دليل على أن الرجل اذا كان في بلد تول في الدكش ف بعد نفسير الآية : وهذا دليل على أن الرجل اذا كان في بلد لا يتمكن فيه من اقامة أمر دينه كما يجب لبعض الاسباب والعوائق عن إقامة الدين لا نتحصر – أو علم انه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة ، حقت عليه المهاجرة . ثم ختم الكلام فيها بدعاء أبان فيهأنه إنما هاجر الى محكة فرارابدينه ليتمكن من إقامته كما يجب

وهاك ماعندي في الآية على القاعدين لغير عجز فعلم ان العاجز معذور ، ومعني معبيل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين لغير عجز فعلم ان العاجز معذور ، ومعني معبيل الله الطربق الذي برضيه ويقيم دينه . ثم ذكر حال قوم أخلدوا الى السكون وقعدوا عن نصر الدين بل وعن إقامته حيث هو ، وعذروا أنفسهم بأنهم في أرض الكفر حيث اضطهدهم الكافرون ومنعوهم من اقامة الحق وهم عاجزون عن مقاورتهم ، واكنهم في الحقينة غير معذورين لانه كان يجب عليهم اهجرة الى المؤمنين الذين يعتزون بهم ، فهم بحبهم لبلادهم ، واخلادهم الى أرضهم ، وسكونهم الى أهليهم ومعارفهم ، ضعفا ، في الحق لامستضعفون ، وهم بضعفهم هذا قد حرموا أنفسهم بترك الهجرة من خير الآخرة باقامة الحق ، فغالمهم الهجرة من خير الدنيا بعزة المؤمنين ، ومن خير الآخرة باقامة الحق ، فغالمهم

لانفسهم عبارة عن تركهم العمل بالحق خوفا من الاذى وفقد الكرامة عند عشرائهم المبطلين . وهذا الاعتذارهو نحو ثما يعتذرون بأنهم مجبون الهيمة على بدعهم في هذا العصر وفي كثير من الاعصار ، يعتذرون بأنهم مجبون الهيمة عن أغسهم ويدارون المبطلين ، وهو عذر باطل ، فالواجب عليهم إقامة الحق مع حمال الاذى في سبيل الله أو الهجرة الى حبث يتمكنون من إقامة دينهم ، وللفقها ، خلاف في الهجرة هل وجو بهامضى أوهو مستمر في كل زمان ? والمالكية على الوجوب (قال) ولا معنى عندي للخلاف في وجوب الهجرة من الارض التي يمنع فيها المؤمن من العمل بدينه ، أو يؤذى فيه ايذا الايقدر على احتماله. وأما المقم في دار الكافرين ولكنه لا يمنع ولا يؤذى اذا هو عمل بدينه بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه بلانكمو فلا مجب عليه ان بهاجر وذلك كالمسلمين في بلاد الانكليز لهذا العهد بل ربما كانت الاقامة في دار الكفر سببا اظهور محاسن الاسلام واقبال الناس عليه اه أي اذا كان المسلمون المقيمون هنالك على حريتهم يعرفون حقيقة الاسلام و ببنونها للناس بالقول والعمل والاخلاق والاداب)

قال تعالى ﴿ الا المستضعفين من الرجال والنساء والوادان ﴾ دل الوعيد في الآية السابقة مع الاستثناء في هذه الآية على أن أوائك الذين اعتذروا عن عدم اقامة دينهم وعدم الفرار به هجرة الى الله ورسوله غير صادقين في اعتذارهم فان الاستضعاف الحقيقي عذر صحيح ولذلك استثنى أهله من الوعيد بهذه الآية ، وقرن الرجال بالنساء والولدان فيها يشعر بأن المراد بالرجال الشيوخ الضعفاء والعجزة

الذين هم كمن ذكر معهم ﴿ لا يستطيعون حيلة ولا يهندون سبيلا ﴾ أي قد ضافت بهم الحيل كابا فلم يستطيعوار كوب واحدة منها ، وعيت عليهم الطرق جميعها فلم بهندوا طريقا منها ، إما للزمانة والمرض ، واما للفقر والجهل بمسالك الارض وأخراتها ومضاية با ، قال بعض المفسرين « بحيث او خرجوا هلكوا » أي بركوب التعاديف أوقلة الزاد اوعدم الراحلة . وفسر بعضهم الولدان هنا بالعبيد والاماء ، وقال بعضهم لل هم الاولاد الصغار الذين لا يستطيعون ضربا في الارض وروي عن ابن عباس أنه قال كنت

أنا وأمي من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون الى الهجرة سبيلا، واستشكل بأن الاولاد غير مكلفين فلا يتناولهم الوعيد فيحتاج الى استثنائهم، واجاب في الكشاف بأنه « يجوز ان يكون المراد المراهتين منهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء فيلحقوا بهم في التكليف » أقول و يجوز ان يكونوا قد ذكروا تبعالوالديهم، لانهم يكلفون ان بها جروا بهم، فاذا كان الولدان عاجزين عن السيرمع الوالدين والوالدان عاجزين عن حملهم كان من عذرهما ان يتركا الهجرة ما داما عاجزين ولا يكلفان ترك أولادهم

( فأولئك عدى الله ان يعفو عنهم ﴾ والاشارة بأولئك الى من استثناهم ممن توعدهم على ترك الهجرة ، أي ان أولئك المستضعفين الذين لم يهاجروا للعجز ونقطع الاسباب والحيل وتعمية السبل برجى ان يعفو الله عنهم ولا يؤاخذهم بالاقامة في دار الكفر . والوعد بعسى الدالة على الرجا ، أط معهم تعالى بالعفو ولم يجزم به للايذان بأن أمر الهجرة مضيق فيه ، وانه لا بد منه ، ولو باستعال دقائق الحيل ، والبحث عن مضايق السبل ، حتى لا يخدع محب وطنه نفسه و يعدماليس الحيل ، والبحث عن مضايق السبل ، حتى لا يخدع محب وطنه نفسه و يعدماليس بها نع ما نما . وصرح كثير من المفسرين بأن صيغة الرجا ، من الله تعالى للتحقيق الما الله بتحقيق الرجا ، أو عده قطعي ، وقال الاستاذ الامام : قالوا الى المخاطب وعلم الله بتحقيق الرجا ، أو عده قطعي ، وقال الاستاذ الامام : قالوا ان هسمى » في كلام الله للتحقيق ولا يصح على إطلاقه لانه يسلب الكلمة مناها فكأنه لا محل لها . ونقول فيها ماقلناه في لعل وهو ان معناها الإعداد والتهيئة ، والمعنى انه نعالى يعد هم و يهيؤهم لعفوه ، والذكرة في اختيار التعبير عن التحقيق والمعنى انه نعالى يعد هم و يهيؤهم لعفوه ، والذكرة في اختيار التعبير عن التحقيق بعسى الدالة على الترجي ان صح هي تعظيم أمر ترك الهجرة وتغليظ جرمه بعسى الدالة على الترجي ان صح هي تعظيم أمر ترك الهجرة وتغليظ جرمه

﴿ وكان الله عفو"ا غفورا ﴾ أي وكان شأن الله تعالى العفو عن المحالفات التي لها أعذار صحيحة بمدم المؤاخذة عليها ، ومغفرتها بسترها في الآخرة وعدم فضيحة صاحبها ، لانه تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها

<sup>﴿</sup> وَمِنْ بِهَاجِرُ فِي سَبِيلُ اللهِ يَجِدُ فِي الأرضُ مَرَاخًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ وصل هذا

عا قبله الترغيب في الهجرة وتنشيط المستضعفين وتجرئتهم على استنباط الحيل لها ، لان الانسان يتهيب الامر المخالف لما اعتاده وأنس به ويتخيل فيه من المشقات والمصاعب مالعله لايوجد الافي خياله ، فبعد ان توعد التارك المقصر ، واطمع التارك المعذور في العفو إطاعا مبنيا على ان ذلك من شأن الله تعالى أن يفعله ، بين تعالى ان ما يتصوره بعض الناس من عسر الهجرة لا محلله ، وان عسرها الى يسر ، ومن يهاجر بالفعل يجد في الارض مراغما كثيرا أي متحولا من الرغام وهوالتراب، اومذهبا في الارض يرغم بسلوكه أنوف من كانوا مستضعفين له . أو مكانا الهجرة ومأوى يصيب فيه الحير والسعة فوق النجاة من الاضطهاد والذل، فيرغم بذلك أنوفهم، وفيه الوعد المهاجرين في سبيل الله بتسهيل السبل وسعة العيش . وانما تكون الهجرة في سبيل الله بتسهيل السبل وسعة العيش . وانما تكون الهجرة في سبيل الله حقيقة اذا كان قصد المهاجر منها إرضاء الله تعالى بإقامة دينه كما يجب في سبيل الله حقيقة اذا كان قصد المهاجر منها إرضاء الله تعالى بإقامة دينه كما يجب قالى، ونصر أهله المؤونين ، على من ببغي عليهم من الكافرين ،

ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه آلموت فقدوقع اجره على الله المهاجرة بالهاجر كسائر الناس عرضة للموت والما وعد تغالى من بهاجر فيصل الى دار الهجرة بالظفر بما ينبغي من وجدان المراغم والسعة ، وعد من يموت في الطريق قبل بلوغها بأجر عظيم يضمنه عز وجل له . فهى خرج من بيته بقصد الهجرة الى الله أي حيث برضى الله والى نصرة رسوله في حياته ، ومثابا إقامة سننه بعدوفاته كان مستحقا لهذا الاجر ولو مات بعد مجاوزته عبه الباب ولم يصب تعبا ولامشقة ، فان نية الهجرة مع الاخلاص كافية لاستحقاقه له ، وقد أبهم هذا الاجر وجعله فان نية الهجرة مع الاخلاص كافية لاستحقاقه له ، وقد أبهم هذا الاجر وجعله والوقوع يتواردان على معنى واحد ، ومنه قوله تعالى « فاذا وجبت جنوبها » أي والوقوع يتواردان على معنى واحد ، ومنه قوله تعالى « فاذا وجبت جنوبها » أي وليس لغيره ان يوجب عليه شيئا اذ لاسلطان فوق سلطانه ، فاين هذا الوعد وليس لغيره ان يوجب عليه شيئا اذ لاسلطان فوق سلطانه ، فاين هذا الوعد المهاجرين في تأ كيده وايجابه من وعد تاركي الهجرة لضعفهم وعجزهم من جعله محل الرجا ، والطعع فقط \$ لا يستويان ﴿ وكان الله غفورا رحيا ﴾ أي وكان شأنه الثابت

له ازلا وابدا انه غفور يستر ماسبق لامثال هؤلاء المهاجرين من الذنوب بإيمانهم الذي حمايم على ترك أوطانهم ومماهد انسهم لاجل اقدة دينه واتباع مبيله، رحيماً بهم يشملهم بعطفه ويغمرهم باحسانه

هذه الآيات في الهجرة نزلت في سياق واحد متصلا بعضها ببعض كما قلنا ، ومن شمله الوعد من المهاجرين في تلك الاثناء ضمرة بن جندب فعدوا خبر هجرته من اسباب نزول الشق الاخير من هذه الآية ، وما هو بسبب الا في اصطلاحهم الذي يتساهلون فيه باطلاق السبب كما بينا مراراً . روى ابن ابي حاتم وابو يعلى بسند جيد عن ابن عباس خرج ضورة بن جندب من بينه مهاجرا فنال لاهله احملوني فاخرجوني من أرض المشركين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل ان يصل الى النبي ( ص ) فنزل الوحي « ومن يخرج من لينه مهاجرا » الاية . ومنهم ابو ضررة اخرج بن ابي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابيضورة الزرقي وكان بمكة فلما نزلت « الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة » قال أني لغني وأني الدو حيلة فتجهز يربد النبي (ص) فأدكه الموت بالتنعيم، فنرلت هذه الآية « ومن يخرج من بيته » الآية . ومنهم آخرون قال السيوطي في اللباب بعد ايراد الروايتين المذكورتين آنقا: واخرج ابن جرير نحو ذلك من طرق عن سميد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم وسمى في بعضها ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة وفي بعضها جندب بن حمزة الجندعي وفي بعضها الضمري وفي بمضها رجل من بني ضمرة وفي بعضها رجل من خزاعة وفي بعضها رجل من بني ليث وفي بمضها من بني كنانة وفي بمضها من بني بكو . (قال )واخرج ابن ابي حاتم وابن منده والباوردي في الصحابة عن هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير بن العوام قال هاجر خالد بن حرام الى ارض الحبشة فنهشته حيةفي الطريق فمات فنزات فيه الآية . واخرج الاموي في مفازيه عن عبد الملك بن عمير قال لما بلغ اكثم بن صبغي مخرج النبي (ص) أراد أن يأتيه فأبي قومه أن يدعوه قال فليأت من ببلغه عني و ببلغني عنه فانتدب له رجلان فأتيا النبي ( ص ) فقالا نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من انت وما انت وبم جئت ؛ قال أنا محدبن

عبدالله وإنا عبدالله ورسوله ثم تلاعلبهم « أن الله يأمر بالمدل والاحسان »الآية فأتيا أكثم فقالا له ذلك ، فقال أي قوم ، أنه يأ مر بمكارم الاخلاق وينهى عن ملائها فكونوا في هذا الامر روساولا تكونوا أذنابا . فركب بعيره متوجها الى المدينة فمات في الطريق فنزلت فيه الآية . مرسل اسناده ضعيف. واخرج ابو حاتم في كتاب المعمرين من طريقين عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية قال نزلت في اكثم قبل فأين الليثي قال هذا قبل الليثي بزمان وهي خاصة عامة أه ومجموع في اكثم قبل فأين الليثي قال هذا قبل الليثي بزمان وهي خاصة عامة أه ومجموع الروايات يؤيد رأينا من أنها نزلت هي وما قبلها في سياق احكام الحرب لامنفردة فطبقوها على الوقائع التي حدثت في ذلك العهد ولم أنزل لاجل واقعة معينة منها فطبقوها على الوقائع التي حدثت في ذلك العهد ولم أنزل لاجل واقعة معينة منها

\*\*

#### ( حكمة الهجرة وسبب مشروعيتها )

قد علم من هذه الآيات ومن غيرها مما نزل في الهجرة ومن الاحاديث والسنة التي جرى عليها الصدر الاول من المسلمين أن الهجرة شرعت لثلاثة أسباب أوحكم اثنان منها يتعلمان بالافراد والثالث يتعلق بالجاعة: أما الاول فهو أنه لا يجوز لمسلم ان يقيم في بلد يكون فيها ذليلا مضطهدا في حرينه الدينية والشخصية فكل مسلم بكرن في مكان يمتن فيه عن دينه أو يكون ممنوعا من إقامته فيه كما يعتقد يجب عليه ان بهاجر منه اللي حيث يكون حرا في تصرفه وإقامة دينه ، والا كانت اقامته معصية يتوتب عليها مالا يحصى من المعاصي ، والا جاز له الاقامة . وهذا هو الذي عناه الاستاذ الامام عاله عن بهض المسلمين المقيمين في بلاد الانكايز متمتعين بحريتهم الدينية عاقاله عن بهض المسلمين المقيمين في بلاد الانكايز متمتعين بحريتهم الدينية

وأما الثاني فهو تلقي الدين والنفقه فيه وكان ذلك في عصر الذي (ص) خاصا بالزمن الذي كان فيه ارسال الدعاة والمرشدين من قبله (ص) متعذرا لقوة المشركين على المسلمين وصدهم إياهم عن ذلك . ولا يجوز لمن أسلم في مكان ليس فيه علاء يعرفون أحكام الدين أن يقيم فيه بل يجب أن يهاجر الى حيث يتاقى الدين والعلم وأما الثالث المتعاق بجماعة المسلمين فهوانه يجب على مجموع المسلمين تكون لهم جماعة أو دولة قوية لنشر دعوة الاسلام، ونقيم أحكامه وحدوده، وتحفظ لهم جماعة أو دولة قوية لنشر دعوة الاسلام، ونقيم أحكامه وحدوده، وتحفظ

« تف بر اانسان» « ۲۶ خامن » « س عج ٥ »

بيضته ، وتحمي دعاته وأهله من بغي الباغين ، وعدوان العادين ، وظلم الظالمين ، في الباغين ، وعدوان العادين ، وظلم الظالمين فاذا كانت هذه الجاعة أو الدولة أو الحكومة ضعيفة يخشى عليها من إغارة الاعداء وجب على المسلمين اينها كانوا وحيثها حلوا ان يشدوا أزرها ، حتى نقوى ونقوم على يما يجب عليها ، فاذا توقف ذلك على هجرة البعيد عنها اليها وجب عليه ذلك وجو با قطعيا لاهوادة فيه ، والا كان راضيا بضعفها ا ومعينا لاعداء الاسلام على إطال دعوته ، وخفض كلمته ،

كانت هذه الاسباب الثلاثة متحققة قبل فقح مكة فلما فتحت قوي الاسلام على الشرك في جزيرة العرب كلها وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا والذي صلى الله عليه وسلم برسل الى كل حهة من يعلم أهلها شرائع الاسلام ، فزال سبب وجوب الهجرة لاجل الامن من الفتنة والقدرة على إقامة الدين ، وسبب وجوبها لاجل التفقه في الدين الازادرا، وسبب وجوبها لتأبيد جماعة المسلمين وثقو بتهم ونصرهم على من كان يحاربهم لاجل دينهم . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « لاهجرة بعد الفتح ول كن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا » وواه احد والشيخان وأكثر أصحاب السنن من حديث ابن عباس . ورووا مثله عن عائشة . ومما لا مجال للخلاف فيه ان الهجرة تجب داعًا بأحد الاسباب الثلاثة كما يجب السفر لاجل الجهاد اذا فيه ان الهجرة تجب داعًا بأحد الاسباب الثلائة كما يجب السفر لاجل الجهاد اذا تحقق سببه ، وأقوى موجباته اعتداء الكفار على بلاد المسلمين واستيلاؤهم عليها تحقق سببه ، وأقوى موجباته اعتداء الكفار على بلاد المسلمين واستيلاؤهم عليها

از تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلُوة إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، إِنَّ الْكَفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُبِينًا (١٠٨: ١٠٤) وَاذَا كُنْتَ فِيهِمْ السَّلُوة الْمُنْوَا لَكُمْ عَدُوا مُبِينًا (١٠٨: ١٠٤) وَاذَا كُنْتَ فِيهِمْ السَّلُوة وَلْمَا أَوْ الْمُنْوَا مِنْ وَرَائِكُمْ مَمَكُ وَاللَّا خُذُوا أُسلَحتَهُمْ ، وَلَا أَتِ اللَّهُ الصَّلُوا وَلَا اللَّهُ الصَّلُوا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا لَلْمُ وَاللَّه

ولاجناح عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِن مَطَرِ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ لَصَهُوا أَسْلَحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ، ازَّ الله آعَدَّ لِلْـكَلَّفِرِ بِنَ عَذَابًا مُهُيئًا (٢٠٨: ٥٠٥) فإذَا قَضَيتُمُ الصَّلُوةَ وَاذْ كُرُوا اللهَ قَيْمًا وَقُمُودًا وَعَلَى جُنُو بِكُمْ ، قَافَا أَطْمَا نَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ ، إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِينًا مَوْقُوتًا

#### ﴿ صلاة السفر والخوف ﴾

السياق في أحكام الجهاد في سبيل الله وجاء فيه حكم الهجرة . والعملاة فرض لازم في كل حال لا يسقط في وقت القتال ولا في أثناء الهجرة ولاغير الهجرة من أيام السفر ولكن قد تتعذر او نتعسر في السفر وحال الحرب إقامتها فرادى وجماعة كما أمر الله تعالى ان تقام في صورتها ومعناها ، فناسب في هذا المقام أن يبين الله تعالى ما يريد أن يرخص العباده فيه من القصر من الصلاة في هاتين الحالتين فقال

واذا ضربتم في الارض الفرب في الارض عبارة عن السفر فيها لأن المسافر يضرب الارض برجليه وعصاه اوبة وائم راحلته، كما يقال طرق الارض اذا مربها كأنه ضربها بالمطرقة ومنه الطريق أي السبيل المطروق. وقال همناضر بتم في الارض ولم يقل «ضربتم في سبيل الله» كما قال في الآية (٩٣) من هذه السورة الواردة في حكم إلقاء يقل «ضربتم في سبيل الله» كما قال في الآية (٩٣) من هذه السورة الواردة في سبيل الله السلام في الحرب لان هذه اعم فهي رخصة لكل مسافر واولم يكن سفره في سبيل الله للدفاع عن الحقواقامة الدين بأن كان للتجارة اولمجرد السياحة مثلا، واذا كان السفر في سبيل الله فالمسافر أحق بالرخصة وهي له أو لا وبالذات بقرينة السياق وماجاء في سبيل الله فالمسافر أحق بالرخصة وهي له أولا وبالذات بقرينة السياق وماجاء

في الآية التي بعد هذه ( فليس عليكم جناح ان فقصروا من الصلاة ) أي فليس عليكم تضييق ولا ميل عن محجة دين الله (وهو الحنيفية السمحة ) في القصر من الصلاة . والجناح فسر بالإثم و بالتضييق و بالميل عن الاستواقيل هو من جنحت

السفينة اذا مالت الى أحد جانبيها قاله الراغب وهو الذي فسر جنوح السفينة بما ذكر، وفسره غيره بأنه عبارة عن بلوغها ارضا رقيقة تغرز فيها و يمتنع جريها، وهذا المعنى يناسب الجناح أيضا على ان الجنوح معناه المبيل وهو من الجنح بالكسر بعنى الجانب. ومن فسر الجناح بالتضييق اخذه من قولهم جنح البهبر (بصيغة المجهول) اذا انكسرت جوانحه (اضلاعه) انتقل حمله، ونفسيره بالائم مأذوذ من هذا ايضا وهو مجاز. والقصر (بالفتح) من القصر (كمنب) ضد الطول وقصرت الشيء جعلته قصيرا

فالقصر من الصلاة هو ترك شيء منها تكون به قصيرة ويصدق بترك بعض ركعاتها وبترك بعض اركانها كاركوع والدجود والجلوس للتشهد . واختلف العلماء في هذه الآية فقيل ان المراد بالقصر من الصلاة فيها ترك بعض ركعاتها وهي صلاة السفر التي تقصر فيها الرباعية فقط فتصلى ثنتين ، وقيل بل المراد به صلاة الحوف مطلقا اوكيفية من كيفياتها وهي المبينة في الآية التي بعدهذه . وقيل بل المراد بمها القصر من هيئتها لامن ركعاتها ، وقيل بل القصر من العدد والاركان جميعا . وجمع المحقق ابن القيم في الهدي النبوي بين الاقوال فقال في فصل صلاة الخوف : « وكان من هديه ( ص ) في صلاة الخوف ان أباح الله سبحانه وتعالى قصر اركان الصلاة وعددها اذا اجتمع الخوف والسفر ، وقصر العدد وحده اذا كان سفر لا خوف معه ، وقصر الاركان وحدها اذا كان خوف لا سفر معه . وهذا كان هديه ( ص ) وبه يعلم الحكمة في تقبيد القصر في الآية بالضرب في الارض والخوف » اه وسيأتي نفصيل ذلك

فقوله تعالى ﴿ أَن خَفَتُم أَن يَفْتَنَكُم الذَّبِن كَفُرُوا ﴾ شرط لنفي الجناح في قصر الصلاة، والفئنة الإيذاء بالقنل أوغيره كماصرح به بعضهم وأصله الاختبار بالمكروه والاذى كما تقدم من قبل. قال أبن جرير: وفئنتهم إياهم فيها حملهم عليهم وهم ساجدون حتى يقتلوهم أو يأسروهم فيمنعوهم من إقامتها وادائها ويحولوا بينهم وبين عبادة الله وإخلاص التوحيدله أه وليس هذا خاصا بزمن الحرب بل أذا خاف المصلي قطاع الطريق كان له أن يقصر هذا القصر

(إنالكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) تمليل لتوقع الفئنة من الذين كفروا اي كان شأنهم أنهم اعداء مظهر ون للمداوة بالقتال والعدوان ، فهم لا يضيعون فرصة اشتغالكم بمناجاة الله تعالى ولا براقبون الله ولا يخشونه فيكم فيمتنعوا عن الايقاع بكم ، اذا وجدوكم غافلين عنهم ، والعدو يستوي فيه الواحد والجمع بعد هذا اقول ان القصر في هذ الآيات: ﴿ وَانَّمَا اختَلْفَ العَلَمَاءُ فِي المُرَادُ مِنْهُ لأن الآية التي بعد هذه الآية تبين لنا نوعا 'وانواعا من قصر صلاة المعروفة في الاسلام فقيل أنها مبينة لما قبلها ، ورد بعضهم هذا بأن الاصل أن تفيد كل آية من الايتان معنى جديدا تفاديا من التكرار، وأنهم كانوا يفهمون من القصر نقص عدد الركمات بدليل حديث ذي اليدين المشهور اذ قال: اقصرت الصلاة ام نسيت يارسول الله ? ( وهذا دليل ضعيف ) ومن اسباب الخلاف ما ثبت في السنة وجرى عليه العمل من العصر الأول الى الآن من قصر الصلاة الرباعية. والسنة مبينة لا جمال القرآن، ولا يمكن ان تعرف الاصطلاحات الشرعية من ألفاظ اللغة بدون توقيف، والقرآن نفسه لم يبين لنا الا كيفية القليل من العبادات كالوضو والتيمم فالسنة هي التي بينت كيفية الصلاة وكيفية الحج وغير ذلك . وانني أذكر ما قاله الاستاذ الامام في هاتبن الآيتين قبل أن أفسر الشانية منهما ثم أذ كر ملخص ما ثبت في السنة في قصر الصلاة وصلاة الخوف ثم أبين معنى الآية الثانية وكيفيات صلاة الخوف التي وردت الاستاذ الامام: الكلام لايزال في الجهاد وقد مر في الآيات السابقة الحث عليه لا قامة الدين وحفظه ، وانجاب الهجرة لاجل ذلك وتو بيخ من لم بهاجر من أرض لا يقدر فيها على إقامة دينه ، والجهاد يستازم السفر ، والهجرة سفر ، وهذه الآيات في بيان أحكام من سافر للجهاد او هاجر في سبيل الله اذا أراد الصلاة وخاف ان يفتن عنها ، وهو انه يجوز له ان يقدر منها وان يصلي جماعتها بالكيفية التي ذكرت في الآية الثانية من هذه الآيات. (قال) والقصر المذكور في الآية الاولى هنا ليس هو قدمر الصلاة الرباعية في السفر المبين بشروطه في كتب الفقه فذلك مأخوذ من السنة المتواترة ، واما ماهنا فهو في صلاة الخوف كما وردعن بعض الصحابة وغيرهم من السلف، والشرط فيها على ظاهره، والقول بأنه لبيان الواقع

فلا مفهوم له انو من القول لا يجوز أن يقال في اعلى الكلام وأبلغه ، فهذا القصر المذكور في الآية الاولى هو المبين في الآية التي بعدها ، وفي سورة البقرة بقوله تمالى « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » فآية البقرة في القصر من هيأة الصلاة والرخصة في عدم إقامة صورتها بأن يكتفي الرجال المشاة والركبان بالإيماء عن الركوع والسجود ، وهو قول في القصر المراد ، والآية التي نحن بصدد نفسيرها في القصر من عدد الركمات بأن تصلي طائفة مع الامام ركمة واحدة فاذا أتمتها جاءت طائفة اخرى وهي التي كانت تحرس الاولى فصلت معه الركمة الثانية ، وليس في الآية ان واحدة من الطائفتين لتم الصلاة . اه ماقاله الاستاذ الامام في الدرس ملخصا واما ماورد في السنة فقد لخصه ابن القيم في الهدي النبوي احسن تلخيص وناه يك بسعة حفظه وحسن استحضاره وبيانه . قال في بيان هدي النبي (ص) في السفر وعبادته فيه ما نصه :

« وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين مخرج مسافرا الى انبرجع الى المدينة ، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة . واما حديث عائشة « ان النبي (ص ) كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم » فلايصح . وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله (ص) انتهى وقد روي « كان يقصر وثتم » الاول باليا ، آخر الحروف والثاني بالتا ، المثناة من فوق ، وكذلك يقصر وتصوم » أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية وهذا باطل ما كانت ام المؤمنين لتخالف رسول الله (ص ) وجميع اصحابه فتصلي خلاف باطل ما كانت ام المؤمنين لتخالف رسول الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله وص) الى المدينة زيد في صلاة الخضر واقرت صلاة السفر » فكيف يظن بها مع ذلك ان تصلي مخلاف صلاة النبي (ص ) والمسلمين معه ؟

قال ابن القبم (قات) وقد أنحت عائشة بعد موت النبي (ص)قال ابن عباس وينبره انها تأولت كما تأول عثمان ، وان النبي (ص) كان يقصر داما ، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال: فكان يقصر وتتم هي. فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم ، أي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه الرواة فقال: كان يقصر ويتم ، أي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه

فقيل ظنت ان القصر مشروط بالخوف والسفر فأذا زال الخوف زال سبب القصر. وهذا التأويل غير صحيح فأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة والآية قد اشكلت على عمر (رض) وغيره فسأل عنها رسول الله (ص) فأجابه بالشفاء وأن هذ اصدقة من الله وشرع شرعه للامة

 وكان هذا بيان ان حكم المفهوم غير مراد وان الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له، وقد يقال أن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركمتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف، فاذا وجد الأمران ابيح القصر فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها ،وان انتفى الامران فكانوا آمنين مقيمين انفي القصر أن فيصلون صارة تامة . وأن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده ، فاذا وجد الخوف والاقامة قصرت الأركان واستوفى المدد. وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية . فان وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الاركان وسميت صلاة أمن. وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد ، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها ، وانها لم تدخل في قصر الآية ، والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين ، والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما : « قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاحر رسول الله ( ص ) الى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فهذا يدل على انصلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وانما هيمفروضة كذلك. وان فرض المسافرركمتان وقال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة . متفق على حدبث عائشة وانفرد مسلم بحــديث ابن عباس. وقال عمر بن الخطاب: صلاه السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيدر كعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى . وهذا ثابت عن عمر (رض) وهو الذي سأل النبي (ص) ما بالنا نقصر وقد أمنا ? فقال له رسول الله (ص) « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » ولا تناقض بين

177

حديثيه فإن النبي (ص) الم اجابه بأن هذا صدقة الله عليكم ودبنه اليسر السمح علم عبر انه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح، ينفى عنه الجناح، فان شاء المصلي فعله وان شاء أنم وكان رسول الله (ص) مباح، ينفى عنه الجناح، فان شاء المصلي فعله وان شاء أنم وكان رسول الله (ص) يواظب في اسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط الا شيئا فعله في بعض صلاة الحوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه ان شاء الله تعالى وقال أنس خرجنا الحوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه ان شاء الله تعالى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة . متفق عليه

« ولما بلغ عبد الله بن مسعود ان عثمان بن عفان صلى بمنى اربع ركعات قال: انا لله وانا اليه راجمون ، صليت مع رسول الله (ص) بمنى ركعتبن وصليت مع ابي بكر بمنى وكعتبن وصليت مع عمر ركعتبن ، فليت حظي مع اربع ركعات ركعتان متقبلتان . متفق عليه . ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين الخير بينهما بل الأولى على قول ، وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي (ص) وخلفائه على صلاة ركعتبن في السفر

« وفي صحيح البخاري عن ابن عر (رض) قال: صحبت رسول الله (ص) فكان في السفر لا يزيد على ركعتين ، وأبا بكر وعر وعمان . ـ يعني في صدر خلافته والا فعمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الاسباب التي المكرت عليه . وقد خرج الفعله تأويلات » أه نص عبارته

وههنا ذكر ابن القيم ستة تأويلات لإيمام عنمان الصلاة وردها اقوى رد الا السادس منها فقال انه احسن ما اعتذر به عن عنمان وهو انه قد تزوج بمنى والمسافر اذ أقام في موضع وتزوج فيه أنم صلاته فيه وهو قول الحنفية والمالكية وورد فيه حديث مختلف في تضعيفه ، وقال غيره انه كان نوى الاقامة أي لاجل الزواج . ثم ذكر الاعتذار عن الشة وأعاد قول ابن تيمية ان الاتمام مع النبي (ص) كذب عليها

وقد احتج الشافعي بحديث عائشة ورواد من داريق طاحة بن عمر وعن عطاء

عنها. قال البيهقي وروي من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء ايضا. اقول وهما ضميفان. ثم قواه البيهقي برواينين للدارقطني احداهما من طريق العلاء ابن زهير عن عبد الرحمن بن الاسود عنها وقيل عن ابيه عنها وحسنها وفي العلاء مقال يمنع الاحنجاج به قيل مطلقا وقيل فيما خالف فيه الأثبات كهذا الحديث، واختلف في سماع عبد الرحمن منها، وقالوا إن في منن هذا الحديث نكارة ، وقال ابن حزم هو حديث لا خير فيه ، وملخصه أنها خرجت معذرة مع النبي (ص) في رمضان فكان يقصر وكانت تم ثم ذكرت له ذلك فقال «أحسنت» والرواية الثانية للدارقطني صححها عن عربن سعيد عن عطاء عنها. وقد تقدم ذكرها عن ابن القيم وانه جزم بغلطرا وبها وهي أن النبي (ص) «كان يقصر في الصلاة ويتم و يصوم ويفطر » قال في نيل الاوطار قال الحافظ ابن حجر في الناخيص: وقد استنكره الامام احمد ، وصحته بعيدة الخ وقد ضبط الحديث في الناخيص بمثل ما تقدم عن ابن القيم من اسناد الاتمام والفطر الى عائشة لا الى النبي (ص) وابن تيمية جزم بكذب الحديثين عن عائشة كما ذكره تلميذه ابن القيم، على ان العبرة برواية الصحابي لارأيه وفهمه وخصوصا ما يخالف فيه غيره ، وقد اختلف في تأويل عنمان وقد لقدم الراجح وهوانه عد نفسه بالزواج مقيما غير مسافر. واما تأولها الذي رواه عروة عنها فهو ان القصر رخصة لانهاقالت له لما سألها « ياابن اختي إنه لايشق علي " رواه البيهقي وصححه و يعارضه على أغدير تسليم صحته كون فرض المسافر ركعتين المنفق عليه عنه فرجح عليه

وجملة القول ان الثـابت المُنفق عليه هو أن النبي (ص) كان يصلي الظهر والعصر والعشاء في السفر ركعنين ركعنين وكذلك أبو بكر وعمر وسائر الصحابة الاعتمان وعائشة فانهما أتمامناً ولين وقد عرفت الجواب عن ذلك ، وإن الاتمام عن عائشة لم يصح ، فالحق ماعليه الحنفية وغيرهم من وجوب ذلك خلافا للشافعية .

وهل هو أصل المفروض كما روي في الصحيح او قصر ﴿ خلاف قال ابن القيم قال امية بن خالد لعبد الله بن عر: إنا نجد صلاة الحضر ه س ځ ج ه ۵ « تفسير النساء » « ۷۶ خامس »

وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن (بعني صلاة الرباعية ركمتين) . فقال له ابن عمر « يا أخي ان الله بعث محمدا (ص) ولا نعلم شيئا في نما نفعل كما رأينا محمدا (ص) يفعل . اهم أقول وهذا هو القول الفصل، والحاذق من عرف كيف يطبق فعله (ص) على القرآن ، فهو تبيين له لا يعدله تبيان ،

#### ﴿ مسافة القصر ﴾

من المباحث التي نتعلق بالآية ان الفقهاء الذين يقلدهم جماهير المسلمين في هذه الاعصار قد ذهبوا الى ان قصر الصلاة (وكذا جمعها والفطر في رمضان) لا يكون في كل سفر ال لابد من سفر طويل وأقله عند المالكية والشافعية مرحلتان وعند الحنفية ثلاث مراحل ، والعبرة فيها بالذهاب . والمرحلة اربعة وعشرون ميلا هاشمية وهي مسيرة يوم بسيرالاقدام أو الاثقال أي الابل المحلة . وليس هذا مجمعا عليه ولا ورد فيه حديث صحيح ، وقد اختلف فيه فقها السلف وأعة لامصار ، وفي فتح الباري ان ابن المنذر وغيره نقلوا في المسألة أكثر من عشر بن قولا . وقد بينا في تفسير « فهن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر » ان الفطر في رمضان بباح في كل ما يسمى في اللغة سفرا طال او قصر كما هو المتبادر من الآية ولم يثبت في السنة ما يقيد هذا الاطلاق ، و بينا ذلك في بعض الفتاوى ايضا ونذكر منها الفتوى الآتية نقلا من المجاد الثالث عشر من المنار وهي:

### ( س٢٥ ) من م . ب . ع . في سمبس برنيو (جاوه)

حضرة فخر الانام ، سعد الملة وشيخ الاسلام ، سيدي الاستاذ العلامة السبد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء أدام الله بعزيز وجوده النفع آمين و بعد اهداء اشرف التحية وأزكى السلام فياسيدي وعمدني أرجو منهم الالتفات الى ماألقيه اليكم من الاسئلة لتجيبوني عنها وهي (وذكرأسئلة منها): سعل تحد مسافة القصر بحديث «يا أهل مكة لاتقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة الى عسفان والى الطائف » أم لا ? وهل أربعة البرد هي ممانية برد من مكة الى عسفان والى الطائف » أم لا ؟ وهل أربعة البرد هي ممانية

وأر بهون ويلا هاشمية ? وعليه فكم يكون قدر المسافة المعتبرة شرعا بحساب كياو متر ? افتونا فنوى لانعمل الابها ولا نعول إلا عايها فلا زلتم مشكورين وكنا لـكم ذا كرين . ـ

(ج) الحديث الذي ذكره السائل رواه الطبراني عن ابن عباس وفي اسناده عبد الوهاب ابن مجاهد من جبير قل الامام احد ليس بشي و ضعيف ، وقد نسبه النووي الى الكذب، وقال الازدي لا محل الرواية عنه، ولكن مالكا والشافعي روياه موقوفا على ابن عباس واذ لم يصح رفعه فلا يحتج به . وفي الباب حديث انس انه قال حين سئل عن قصر الصلاة «كان رسول الله (ص) اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركمتين » رواه احمد ومسلم وابو داود من طريق شعبة وشعبه هو الشاك في الفراسخ والاميال. قال بعض الفقها الثلاثه الاميال داخلة في الثلاثة الفراسخ فيؤخذ بالاكثر. وقد يقال الاقل هو المتيقن، وفيه أن هذه حكاية حال لأمحديد فيها والمدد لامنهوم له في الاقوال فهل يعد حجة في وقائع الاحوال ? وهناك وقائع أخرى فيما دون ذلك من المسافة فقدروي سعید این منصور من حدیث أبی سعید قال « کان رسول الله (ص) اذا سافر فرسخا يقصر الصلاة » وأقره الحافظ في التلخيص بسكوته عنه وعليه الظاهرية وأقل ماورد في المسألة ميل واحد رواه أبن ابي شيبة عن ابن عمر باسناد صحيح وبه أخذ ابن حزم. وظاهر اطلاق القرآن عدم التحديد وقد فصلنا ذلك في (ص١٦) و ١٤٩ من المجلد السابع من المنار)

والمشهور أن البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثه أميال وأصل الميل مدالبصر لان مابنده بميل عنه فلا يرى وحددوه بالقياس فقالوا هو سته آلاف ذراع الذراع ١٤ أصبعا معترضة معتدلة والاصبع ست حبات من الشعير معترضة معتدلة. وقال بهضهم هوا أنبي عشر ألف قدم بقدم الأنسان. وهوأي الفرسخ ١٥٥١ مترا اه هذه هي الفتوى وازيد الآن انالشافعية قد اعتمدوا في كتب الفقه الاستدلال على محديد سفر القصر بما روي عن ابن عباس وابن عمر من قول الاول وكون الثاني كان يسافر البريد فلايقصر. وهذا مااستدل به الشافعي في الأم ولم يستدل بحديث مرفوع الى الذي (ص) الا قصره (ص) في سفره الى مكة، وقال « لم بدانه ان يقصر فيا دون يومين » يعني لو بلغه لعمل به كما هي قاعدته رحمه الله « اذا صح الحديث فهو مذهبي » وقد بلغ غيره مالم ببلغه في هذا وهو حديث أنس عند احمد ومسلم في صحيحه من قهر الذي (ص) في ثلاثة فراسخ او أميال قال الحافظ ابن حجو وهو اصح حديث ورد في ذلك واصرحه . وكان سببه ان انسا سئل عن القصر بين الكوفة والبصرة فقاله، ويرجح رواية الثلاثة الاميال حديث ابي سعيد في الفرسخ فانه ثلاثة أميال ، فوجب على الشافعية العمل به ككل من بلغه

# ﴿ كيفية صلاة الخوف في القرآن ﴾

قال عزوجل بعد مالقدم من الاذن بالقصر من الصلاة (واذا كنت فيهم) اي واذا كنت أيها الرسول في جاعنك من المؤمنين - ومثله في هذا كل المام في كل جاعة - ( فأقمت لهم الصلاة ) إقامة الصلاة تطلق على الذكر الذي يدعى به الى الدخول فيها وهو نصف ذكر الاذان وزياده «قد قامت الصلاة » مرتبن بعد كلمة «حي على الفلاح » كما ثبت في السنة الصحيحة ، وقيل هو كالأذان مع زياده ما ذكر ، وتطلق على الاتيان بها مقومة تامة الاركان والشرائط والاداب ، والظاهر هنا المهى الاول ، لتعديته باللام ولان الصلاة المبينة في الآية ليست تامة بل هي مقصور منها ، وتقابل صلاة الخوف هنا صلاة الاطمئنان المأمور بها في الآية التالية ، فعنى أقمت لهم الصلاة دعوبه مالى ادائها جماعة ، اي والزمن زمن الحرب وفئنة الكفار مخوفة ، ( فائقم طائفة منهم ممك ) في الصلاة يقندون بك و ببقى الآخرون مراقبين للمدو محرسون المصلين خوفا من اعتدائه ( وليأخذوا أسلحتهم ) اي وليحمل الذين يقومون ممك في الصلاة أسلحتهم ولا يدعوها وقت الصلاة لثلا يضطروا الى المكافحة عقبها مباشره أو قبل إعامها فيكونوا مستعدين لها ، وعن ابن عباس ان الأمر بأخذ السلاح أي حمله هو للطائفة الأخرى لقبامها وعن ابن عباس ان الأمر بأخذ السلاح أي حمله هو للطائفة الأخرى لقبامها

بالحراسة ، وجوز الزجاج والنحاس أن يكون الطائف لين جيعا اي وليكن المؤمنون حين انقسامهم الى طائفئين واحده تصلي وواحده تراقب وتحرس حاملين السلاح لا يتركه منهم أحد ، ووجه تقديم الأول ان من شأن الجميع في مثل تلك الحال ان محملوا اسلحتهم الا في وقت الصلاه التي لا يكون فيها قتال ولا نزال فاحنيج الى الامر بحمل السلاح في الصلاة لانه مظة المنع او الامتناع. والاسلحة جمع سلاح وهو كل ما يقاتل به وانما يحمل منه في حال إقامة الصلاة الأركان ما يسهل حمله فيها كالسيف والخنجر والنبال من اسلحة الزمن الماضي، ومثل البندقية على الظهر والمسدس في الحزام او الجيب من اسلحة هذا المصر ( فاذا سجدوا ) اي فاذا سجد الذين يقومون ممك في الصلاة ﴿ فليكونوا من ورائكم ﴾ اي فليكن الآخرون الذبن محرسونكم من خلفكم ، واحوج ما يكون المصلي للحراسة ساجد الانه لا يرى حينند ون مهم به، أو عبر بالسجود عن الصلاة اي اتمام بالانه آخر صلاة الطائفة الاولى ، ويجب حينئذ أن يكون الباقون مستعدين للقيام مقامهم ، والصلاة معالنبي (ص) كما صلوا ، وهو قوله ﴿ ولتأت طائفة أخرى لم يصاوا فليصاوا ممك ﴾ اي ولتأت الطائفة الذين لم يصلوا لاشتغالهم بالحراسة فليصلوا معك كما صلت الطائفة الاولى ﴿ وليأخذوا حذرهم واسلحهم ﴾ فيالعملاة كما فعل الدين من قبلهم، وزاد هنا الامر بأخذ الحذر وهو التيقظ والاحتراس من المحاوف، وتقدم تحقيق الةول فيه في تفسير قوله تعالى من هذه السورة بل من هذا السياق فيها (٧٠ يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم) قبل ان حكمة الامر بالحذر الطائفة الثانية هو ان العدو قلما يتنبه في أول الصلاة لكون المسلمين فيها بل يظن اذا رآهم صفا أنهم قد اصطفوا للقتال، واستعدوا للحرب والنزال، فاذا رآهم سجدوا علم أنهم فيصلاة، فيخشي أن يميل على الطائفة الاخرى عند قيامها في العملاة ، كما يتربص ذلك بهم عند كل غفلة ، وقد بين تعالى انا هذا معالا به الامر بأخذ الحذر والسلاح حتى في الصلاة فقال ﴿ ود الذين كفروا اوتغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيمياون عليكم ميلة واحدة ﴾ أي تمني اعداؤكم الذين كفروا بالله وبما انزل عليكم لو تغفلون عن أسلحتكم

وأمنعتكم التي بها بلاغكم في مغركم بأن تشغلكم صلاته عنها فيمياون حينتذعا يكم ي يحماون عليه الدغكم حدلة واحدة وانتم مشغو اون بالصلاة واضعون للسلاح، تاركون حماية المناع والزاد، فيصيبون منكم غرة فيقتاون من استطاعوا قتله ، وينته بون ما استطاعوا أخذه ، فلا تغفاوا عنهم ، ولا تجعلوا لهم سبيلا عليكم ، وهذا الخطاب عام لجميع المؤمنين لا يختص الطائفة الحارسة دون المصلية ، وهواستئناف بياني على سنة القرآن في قرن الاحكام بعلها وحكمها .

ولما كان الخطاب عاما لجميع المحاربين ، وكان يعرض لبعض الناس من المذرمايشق

ان كان بكم اذى من مطر أوكنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم )
اي ولا تضيق عليكم ولا أنم في وضع اسلحتكم اذا أصابكم أذى من مطر تمطرونه فيشق عليكم حل السلاح مع ثقله في ثيابكم ، ورعا افسد الما السلاح لانه سبب الصدإ ، او اذا كنتم ورضى بالجراح او غير الجراح من العالى ، ولكن يجب عليكم حتى في هذه الحال ان تأخذوا حذركم ولا تغفلوا عن انفسكم ، ولا يجب عليكم حتى في هذه الحال ان تأخذوا حذركم ولا تغفلوا عن انفسكم ، ولا عن اسلحتكم وأمتعتكم ، وأن عدوكم لا يففل عنكم ولا يرحمكم ، والضرورة تقدر بقدرها ﴿ إن الله أعد الكافرين عذا با ، بهنا ﴾ عا هداكم اليه من اسباب النعمر، كا عداد كلما يستطاع من القوة وأخذ الحذر، والاعتصام بالصلاة والصبر، ورحام ، ما عند الله من الرضوان والأجر ، فالظاهر أن العذاب ذا الاهانة هو عذاب الفاب وانتصارالمسلمين عليمم اذا قاموا بما امرهم الله تعالى به من الاسباب النفسية والمحلية ، وسيأتي قريبا ما يؤيدهذا المهنى في هذا السياق كالامر بذكر الله كثيرا، والمحلية ، وسيأتي قريبا ما يؤيدهذا المهنى في هذا السياق كالامر بذكر الله كثيرا، وأما المراد به عذاب الآخرة ، وانه ، مع ذلك ينفي ما ربما يخطر في البال من أن المراد به عذاب الآخر بشعر بتوقع النصر للاعداء

روى البخري ان الرخصة في الآية الهرضي نزلت في عبد الرحمن بن عوف

وكانجر بحا، والمنى عندي ان الآية قد انطبق حكمها عليه والا فهي قد نزات في سياق الآيات باحكام أع وأشمل، وروى احمد والحاكم وصححه والبيه قي في الدلائل عن ابن عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله (ص) في عسفان فاستقبلنا المشركون وعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي (ص) الظهر، فقالوا قد كانوا على حال لو اصبنا غرتهم، ثم قالوا يأتي عليهم الآن صلاه هي احب اليهم من ابنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » الحديث وروى النرمذي نحوه عن ابي هربرة، وابن جبرين عباس اه من لباب النقول جبرين عباس اه من لباب النقول

### ﴿ كيفيات صلاة الخوف في السنة ﴾

ورد في ادا النبي (س) لصلاة الخوف جماعة كيفيات متعددة أوصلها بعضه مالى سبعة عشر. والتحقيق ماقاله ابن القيم من ان أصولها ست وان مازاد على ذلك فانما هو من اختلاف الرواه في وقائمها واعتمده الحافظ ابن حجر. والحق ان كل كيفية منها صحت عن النبي (ص) فهي جائزة ، وهاك أصولها المشهورة:

(۱) روى احمد والشيخان واصحاب السنن الثلاثة عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حشه ( وفي لفظ عمن صلى مع النبي (ص) يوم ذات الرقاع ) ان طائفة صفت مع النبي (ص) وطائفة وجاه العدو ( اي تجاهه مراقبة له ) فصلى بالتي معه ركمة ثم ثبت قاماً فأتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركمة التي بقيت من صلاته فأتموا لانفسهم فسلم بهم » وغزوة ذات الرقاع هذه هي غزوة نجد لقي بها النبي (ص) جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قنال ولكن القنال كان منتظرا فلذلك صلى باصحابه صلاه الخوف ، وسميت ذات الرقاع لانها نقبت اقدامهم فلفوا على ارجلهم الرقاع اي الخرق وقيل لان حجاره تلك الارض مختلفة الالوان كالرقاع المختلفة وقيل غير ذلك

هذه الكينية في حالة كون العدو في غير جهة الفبلة وهي منطبقة على الآية الكريمة فليس في الآية ذكر السجود الامرة واحده فظاهرها ان كل طائفة الصلي

ركمة واحده هي فرضها لائتم ركمتين لامع الامام ولا وحدها ، وهو الذي يصلي ركمتين ، وقد قال بهذه الصلاه افقه فقها الصحابة عليهم الرضوان علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وكذا ابو هربره وابو موسى وسهل بن ابي حثمة راوي الحديث الملفق عليه ، وعليها من فقها آل البيت عليهم السلام القاسم والمؤيد بالله وابو العباس ، ومن فقها الامصار مالك والشافعي وابو ثور وغيرهم (٢) روى احمد والشيخان عن ابن عمر «قال صلى رسول الله (ص) باحدى

(۲) روى احمد والشيخان عن ابن طهر لا قال صفيرت ول الم المحامة الطائفتين ركعة والطائفة الاخرى مواجهة للمدو، ثم انصر فوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي (ص) ركعة ثم سلم. ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة »

هذه الكيفية ننطبق على الآية أيضا وهي كالتي قبلها في حال كون العدو في غير جهة القبلة، ولا فرق بينها وبين الاولى الا في قضاء كل فرقة ركمة بعد سلام الامام ليتم لها ركمة ان والظهر انهما تأتيان بالركمة بن على التعاقب لاجل الحراسة، واما فرض كل منها في الكيفية الأولى فركمة واحدة. والظاهر أن الطائفة الثانية نتم بعد سلام الامام من غير ان نقطع صلاتها بالحراسة، فتكون ركمتاها متصلتين، وان الاولى لا تصلي الركمة الثانية الا بعد ان ننصرف الطائفة الثانية من صلاتها الى مواجهة العدو. وهو مارواه ابو داودمن حديث ابن مسعود فانه قال « ممسلم وقام هؤلاء العدو. وهو مارواه ابو داودمن حديث ابن مسعود فانه قال « ممسلم وقام هؤلاء والاوزاعي واشهب ورجحها ابن عبد البرعلى غيرها بقوة الاسناد وموافقتها للاصول في كون المأموم يتم صلاته بعد سلام امامه

" ( ٣ ) روى أحمد والشيخان عن جابر قال ( كنا مع النبي (ص) بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركمتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الاخرى ركمتين فكان لانبي (ص) أربع وللقوم ركمتان »

هذه الكفية منطبقة على الآية أيضا وكانت كاللتين ذكرتا قبلها في حال وجود العدو في غيرجهة القبلة، الاانه ايس فيها نفصيل كأن جابرا قال ماقاله ان كان يعرف القصة وكون كل طائفة كانت تراقب العدو في جهته عند صلاة الاخرى، أو ان الراوي

عنه ذكر من معنى حديثه مااحتيج إليه، والفرق ببن هذه وما قبلها ان الصلاة كانت فيها ركعتين للجاعة واربعا للامام، وفي رواية ابن عمر ركعتين للكل من الجماعة والامام، وفي رواية سهل ركعة واحدة للجاعة وركعة للامام، فلا فرق الا في عدد الركعات، وقد صرح بأن هذه كانت في ذات الرقاع وكذلك الاولى ، والظاهر ان الثانية كانت فيها أيضا أوفي غزوة مثلها كان العدو فيها في غير جهة القبلة

وفي رواية للشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر انه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركمتين ثم سلم ، ثم صلى بآخرين ركمتين ثم سلم . وفي رواية أخرى للحسن عن ابي بكره عند احمد وابي داود والنسابي وغيرهم قال « صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صارة الخوف فصلى ببعض اصحابه ركمتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي (ص) اربع ركمات وللقوم ركمتان ركمتان » وقد أعلوا هذه الرواية بان ابا بكرة اسلم بعد وقوع صلاة الخوف عدة وأجاب الحافظ ابن حجر بجواز ان يكون رواه عن صلاها فيكون مرسل صحابي . و يؤيدهذ الرواية وكونها تفسيرًا لما قبلها موافقتها للاية فضل موافقة بتصر بحها بما يدل على قيام الطائفة الاخرى بالحراسة ، فهي نفسير للروايتين عن جابر ، وقد صرح شواح الحديث بأن الركمتين اللتين صارهما النبي (ص) بالطائفة الثانية كانتا له نفلاولها فرضا. واقتداء المفترض بالمنفل ثابت في السنة ، قال النووي في شرح مسلم و بهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري وادعى الطحاوي انه منسوخ ولا نقبل دعواه اذ لادلبل لنسخه اه أقول وقد قال الشافعية باستحباب إعادة الفريضة مع الجماعة وقالوا انه ينوي بها الفرض ولم يجزموا بأن الثانية هي النفل بل قال بعضهم بجواز ان تحسب الثانية هي الفريضة. وجملة القول إن هذه الكيفية من صلاة الخوف داخلة في مفهوم الآية ، وموافقة الاحاديث المنفق عليها في عدم زيادة النبي (ص) على ركمتين في سفره حتى انالشافه بة الذين يجيزون أداءالر باعية تامة في السفر قااوا إنالركمتين الاخر بين كانتا نفلا له (ص) واو صلى الاربع موصولة لكان لمدع ان يدعي عدم اطراد ذلك النفي

« تفسیر النسا۰ » « ۸ خامس » « س ۶ ج ۵ »

(٤) روى النسائي باسناد رجاله ثقات احتج به الحافظ ابن حجر في التلخيص وابن حبان وصححه عن ابن عباس ان رسول الله (ص) صلى بذي قرد ( بالتحريك وهو ما على مسافة ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر) فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركمة ثم انصرف هؤلا الى مكان هؤلا وجا أولئك فصلى بهم ركمة ، ولم يقضوا ركمة . وروى ابو داود والنسائي باسناد رجاله رجال الصحيح عن ثعلبة بن زهدم (رض) قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال ايكم صلى مع رسول الله (ص) صلاة الحوف ? فقال حذيفة : انا . فصلى بهؤلا وركهة و بهؤلا و ركعة ولم يقضوا . ورويا مثل صلاة حذيفة عن زيد بن ثابت عن الذي (ص) ويؤيد ذلك حديث ابن عباس الذي نقدم نقله عن زيد بن ثابت عن الذي (ص) ويؤيد ذلك حديث ابن الحضر اربعا وفي السفر ركمتين وفي الخوف ركمة » رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي . والقول بهذا قد روي عن ابي هريرة وابي ،وسي الاشعري وغير واحد من التابعين وهو مذهب الثوري واسحق ومن تبعهما

هذه الكيفية داخلة في مفهوم الآية الكريمة أيضا اذ ظاهر الآية ان كلطائفة صلت مع النبي (ص) ركعة واحدة وليس فيها ان احدا اتم ركعتين و يجمع بين هذا و بين ما نقدم من روايات الاتمام بأن أقل الواجب في الحوف مع السفر ركعة و يجوز جملها ركعتين كسائر صلاة السفر ، وجمع بعضهم بأن صلاة الركعة الواحدة انما يكون عند شدة الحوف ، ولا يتجه هذا الا بنقل يعلم به ذلك ولو ببيان ان الحوف كان شديدا في الغزوات التي صلى فيها ركعة واحدة بكل طائفة ولم نفض واحدة منها أي لم نتم ، وان كانت الاحوال التي تقع فيها الاعمال لا تعد شروطا لها الا بدليل

(ه) روى احمد وابو داود والنسائي عن ابي هريرة قال: صليت معرسول الله (ص) صلاه الحوف عام غزوه نجد فقام الى صلاه المصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم الى القبلة فكبر فكبروا جميعا الذين معهوالذين مقابل العدو، ثم ركع ركة واحدة وركت العائفة التي معه ثم سجد فسجدت

الطائفة التي تليه ، والآخرون قيام مقابلي المدو ، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فدهبوا الى العدو فقابلوهم ، واقبات الطائفة التي كانت مقا لم العدو فركموا وسجدوا ورسول الله (ص) كما هو ، ثم قاموا فركم ركمة أخرى وركموا معه وسجدوا معه معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركموا وسجدوا ورسول الله (ص) قاعد ومن معه ، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا ، فكان ارسول الله (ص) ركمتان واكل طائفة ركمتان .

هذه الكيفية تشارك ماقبلها بكونها من الكيفيات التي كان المدو فيهافي غير جهة القبلة وكونها كانت في غزوه تجدوهي غزوه ذات الرقاع وكانت بأرض غطفان، وهناك مكان يسمى بطن نخل وهوالذي صلى فيه بكل طائفة ركعتبن كما نقدم. ومخالفها كلها كم تخالف ماارشدت اليه الآية التي نزلت في تلك الغزوه فياتدل عليه من نرك الطائفتين مما للقيام بجاه العدو في آخر الصلاه ، وتخالف الاصل المجمع عليه في وجوب اسنقبال القبلة وقت تكبيره الاحرام، وقد روى أبوداود عن عائنة كيفية هذه الصلاه في هذه الفزوة فصرحت بانه كبر معه الذين صفوا معه قالت: كبر رسول الله (من) وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم ركع فركوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ، ثم مكث رسول (ص) ثم سجدوا هم لانفسهم الثانية ثم قاموا فذكموا على أعقابهم عشون القهةري حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الاخرى فقاءوا فكبروا ثم وكموا لانفسهم ثم سجد رسول الله (ص) فسجدوا معه ثم قام رسول الله (ص) وسجدوا لانفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميما فصاوا مع رسول الله (ص ) فركع فركموا تمسجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معهسر يعاكأسرع الاسراع ثم سلم رسول الله (ص) وسلموا . فقام رسول الله (ص) وقد شاركه الناس في الصلاة كلها . وفي اسناد هذا الحديث محمد بن اسحق وقد صرح بالتحديث وأيما وقع الخلاف في عنعته لأفي سهاعه. وهذه كيفية أخرى أجدر من رواية ابي هريرة بأن يعتمد عليها لحلوها من ذكر الاحرام مع عدم استتبال القبلة وكأنها أشة أجابت عن ترك الحراسة بالاسراع في السجود، وفي النفس منها شيء، وما أرى ان الشيخين تركا ذكر هذين الحديثين في صحيحهما لاجل سندهما فقط

(٦) روى احمد ومسلم والنساي وابن ماجه عن جابر قال: شهدت مع رسول الله (ص) صلاه الخوف فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا و بين القبلة ، فكبر النبي (ص) فكبرنا جيما ثم ركع وركمنا جيما ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جيما ثم المحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نحر العدو ، فلم قضى النبي (ص) السجود والصف الذي يليه المحدر الصف المؤخر بالسجود وقاء والمثقد م الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم ركع النبي (ص) وركمنا جميعا ثم رفع رفع رأسه ورفعنا جميعا ثم أله مدونع رأسه ورفعنا جميعا ثم أله المحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كن و خرا في الركمة الاولى ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو . فلما قضى الذي رص) السجود بالصف الذي يليه الحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ، ثم سلم الذي (ص) السجود بالصف الذي يليه الحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ، ثم سلم الذي (ص) وسلمنا جميعا . وقال في المنتقى بعد ايراد هذا الحديث ) وروى احمد وابو داود والنساني هذه الصفة من حديث ابن عياش الزرقي وقال : فصلاها رسول الله (ص) مرتبن موه سعيقان وموه بأرض بني سلم . والبخاري لم يخرج هذا الحديث وقال ان جابرا صلى مع الذي (ص) صلاه الخوف بذات الرقاع ، وأجيب بتعدد الصلاه وحضور حابر في كل منها . وعسفان بضم أوله قرية بينها و بين مكة ار بعة برد

وهذه الكيفية لاننطبق على نص الآية لأن الآية نزات في واقعة كان فيها العدو في غير ناحية القبلة فاحتيج الى وقوف طائفة تجاهه لحراسة المصابن ولهذا استنكرنا حديث ابي هريره وعائشة في الكيفية الخامسة ، وفي هذه الواقعة كان العدوفي جهة الفبلة فا كتفى فيها من العمل بهدي الاية ان لا يسجد الصفان معا بل على التعاقب لان حال العدو لا تحفى عليهم الافي وقت السجود

(٧)روى الشافعي في الأم والبخاري في تفسير قوله تعالى « فانخفتم فرجالا او ركبانا »عن ابن عمر انه ذكر صلاة الخوف وقال « فان كانخوف أشدمن ذلك صلوا رجالا (جمع راجل وهومايقا بل الراكب) قياماعلى أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . قال مالك قال نافع لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك الاعن رسول الله (ص) اه وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك . ورواه ابن ماجه عنه مرفوعا قال: عن ابن عمر ان النبي (ص) وصف صلاة الخوف وقال « فان كان خوفا اشدمن قال: عن ابن عمر ان النبي (ص) وصف صلاة الخوف وقال « فان كان خوفا اشدمن

ذلك فرجالاور كبانا» أي يعلي كيفا كانت حاله ويومى بالركوع والسجود إيماء . والظاهر ان هذه هي صلاة الناس فرادى عند التحام القتال او الفرار من الخوف (لامن الزحف) أوخوف فوات العدو عندطلبه . وفرق بعضهم بين من يطلب العدو ومن يطلبه العدو . قال الحافظ ابن المنذر : كل من احفظ عنه العلم يقول ان المطلوب يصلي على دابته يومي ويما وان كان طالبا نول فصلى بالارض، وفصل الشافعي فقال الاان ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجز أه ذلك . وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ان ماقاله ابن المنذر متعقب بكلام الاوزاعي فانه قيده بشدة الحوف ولم يستثن طالبا من مطلوب ، و به قال ابن حبيب من المالكية . أقول ويؤيده عمل عبد الله بن انيس عند ماارسله النبي (ص) الى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله ذكان يجمع الجوع لقتال المسلمين قال « فانطلقت المشي وأنا أصلي أومئ إيما ، وراه احمد وابو داود وحسن اسناده الحافظ في الفتح . واخذ الزمخشمري هذه والم داو داود وحسن اسناده الحافظ في الفتح . واخذ الزمخشمري هذه الكيفية من الآية التالية كما يأتي

( فاذا قضيتم الصلاه ) أي أديتموها وأتمتموها في حال الخوف كما بينا كم من القصر منها ، وهو كقوله « فاذا قضيت الصلاه » وقوله « فاذا قضيتم من القصر منها ، وهو كقوله « فاذا قضيت الصلاه » و فاذ كروا الله قياما وقعودا وعلى جنو بكم ) اي اذ كروه في أنفسكم بذكر وعده بنصر من ينصرونه في الدنيا واعداد الثواب والرضوان لهم في الآخرة ، وان ذلك جزاؤهم عنده ماداموا مهتدين بكتابه ، جارين على سنه في خلقه ، و بألسنتكم بالحد والتحكير والتسبيح والتهليل والدعاء \_ اذكروه على كل حال تكونون عليها من قيام في المسايفة والمقارعة ، وقعود للرمي أو المصارعة ، واضطجاع من الجراح أو المحادعة ، لتقوى قلو بكم وتعلوهمكم ، ومحتقروا متاعب الدنيا ومشاقها في سبيله ، فهذا نما يرجى به الثبات والصبر ، وما يعقبها من الفلاح والنصر ، وهذا كقوله فهذا نما يرجى به الثبات والصبر ، وما يعقبها من الفلاح والنصر ، وهذا كقوله تعالى في سورة الانفال « ٢٠٠٨ إذا لقيتم فئة فا ثبتواواذ كروا الله كثيرا لعلكم نفلحون » واذا كنامأه ورين بالذكر على كل حال نكون عليها في الحرب كما يعطيه السياق ، فأجدر بنا ان نؤمر بذلك في كل حال من أحوال السلم كما يعطيه الإطلاق ، على المقرب بنا ان نؤمر بذلك في كل حال من أحوال السلم كما يعطيه الإطلاق ، على ان المؤمن في حرب بنا ان نؤمر بذلك في كل حال من أحوال السلم كما يعطيه الإطلاق ، على ان المؤمن في حرب بنا ان نؤمر بذلك في كل حال من أحوال السلم كما يعطيه الإطلاق ، على ان المؤمن في حرب

داعة وجهاد مستمر ، تاره بجاهد الاعداء ، وتاره بجاهد الاهواء ، ولذلك وصف الله المؤمنين العقلاء بقوله « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » وأمرهم بكثرة الذكر في عدة آيات . وذكر الله أعون ما يعين على تربية النفس وان جهل ذلك الفافاون . روى ابن جرير عن ابن عباس انه قال في نفسير الآية : لايفرض الله على عباده فريضة الا جعل لها جزاء معلوما ثم عذر أهاما في حال عذر ، غير الذكر فان الله لم بجعل له حدا ينتهي اليه ، ولم يعذر أحدا في تركه ، الا مغلو با على عقله، فقال « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنو بكم » بالليل والنهار ، في البر والبحر، وفي السفر والحضر ، والغنى والفقر ، والسقم والصحة ، والسمر والعلانية ، وعلى حال اه

و فاذا اطمأنتم الي النوا بها مقومة تامة الاركان والحدود والآداب المدو و فأقيموا الصلاة الي النوا بها مقومة تامة الاركان والحدود والآداب لا لا لا لا تقصروا من هيئنها كما أذن لكم في حال من أحوال الحوف ، ولامن ركماتها لا و فظام جماءتها كما أذن لكم في حال أخرى منها ، وقيل ان المراد بالاطمئنان الاستةر ارفي دارالا قامة بعدا نتها السفر لا نهمظته. واذا كان هذا الحكم مقا بلالما نقدم من حكم القصر من الصلاة في السفر اذا عرض الحوف، ومن كيفية صلاة الخوف ، فالمراد بالاطمئنان فيهما يقا بل السفر والحوف جميعا، كما ان المراد باقامة الصلاة ما يقا بل المقصر من عدد ركماتها ، وذلك القصر منها بنوعيه : القصر من هيئتها وحدودها والقصر من عدد ركماتها ، وذلك ان السفر تقا بله الاقامة ولم يقل فاذا أقتم ، والحوف يقا بله الأمن كما قال في آية أخرى « وآمنهم من خوف » ولم يقل هنا فاذا أمنتم ، ومعنى الاطمئنان السكون بعد اضطراب وانزعاج فهو يقا بل كلا من الخوف والسفر مجتمعين ومنفردين اذ يصدق على من ان هي سفره واستقر في وطنه انه اطمأن نوعا من الاطمئنان ، كما يصدق على من ان هي سفره واستقر في وطنه انه اطمأن نوعا من الاطمئنان ، كما يصدق على من ان هي سفره واستقر في وطنه انه اطمأن نوعا من الاطمئنان ، كما يصدق على من ان هي سفره واستقر في وطنه انه اطمأن نوعا من الاطمئنان ، كما يصدق على من ان هي سفره واستقر في وطنه انه اطمأن نوعا من الاطمئنان

وهذا المهنى يلتئم مع قول من قال ان الآيتين السابقتين وردتا في صلاة الخوف الاصلاة السفر سواء منهم من قال ان صلاة السفر قد ثبت القصر فيها بالسنة المتواترة

ومن قال انها شرعت ركمتين ركمتين الا المغرب فقط فانها ثلات ، ومع قول من قل انهما جامعتان لصلاه السفر بقصر الرباعية فيه ولصلاه الخوف بأنواعها ، ومنها ماتكون فريضة المأوم فيها ركعه واحده ومنها مايكون بالايماء، سواء منهم من أول في اشتراط الخوف فلم يجعل له مفهوما أو جعل مفهومه منسوخا ، ومن فصل فجعل شرط السفرخاصا بقصر الرباعية الى ثنتين وشرط الخوف خاصا بقصرها الى ركمة واحده ، أوالقصر من هيئتها وأركانها

وذهب الزمخشري الى ان الآية بمنى آية البقرة في صلاة الخوف مجمل قضاء الصلاة فيها عبارة عن أدائها اوالذكر بمنى الصلاة ، والمنى فاذا صليم في حال الخوف والقتال فصلوا قياما مسايفين ومقارعين ، وقعودا جاثين على الركب مرامين، وعلى جنو بكم مثخنين بالجراح. وفسر الاطمئنان بالامن واقامة الصلاة بعده بقضاء ماصلي بهذه الكيفية أي القضاء المصطلح عليه في الفقه وهوا عادة الصلاة بعد فوات وقتها. وجعل الآية بهذا حجة للشافعي في الجابه الصلاة على المسافر في حال القتال في المعركة كيفا اتفق ثم قضائها في وقت الامن خلافا لابي حنيفة الذي يجبز ترك الصلاة في حال القتال وتأخير ها الى أن بطمن وقد خرج الزنخشري بهذا عن الظاهر المتبادر من استمال افظي وتأخير ها الى أن بطمن وقد خرج الزنخشري بهذا عن الظاهر المتبادر من استمال افظي عنه واقامة الصلاة في القرآن ، وهو الدقيق في فهم اللغة وتفسير ا كثر الآيات على يفصح عنه صميمها المحض، واسلو بها الغض في خيم اللغة وتفسير ا كثر الآيات على المنافرة كان على المؤمنة كانا مه قوماً كي هذا تذبيل في تعلى وحوب عنه صميمها المحض، واسلو بها الغض في جمان المزه عن الذهول والسهو، ها يفصح عنه صميمها المحض، واسلو بها الغض في خيم قدماً كي هذا تذبيل في تعلى وحوب ها لذنه المنافرة كان على المنافرة كان على المنافرة كان على المنافرة كان المنافرة كان على المنافرة كان المنافرة كان المنافرة كان على المنافرة كان على المنافرة كان المنافرة كان على المنافرة كان كان على المنافرة كان على المنافرة كان كان على المنافرة كان كان على المنافرة كان كان على المناف

﴿ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ، وقوتا ﴾ هذا تذبيل في تمليل وجوب المحافظة على الصلاة حى في وقت الحوف ولو مع القصر منها، اي إن الصلاة كانت في حكم الله ومقتضى حكمته في هداية عباده كتابا اي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب في اللوح او الطرس ، موقوتا أي منجما في اوقات محدودة لا بد من أدائها فيها بقدر الامكان ، وإن أداءها في اوقاته امقصور امنها بشرطه خيرمن تأخيرها لقضائها تامة، وسنبين ذلك في بحث حكمة التوقيت . روى ابن جريرعن ابن مسعود (رض) انه قال إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وروى عن زيد بن أسلم انه قال في تفسير « موقوتا » منجما كلما مضى نجم جاء نجم (قال) يقول كلما مضى وقت جاء وقت آخر اه يقال وقت العمل يقته (كوعده يعده) ووقته توقيتا اذا جمل له جاء وقت آخر اه يقال وقت العمل يقته (كوعده يعده) ووقته توقيتا اذا جمل له

وقتا يؤدى فيه ، ويقال أقته ايضا بالهمزة بدلا من الواوكما يقال وكدت الشيء توكيدا واكدته تأكيدا

## ﴿ حَكُمَةً تُوقَيْتُ الصَّلَاةُ ﴾

التشكيك شنشنة لاهل الجدل والمراء من دعاة المال، ومتعصبي مقلدة المذاهب والنحل ، وناهيك بمن يتخذونه صناعة وحرفة كدعاة النصرانية الذين عرفناهم في بلادنا ، وقدصار بعض شبهاتهم على الاسلام بروج في سوق المتفرنجين ، فيايوافق أهواءهم من التفصي من عقل الدين ، ومن اغرب ذلك اعتراضهم على توقيت الصلاة وزعهم أنه عبارة عن جعلها رسوما صورية ، وعادات بدنية ، وان المعقول أن يوكل هذا الى اختيار المؤمن فيذكر ربه ويناجيه عند ما يجد فراغا تسلم به الصلاة من الشواغل ، ولا توجد قاعدة من قواعد الشرائع اوالقوانين ، ولا نظرية من نظريات العلم والفلسفة ، ولا مسألة من مسائل الاجماع والآداب، الاو يمكن الجدال فيها ، والمراء في نفعها أو ضرها . وقد سئلت عن هذه المسألة في شعبان سنة من مجلد المنار الثالث عشر ، وهذا نص السؤال وقد ورد مع أسئلة أخرى :

« اذا كانت الغاية من الصلاة هي الاخلاص للخالق بالقلب مما يؤدي الى شهذيب الاخلاق وترقية النفوس ، وكان من المحتم على كل مسلم أن يقيم صلاته عواعيد ، فكيف يعقل والناس على ما ترى وان كل الصلوات التي تقام في المساجد والبيوت هي باخلاص عند كل المسلمين ? واذا كان الجزء القليل منها هو المقصود من الدين والمبني على الفضيلة فلاذا لا تمرك الحرية النامة للناس في تحديد مواعيد اقامة صلواتهم ؟ والا فماهي الفائدة التي تعود على النفس من الركوع والسجود بلا اخلاص ولا ميل حقيقي للعبادة ، بل اتباعا للمواعيد ، واحتراما للتقاليد ؟ »

وهذا هو الجواب

الجواب عن هذا يتضح الكم أذا تدبرتم تفاوت البشر في الاستعداد وكون

الدين هداية لهم كلهم لا خاصة عن كان مثلكم قوي الاستعداد لتكميل نفسه عايمتقد أنه الحق وفيه الفائدة والخبر ، محيث لو ترك الى اجتهاده لا ينرك العناية بتكميل عانه، وتهذيب نفسه، وشكر ربه وذكره، وقدرأيت بعض المتعلمين في المدارس العالية والباحثين فيعلم النفس والاخلاق ينتقدون مشر وعية توقيت الصلوات والوضوء وقرن مشروعية الغسل بملل موجبة وعلل غير موجبة على الحتم، ولكن لفتضى الاستحباب، وربما انتقدوا أيضا وجوب غير ذلك من انواع الطهارة بناعلى ان هذه الامور بجب ان نترك لاجتهاد الانسان يأتيهاعند حاجته اليها، والمقل محدد ذلك ويوقته!!هؤلاء تربوا على شيء وتعلموا فائدته فحسبوا لاعتيادهم واستحسانهم اياه انهم اهتدوا اليه بعقولهم ولم يحتاجوا فيه الى انجاب موجب ولا فرض شارع، وان ما جاز عليهم بجوز على غيرهم من الناس ، وكلا الحسبانين خطأ فهم قد تربوا على أعمال من الطهارة ( النظافة )منها ماهو مقيد بوقت معين كغسل الاطراف في الصباح (التواليت )وهو مثل الوضوء، أو الغسل العام، ومنها ماهو مقيد بعمل من الاعمال، وتعلموا مافيه من النفع والفائدة فتياس سائر الناس عليهم في البدو والحضر خطأجلي. ان أ كثر الناس لا محافظون على العمل النافع في وقله اذا ترك الأمر فيه الى اجتهادهم ولذلك ترى البيوت التي لايلنزم اصحابهاأ وخدمها كنسها وتنفيض فرشها وأثاثها كليوم فيأوقات مهينة عرضة للاوساخ، فتاره تكون نظيفة، وتارة تكون غير نظيفة ، واما الذبن يكنسونها وينفضون فرشها وبسطها كل يوم في وقت معين وإن لم يلم بها اذى ولا غبارفهي التي تكون نظيفة دائمًا . فاذا كانت الفلسفة تقضي بان يزال الوسخ والغبار بالكنس والمسح والتنفيض عند حدوثه وان يترك المكان أو الفراش أو البساط على حاله اذا لم يطرأ عليه شيء، فالتربية التجربية تقضي بأن تتعهدالامكنة والاشياء بأسباب النظافة فيأوقات معينه ليكون الننظيف خلقا وعاده لاتثقل على الناس ولا سما عند حدوث أسبامها ، فمن اعتاد العمل لدفع الاذي قبل حدوثه أو قبل كثرته فلأن يجتهد في دفعه بعد حدوثه أولى وأسهل. وعندي أن أظهر حكمة للتيمم هي تمثيل حركه طهاره الوضوعند القيام الى الصلاة ليكون أمرها « تفسير النساء » . « س ٤ ج ٥ » . « س ٤ ج ٥ »

مقررا في النفس محتما لاهواده فيه . وقد قال لي منشل أنس وكيل المالية بمصرفي عهد كرومر انه يوجدالى الآن في أور بة أناس لا يغتسلون مطلقا واننا نحن الانكليز أكثر الاور بيين استحاما وانما اقنبسنا عاده الاستحام عن أهل الهندئم سبقنا جميع الام فيها. فتأمل ذلك وقابله بعادات الام في النظافة التي هي الركن العظيم للصحة والهنا واعتبر هذه المسألة في الاعمال العسكرية كالحفارة عند عدم الحاجة اليها ائلا ينها ون فيها عند الحاجة اليها وجملها مرتبة موقوتة مفروضة بنظام غير موكولة الى غبرة

الافراد واجتهادهم

اذا تدبرت ما ذكرنا فاعلم أن الله تعالى شرع الدين لاجل تكيل فطره الناس وترقية أرواحهم وتزكية نفوسهم ، ولا يكون ذلك الا بالنوحيد الذي يعتقهم من رق العبودية والذلة لاي مخلوق مثابهم ، و بشكر نعم الله عليهم باستعالما في الخبر ومنع الشر ، ولاعل بقوي الا يان والتوحيد و يغذيه و بزع النفس عن الشر و محبب البها الحير ويرغبها فيه مثل ذكر الله عز وجل،أي تذكر كماله المطلق وعلمه وحكمته، وفضله ورحمته ، وتقرب عبده اليه بالتخلق بصفاته من العلم والحكمة والفضل والرحمة وغير ذلك من صفات الكمال. ولا تنس أن الصلاة شاملة لمده أنواع من الذكر والشكر كالتكبير والتسبيح وتلاوه الفرآن والدعام، فمن حافظ عليها بحقها قويت مراقبته لله عز وجل وحبه له، أي حبه للكمال المطلق، و بقدر ذلك تنفر نفسه من الشر والنقص، وترغب في الخير والفضل، ولا محافظ العدد الكثير من طبقات الناس في البدو والحضر على شيء مالم يكن فرضا معينا وكتابا موقوتا ، فهذا النوع من ذكر الله المهذب للنفس ( وهو الصلاة ) تربية عملية للأمة تشبه الوظائف العسكرية في وجوب اطرادها وعمومها وعدم الهوادة فيها ، ومن قصر في هذا القدر الفليل من الذكر الموزع على هذه الاوقات الحسة في اليوم والليلة فهو جدير بأن ينسى ربه ونفسه، ويغرق في مجر من الغفلة، ومن قوي إيمانه وزكت نفسه لا يرضى بهذا القليل من ذكر الله ومناجاته بل يزيد عليه من النافلة ومن أنواع الذكر الاخرى ماشاء الله أن يزيد، ويتحرى في تلك الزيادة أوقات الفراغ والنشاط النبي يرجو فيها حضور قابه وخشوعه، وهو الذي استحسنه السائل. وجملة القول

ان الصلوات الحسل إنما كانت موقوتة لتكون مذكرة لجميع افراد المؤمنين بربهم في الاوقات المحتلفة لئلا تحملهم الفغلة على الشر او التقصير في الحير ولمريدي الكال في النوافل وسائر الاذكار أن يختاروا الاوقات التي برونها أوفق بحالم ، واذا راجعت نفسير «حافظوا على الصلوات ، في الجزء الثاني من تفسيرنا هذا تجد بيان ذلك واضحا وبيان كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا واظب المؤمن عليها ، ومن لا تحضر قلوبهم في الصلاة على تكرارها فلا صلاة للم فليجاهدوا أنفسهم

( عَلَى اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وَكَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا لَا يَرْجُونَ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهً مَا لَا يَرْجُونَ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهً مَا كَا يَرْجُونَ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهً مَا كَا يَرْجُونَ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهًا مَرِيهًا

روى ابن جربر ان عكرمة قال نزلت هذه الآية في غزوة أحد كما نزل فيها الجراح. أقول وقبل آية آل عران هذه « ٣١٩ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم بالجراح. أقول وقبل آية آل عران هذه « ٣١٩ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم ، ومنين » (راجع ص ١٤٤ وما بعدها من جزء التفسير الرابع) فالظاهر أن عكرمة ذكر مسألة احد رواية عن ابن عباس واستنبط من موافقة مفنى الآية التي نحن بصدد تفسيرها لآية آل عران انها نزلت مثلها في غزوة أحد. ثم جاء الجلال فقل رأي عكرمة بالمعنى من غير عزو فأخطأ في تصويره إذ قال انها نزلت « لما بعث النبي ( ص ) طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات » وقد رد قوله الاستاذ الامام في الدرس فقال: المورف في القصة ان الصحابة ( رض ) كانوا بعد غزوة أحد يرغون اقتفاء أثر ابي سفيان في القصة ان الصحابة ( رض ) كانوا بعد غزوة أحد يرغون اقتفاء أثر ابي سفيان على إثقافهم بالجراح. ولا حاجة في فهم الآية الى ماذكر بل هو مناف للاسلوب على إثقافهم بالجراح. ولا حاجة في فهم الآية الى ماذكر بل هو مناف للاسلوب البليغ اذ القصة ذكرت في سورة آل عران تامة وهذه جاءت في سياق أحكام أخرى . ( ثم قال ) كان الكلام فها سبق في شأن الحرب وما يقع فيها وبيان كيفية . ( ثم قال ) كان الكلام فها سبق في شأن الحرب وما يقع فيها وبيان كيفية . ( ثم قال ) كان الكلام فها سبق في شأن الحرب وما يقع فيها وبيان كيفية .

الصلاة في اثنائها ومايراعي فيها اذا كان العدومة أهبا للحرب من اليقظة واخذ الحذر وحمل السلاح في أثنائها . وبين للمؤمنين في هذا السياق شدة عداوة الكفارهم وتر بعمهم غفلتهم واهما لهم ليوقعوا بهم . بعد هذا نهى عن الضعف في لقائهم ، واقام الحجة على كون المشركين أجدر بالخوف منهم ، لان ما في القتال والاستعداد له من الألم والمشقة يستوي فيه المؤمن والكافر ، و يمتاز المؤمن بان عند من الرجا ، بالله ما ليس عند الكافر ، فهو يرجو منه النصر الذي وعد به ، و يعتقد انه قادر على انجاز وعده ، و يرجو ثواب الآخرة على جهاده لانه في سبيل الله ، وقوة الرجا ، فغفف كل ألم ور بما تذهل الانسان عنه وتنسيه إياه ، اه

أقول فالآية تفسر هكذا ﴿ وَلا تَهْنُوا فِي ابْنَغَا ۚ الْقُومِ ﴾ اي عليكم بالعزيمة وعلوالهمة مع اخذ الحذر والاستعداد حتى لا يلم بكم الوهن (وهو الضعف مطلقا او في الحلق او الحلق كما قال الراغب) في ابتغاء القوم الذين ناصبوكم العداوة اي طلبهم، فهو امر بالهجوم بمدالفراغ من الصلاة ، بعد الأمربأخذ الحذر وحمل السلاح عند أدائها، وذلك أن الذي يلتزم الدفاع في الحرب تضعف نفسه وتهن عزيمته، والذي يوطن نفسه على المهاجمة تعلو همته وتشتد عز يمته ، فالنهيعن الوهن نعيعن سببه، وأمر بالاعمال التي تضاده فتحول دون عروضه، ﴿ انْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَأَنَّهُم يَأْلُمُونَ كَا تَأْلُونَ ﴾ لأنهم بشر مثلكم ، يعرض لهم من الوجع والألم مثل ما يعرض لكم، لان هذا من شأن الاجسام الحية المشترك بينكم وبينهم ، ﴿ وترجون من الله مالا يرجون ﴾ لانكم تعلمون من الله ما لا يعلمون ، وتخصونه بالعبادة والاستعانة وهم به مشركون ، وقد وعدكم الله احدى الحسنيين — النصرأو الجنة بالشهادة — اذا كنتم للحق تنصرون ، وعن الحقيقة تدافعون، فهذا التوحيد في الأيمان ، والوعد من الرحمن ، هما مدعاة الامل والرجاء ، ومنفاة اليأس والقنوط ، والرجاء يبعث القوة ، ويضاعف العزيمة ، فيدأب صاحبه على عمله بالصبر والثبات. واليأس يميت الهمه ، ويضعف العزيمه ، فيغلب علىصاحبه الجزع والفتور ، فاذا استويتم

معهم في آلام الابدان، فقد فضلتموهم بقوة الوجدان، وجرأة الجنان، والثقة بحسن العاقبة ، فأنهم اذا أجدر بالمهاجمة، فلا تهنوا بالنزام خطة المدافعة، ﴿ وكان الله عليما حكما ﴾ وقد ثبت في علمه المحيط، واقتضت حكمته البالغة، ومضت سنته الثابتة ، بان يكون النصر المؤمنين على الكافرين، ما داموا بهديه عاملين، وعلى سننه سائرين، لان أقل شأن المؤمنين حينئذ ان يكونوا مساوين الكفار في عدد القتال واسبا به الظاهرة، ويفضلونهم بالقوى والاسباب الباطنة، واذا أقاموا الاسلام كما أمر الله تعالى ان يقام فانهم يكونون اشد القتال استعدادا، وأحسن نظاما وسلاحا فهذه الآية برهان على عقلى على صدق وعد الله المؤمنين بالنصر، وقد بينا هذه المسألة من قبل في النفسير وغير التفسير من مباحث المنار، ونقلنا في الكلام على حرب الانكليز لاهل الترنسفال اعتراف الأوربيين بكون الإيمان من اسباب النصر في الحرب . فما بال المسلمين في اكثر البلاد لا محاسبون أنفسهم بعرضها على القرآن ، والنظر فيا بينه من مزايا الإيمان، ؟؟

بِهَا الْمِرْكَ اللهُ مُ وَلا تَكُنْ لِلْحَا نَيْنَ خَصِيماً (هَ ١٠٨٠٠) وَاسْتَفْفُرِ اللهَ إِنَّ النَّاسِ مِهَا اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً (١٠٩٠١٠) ولا تُجلّد لا عَن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ انْفُسَهُمْ ، اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً (١٠٠١٠) ولا تُجلّد لا عَن اللّذِينَ يَخْتَانُونَ انْفُسَهُمْ ، إِنْ الله لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً اثيماً (١٠٠١٠) يَسْتَخْفُونَ مِن الْقُولِ، وَكَانَ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِن اللهَ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبِيتُونَ مَا لا يَرْضَى مِن الْقُولِ، وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (١١١٠١٨) هَا وَنَهُ مَوْلاً وَلاَ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مَعْمَهُمْ يَوْمَ الْهَيْمةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً اللهُ نَقْسَهُ ثُمَّ مِن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْهَيْمةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْهيمةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْهيمةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْهيمةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْهيمة أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً اللهَ عَنْهُمْ اللهُ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلَمُ نَفْسَهُ ثُمُ يَسْتَغَفُوراً رَحِيماً (١١٠٠١) وَمَنْ يَكُسِبُ إِنْما فَإِنّا يَكُسَبُهُ عَلَى اللّهَ عَنْهُمْ وَلَوْ رَحِيماً (١١٠٠ : ١١٧) وَمَنْ يَكُسِبُ إِنْما فَإِنْما يَكُسِبُهُ عَلَى اللّه عَنْهُمْ وَلَوْ رَحِيماً (١١٠٠ : ١١٧) وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْما فَإِنْما يَكُسِبُهُ عَلَى اللّهُ عَفُورًا رَحِيماً (١٠٠٠ : ١١٧) وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْما فَإِنْما يَكُسِبُهُ عَلَى اللّهُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ وَمَنْ يَكُسِبُ إِنْما فَإِنْما يَكُسُلُونُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالْمَا فَا يُعْمَلُ اللهُ وَلَا يَكُسُونُ اللهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ طَلِماً حَكِيماً (١١٤: ١١٨) وَمَن يَكْسِبِ خَطِينَةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِيثاً فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُنْمَا وَإِثْما مُبِيناً (١١٥:١١٧) وَلَوْلاً فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ آهَمَتْ طَاثَقَةٌ مِنْهُم أَن يُضِلُوكَ، وَمَا يُضِلُونَ الا أَشْسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن ثَنَيْ ، وَأَنْ لَلهُ عَلَيْكَ الْكَتِبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ ، وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً

روى الترمذي والحاكم وغيرهما عن قنادة بن النعان قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر و بشبر ومبشر وكان بشير رجلامنافقا يقول الشعر بهجو به أصحاب رسول الله ثم ينحله بمض العرب يقول قال فلان كذا وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والاسلام وكان الناس أنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجمله في مشر بةله فيها سلاح ودرع وسيف فعدي عليه من تحت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أناني عمى رفاعة فقال ياابن أخي انه قدعدي علينا في ليلتناهذه فنقبت مشربتنا وذهب بطمامنا وسلاحنا ، فتجسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى الا على بمض طعامكم . فقال بنو ابيرق ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم الالبيد بن سهل ، رجل منا له صلاح واسلام . فلما سمع ابيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق ? والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة ، قالوا اليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدارحتي لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عمي ياابن أخي لوأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأتيته فقلت أهل بيت منا أهل جفا عمدوا الى عمي فنقبوامشر بة له وأخذوا سلاحه وطمامه فلبردوا علينا سلاحنا وأما الطمام فلا حاجة لنا فيه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سأنظر في ذلك » فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له اسير بن عروة فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك اناس من أهــل الدارفقالوا يارسول اللهان قتادة بن النمان وعمه عدا إلى أهل بيت منا أهل اسلام

وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « عدت الى أهل بيت ذكر منهم اسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت و بينة » ? فرجمت فأخبرت عي فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس عا أراك الله ولا تكن للخائنين خصيا » بي أبيرق، « واستغفرالله» أي مما قلت لقتادة الى قوله «عظيا» فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرد الى رفاعة ولحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله « ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى » الى قوله « ضلالا بعيدا » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم له الهدى » الى قوله « ضلالا بعيدا » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم

وأخرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن محمود بن لبيد قال عدا بشير بن الحارث على علية رفاعة بن زيد عم قنادة بن النعمان فنقبها من ظهرها وأخذ طعاما له ودرعين بأدائهما فأنى قتادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فدعا بشيرا فمأله فأنكر ورمى بذلك لبيد بن مهل رجلا من أهل الدار ذا حسب ونسب فنزل القرآن بتكذيب بشير وبراءة لبيد « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس » الآيات اه من لباب النقول. وروى ابن جر پر عن قتادة « ان هؤلا. الآيات أنزلت في شأن طعمة بن ابيرق وفياهم " به نبي الله (ص) من عذره وبين الله شأن طعمة بن أبيرق ووعظ نبيه وحذره أن يكون للخائنين خصيما . وكان طممة بن ابيرق رجلا من الانصار ثم أحد بني ظفر سرق درعا لعمه كان وديمة عنده ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم يقال له زيد بن السمير فجاء اليهودي الى نبي الله صلى الله عليه وسلم يهتف فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر جا وا الى نبي الله صلى عليه وسلم ليعذروا صاحبهم وكان نبي الله عليه السلام قدهم يعذره حتى أنزل الله في شأنه ما أنزل فقال ﴿ وَلا تَجَادَل ﴾ الح وكان طعمة قذف بها بريثًا . فنما بين الله شأن طعمة نافق ولحق المشركين بمكة فأنزل الله فيه « ومن يشاقق الرسول » الآية وروى عن ابن عباس ان هذه الآيات نزلت في نفر من الانصار كانوا مع النبي (ص) في بعض غزاوته فسرقت لأحدهم درع فأظن بها رجلا من الانصار فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان طعمة ابن ابيرق سرق

درعي فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى السارق ذلك عد اليها فألقاها في بيت رجل بري، وقال لنفر من عشيرته إني قد غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عندهم فانطلقوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا يانبي الله ان صاحبنا بري، وان سارق الدرع فلان وقد احطنا بذلك علما فاعذر صاحبنا على روس الناس وجادل عنه فانه ان لم يعصمه الله بك يهلك . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على روس الناس فانزل الله « انا انزلنا الله الكتاب بالحق \_ الى قوله \_ وكيلا »

وروى عن ابن زيد ان رجلا سرق درعا من حديد وطرحها على يهودي فقال اليهودي والله ما سر قتها يا أبا القاسم ولكن طرحت علي". وكان للرجل الذي سرق جبران يبرونه و يطرحونه على اليهودي و يقولون يارسول الله هذا اليهودي الخبيث يكفر بالله و بما جئت به ، قال حتى ،ال النبي (ص) يبعض القول فعاتبه الله عز وجل في ذلك فقال (وذكر الآيات) ثم قال في الرجل و يقال هو طعمة بن أبيرق

وروى عن السدي أنها مؤلت في طعمة بن ابيرق استودعه رجل من اليهود درعا فحانه فيها وأخفاها في دار ابي ملبك الانصاري ، واهان طعمة واناس من قومه اليهودي لما جاء بطلب درعه ، وجادلت الانصار عن طعمة وطلبوا من النبي إن بجادل عنه الخ وقد اختار أكثر المفسر بن ان الحائن هو طعمة وان اليهودي هو الذي كان صاحب الحق

هذا ماورد في سبب النزول . وأما وجه الانصال والنناسب بين هذه الآيات وما قبلها فقد قال فيه الامام الرازي مانصه :

• في كيفية النظم وجوه (الاول) أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء ثم اتصل بذلك أمر المحاربة واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الاحكام الشرعية مثل قتل المسلم خطأ على ظن انه كافر ، ومثل ببان صلاة السفر وصلاة الحوف \_ رجع الكلام بعد ذلك الى أحوال المنافقين وذكر انهم كانوا يحاولون ان يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ان يحكم بالباطل و يذر الحكم

بالحق، فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلنفت اليهم ولا يقبل قولهم في هذا الباب ( والوجه الثاني في ببإن النظم ) أنه تعالى لما ببن الاحكام الكثيرة في هذه السورة ببن ان كل ماعرف بانزال الله تعالى وانه ليس للرسول ان يحيد عن شي منها طلبا لرضا قومه ( الوجه الثالث ) انه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار بين ان الا مو وان كان كذلك لكنه لا نجوز الخيانة معهم، ولا إلحاق مالم يفعلوا بهم، وأن كفر الكافر لا ببيح المسامحة بالنظر اله ، بل الواجب في الدين ان يحكم له وعليه بما أنزل الله على رسوله ، وأن لا يلحق الكافر حيف لاجل ان يرضى المنافق بذلك » اه

وقال الاستاذ الامام: بعد انحذر الله المناففين من اعداء الحق الذين يحاولون طمسه باهلاك أهله، أراد ان يحذرهم من ما يخشى على الحق من جهة الغفلة عنه، وترك العناية بالنظر في حقيقته وترك حفظه، فان اهمال العناية بالحق أشد الخطرين عليه لانه يكون سببا لفقد العدل أو تداعي أركانه وذلك يفضي الى هلاك الامة. وكذلك اهمال غير العدل من الاصول العامة التي جاء بها الدين، فالعدو لا يمكنه الهلاك أمة كبيرة واعدامها، ولـكن ترك الاصول المقومة للامة كالعدل وغيره بهلك كل أمة تهمله ولذلك قال ( وذكر الآية الاولى )

(أقول) أما انصال الآيات بما قبلها مباشرة فالاقرب فيه ماقاله الاستاذ الامام و يمكن بيانه بأنه تعالى لما أمر المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من الاعداء و يستعدوا لحجاهدتهم حفظا للحق ان يؤتى من الخارج، أمرهم بأن يقوموا بما محفظه في نفسه فلا يؤتى من الداخل، وان يقيموه على وجهه كما أمر الله تعالى ولا يحابوا فيه أحدا. وأما اتصالها بمجموع ماقبلها فقد علمنا بما مر ان أول السورة في أحكام النسا، والبيوت الى قوله تعالى « واعبدوا ولا تشركوا به شيئاً » ومن هذه في أحكام النسا، والبيوت الى قوله تعالى « واعبدوا ولا تشركوا به شيئاً » ومن هذه الآية الى هنا ننوعت الآيات بالانتقال من الاحكام العامة الى مجادلة اليهود و بيان حالم مع النبي (ص) والمؤمنين، وتخلل ذلك الامر بطاعة الله ورسوله والنعي على المنافقين الذين بريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت كاليهود، وتأ كيد الامر بطاعة الرسول، و بيان انه تعالى لم بيعث رسولا الا ليطاع، والترغيب في هذه الطاعة.

ثم انتقل من ذلك الى أحكام القنال وبيان حال المؤمنين والكافرين والمنافقين فيه، وقدعاد في هذا السياق ايضا الى تأكيد طاعة الرسول وحال المنافقين فيها \_ فناسب أن ينتقل الحلام من هذا السياق الى بيان ما يجب على الرسول نفسه أن يحكم به بعد ماحتم الله التحاكم اليه وأمر بطاعته فيما يحكم ويأمر به ، فـــكان هذا الانتقال في بيان واقعة اشترك فيها الخصام بين من سبق القول فيهم من أهل الكتاب والمنافقين الذين سبق شرح أحوالهم في الآيات السابقة فقال عز وجل

﴿ انا أَنْوَلْنَا اللَّكَ الْكُتَابِ بِالْحَقِّ لَتَحْكُم بِينَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكُ اللَّهُ ﴾ أي انا أوحينا اللك هذا القرآن بتحقيق الحق وبيانه لاجل ان محكم ببن الناس بما أعامك الله به من الاحكام فاحكم به ﴿ ولا تَكُن للخائنين خصما ﴾ تخاصم عنهم وثناضل دونهم ، وهم طعمة وقومه الذين سرقوا الدرع وأرادوا ان ياصقواجر مهم بالبهودي البريء ، فهو كقوله تعالى في السورة الآتية « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا نتبع أهواءهم» فالحقهو المطلوب في الحسكم سواء كان المحكوم عليه يهوديا أومجوسيا، أو مسلما حنيفيا . قال شيخ المفسر بن ابنجر ير « بما أراك الله» بعني بما أنزل الله اليك في كتابه «ولا تكن للخائنين خصما » يقول ولا تكن لمن خان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله خصيما "مخاصم عنه وتدافع عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه » اه . وتسمية اعلامه تعالى لنبيه بالاحكام اراءة يشعر بأن علمه (ص) بها يقيني كالعلم عا يراه بمينه في الجلاء والوضوح

وقال الاستاذ الامام: هذه الجلة مستأنفة فعطفها على ماقبلها اليس من قبيل عطف المفرد على المفرد المشارك له في الحكم بل من قبيل عطف الجلة الابتدائية على جملة قبلها لارتباطهما با لمعنى العام ، والمعنى ولا نتهاون بتحري الحق اغترارا بلحن الخائنين وقوة صلابتهم في الخصومة لئلا تكون خصيما لهم ولقع في ورطة الدفاع عنهم ، وهذا الخطاب ايس خاصا بالنبي ( ص ) بل هو عام لكل من يحكم بين الناس بما أنزل الله كما أمر الله . أقول ويؤ يد قول الاستاذ الامام حديث أم سلمة المنفق عليه في الصحيحين والسنن «انما أنا بشر وإنكم تختصمون الي ولعل بعضكم

ان يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار »

ومن مباحث الأصول في هذه الآية مسألة حكه صلى الله عليه وسلم بالوحي فقط أو بالوحي تارة و بالاجتهاد أخرى . وقد نقدم ان قوله تعالى « أراك الله » معناه أعلمك علما يقينيا كالرؤية في القوة والظهور وما ذلك الا الوحي الذي يفهم (ص) منه مراد الله فهما قطعيا . وروي أن عر (رض) كان يقول: لا يقولن أحدكم فضيت بما أراني الله تعالى فان الله تعالى لم يجعل ذلك الا لنبيه (ص) واما احدنا فرأيه يكون ظنا لا علما . ذكره الرازي ثم قال

1:1

ي

لة

« اذا عرفت هذا فنقول قال المحققون: هذه الآية تدل على ان النبي (ص) ما كان يحكم الا بالوحي والنص » ثم فرع عن ذلك أن الاجتهاد ما كان جائزا له وانما يجب عليه الحكم بالنص ، وذكر ان الامر باتباعه بقتضي تحريم القياس وعدم جوازه لولا ان اجيب عن ذلك بان القياس ثبت بالنص ايضا

وقال الإمام سلمان بن عبدالقوي الطوفي الحنبلي في كتاب (الاشارات الله الله الماحث الأصوابه): « لتحكم ببن الناس بما أراك الله » يحدل ان المراد بما نصه لك في السكتاب و يحدمل ان المراد بما اراكه بواسطة نظرك واجتهادك في احكام السكتاب وأدته وفيه على هذا دليل على انه عليه السلام كان يجتهد فيما لا نص عنده فيه من الحوادث وهي مسأة خلاف في أصول الفقه «حجة من اجاز هده الآية وأن الاجتهاد في الاحكام منصب كمال، فلا ينبغي ان يفوته عليه السلام ، وقد دل على وقوعه منه قوله عليه السلام «لو قات

نعم لوجب \_ واو سدهت شعره قبل قاله لم أقاله ، في قضيتين مشهورتين «حجة المانع ( وماينطقءن الهوى، إن هو الاوحي يوحى) ولانه قادرعلي يقين الوحي والاجتهاد لايفيد اليقين لجوازه في حقه والحالة هذه كالتبهم معالقدرة على الماء «ثم على القول الأول وهو أن الاجتهاد جائز له هل يقدع منه الخطأ فيه أم لا ج فيه قولان الاصوابين احدهما لا العصمته ، والثاني نعم بشرط أن لا يقرّ عليه

استدلالا بنحو (عفا الله عنك لم أذنت لهم ـ ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في الارض ) ونحو ذلك

« ويتعلق بهذا مسألة النفويض وهو انه هل يجوز ان يغوض الله عز وجل الى نبي حكم الامة بأن يقول احكم يينهم باجتهادك وما حكمت به فهو حق ،أو وأنت لا يحكم الا بالحق ؟ فيه قولان أقربهما الجواز وهو قول موسى بن عمران من الاصوليين لانه مضمون له إصابة الحق . وكل مضمون له ذلك جاز له الحكم . أو يقال هذا النفويض لا محذور فيه وكل ما كان كذلك كان جائزا اه كلام الطوفي أقول الآية في الحكم بكتاب الله لافي الاجتهاد ولكنها لاتدل على منع الاجتهاد ، ولا عليه ايضا « وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى » لان هذا في القرآن خاصة والا كان كل كلامه عليه الصلاة والسلام وحيا وقد ورد أن الوحي كان ينقطع أياما متعددة وانه كان يسئل عن الشيء فينتظر الوحي كما كان يسئل أحيانا فيجيب من غير انتظار للوحى

واستغفر الله ) قال ابن جرير « وسله ان يصفح لك عن عقو بة ذبك في عاصمتك عن الخائن » وأورد الرازي في الاستغفار ثلاث وجوه (١) لعله مال الى نصرة طعمة لانه في الظاهر من المسلمين (٢) لعله هم ان يحكم على اليهودي عملا بشهادة قوم طعمة التي لم يكذبها شيء حتى نزل الوحي فعلم انه لو حكم لوقع قضاؤه خطأ لبنائه على كذب القوم وزورهم وكلمن هذبن الامرين مما يستغفرمنه النبي (ص) والذنب فيه من قبيل قولهم: حسنات الابرار سيئات المقربين (٣) يحتمل ان المراد واستغفرالله لاؤلئك الذين يذبون عن طعمة ويريدون أن يظهروا براء ته . اه ملخصا وقال الاستاذ الامام: واستغفر الله مما يعرض لك من شؤون البشر من نحو ميل إلى من تراه ألمان بحجته ، أو الركون الى مسلم لاجل اسلامه تحسينا للظن به عن أن ذلك قد يوقع الاشتباه ، وتكون صورة صاحبه صورة من اتى الذنب الذي يوجب له الاستغفار ، وان لم يكن متعمدا للزيغ عن العدل ، والتحمز الى الحصم، فهذا من زيادة الحرص على الحق ، كأن مجرد الالتفات الى قول المخادع كاف فهذا من زيادة الحرص على الحق ، كأن مجرد الالتفات الى قول المخادع كاف في وجوب الاحتراس منه ، وناهمك بما في ذلك من التشديد فيه

أقول ظاهر الروايات أن النبي ( ص) مال ألى تصديق المسلمين وأدانة اليهودي لما كان يغلب على المسلمين في ذلك العهد من الصدق والامانة ، وعلى اليهو دمن الكذب والحيانة، ولذلك قال العلماء في القديم والحديث ان أولئك المسلمين، لم يكونوا الامنافقين ، لان مثل على طعمة وتأبيد من أيده فيه لا يصدر عدا إلا من منافق، وتبع ذلك انه (ص) ود لو يكون الفلج بالحق في الخصومة المسلمين الذين يرجح صدقهم فاراد أن يساعدهم على ذلك ولكنه لم يفعل انتظارا لوحي الله تمالي، فعلمه الله تعالى بهذه الآيات وعلمنا أن الاعتقاد الشخصي، والميل الفطري والديني، لاينبغي ان يظهر لم اأثر متافي مجلس القضاء، ولا ان يساعد القاضي من يظن أنه هوصاحب الحق، بل عليه أن يساوي بين الخاصمين في كل شيء، وإذا كان هذا هو الواجب وكان ذلك الميل الى تأبيد من غلب على الظن صدقه يفضي الى مساءدته في الخصومة فيكون الحاكم خصياعته لوفعل، وإذا كان طلب الانتصار لهمن الخائنين في الواقع ونفس الامر في هذه القضية — فقد وجب الاستغفار من هذا الاجتهاد وحسن الظن — فهذا احسن ما يوجه بهماذهب اليه الرازي على نقدير صحة الراوية في سبب نزول الآيات. وما قاله الاستاذ الامام أبلغ في تنزيه النبي ( ص ) عما لا يليق به ، أما العصمة فلا ينقضها شيء مما ورد ولا الامر بالاستغفار ، لان الانبياء معصومون من الحكم او العمل بغير ما اوحاه الله تعالى اليهم او ما يرون باجتهادهم أنه الصواب، والنبي (ص) لم يحكم في هذه القضية قبل نزول الآيات بشيء، ولم يعمل بغير ما يعتقد انه تأبيد للحق، ولكنه أحسن الظن في أمر بين له علام الغيوب حقيقة الواقع فيه وما ينبغي له في مماملة ذويه ، ﴿ وَكَانَ اللهُ غفورا رحيا ﴾ اي كان شأنه ذلك ونقدم شرح مثل هذه الجلة مراوا

( ولا نجادل عن الذين مختانون أنفسهم ) اي يخونونها بل يتعملون ويتكلفون ما مخالف الفطرة من الخيانة التي تعود على انفسهم بالضرر. قال الاستاذ الامام ان هؤلا الخائنين يوجدون في كل زمان ومكان. وهذا النهي لم يكن موجها الى الذي ( ص ) خاصة ، وإنما هو تشريع وجه الي المكلفين كافة ،

وفي جدله بصيغة الخطاب له \_ وهو اعدل الناس وأكلهم \_ مبالغة في التحذير من حذه الحلة المعهودة من الحكام، ﴿ إن الله لا يحب من كان خوانا أنها ﴾ اي من اعتاد الحيانة والف الاثم فلم يعد ينفر منه ، ولا يخاف الدهاب الالمي عليه ، فيراقبه فيه ، وانخا يحب الله ادل الامانة والاستقامة

( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ) أي أن شأن لهؤلاء الخوائين الراسخين في الاثم أنهم يسترون من الناس عند ارتكاب خيانتهم واجتراحهم الإثم لانهم مخافون ضرهم ، ولا يسنترون من الله تمالى بتركه لانهم لا إيمان لهم الأيمان يمنع من الاصرار والتكرار ، ولا نقع الخيانة من صاحبه الاعن غفلة او جهالة عارضة لا تدوم ولا نتكرر حتى تحيط بصاحبها خطيئته ، على انه لا يمكن الاستخفاء منه تعالى، فمن يعلم انه تعالى براه وراء الاستار في حنادس الظلمات وهو المؤمن الصادق فلا بد ان يترك الذنب والخيانة حياء منه تعالى او خوفا من عقابه الدي يدبرون فيه من الليل ، ما لا يرضى من القول ) اي وهو تعالى شاهدهم في الوقت غيرهم مخيانتهم وجريمتهم ، ﴿ وكان الله بما يعلمون محيطا ) لا يفوته شيء منه ، فلا سبيل الى نجاتهم من عقابه

﴿ هَا أَنْهُ هُوْلاً جَادِلَمُ عَنْهُم فِي الحَيَاةُ الدَيَا ﴾ هذه الآية تدل على ان الذين ارادوا مساعدة بني أبيرق على اليهودي جماعة وان النهي عن الجدال منهم موجه الى هُولاً وحدهم وان بدى بخطاب النبي ( ص ) وحده . اي ها أننم ياهؤلاً جادلتم عنهم وحاولتم تبرئتهم في الحياة الدنيا ﴿ فَمَن يَجَادَلُ اللهُ عَنْهُم يوم اللهُ عَنْهُم وَعَلَمُ عَنْهُم وَعَنْهُم وَاعْوالُم وَاحُوالُ الحُلق كَافَة ﴾ يوم يكون الحصم والحاكم هو الله المحيط علمه بأعمالهم واعوالهم واحوال الحلق كافة ﴾ اي لا يمكن أن يجادل هنالك أحد عنهم ، ولا أن يكون وكيلا بالحصومة لم ، فعلى المؤمنين ان يراقبوا الله تعالى في مثل ذلك ولا يحسبوا ان من أمكنه ان ينال الفلج بالحكم له من قضاة الدنيا بغيرحق، يمكنه ولا يحسبوا ان من أمكنه ان ينال الفلج بالحكم له من قضاة الدنيا بغيرحق، يمكنه كذلك ان يظفر في الآخرة ، « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله »

الذي يحاسب على الذرة « وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفي بنا حاسبين» وفي هذا دليل على ان حكم الحاكم في الدنيا لايجيز للمحكوم له ان يأخذ به اذا علم انه حكم له بغيرحقه

﴿ ومن يعمل سواً أويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيا ﴾ هـذا بيان للمخرج من الذنب بعد وقوعه. والسوء ما يسوء أي ما يترتب عليه الغم والكدر وفسروه بالذنب مطلقا لان عاقبته تسوء ولوعند الجزاء. وهذه الآيات تشير الى كل نوع من انواع الذنوب التي ارتكبت في القصة التي نزل السياق بسببها.

الاستاذ الامام. هذه الآيات تحذير من اعداء الحق والعدل الذين محاولون هدم ركنهما وهذا الركن هو المقصود من الشرائع، وانما يمثل هذا التحذير بالاجتهاد وتحري العدل وعدم الاغترار بظواهر الخصاء. والسوء ما يسوء به الانسان غيره، والخالم ما كان ضرره خاصا بالعامل كترك الفريضة (اي هذا هو المراد بهما هنا) والاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى ويتضمن ذلك لازمه وهو الشعور بقبح الذنب والتو بة منه. ولسيدنا علي كرم الله وجه خطبة في تفسير الاستغفار بالتو بة التي تذيب الشحم وتفني العظم ومعنى وجدانه الله غفورا رحيا ان الله اكرم من أن بود تو بة عبده اذا أطلع على قلبه وعرف منه الصدق والاخلاص

اقول وقد كنت كتبت في مذكراتي عن الدرس عند ما نقدم « انه لابد من نكتة لهذا التعبير وهي » . . . وتركت بياضا لأ كتب فيه ما ظهر لي من النكتة ثم نسينه الى الآن . ولعل المراد بوجدان لله غفورار حياه وأن التائب المستغفر بجد أثر المغفرة في نفسه بكراهة الذنب وذهاب داعيته ، و بجد أثر الرحة بالرغبة في الأعال الصالحة التي تطهر النفس وتزيل ذلك الدرن منها . فيكون السوم او الغلم الذي تاب منه العبد مصداقا لقول ابن عطاء الله الاسكندري « رب معصية اورثت ذلا وانكسارا ، خبر من طاعة اورثت عزا واستكبارا » والمراد الذل والانكسار لله عز وجل الذي يورث صاحبه الهزة والرفعة مع غيره . وفي الآية ترغيب لطعمة وانصاره في التو بة يورث صاحبه الهزة والرفعة مع غيره . وفي الآية ترغيب لطعمة وانصاره في التو بة

﴿ وَمِنْ يَكُسِبِ إِنَّمَا فَأَنَّمَا يَكُسِبِهِ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ اي ومن يعمل الإنَّم عن قصد

و برى أنه قــد كسبه وانتفع به فانما كســبه هــذا و بال على نفسه وضرر لانفع لها كما يتوهم لجهله بعواقب الآثام السيئة في الدنيا والآخرة ، ومن العواقب غير المأمونة في الدنيا فضيحة الآثم ومهانته بظهور الأمر للناس وللحاكم العادل كما وقع لاصحاب القصة الذين نزات بسبيهم الآيات وسترى تحديد معنى لاثم في تفسير الآية التي به د هذه ﴿ وَكَانَ الله عليما حكيما ﴾ قال الاستاذ الامام اي انه تمالى قد حدد للناس بعلمه حدود الشرائع التي يضرهم نجاوزها ، و بحكمته جعل لها عقابًا يضر المتجاوز لها ، فهو إذا يضر نفسه ولا يضرالله شيئًا .

﴿ وَمِنْ يَكُسِبُ خَطَيْمَةً أَوْ إِنَّمَا ثُمْ يَوْمُ بِهِ بِرِيثًا فَقَدَ احْتَمَلُ مِهَانَا وَإِنَّمَا مَبِينًا ﴾ أقول يطلق العلما الخطيئة والاثم والذنب والسيئة على المعصية . ولكل لفظ منهامعني في أصل اللغة يناسبه اطلاق القرآن. ولا يمكن ان يكون الاثم هنا بمعنى الخطيئة. ويقول الرغب أن الاثم في الاصل إسم للافعال المبطئة عن الثواب. أي مثل السكر والميسر لأنهما يشغلان صاحبهما عن كل عمل صالح والذلك قال تعالى « فيهما إنم كبير » وأما الخطيئة فظاهر أنها من الخطأ ضد الصواب ، وصيغة فعيلة تدل على معنى أيضًا ، فالحطيئة الفعلة العريقة في الخطأ لظهوره فيها ظهورا لايعذر صاحبه بجهله . والخطأ قسمان أحدهما ان تخطئ مابراد منك ، وهو مايطالبك به الشرع ويفرضه عليك الدين ، أو ماجرى عليه العرف والعهد ، ويدخل في القسم الثاني و يخطئه الفاعل من مطالب الشرع اي يتجاوزه ولو عمدًا ، ومن هناجعلوا الخطيئة يمعني المعصية مطلقًا ، وفسرها ابن جرير هنا بالخطأ والاثم بالعمد . وقال الاستاذ الامام الخطيئة ما يصدر من الذنب عن الفاعل خطأ أي من غير ملاحظة أنه ذنب تحالف للشريعة، والاثم مايصدر عنه مع ملاحظة أنه ذنب. ويعني بالملاحظة تذكر ذلك وتصوره عند الفعل ، وقال أن عدم الملاحظة والشعور بالذنب عندفعله قد يكون سببه تمكن داعيته من النفس ووصولها الى درجة الملكات الراسخة وَالْاخْلاقِ النَّابِيَّةِ الَّتِي تُصدر عنها الْاعال بغير تكلف ولا تدبر ، وهذا المعنى هو المراد هنا. أقول ويصح ان يكون هذا البيان توجيها لقول من فسر الخطيئة هنا بالمصية الكبرة. والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه أي عيره ويدهشه

والمعنى ان من يكسب خطيئة أو إنما ثم ببرئ نفسه منه أي مما ذكر وبرم به بريئًا أي ينسبه اليه ويزعم انه هو الذي كسبه ، فقد احتمل أي كلف نفسه ان بحمل وزر البهتان بأفترائه على العريء وأتهامه إياه ووز الاثم البينالذي كسبه وننصل منه . وقد فشأ هذا بين المسلمين في هذا الزمان ومع هذا ينسب المارقون ضعفهم الى دينهم، وانما سببه ترك هدايته، فالحادثة التي نزلت هذه الآيات في إثر وقوعها كانت فذة في بابها وما زال المفسرون يجزمون بأن المسلمين الذين سرق أو خان بعضهم، ونصره آخرون و بهتوا اليهودي برميه بجرمه وهو بريء، لم يكونوامسلمين إلاني الظاهر، وأعاهم منافقون في الباطن، لأن مثل هذا الائم المبين، والبهتان العظيم، لايكونمن المؤمنين الصادقين ، ولكن مثلها صاراليوم مألوفا ، بل وجد في حلة العائم من يفتي بجوازخيا نة غيرالمسلمين، وأكل أموال المعاهدين والمستأمنين بالباطل، كاعلمنا من واقعة حال استفتينا فيها ونشرت الفتوى في المنار ، ونعوذبالله من هذا الحذلان بعد ان بين الله تمالي هذه الاحكام والحكم والمواعظ المنطبقة على تلك الواقعة، و وجه الى كلمن له شأن فيها مايناسبه في سياق هذه القواعدالعامة ، خاطب النبي (ص) وهو الحاكم بين الخصمين فيها بقوله : ﴿ وَلُولًا فَضَلَ اللهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمُّمْتُ طائفة منهمأن يضلوك ) أي اولا فضل الله عليك بالنبوة والتأبيد بالمصمة ، ورحمته لك ببيان حقيقة الواقعة ، لهمت طائفة من الذين يختانون أنفسهم بالمعصية أو عساعدة الخائن أن يضلوك عن الحكم العادل المنطبق على حقيقة القضية في نفسها ، أي يضلوك بقول الزور وتزكية الحجرم وبهت اليهودي البريء ، العلمهم أن الحكم أعمايكون بالظواهر، أو يمحاولة الميل الى إدانة اليهودي توهما منهم أنالاسلام يبيح ترجيح المسلم على غيره ونصره ظالما أو مظلوما كما يعهدون في غيره من الملل. ولكنهم قبل أن يُطمعوا في ذلك و يهموا به جا ك الوحي ببيان الحق، و إقامة أركان العدل، والمساواة فيه بين جميع الخلق، وقيل ان الآية نزلت في وفد ثقيف إذ قدموا على النبي (ص) وقالوا جئنا لنبايهك على أن لا تكسر أصنامنا ولا تعشرنا ، فودهم ﴿ وَمَا يَضَلُونَ الْا أَنفُسُهُم ﴾ بانحرافهم عن الصراط المستقيم الذي هداهم اليه « تفسير النساء» « ١٥ خامس » « س ٤ ج ٥ »

الاسلام واتباع الهوى والتعاون عليه ﴿ وما يضرونك من شي ﴿ ) وقد عصمك الله من الناس ومن اتباع الهوى في الحريم بينهم . وهذه الآية ناطقة بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجادل عنهم ولا أطمعهم في التحير لهم قبل نزول الوحي ولا بعده بالاولى هذا ما ظهر لي الآن . وقد رجعت بعد كتابته الى مذ كراتي التي كتبتها في درس الاستاذ الامام فاذا فيها ما نصه :

كان الكلام في المختاتنين أ نفسهم ومحاولتهم زحزحة الرسول (ص) عن الحق، وقد أراد تمالى بعد بيان تلك الآوامر والنواهي وتوجيها الى نبيه (ص) أن يبين فضله ونعمته عليه . قال الاستاذ ولا يصح تفسير الآية بما ورد من قصة طعمة لانه على ما روي قد هم هو واصحابه باضلال النبي عن الحق الذي انزله الله عليه ، وهو تعالى يقول انه بفضله ورحمنه عليه قد صرف نفوس الاشرار عن الطمع في إضلاله والهم بذلك . وذلك ان الاشرار إذا توجهت ارادتهم وهمهم الى التلبيس على شخص ومخادعته ومحاولة صرف عن الحق فلا بد له ان يشغل طائفة من وقته لمقاومتهم وكشف حياهم و يميمز تلبيسهم وذلك يشغل المر عن نقرير الحقائق وصرف وقت المقاومة الى عمل آخر صالح نافع ، ولذلك نفضل الله على نبيه (ص) ورحمه بصرف المقاومة الى عمل آخر صالح نافع ، ولذلك نفضل الله على نبيه (ص) ورحمه بصرف كيد الاشرار عنه حتى بالهم بغشه وزحزحته عن صراط الله الذي أقامه عليه اه

﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم ﴾ الكتاب القرآن والحكمة فقه مقاصدالكتاب وأسراره ووجه وافقتها للفطرة وانطباقهاعلى سنن الاجتماع البشري واتحادها مع مصالح الناس في كل زمان ووكمان ﴿ وعلمك ما لم تكن تعلم ﴾ هو في معنى قوله تعالى « ما كنت تدريما الكتاب ولا الإيمان » ولا دليل فيه على ان المراد به تعليمه الغيب مطلقا بل هو الكتاب والشريمة ، وحصوصا ما تضمنته هذه الآيات من العلم بحقيقة الواقعة التي تخاصم فيها بعض المسلمين مع اليهودي ﴿ وكان فضل الله عليك عظما ﴾ إذ اختصك بهذه النعم الكثيرة وأرسلك للناس كافة ، وجعلك خاتم النبيين ، فيجب أن تكون اعظم الناس شكرا له، و يجب على أمتك مثل ذلك ايكونوا بهذا الفضل خيراً مة أخرجت للناس، وقدوة لهم في جميع الخيرات

أقول نقدم في بيان سبب نزول الآيات التي قبل هذه ان (طعمة) الخائن لم يكد يفتضح أوره حتى فر" الى المشركين وأظهر الشرك والطعن في النبي (ص) كأنه كان قد أسلم ليتخذ من الذبي (ص) والمؤمنين أعوانا ونصرا ويعينونه على اتباع الهوى والخيانة بالعصية على المخالفين ، وما علم ان الاسلام قد جا ليبطل الحيانة والضلال و يمحق الأ باطيل ويؤيد الحق والفضيلة ، أفلا يسمع هذا المبطلون من أهل أور بة الذبن لا يزالون يقلدون قسوس قرونهم المظلمة مثيري الحروب الصلبية في زعهم انالمسلمين كانوا في العصر الاول جمية لصوص وقطاع طريق !! الصلبية في زعهم انالمسلمين كانوا في العصر الاول جمية لصوص وقطاع طريق!! ألا يدلوننا على حكومة من أرقى حكوماتهم أوصلها دينها ومدنيتها وعلومها وحضارتها الى الرضا بمساواة أبنائها وأوليائها بأعدى أعدائها ، ويشد دون في ذلك مثلما شددت الآيات التي نقدم تفسيرها في قضية (طعمة) مع اليهودي في فحك مثلما نراهم في بلادنا لا يرضون بالمساواة بيننا و بينهم ، وان الرجل من أشرار جناتهم وتحوت صعاليكهم قد يقتل الواحد من خيار الناس في مصر فيحا كمه قنصل دولته وتحوت صعاليكم قد يقتل الواحد من خيار الناس في مصر فيحا كمه قنصل دولته أو قصيرا ثم يعود ان شاء ؟

فعلى هذا الذي تقدم يكون قوله تعالى ﴿ لا خبر في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أومعروف أو إصلاح بين الناس ﴾ وما بعده نزل في سياق تلك القصة وان ضمير « نجواهم » بمود على أولئك المحتانين لانفسهم الذين يبيتون في ليلهم من

الاقوال مالايرضي ربهم ، وهذا هو الختار . والنجوى مصدر أواسم مصدر ومعناه المسارة بالحديث، قيل أصله من النجوة وهي المكان المرتفع عما حوله بحيث ينفرد من فيه عن دونه ، وقيل من النجاة كأنه نجا بسره ممن بحذر اطلاعهم عليه ، ويوصف به فيقال قوم نجوى ورجـالان نجوى ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان « وإذ هم نجوى » ومن استعاله بالمعنى المصدري في القرآن قوله تعالى « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو را بعهم » وقوله « وأسرّ وا النجوى » وأجاز المفسرون هنا أن تكون النجوى بمنى المتناجين أي المتسارّين ويكون المني: لاخــــــــر في كثير من المتناجين الذين يسرون الحديث من جماعة (طعمة ) الذين أرادوا مساعدته على أنهام اليهودي و بهته ، ومن سائر الناس الامن أدر منهم بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، وهــذه الثلاثة هي مجامع الخــيرات التي بحتاج فيها الى النجوى ، فيكون الاستثناء متصلا على ظاهر قواعــد النحو . وأما على القول بأن النجوى هنا يمنى التناجي فالظاهر أن الاستثناء منقطع أي لا خـــبر في كثير من نناجي هؤلاء الناس ولكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فذلك هو الخبر الذي يكون في نجواه الخير — والا فانهم يقدرون للاعراب مضافا محذوفا والنقدير لاخير في كثير من نجواهم الانجوى من أمر بصدقة أو معروف الخ وقد نقدم بحر يرمثل هذه المسألة في تفسير « ولكن البر من آمن بالله »من سورة البقرة ورأي الاستاذ الامام فيه ( فليراجع في الجزء الثاني من هذا التفسير )

وقال الاستاذ هنا ان الكلام في الذين يختانون انفسهم و يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ، ومعناه ان الغالب عليهم الشر فهو الذي يجري في نجواهم لأنه اكبرهمهم — وذكر مسألة الاستثناء ثم قال — إن النكتة في ذكر الكثير هنا هو ان من النجوى ما يكون في الشؤون الخاصة كالزراعة والتجارة مثلا فلا توصف بالشر، ولا هي موادة من الخير، وأنما المواد بالنجوي الكثيرة المنفي الخمر عنها النجوى في شؤون الناس ولذلك استثنى الامور الثلاثة التي هي مجامع الخبر للناس اه

أقول إذا كان الكلام هنا في أولئك الخائنين فنفي الخبر عن الكثير من

نجواهم ظاهر، واكننا نرى الكتاب الحكيم بجال النجوى مظنة الإثم والشر مطلقاً ولذلك خاطب المؤمنين بقوله في صورة المجادلة ( ياامها الذين آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والنقوى والقوا الله الذي اليه تحشرون ، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذبن آمنوا وليس بضار هم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وهذا بعد ان بين ان بعض الناس نهوا عن النجوى ثم هم يه ودون البها، وهم اليهود والمنافقون. والحكمة في كون النجوى مظنة الشر في الاكثر هي أن العادة الغالبة وسنة الفطرة المتبعة هي استحباب إظهار الخبر والتحدث به في الملاءِ ، وأن الشر والاثم هو الذي تُخفى ، وبذكر في السر والنجوى ، وفي الحديث الشريف « الإيم ماحاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس » وقلما يكتم الناس شيئًا من الخير المطلق المتفق على كونه خيرا، و إنما الغالب في كنمان بعض الحدير وإسراره وجعل الحديث فيه نجوى أن يكون ذلك الخير خيرا للمتناجين وشراً لغيرهم أو مؤذيا له ولو من بعض الوجوه . كاسرار الحرب والسياسة التي يتوخى بها أهلها نفع انفسهم وضرر غبرهم فيكتمون اخبارها وبجعلونها نجوى بينهم لئلا تصل الى خصمهم وعدوهم الذي يضره ما ينفعهم ، وينفعه ما يحبط عملهم و يبطل كيدهم . ويشبه ذلك ما يكون بين التجار وغيرهم من طلاب الكسب من التناحي فيما يخافون أن يطلع عليه غيرهم فيسبقهم اليه او يشاركهم فيه ، فانما يريدون أن يفوته من الكسب خبر لهم وشر له وهنالك أمور من الخير نتوقف خيريتها اوكمال الخير فيها وخلوه مرز الشوائب على كتمانه وجعل التعاون عليه سرا والحديث فيه نجوى ، وهو ما ذكره الله تعالى من هذه الامور الثلاثة. فما استثناها الله تعالى من النجوى التي لا خير في اكثرها الا لانها بحتاج فيها الى النجوى و إني لم افطن لهذا الا عند كتابة تفسير الآية وليس عندي فيه نقل ، وقد عجبت للاستاذ الامام كيف ذهل عنه فلم يبينه ما لم اعجب لغيره، فانه ابوعذرة هذه الدقائق في علم الانسان والقرآن على انني كنت أود لوكان بين يدي جميع كتب التفسير المعتبرة لاراجع تفسير الآية فيها (١) (١) انني اكتب هذا في الباخرة التي تحملني الى الهند في ليلة الجمة ٢٦ ربيم الأول سنة ١٣٣٠

أما الصدقة فهي من الخيرات التي لا مرية فيها وان اظهارها قديو ذي المتصدق عليه و يضع من كرامته، وقد يكون الجهر بالا مربها والحث عليها اشد ايذا، واهانة له من إيتائه إياها جهرا ولو كان ذلك مع الاخلاص وابتغا، مرضاة الله تعالى ولهذا قال عز وجل و إن تبدوا الصدقات فنعت هي، وان يخفوها وتؤتوها الفقرا، فهو خير لكم » فقد مدحها الله تعالى مطلقا، وجمل إخفا، ما يؤتاه الفقير منها خيرا من إظهاره لان بعض الفقرا، يتأذى بالاظهار ويراه إهانة له، ولو كان جيع الفقرا، أو اكثرهم يتأذون بالاظهار لحرمه الله تعالى واوجب الاخفاء إيجايا. فلا ذم الله تعالى النجوى وبين انه لا خير في كثير منها وكان مما قد يترتب على ذلك أن لا يتناجى المتعاونون على الخير فيا بينهم في أمر بعضهم بضعا بالصدقة الحفية على المستحقين لها من أهل الحياء والكرامة الذين يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف، استشى الحكم الخبير هذا الذوع من النجوى حتى لا يتحاماه المتورعون خوفا ان يدخل فيا لا خير فيه

وأما المعروف فقد يخفى وجه استثنائه وهو في اللغة ضد المذكر أي ما نعرفه ولقره النفوس وثلقاه بالقبول ، لموافقته المصالح وانطباقه على الطباع والمقول ، قال بعض أهل الفراسة من العرب: اني لأعرف في عبني الرجل اذا عرف ، وأعرف في عينيه اذ انكر ، واعرف فيهما اذا لم يعرف ولم يذكر ، الح ولما كان أالشرع مهذبا للنفوس ومرشدا للعقول ، ومقوما لما مال وانآد من أحكام الفطرة ألبشرية بسوء اجتهاد الناس ، صار اعرف المعروف ماأرشد اليه أو أقره واستحسنه ، وانكر المنكر مانهى عنه وذمه وكرهه ، فالذي يؤمر بالمعروف على مسمع من الناس بستا ، في الغالب من الآمو ، ولاسيا اذا كان من اقرانه حقيقة او ادعا ، الانه برى في امره اياه استعلا عليه بالعلم والفضل ، وأنهاما له بالتقصير أو الجهل ، واشرافا في امره اياه استعلا عليه بالعلم والفضل ، وأنهاما له بالتقصير أو الجهل ، وأشرافا عليه بالتعليم والنهذيب ، من أجل هذا كانت النجوى به أبعد عن الايذا ، وأقرب للى القبول والامضا ، وكان من هداية اللطيف الحبير ان يدخله في هذا الاستثنا ، المكف عنه محبو الاستعلا ، ولا يتأثم به من يعرفون فائدة الاخفا ، )

وأما الإصلاح بين الناس فهو أيضًا من الحير الذي قد يترتب على اظهاره

نو أطلق القول في الكتاب بأن كثيرا من النجوى لاخير فيه ولم يستثنمن ذلك شيء لذهب اجتهاد كثير من المتورعين الى ان هذه الامور من ذلك الكثير فيتركون النجوى بها خوفا من الوقوع فيا لاخير فيه ، وحينئذ إما ان يرجعوا الجهر بالامر بها فيفوت الغرض المقصود منها ، ولو في بعض دون بعض ، وإما ان يرجعوا نرك الامر بها ألبتة ، لئلا يترتب على النفع المقصود من الصدقة الضر را وتأخذ من يؤمر بالمعروف الهزة بالإثم ، ويتحول إصلاح ذات البين الى إفساد . فهذا ماظهر لي الآن في المسألة

﴿ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ﴾ بغى الشيء طلبه بالفعل وابتغاء ابلغ من بغاه في الدلالة على الطلب لانه يدل على الاجتهاد فيه والاعتمال له ، وانها ثنال مرضاة الله تعالى بالشيء اذا فعل على الوجهالذي يحصل به الخير ويتم به النفع الذي شرع لأجله ، ويكون الفاعل له مظهرا لرحمته تعالى وحكمته ، مع تذكر هذا عندالعمل والشعور به، وبهذا الفيد يكون المؤمن أرق من الفياسوف في عمله ، وابعد عن الغرور والدعوى فيه ، وأرسخ قدما في الاخلاص ، وتحري نفع الناس ، والثبات على ذلك وعدم مزاحمة الاهوا الشخصية لهوترجيحها عليه ، ذلك بأن الفلاسفة \_ وأخص منهم فلاسفة هذا الزمان \_ يقولون ان الخير والفضيلة والكال في الانسانية هو أن يفعل الانسان الخير لانه خير نافع للهيأة والفضيلة والكال في الانسانية هو أن يفعل الانسان الخير لانه خير نافع للهيأة

الاجتماعية التي هومنها . والايمان يهدينا الى هذا والى ماهو أعلى منه وأشرف ، وهو أن نشعر أنفسنا عند عمله أننا مظاهر لرحمة الله تعالى ورأفته بعباده ، ومجالي لحكمته في إصلاح خلقه ، وان لنا بذلك قربا معنويا من ربنا ، واننا نلنا به مرضاته عنا ، وصرنا به أهلا للجزا الاوفى . في حياة اشرف من هذه الحياة وأرقى ، وان هذا الجزا عو المعبر عنه بالاجر العظيم ، وناهيك بما يشهد الله تعالى بعظمته في كتابه الحكيم ، وليس هو من قبيل جزا الملوك والهكيرا ، لمن يحسن خدمتهم ، وينال مرضاتهم ، بل هو أثر فطري طبيعي لارفقا النفس بتلك الاعال الصالحة ، التي مرضاتهم ، بل هو أثر فطري طبيعي لارفقا النفس بتلك الاعال الصالحة ، التي لايقصد بها ريا ولا سمعة ، الى مايزيد الله صاحبها بفضله وكرمه

إن المؤمن الفقيه في دينه ، الذي هو على بصيرة منه ، يعمل الخير على هذا الوجمه ، حتى ترفقي روحه ارفقاء تصل به الى ذلك الفضل ، وأما صاحب تلك النظرية الفلسفية فقلما يعمل بها ، وان عمل بها أحيانا فقلما يكون مخلصا في عمله ، واذا تمارض هواه وشهوته مع خير غيره ومنفعته ، فانه يؤثر نفسه ولو بالباطل ، على غيره مِن أصحاب الحق ، فاذا كان مما وصف الله تعالى به المؤمنين انهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، فهؤلا الفلاسفة ومقلدتهم يؤثرون أنفسهم على غيرهم ولو عن ظهر غنى ، ثم أنهم يميلون في تأويل الخير والنفع مع الهوى ، وقــد جرى لي حديث مع بعض كبراء المصريين في تحديد معنى الفضيلة فكان يتكلم بلسان الفلسفة ، وأتكلم بلسان الاسلام الجامع بين الدين والحكمة ، فلما حددها بما ينغع الهيئة الاجتماعية ، قلت اذا كان هذا هو المعنى فما هو الباعث للنغوس على الممل به ? قال هو اعتقاد كل فرد أن نفع الهيئة الاجتماعيــة نفع له فاذا صلحت عاش فيها سعيدا ، وأذا فسدت لحقه شيء من فسادها فكان به شقيا ، قلتمعنى الفضيلة اذًا أن يطلب الانسان نفع نفسه مع ملاحظة نفع الهيئة الاجتماعيــة التي يعيش فيها ، فتختلف الاعمال التي تندرج في مفهومها الكملي باختلاف آراء أفراد الناس فيما ينفع الهيئة الاجتماعية وفيما هو أرجح من المنافع عندتمارضها. مثال ذلك اذا قدرت أن تسرق مال رجل أو نخونه فيه اذا استودعك اياه ففعلت ذلك لاعتقادك أنك نقدر على مالا يقدر صاحب المال عليه من نفع الهيئة الاجتماعية أو

ننفته فيما هو أنفع لها تكون بهذه السرقة وهذه الخيانة معتصما بعروة الفضيلة . قال نعم. قلت واذا قدر رجل على أن يخون آخر في عرضه ويزني بامرأته معتقدا انه لا ضرر في ذلك على الهيئة الاجتماعية لانه في الخفاء فلا يثمر نزاعا ولا خصاما فلا ينافي الفضيلة ، أو أنه ربما ينفع الهيئة الاجتماعية بإيلادها ولدا يرث من ذكائه ما يكون به خبرا بمن تلدهم تلك المرأة من زوجها الشرعي ، أو بما هو أوضح من هذا عنده كأن تكون تلك المرأة لا تلد من ذلك الرجل - فهل يكون هذا العمل من مقومات الفضيلة المحدودة عا ذكرتم ? قال نعم كل من هذا وذاك يعد من الفضيلة فيالواقع ونفس الامراذا كاناعنقادالفاعل بنفعه للهيئة الاجتماعية صحيحا، وان كان القانون لا يجيز الحكم له بحسب اعنقاده اذا ظهر الامر ورفع إلى القاضي !! أقول وقس على السرقة والخيانة والفاحشة جميع الرذائل حتى الغتل فانها يمكن أن تعد من الفضائل على ذلك التمريف إذا ظن فاعلها أنه ينفع الهيئة الاجتماعية كأن يقتل من يرى هو في سياسته أواعنقاده أو عمله ضررا وأن كان المقتول مرى ذلك نافعا ، فهذا المذهب الجديد في الفلسفة العملية هو شر مذهب أخرج للناس ، فإن الرذائل فيه قد تسمى عقائل الفضائل ، والمفاسد تعد فيه من أنفع المصالح ، والحاكم في ذلك هو الهوى . ولولا افنتان ضعفاء النفوس ببعض من يقولون به لما استحق أن محكى . وكان للفلاسفة الأولين مذاهب في الفضيلة معتولة ، وآرا · صحيحة ، وقد أنطفهم الله تمالي بكثير من الحكم ، ولكن عمرات عقولهم لم تكن دانية القطوف ، مجنها القوي والضعيف ، ولم يكن لها ما لهداية الوحي من السلطان على القلوب والارواح ، والنأثير السريع في إصلاح شؤون الاجتماع، فمن ثم كان الدين انفع من الفلسفة للناس وليس عندي شيء عن الاستاذ الامام في تفسير هذه الآية الا ما اسندته اليه في أول الكلام عليها ، وقوله في تفسير ابتغاء مرضاة الله إنها إنما تطلب بالاخلاص ، وعدمارادة السمعة والرياء كما يفعل المتفاخرون من الاغنياء: تصدقنا أعطينا منحنا عملنا وعملنا \_ فهؤلاء انما يبتغون الربح بما يبذلون أو يعملون لامرضاة الله تعالى ، ولذلك يشق « تنسير النساء » ، « ٢٥ خامس » ، « س ٤ ج ٥ »

عليهم أن يكون خفيا ، وان يخلُصوا في الحديث عنه نجيا ، لان الاستفادة منه بجذب القلوب اليهم، وتسخير الناس لخدمتهم ، ورفعهم لمكانتهم ، أما تكون باظهاره لهم ، ليتعلق الرجاء فيهم . أه ببسط و إيضاح (١)

﴿ ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ﴾ الخ

قال الاستاذ الامام لما بين الله تعالى في الآية التي قبل هذه وعده بالجزاء الحسن للذين يتناجون بالحيم ، ويبنغون بنفع الناس مرضاة الله عز وجل ، اراد أن يبين في هذه الآية وعيده لاولئك الذين يتناجون بالشر ، ويبيتون ما يكيدون به للناس ، فهو يقول إن أولئك القوم مشاقون للرسول اذا كانوا يفعلون ما يفعلون ما بعد أن ظهرت لهم الهداية على لسانه صلى الله عليه وسلم ، وقامت عابهم الحجة بعد أن ظهرت لهم الهداية فلا يستحقون هذا الوعيد ، وهم متفاوتون فمن نظر منهم في الدليل فلم يظهر له الحق و بقي متوجها الى طلبه بتكرار النظر والاستدلال مع الاخلاص فهو معذور غير مؤاخذ كالذي لم تبلغه الدعوة ، وعليه جهور الاشاعرة . والمشاقة بعد تبين الهدى انما تكون عنادا وعصبية أو اتباعا الشهوة نفوت بهذه الهداية اه

أقول المشاقة المعاداة مشتقة من شق العصاء أو هي مفاعلة من الشق كأن كل واحد من المتعادبين يكون في شق غير الذي فيه الآخر كما قالوا . والكلام جاء بعميغة العموم وهو يصدق على (طعمة) كما ذكر في قصته وعلى قليل من الناس منهم بعض علماء اليهود في عصر النبي (ص) وإنما قانا انه يصدق على قليل من الناس لان أكثر الناس فطروا على ترجيح الهدى على الضلال والحق على الباطل والحير على الشر اذا تبين لهم ذلك وعرفوه وناهيك بمن دخل فيه وعمل به ورأى الفرق بينه وبين ما كان عليه هو وقومه (كطعمة) ولا يشترط في هذا الترجيح الفطري والعمل به أن يكون قد تبين بالبرهان اليقيني المنطقي الذي لايقبل

<sup>(</sup>١) اوجز الاستنذ الامام في تنسير هدنه الاكات وما بعدها وبعض ما قباها لانها كانت دروس آخر السنة ٤ بل آخر دروس التفسير كما سيأتي

النقض بل يكفي أن يظهر المر أن هذا هو الهدى أو أنه أهدى من مقابله إذا كان هناك مقابل . وسبب هذا ومنشؤه أن الانسان فطر على حب نفسه وحب الخير والسعادة لها والسعي الى ذلك وائقا ما ينافيه ويحول دونه لذلك كانت شريعة الاسلام التي هي دين الفطرة مبنية على قاعدة در المفاسد وجلب المصالح فكل ما حرم فيها على الناس فهو ضار بهم وكل ما فرض عليهم أو استحب لهم فيها فهو نافع لهم ، ولهذا كان غير معقول أن يتركها أحد بعد أن يعرفها وتتبين له وكان إن وقع لا بد له من سبب ، وهو ما اشار اليه القرآن الحكيم في قوله تعالى (ومن برغب عن ملة إ براهيم إلامن سفه نفسه في أي لاأحد برغب عنها الامن احنقر نفسه وازراها بالسفه والجهالة . ونحن نبين اصناف الناس في اتباع الهدى وتركه وسبب ذلك فنقول

(الصنف الاول) من تبين له الهدى بالبرهان الصحيح، ووصل فيه الى حق اليقين، وهذا لا يمكن ان يرجع عنه اعتقادا، ويندر جدا أن يرجع عنه عملا، وللاستاذ الامام كلمة كبرة في هذا المقام لايقولها الا مثله من الاعلام، وهي «الرجوع عن الحق بعد اليقين فيه كاليقين في الحق كلاهما قليل في الناس» وهو يعني الرجوع بالعمل اذ الانسان يملك من عله مالا يملك من اعتقاده فمن كان موقنا بأن المخلوق لا يكون إلها ولا شريكا لله يؤثر في ارادته و يحمله على فعل مالم يكن ليفعله لولاه ـ لا يستطيع بعد اليقين الحقيقي في ذلك ان يعتقد ان المسيح او غيره ممن عبد ومما عبد من دون الله أو مع الله آو مم الله، وان يعبدها بغير الدعاء ايضا كالتمسح بها والتعظيم الذي يعده اهلها من شعار العبادات، لامن عوم العبادات، وهو وان كان يستطيع ما شرنا اليه من السبب، وسنبينه بعد، عموم العبادات، وهو وان كان يستطيع ما شرنا اليه من السبب، وسنبينه بعد، لا يرجع عن الحق بالعمل، الا ان يكون لما أشرنا اليه من السبب، وسنبينه بعد، (الصنف الثاني) من تبين لهم الهدى بالدلائل المعتادة التي يرجح بها بعض الاشياء على بعض بحسب أفهامهم وعقولهم، لا بالبرهان المنطقي المؤلف من اليتبية اليها، وهو يعملون أنه الهديهية أو المنتهية اليها، وهو لام لا يرجعون عن الحدى الى الضلال وهم يعملون أنه الهديهية أو المنتهية اليها، وهو لام لا يرجعون عن الحدى الى الضلال وهم يعملون أنه الهديهية أو المنتهية اليها، وهو لام لا يرجعون عن الحدى الى الضلال وهم يعملون أنه الهديهية أو المنتهية اليها، وهو لام لا يرجعون عن الحدى الى الضلال وهم يعملون أنه الهديهية أو المنتهية اليها، وهو لام لا يرجعون عن الحدى الى الضلال وهم يعملون أنه

الهدى بهذا النوع من العلم الذي اشرنا اليه اذ يكفي أنهم معنقدون به أنهم على الحق والخير والصلاح ، فلا يشاقون من جا هم بذلك ولا يتبعون غير سبيل أهله الا اسبب يقل وقوعه كما سيأتي .

( الصنف الثالث ) من اتبع الهدى ثقليدًا لمن يقق به من الناس كآبائه وخاصة أهله ورؤساء قومه وهذا لايدخل فيهن تبين لهم الحق والهدى لانه لم يتبين لهم شيء ولذلك يتركون الهدى الى كل ما يقرهم عليه رؤساؤهم من البدع والضلالات كما هو مشاهد في جميع الملل والاديان

(الصنف الرابع) من لم يتبع الهدى لانه نشأ على نقليد أهل الضلال ، فلما دعي الى الهدى لم ينظر في دعوة النبي الذي دعي إلى دينه ، ولا تأمل في دليله ، لانه صدق الرؤساء الذين قلدهم بأنه ليس أهلا للاستدلال وأن الله حرم عليه وعلى أمثاله النظر في الادلة والبينات ، وفرض عليهم أن يقلدوا أهل الاجتهاد ، ومن ينقل اليهم مذاهبهم من العالم ، فن قلد عالما ، لقي الله سالما ، ومن نظر واستدل ، زل وضل ، وهذا ما كان عليه جهور أهل الكتاب في زمن بعثة نبينا (ص) وكذلك غيرهم من اصحاب الاديان المدونة كالحبوس ، وامثال هؤلا ، اذا ترك رؤساؤهم دينهم أو مذهبهم يتبعونهم في الغالب ، ولا سيما اذا دخاوا في مذهب أودين جديد ليس بينهم و بين أهله عداوات دينية ولاسياسية لنفرهم منهم نفيرا طبيعيا ، واذلك دعا النبي (ص) ملوكهم و رؤساءهم الى الاسلام وكتب لنفيرا طبيعيا ، واذلك دعا النبي (ص) ملوكهم و رؤساءهم الى الاسلام وكتب لكل رئيس ان عليه اثم قومه أو مر وسيه اذا هو تولى عن الايمان ، ولم يجب دعوة الاسلام ،

(الصنف الخامس) كالذي قبله في النقليد لاهل الضلال تعظيا لجمهور قومه ومن نشأ على احترامهم من آبائه وأجداده ، واستبعادا لـكونهم كانوا منفقين على اتباع الضلال ، وان يكون هذا الداعي قد عرف الهدى من دونهم ، أو أوحي اليه ولم يوح اليهم ، وهذا ما كانت عليه عامة العرب عند ظهور الاسلام ، والآيات المبينة لحالهم هذه كثيرة ليس هذا محل سردها ، وانما الفرق بينهم و بين مقلدة أهل الـكتاب والاديان المدونة ذات الكتب والهيا كل والرؤساء الروحيين ؛

ان نقليد هؤلا العرب أضعف ، وجذبهم الى النظر والاستدلال أسهل ، وكذلك كان ، وهو من أمباب ظهور الاسلام فيهم دون سائر الناس

(الصنف السادس) علماء الاديان الجدايون المغرورون عاعدهم من الدلم الماقص بها ، الذين دعوا الى الهدى فلم يتواوا عنه اتباعا ارؤساء فوقهم، ولم ينظروا فيه بالاستقلال والاخلاص ، بل اعرضوا احتقارا له لانه غير ما جروا عليه ووثقوا به ، وجعلوه مناط عظمتهم ، وحسبوه مننهى سعادتهم ، وهم في الحقيقة مقلدون كمامتهم ، ولكن عندهم من الصوارف عن قبول الهدى ما ليس عند العامة من معرفة عظمة أسلافهم الذبن ينتمون اليهم وما ينسب اليهم من الهلم والصلاح والفضائل والكرامات ، ومن الأدلة الجدلية على حقية ما هم عليه ،

(الصنف السابع) الذين بلغتهم دعوة الهدى على غير وجهها الصحيح المحرك للنظر فلم ينظروا فيها ولم يبالوا بها لانهم رأوها بديهية البطلان، ومن هؤلاء أكثر كفار هذا الزمان الذين لا يبلغهم عن الاسلام الا أنه دين من جملة الأديان الكثيرة المحترعة فيه وفي أهله من العيوب والأباطيل ما هو كذا وكذا – كما اخترع وافترى رؤساء النصرانية وغيرهم على الاسلام ولاسيما ما كتبوه قبل تأليب الشعوب الاوربية على الحرب الشهيرة بالصليبية . فهؤلاء لا يبحثون عن حقيقة الاسلام كنا أن المسلمين لا يبحثون عن دين المورمون مثلا

(الصنف الثامن) من بلغتهم دعوة الهدى على وجهها أوغير وجهها فنظروا فبها بالاخلاص ولم تظهر لهم حقيقتها ولا تبينت لهم هدايتها ، فتركوها وتركو إعادة النظر فيها

(الصنف التاسع) هم أهل الاستقلال الذين نظروا في الدعوة كنسبقهم ولا يتركون النظر والاستدلال اذا لم يظهر لهم الحق من أول وهلة بل يعودون اليه ويدأ بون طول عرهم عليه وهم الذين نقل الاستاذ الامام عن محققي الاشاعرة القول بنجاتهم لعذرهم

(الصنف العاشر) من لم تبلغهم دعوة الحق والهدى البتة ، وهم الذين يعبر عنهم بعضهم بأهل الفترة ، ومذهب الاشاعرة انهم معذورون وناجون

هذه هي أصناف الناس في الهدى والضلال ، بحسب ما خطر للفكر القاصر الآن ، ولا يصدق على صنف منها انه تبين له الهدى الا الاول والثاني ، فيريشاقق الرسول من أفرادهما في حياته ، أو يعادي سنته من بعده ، ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ الذين هم أهل الهدى ، وأنما سبيلهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقول الله تعالى فيه ﴿ نوله ما تولى و نصله جهنم وسائت مصعرا ﴾ وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى في سورة أخرى ( أفرأيت من اتخذ مصعرا ) وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى في سورة أخرى ( أفرأيت من اتخذ بهم وصليها إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ﴿ أفلا تذكرون ! ) وهم أجدر الناس بدخول جهنم وصليها والاحتراق بها وسائر أنواع عذابها لانهم استحبوا العمى على الهدى ، وعاندوا الحق واتبعوا الهوى ،

وأما صائر الاصناف فيولي الله كلا منهم ما تولى أيضا كما هي سنته في الانسان الذي خلقه مريدا مختارا حاكما على نفسه وعلى الطبيعة المحيطة به بحيث يتصرف فيهما النصرف الذي براه خيرا له ولذلك غير في أطوار كثيرة أحوال معيشته وأساليب تربيته وسخر قوى الطبيعة العاتية لمنافعه (وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه) فهو مربي نفسه ومربي الطبيعة التي ألهها بعض أصنافه جهلا منهم بأنفسهم وهو لا متصرف فوقه في هذه الارض الارب السموات ورب الارض ورب المرش العظيم. أقول هذا نسفا لأساس جبرية الفلسفة الأوربية الحاضرة بعد نسف أساس جبرية الفلسفة الفابرة ، هؤلا الذين يظنون أن ما يسمونه الافعال المنعكسة تعمل في الانسان علها ، وانه لا عل له بها ، والصواب انه حاكم عليها كحكمها عليه فان ترك لها الحكم استبدت وان أراد أن يتصرف فيه وفيها فعل ، كحكمها عليه فان ترك لها الحكم استبدت وان أراد أن يتصرف فيه وفيها فعل ، قلت ان من سفته تعالى في الانسان أن يولي كلا من تلك الاصناف ما تولى ولكنه لا يصلي كلا منهم جهنم التي ساء مصبرها ، لان إصلاء جهنم هو تابع لما يتولاه الانسان من الضلالة في اعتقاده ، وناهيك به إذا تولاها بعد أن ظهرت يتولاه الانسان من الضلالة في اعتقاده ، وناهيك به إذا تولاها بعد أن ظهرت يتولاه الانسان من الضلالة في اعتقاده ، وناهيك به إذا تولاها بعد أن ظهرت الهداية له ، وذلك ان الجزاء أثر طبيعي لما تكون عليه النفس في الدنيا من الطهارة

والزكاء والكمال بحسب تزكية صاحبها لها أو من ضد ذلك بحسب تدسيته الها، و بدل على هذا وذاك قوله تعالى « نوله ما تولى »

وانني لا أتذ كر أنني اطاءت على تفسير واضح لهذه الجلة الحبكيمة العالمية « نوله ما تولى » وأنما يفسر ون اللفظ بمدلوله اللغوي كأن يقولوا نوجهه الى حيث توجه ، أو نجعله واليا لما اختار أن يتولاه ، أو يزيدون على ذلك استدلال كل فرقة بالآية على مذهبها أو نحو بلها اليه أعني مذاهبهم في الكسب والقدر والجبر ، وتعلق الارادة الالهية أو عدم تعلقها بالشر ، والذي أريد بيانه وتوجيه الاذهان الى فهمه هو ان هذه الجلة مبينة لسنة الله تعالى في عمل الانسان ، ومقدار ما أعطيه ، ولا الارادة والاسئقلال ، والعمل بالاختيار ، فالوجهة التي يتولاه افي حياته ، والغاية التي يقصدها من عمله ، يوليه الله اياها و يوجهه اليها أي يكون بحسب سنته تعالى واليا لها ، وسائرا على طريقها ، فلا يجد من القدرة الإلهية ما يجبره على ترك ما اختار لنفسه ، واو شا ، تعالى الهدى الناس أجمعين بخلقهم على حالة واحدة في الطاعة اختار لنفسه ، واو شا ، تعالى الهدى الناس أجمعين بخلقهم على حالة واحدة في الطاعة وعمل كل فرد بحسب مابري انه خبر له وأنفع في عاجله أو آجله أو فيهما جيعا الخوعل لشرحه هنا من طبائع البشر

وذهب بعضهم الى أن المراد من تولية الله المل هذا ما تولى هو ما يلزمها من عدم العناية والالطاف، بناء على أن لله تعالى عناية خاصة ببعض عباده وراء ما نقتضيه سننه في الاسباب والمسببات، وجعل الجزاء في الدنيا والآخرة اثوا طبيعيا للاعمال، وما في ذلك من النظام والعدل العام، والظاهر أن المراد بالجملة ما ذكرنا من حقيقة معناها وحاصله أن من كان هذا شأنه فهو الجاني على نفسه لأن من سنة الله أن يكون حيث وضع نفسه واختار الها، وأن مصيره الى النار و بئس القرار، نعم إن الله تعالى يختص برحمته من يشاء ويهب للذين أحسنوا الحسنى ويزيدهم من فضله، ولكن ليس هذا المقام مقام بيان سبب الحرمان من مثل هذا الاختصاص اذ ليس من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى مظنة له، فيصرح بنفيه عنه، وليت شعري أيقول الذين فسروا التولية بهذ النفى مظنة له، فيصرح بنفيه عنه، وليت شعري أيقول الذين فسروا التولية بهذ النفى

والحرمان من المناية والالطاف: إن هذا الصنف وحده هو المحروم من ذلك. أم الحرمان شامل لغيره من اصناف الضالين ? وهل يستلزم حرمانه من ذلك اليأس من هدايته ثانية أم لا ﴿ لا يمكنهم أن يقولوا في هذا الباب ما نقوم به الحجة ويسلم من الايرادات التي لا تدفع . والصواب أنه لا ما نع يمنع من عودة هذا الصنف من الضالين الى الهدي لان علمه بحقيقة ما كان عليه، وبطلان ما صار اليه، لا يمرح يلومه ويو بخه على ما فعله ، ولا يبعد أن يجي، يوم يكون فيه الفلج له ؛ أما السبب الذي محمل من تبين له الهدى على تركه فهو لا بدأن يكون حالا من الاحوال النفسانية القوية كالحسد والبغي، وحب الرياسة والكبر، والشهوة المائبة على العقل، والعصبية للجنس. والقول الجامع فيه أتباع هوى النفس، وقد ثبت أن بهض أحبار المهود قـد تبين لهم صدق دعوة النبي (ص) فتولوا عنها حمدًا له وللعرب أن يكون منهم خاتم النبيين ، وأيثارًا لرياحتهم في قومهم ، على أن يكونوا مر وسين في غيرهم ، وارتداد جباة بن الايهم عن الاسلام ، لما رأى أنه يساوي بينه وبين من لطمه من السوقة ، وارتد أناس في أزمنة مختلفة عن دينهم لافنتانهم ببعض النساء من الكفار . وعلة ذلك كله أي علة تأثير هذه الاسباب في نفوس بعض الناس هي ضعف النفس ومرض الارادة بجريان صاحبها من أول نشأته على هواه وعدم تربيتها على تحمل ما لا يحب في العاجل لاجل الخير الآجل، وهذا هو مرادنا من ارجاع جميع الاسباب الى اتباع الهوى وهو ما أشرنا اليه من قبل. وهو برجع الى ماقلنا من ان الانسان مفطور عليـه من ترجيح ما يرى انه خير له وأنفع ، وصاحب الهوى المتبع لايتمثل له النفع الآجل ، كما يستحوذ عليه النفع العاجل، لضمف نفسه ومهانتها وعجزها عن الوقوف في مهب الهوى من غير ان تميل معه . وقد حكى أن الحجاج مدسماطا عاماللناس فجعلوا يأ كاون وهو ينظر اليهم ، فرأى فيهم اعرابيا يأ كل بشره شــديد فلما جاءت الحلوى ترك الطمام ووثب يريدها، فأمرالحجاج سيافه ان ينادي: من أكل من هذه الحلوى قطعت عنقه بأمر الامبر\_ والحجاج يقول ويفعل \_ فصارالاعرابي ينظر الى السياف نظرة والى الحلوى نظرة \_ كأنه يرجح بين حلاوتها ومرارة الموت ولم يلبث أن ظهر له وجه البرجيح ، فالتفت الى الحجاج وقال له « أوصيك باولادي خـبرا » وهجم على الحلوى وأنشأ يأ كل والحجاج يضحك ، وهو انما أراد اختباره

ومن مباحث الاصول في هذه الآية استدلال بعضهم بها على حجية الاجماع لان مخالفه متبع غير سبيل المؤمنين وعبر بعضهم في بيان حجيته بأنه هو سبيل المؤمنين وقد علمت ان الاجماع الذي يعنونه هو اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد وفاة نبيها في أي عصر على أي أمر . والآية أنما نزلت في سبيل المؤمنين في عصره لا بعد عصره . وأتذكر انني بينت عدم انجاه الاستدلال بالآية على حجية الاجماع في المنار . وكذلك رده الاستاذ الامام ، والامام الشوكاني في ارشاد الفحول . والآية التي تدل على الاجماع الصحيح هي قوله تعالى في هذه السورة ( ٥٨ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) وقد نقدم نفسيرها و بحث الاجماع فيها، و زدته بيانا في المسألة الخامسة من المسائل التي جعلتها متممة لنفسيرها و بحث الاجماع فيها، و زدته بيانا في المسألة الخامسة من المسائل التي جعلتها متممة لنفسيرها

[من يَشَاء ، وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَ ضَالاً بَهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ يَدَّوُنَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَّهَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَنَا مَرِيدًا (١١٨ ) إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَّهًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَنَا مَرِيدًا (١١٨) يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَّهًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَنَا مَرِيدًا (١١٨) لَمَّنَّهُ مُ وَقَالَ لَا تَعْفَدُنَ مِن عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفَرُوضًا (١١٩ : ١١٩) وَلاَصَلَّمَ وَلاَ مَرْ نَهُم فَا يَدْبَدُ مَن الْاَنْهُم وَلاَ مَنْ دُونِ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَيْطَن وَلِيًا مِن دُونِ اللهِ فَقَد خَسِر خُسْرَانًا مِيدًا (١٢٠ : ١٢٠) يَعِدُهُم ويُمَنيهم وَمَا يَعِدُهُمُ ويُمَنيهم وَمَا يَعِدُهُمُ ويُمَنيهم وَمَا يَعِدُهُمُ ولَيَجِدُونَ الله الشَيْطَنُ إِلاَ غُرُورًا (١٢٠ : ١٢١) أُولئكَ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْمَا عَيْمَا السَّيطَانُ إِلاَ غُرُورًا (١٢٠ : ١٢١) وَلئكَ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْمَا عَيْمَا وَمَا يَعْدُهُمُ وَلِيَجِدُونَ عَنْمَا عَيْمَا وَمَا يَعْدُهُمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْمَا عَيْمَا وَعَمْ وَمَا يَعِدُهُمُ وَلِيَجِدُونَ عَنْمَا عَنْمَا وَعَمْ جَهَنِهُ وَلاَ الصَلْحَاتِ سَنَدُخَلُهُمْ عَنْمَا عَيْمَا وَمِهُمْ جَهَنَا مَ وَلاَ يَعِدُونَ عَنْهِ وَمَا يَعْدُونَ اللهُ عَنْ عَنْمَا وَعَمْ أَوْلُولَ الصَلْحَاتِ سَنَدُخَلُهُمْ وَلَا يَعْدُونَ عَنْمَا عَنْمَا وَعَمْ وَمَا يَعْدُونَ اللهُ عَنْ عَنْ الْعَلْمُ وَمَا يَعْلَقُونَا وَعَمْ أُولُهُ الصَلْحَاتِ سَنَدُخُلُهُمْ وَلَا الصَلْحَاتِ سَنَدُخُلُهُمْ

<sup>«</sup> تفسير النساء» « ٣٥ خامس » . « س ع ج ٥ »

جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْنَهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْد الله حَقّاً، وَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله عَلَاً وَمَنْ أَصْدَق مِنَ اللهِ قِيلًا

بين الله لنا في الآية التي قبل هذه الآية أن جهنم هي مصير من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ، وكلا هذين الامرين كان يكون في زمن الرسول ظاهراً جليا بمثل ما فعل طعمة من ترك صحبة النبي والمؤمنين ، وموالاة أعدائهم من المشركين، كما يظهر ذلك في عصره وغير عصره في كل من بلغته دعوته وتبين له الهدى فيها فنركها وعادى أهلها ووالى أعدا.هم، فان مشاقة ما جاء به الرسول (ص) مشاقة له. ولكن وراء ذلك أنواعا من الكفر والضلال لا يصدق على كل واحد منها أنه مشاقة للرسول واتباع لغير سبيل المؤمنين ، كما بينا ذلك في تفسير تلك الآية وقلنا : ان كلصنف من اصناف الضالين يولُّه الله ما تولى ويوجهه الى حيث توجه بكسبه واجتهاده لأن الله تعالى وكل امرالنوع الأنساني الى نفسه ، إلا أن مختص من شاء من الناس برحمة من لدنه . و بقي علينا أن نمرف ما يجوز أن يغفره الله تعالى للناس من أنواع ضلالهم وخطاياهم وما لا يغفره لهم البتة فان هذا مما يحناج اليه في هذا المقام فبينه تعالى بقوله ﴿ إِنْ الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لن يشاء ﴾ وقد ثقدم حــذا النص بمينه في سياق آخر من هذه السورة ولم يمنع ذلك من إعادته هنا لان القرآن ايس قانونا ولا كتابا فنيا فيذكر المسألة مرة واحدة يرجع اليها حافظها عند ارادة العمل بها وأنما هو كتاب هداية ومثاني يتلي لأجل الاعتبار والاستبصار تارة في الصلاة وتارة في غير الصلاة ، وأيما ترجى الهداية والمبرة بإيراد المعاني التي يراد ايداعها في النفوس في كل سياق يوجه النفوس اليها أو يعدُّ ها ويهيؤها القبولها ، وإنما يتم ذلك بتكرار المقاصد الأساسية من تلك الماني ، ولا يمكن ان لتمكن دعوة عامة في النفوس الا بالسكرار ، ولذلك نرى أهل المذاهب الدينية والسياسية الذين عرفوا سنن الاجتماع وطبائع البشر واخلاقهم يكررون مقاصدهم في خطبهم ومقالاتهم التي ينشرونها في صحفهم وكتبهم ، بل قال بعض علما الاجماع : إن نشر التجار للا على الناس على الاما كن التي علامات التي يمدحون بها سامهم و بضائبهم و بدلون الناس على الاما كن التي تباع فيها هو عمل بهذه الفاعدة فإن الذهن اذا تكرر عليه مدح الشي ولو من المتهم في مدحه لا بدان يؤثر فيه ،

وقال الاستاذ الإمام نقدم صدر هذه الآية في هذه السورة ونتمتها هناك « ومن يشرك بالله فقدافترى إنما مبينا » وقد نقدمها هنالك إثبات ضلال أهل الكتاب وتحريفهم ودعوتهم الى الاينان بما أنزله الله على نبيه مصدقا لما معهم ، فقد ببن لهم ان اتباع الرسول فيما جاء به والتسليم له درجات فنها ما تغلب النفوس على مخالفته نزوات الشهوة وثورات الغضب ثم يعود صاحبه ويتوب ، فهذا مما قد تناله المغفرة ، واما التوحيد الذي هو اساس الدين فلا يغفر الميل عنه الى ضرب من ضروب الشرك . والآيات التي قبل هذه الآية تفيد ان السياق هنا كالسياق هناك فأعادها لذلك المفصد وهو بيان ان مشاقة الرسول ومخالفته انما تكون بالخروج عن النوحيد والوقوع في الشرك لان التوحيد روح الدين وقوامه ، فالمناصبة هنا نقتضي ان يعاد هذا الممنى ، وهي اعادة تنادي البلاغة بطابها ولا تعد من التكرار الذي قالوا انه ينافي البلاغة ، فان هذا إنما يتحقق اذا كان المخاطبون قد فهوا منك معنى تمام الفهم كما تريد ثم ذكرته لهم بعبارة لا تؤيدهم فائدة ولا تأثيرا جديدا ولا تمكينا المعنى . وأما ما يفيد شيئا من هذا الذي ذكرناه فهو الذي نقتضيه البلاغة اه

أقول إن هذا يقال على لقدير كون الفرآت بوجه الى كل فرد من افراد المكلفين وانهم جميعهم يسمعونه أو يتلونه كله و يتذكرون عند كل سياق ما يناسبه في غيره ، و إذا أنت تذكرت ان الله تعالى بعلم ان الامر لا يكون كذلك وانه ربحا يسمع هذا السياق الذي جاءت هذه الآية فيه من لم يكن سمع ذلك السياق الذي جاءت فيه الله أن فيه الصلاة او غير الصلاة ، فانك نجزم بأنه لا يجل لحمل هذه الآية من التكرار الذي يفرون منه ، لانه في هذه الحال يكون من قبيل ذكر الشاعر لمهني من المعاني في قصيدتين يمدح في كل واحدة منهما رجلا

غير الذي يمدحه في الأخرى. وعلى هذا لايتجه قول جمهور المفسرين الذين اطلعنا على كتبهمان هذا التكرار للتأكيد -- والتأكيد تكأنهم في تعليل كل تكرار - وإنما نقول هذا على نقدير كون التكرار المحض منثقدا ومخلا بالبلاغة وقد علمت انه ليس كذلك بل هو ركن البلاغة الركين الذي لا يبلغ المتكلم مراده من النفس بدونه وأما ممنى « ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » فهو ظاهر ونقدم في نفسير الاية السابقة ولا يصدنا ذلك أن نقول فيه شيئا هنا . نرجو أن يكون مفيدا : أكد الله للناس أنه لايغفر لاحد شركه به ألبتة وانه قد يغفر لمن يشاء من المذنبين مادون الشرك من الذنوب فلا يعذبهم عليه ، وقد بينا في النفسير وفي بعض مباحث المنار أن عقاب الله تعالى للمذنبين هو أثر طبيعي لذنوبهم ، وما تحدثه من الصفات القبيحة في أنفسهم ، فكما ان السكر بحدث في البدن أمراضا يتعذب صاحبها مها في الدنيا يحدث هو وغيره من الشرور والخطايا امراضا في القلوب والارواح يتعذب بها صاحبها في الاخرة . وكما ان قوة البدن وصحة المزاج تغلب بعض جراثيم الامراض فلا يظهر لها تأثير مؤلم يعذب صاحبه كذلك قوة الروح بالتوحيد وصحة مزاجها بالايمان والفضائل تغلب بعض المعاصى التي قديل بها المؤمن بجهالة أو نسيان ثم يتوب منها من قريب . ولكن قوة البدن لاتدفع ما يعرض للقلب فيقطع نياطه أوللدماغ فيتلفه، كذلك الشرك يشبه في إفساده للارواح ما يصيب القلب أو الدماغ من سهم نافذ أو رصاصة قاتلة ، فلا مطمع في النجاة من العقاب عليه

ذلك بأن الشرك في نفسه هو منفهى فساد الارواح وصفاهة الانفس وضلال العقول فكل حق أو خبر يقارنه لايقوى على اضعاف شر وره ومفاسده . والعروج الى جوار الله تعالى بروح صاحبه ، فان روحه تكون في الآخرة على ما كانت في الدنيا متعلقة بشركا ، يحولون بينها و ببن الخلوص البه عز وجل والله لايقبل الا ما كان خالصا له ، والمذنب قد يكون في إيمانه وسريرته خالصا لله عبداً له وحده فالعبد المملوك قد يمصي وقد يأبق فلا العصيان ولا الإباق مخرجانه عن كونه عبداً لسيد واحد ، ولسيده ان بعاقبه وان يعفو عنه ، ولا يغفر له أن يجعل نفسه عبداً لغيره واحد ، ولسيده ان بعاقبه وان يعفو عنه ، ولا يغفر له أن يجعل نفسه عبداً لغيره

لاقنا ولا مبعضا «ضرب الله مثلا رجلافيه شركا منشا كسون ورجلا سلمالرجل هل يستويان مثلا ? الحدلله بل أكثرهم لايعلمون » بلهم يجهلون أن شركا • هم الذبن استكبروا امتيازهم عليهم بعلم أوعمل غير معتاد كبعض الانبيا. والاوليا. والملوك، كل هؤلاء عببد أمثالهم لاينبغي أن يكون لهم شركة منّا فيمعام العبادة لابدعا ولا نداء ، وكذلك مااستكبروا خلفه أو نفعهأو ضره كالـكوا كب والنار و بعض الانهار والحيوانات. « أن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » « أولئك الذين يدعون» أي يدعونهم و يتوسلون بهم « يبتغون الى رجم الوسيلة » التي نقربهم اليه زلفي وهي التوحيد والاخلاص والعمل الصالح « أيهم أقرب » أي أقربهم واعلاهم منزلة كالملائكة والمسيح يبتغي هذه الوسيلة اليه عز وجل « و يرجون رحمته و يخافون عذا به » وان اعرفهم به أشدهم خوفا منه ورجا • في فضله ورحمته . ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك كما قال عز وجل فتجد الملابين منهم يدعون المسيح ويوجهون كل عبادتهم اليه وحده تارة ، ويذكرون اسم الله مع اسمه تارة أخرى ، وتجد ملابين من دونهم يدعون وينادون مَن دون المسيحمن الاولياء، ويصمدون الى قبورهم أو الى الصور والنماثيل التي انخذها قدما المنتونين مِم تذكارا لهم، واننيأ كتبهذا فيضواحيمدينة (دهليمن أعظم مدن الهند) وأنا أرى أصنافا من هؤلا المشركين يجولون أمامي في مصالحهم « ولنن سألتهم من خلق السموات والارض ليقوان خلقهن العزيز العلم » وأنما هؤلاء المعبودات أو الاولياء ، وسائط بيننا وبينه وشفعاء « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، ولكن الله تعالى لايقبل العبادة الا خالصة لوجهه من كل شائبة « أنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ، ألا لله الدين الحالص ، والذين المخذوا من دونه أوليا : ما نعبدهم الا ليقر بونا الى الله زلفي ، ان الله يحكم الينهم فيما هم فيه بختافون ، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ،

ومن الناس من يسمون انفسم موحدين ، وهم يفعلون مثلما يفعل جميع المشركين، ومن الناس من يسمون انفسم موحدين ، وهم يفعلون مثلما يفعل جميع المشركين، ولكنهم يفسدون في اللغة كما يفسدون في الغة كما يفسدون في اللغة كما يفسدون في اللغة كما يفسدون في اللغة كم

يسمونها توسلا وشفاءة ، ولا يسمون من يدعونهم من دون الله او ممالله شركاء ، وِلَـكُن لِا يَأْبُونَ انْ بِسموهُم أُولِيا ۚ وشَفَعًا ۚ وَ نَا الْحُسَابِ وَالْجُزُّ ۚ عَلَى الْحَقَائق لا على الاسماء، وأو لم يكن منهم الادءا، غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات، وتفريج الحكر بات ، لكفي ذلك عبادة له هو وشركا بالله عز وجل ، فند قال النبي صلى الله عليه وسلم « الدعاء هوالعبادة » رواه أبو داود والترمزي وقال : حسن صحيح وفي رواية ضميفة « الدعاء مخ العبادة » والأولى تفيد حصر العبادة الحقيقية في الدِعاء ، وهو حصر على سبيل المبالغة كأن ما عدا الدعاء لا يعدعبادة بالنسبة اليه. وقد قالوا أن هذا الحديث من قبيل حديث « الحج عرفة ، أي هو الركن الأهم الذي لا يعتد بنبره عند تركه ، ومن تأمل تعبير الكتاب العزيز عن العبادة بالدعاء في أكثير الآيات الواردة في ذلك وهي كثيرة جدا يعلم كما يعلم من اختبر أحوال البشر في عباداتهم ان الدعاء هو العبادة الحقيقيــة الفطرية التي يثيرها الإعنقاد الراسيخ من أعماق النفس ولا سبا عند الشدة ، وأن ما عدا الدعاء من العيادات في جميـم الاديان فكله أوجله تعليمي تكليفي يفعـل بالتكلف و بالقدوة وقد يكون في الغالب خاليا من الشعور الذي به يكون القول أو العمل عِادِة وهو الشِور بالسلطة الغيبية التي هي وراء الاسباب العادية. حنى إن الادِعية التعليمية في جميع الاديان قــد تكون خالية من معنى العبادة وروحها الذي ذكرناه سواء دعي بها الله وحده او دعي بها غيره معه أو وحده ، ولا سما الإدعية ااراتبة في الصلوات الموقوتة او في غير الصلوات، فإن الحافظ لها محرك مِهَا لَسِانَهُ فِي الوقت المعين وقلبه مشغول بشيء آخر، انما العبادة جدّ العبادة في الدعاء الذي يفيض على اللسان من سويداء القلب وقراره النفس ، عند وقوع الخطب ، وشدو الكرب ، والشعور بشده الحاجة الى الذي ، واستعصاء الوسائل اليه ، ونقطع الاسباب دونه ، ذلك الدعاء الذي تسمعه من أصحاب الحاجات، وذوي الكربات، عند حدوث المات، وفي هياكل العبادات، والدى قيور الاموات ، ذلك الدعاء الخالص الذي ينشاه جلال الإخلاص، و عنل كل حرف من حروفه معنى الخشوع النام ، وناهيك بما يفجره هذا الخشوع ، من

﴿ وَمِنْ يَشْرِكُ بِاللَّهِ ﴾ اي ومن يشرك بالله أحدا أو شيئًا فيدعوه معه ، و يذكر اسمه مع اسمه ، او يدعوه من دونه ، ملاحظا في دعائه انه يقر به اليه زلفي ، او غير الاحظ ذلك ولا متذكر له ، وان كان يحيث لو ذكر به لذكره ، وهـ ذا النوع من الشرك في العبادة الذي يتجلى في الدعاء هو أقواها لأن الأعنقاد فيه يكون وجدانيا حاكما على النفس مستعبدا لها ، ودونه الشرك المبنى على الفكر والنظر الذي محاجك صاحبه بالشبهات المشهورة المنتزعةمن تشبيه الحالق بالمخلوقين ، وقياسه على الملوك الظالمين ، كقولهم: أن الإنسان المذنب الخاطئ والضعيف المقصر ، لايليق به أن يخاطب الإله العظيم كفاحا ، ولا أن يدعوه مباشرة ، بل عليه ان يتخذ له وليا يكون واسطة بينه و بينه، كما يتخذ آحاد الرعية الوسائط الى الملوك والامراء من المقر بين اليهم ، وقد يكون صاحب هذه العقيدة النظرية مقلدا فيها بالرأي والقول ـ الذي يسميه حجة ودايلاً ـ سليم الوجدان من تأثيرها لعدم النقليد فيها بتكرار العمل فهو لا يلابسه الا قليلا، وكذلك من يشرك في ربوبية الله تعالى بأنخاذ بعض المخلوقين شارعين يحلون له ما يروت محليله ، و يحرمون عليه ما يرون محريمه ، فيتبهم في ذلك \_ من يشرك بالله أي نوغ من انواع الشرك ( فقد ضل ) عن القصد وتذكب سبيل الرشد ، ﴿ ضلالا بعيدا ) عن صراط المداية ، موغلا في مهامه الغواية ، لانه ضلال يفسد العقل ويدسى النفس، فيخضع صاحبه و بستخذي المبد الله ، و يخشع و يضرع أمام مخلوق يحاكمه أو بزيد

<sup>(</sup>١) راجع تفسير هذه الآية وما بعدها في الجؤلا الثاني من التفسيم

عليه في عجزه ، فيطيع من لا يطاع ، و برجو ولا ، وضع الرجا ، و يخاف ولا موطن المخوف ، و يكون عبدا للاوهام ، عرضة للخرافات ، لااسئقلال لعقله في ادرا كه ، ولا لإرادته في عمله ، بل يكون عقله ورأيه و إرادته في تصرف بمض المخلوقات التي لا تملك له ولا لأ نفسها نفه ا ولا ضرا ، ولا هداية ولا غواية « قل اني لا املك الحكم ضرا » ولا نفعا ، ولا غواية « ولارشدا ، قل اني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ما تحدا ، الا بلاغا من الله ورسالاته » فهذا أعلى وأعظم ما أعطاه الله تعالى للمصطفين الاخيار من عباده ، وميزهم به على سائر عباده ، وهو تبليغ الله تعالى للمصطفين الاخيار من عباده ، وميزهم به على سائر عباده ، وهو تبليغ أو ار با با معبودين ، « قل إنما انا بشر مثلكم يوحى الي أنما إله كم إله واحد فهن كان يرجو لقا و ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ر به أحدا »

فعلم من هذا ومما بيناه من قبل في مثل هذا البحث ان سبب عدم مغفرة الله للشرك مع جواز غفران غيره يؤخذ من قاعدتين (إحداهما) إن الجزاء في الآخرة هو بسلامة الارواح وسعادتها اوهلاكها وشقاوتها ، هو تابع لما تكون عليه في الدنيامن سلامة الفطرة وصحة العقيدة ، ودرجة الفضيلة التي يلازمها فعل الخيرات ، وعمل الصالحات ، أو فساد الفطرة، وخطأ العقيدة ، والتدنس بالرذيلة ، (الثانية) ان لم يكون الناس عليه من الامرين درجات ودركات ، اسفلها وأخسها الشرك ، وأعلاها كال التوحيد ، ولكل منهما صفات وأعمال نناسبها ، فلو جاز ان يغفر الشرك فتكون روح صاحبه مع أرواح النبيين والصديقين والشهدا والصالحين ، تجول الشرك فتكون روح صاحبه مع أرواح النبيين والصديقين والشهدا والصالحين ، تجول مع الملائكة المقر بين في عليين ، لكان ذلك نقضا أو تبديلا لسنة الله تعالى في مع الملائكة المقر بين في عليين ، لكان ذلك نقضا أو تبديلا لسنة الله تعالى في خلق الناس الني ترتب عليها أن يكون منهم شقي وسعيد ، فريق في الجنة وفريق في المنه وفق بعض بطبعه وصفاته الروحية كما يكون الاخف من الغازات في السعير ، بعضهم فوق بعض بطبعه وصفاته الروحية كما يكون الاخف من الغازات في المنتقل بطبعه وسفاته الروحية كما يكون الاخف من الغازات في المنتقل بعضهم فوق بعض بطبعه وسفاته الروحية كما يكون الاخف من الغازات في المنتقل بطبعه وسفاته الروحية كما يكون الاخف من الغازات في المنتقل بعضهم فوق بعض بطبعه وسفاته الروحية كما يكون الاختيار بعضهم فوق بعض بطبعه وسفاته الروحية كما يكون الاختيار بعضهم فوق بعض بطبعه وسفاته المناس الني ترتب عليها ولا تغيير العبير المناسفير ، بعضه به فوق بعض بعليه الله النويد المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله النويد تغير المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة المناس

ثم بين تعالى بعض أحوال المشركين فقال ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ إِلَّا إِنَاثًا ﴾ اني إنهم لا يَدْعُونَ مِن دُونِ الله لقضاء حاجهم وتَغْرِيج كُرُوبهم ، إلا اناثا كاللات والعزى ومناة ، وكان لكل قبيلة صنم يسمونه انثى بني فلان ، او

المراد اسما معبودات وآلهة ليس لها من حقيقة معنى الالوهية شيء كما قال في سورة أخرى « ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » اي اسماء مؤنثة في الغالب ، او المراد معبودات ضعيفة او عاجزة كالاناث لا تدافع عدوا ولا تدرك ثأرا . كما وصفها في موضع آخر بأنها لا تملك لم ضرا ولا نفعا ، وكانت العرب تصف الضعيف بالأنوثة لما ذكرنا من ضعف المرأة بل ضعف جميع إناث الحيوان عن الذكور حتى قااوا للحديد اللين أنيث، ورجح الراغب وغيره ان وجه تسمية معبوداتهم إناثا هو كونها جمادات منفعلة لا فعل لها كالحيوان الذي هو فاعل منفعل كما وصفت في غير هذا الموضع بكونها لا تسمع ولا تبصر وايس لها ايد تبطش بها ولا أرجل تمشي بها . كأنه يذكرهم بهذا النوع من الادلة على بطلان ألولهيتها بما ارتكبوه مرخ العار والخزي بعبادة ما كان هذا وصفه. وقد استبعد الاستاذ الامام تفسير الاناث بالاصنام المذكورة كَمَا استبعد تفسيره بالمـ لا تُكمة لانهم سموهم بنات الله، وقال: إن كثيرا من المفسرين قالوا ان المواد بالاناث هنا الموتى لأن المرب تطلق عليهم لفظ الاناث لضعفهم اويقال لعجزهم — ومع ذلك كانوا يعظمون بعض الموتى ويدعونها كما ينعل ذلك كثير من اهل الـكتاب ومسلمي هذه القرون. وهذا هو الذي اختاره الاستاذ: وقال: أن المراد بالدعاء ذلك التوجه المخصوص بطلب المعونة لهيبة غيبية لا يعقل الانسان ممناها

( وان يدعون الا شيطانا مريدا ﴾ اي ومايدعون بدعونها الاشيطانا مريدا ، قالوا الشيطان بطلق على العارم (١) الحبيث من الجن والانس. والمريدوالماردالمتعري من الحيرات من قولم: شجر أمرداذا تعرى من الورق ومنه رملة مردا و لم تنبت شيئا . او هو من مرد على الشي و اذا مرن عليه حتى صار يأتيه بغير تكلف ومنه قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » اي شيطانا مرد على الاغوا والإضلال .

<sup>(</sup>١) العارم الفاسد والمؤذي والشرس

او عمرد واستكبر عن الطاعة ثم وصفه وصفا آخر فقال ﴿ لعنه الله ﴾ واللعن عبارة عن الطرد والابعاد مع السخط والاهانة والخزي ، اي أبعده الله عن مواقع فضله وتوفيقه وموجبات رحمته . اي انهم ما يدعون إلا ذلك الشيطان المريد الملعون الذي هو داعية الباطل والشر في نفس الانسان بما يوسوس في صدره و يهده

و يمنيه كما بينه قوله تعالى ﴿ وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مغروضا ﴾ الخ النصيب الحصة والسهم من الشيء وهو ليس نصافي قلة ولا كثرة وقد يتبادر منه القلة ، والمغروض المه من وأصله من الفرض والحرّ في الحشبة كما بيناه في اوائل السورة وهنه الغرض في العطاء . يحدل ان يكون هدف النصيب طائفة الذين يضلهم و يغويهم ويؤين لهم الشرك والمعاصي ، وان يكون حظه من نفس كل فرد من افراد الناس وهو الاستعداد الفطري للحق والخير وهو هو الاستعداد الفطري للحق والخير وهو المختار . قال الاستاذ الامام : النصيب المفروض هو ما للشيطان في نفس كل أحد من الاستعداد للشر الذي هو احد النجدين في قوله تعالى « وهديناه النجدين » فهذا هو عون الشيطان على الانسان ، وهو عام في الناس حتى المعصومين ، ولكن اخبرنا الله تعالى انه ايس له سلطان على عباده المخاصين ، فاذا هو زين لهم شيئا اخبرنا الله تعالى انه ايس له سلطان على عباده المخاصين ، فاذا هو زين لهم شيئا لا يغلبهم على عله ، فها من إنسان الا و يشعر من نفسه بوسوسة الشيطان فان لم يكن بالشرك فبالمصية والاصرار عايها او الرياء في العبادة اه اقول وقد ورد في يكن بالشرك فبالمصية والاصرار عايها او الرياء في العبادة اه اقول وقد ورد في القرآن والحديث الصحيح ما يؤيد هذا وسنذكره ان شاء الله تعالى في موضع آخر من التفسير

وهذا القول وأمثاله في القرآن المجيد في مخاطبة ابليس مع البارئ جل وعلا هو من الاقوال التكوينية اي التي يعبر بها عن تكوين العالم وما خلقه الله عليه كقوله تعالى « ثم استوى الى السما وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائمين » فقوله تعالى هذا للسما والأرض قول تكويني لا تكليفي فهو من قبيل قوله للشي « كن فيكون» وقولها « أتيناطا تعين » تكويني ايضافهو عبارة عن كونهما وجدتا كما اراد الله تعالى ان توجدا عليه كما يجيب العبد العاقل ندا عن كونهما وجدتا كما اراد الله تعالى ان توجدا عليه كما يجيب العبد العاقل ندا

مولاه . والمعنى ان الشيطان خالق هكذا فدعاؤه دعاء متمرد على الحق بعيد عن الحير مغرى باغواء البشر وإضلالهم كما عبر عن طبعه وسجيته بصيغة القسم

مارة

ضله

مون

dia

س

﴿ ولا ضائم ولا منينهم ﴾ اي لا تخذن منهم نصيبا ولا ضائهم عن الحق ولا شغلنهم بالأماني "الباطلة ، اي هذا شأنه ومقنضي طبعه ، والاماني جمع أمنية قال الراغب وهي الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء . يقال تمنى الشيء اذا احب ان يكون له وان لم يتخذ له اسبابه كما يتمنى المقامر الثروة بالمقامرة وهي ليست سببا طبيعيا للغني بل ليست من الكسب المعتاد . والمعنى الاصلي لهذه المادة النقدير ، يقال منى لك الماني اي قدر لك المقدر ، والمصدر المنى بالفتح ، قال الراغب ومنه المنا الذي يوزن به فيا قيل . واقول الأجدر بهذا ان يكون هو الاصل على المذهب المعروف في كون الاشياء الجامدة والمدركة بالحواس هي أصل للاشياء المعنوية والمهني نقدير شيء في النفس وتصويره فيها ، وقد يكون عن مخمين وظن ، وقديكون عن دوية و بناء على أصل ، ولما كان ا كثره عن مخمين صار الكذب له أملك ، عن دوية و بناء على أصل ، ولما كان ا كثره عن مخمين صار الكذب له أملك ، فأ كثره تصور ما لا حقيقة له كما قال الواغب .

وقال الاستاذالامام: إن اضلاله لمن يضلهم هو عبارة عن صرفهم عن العقائد الصحيحة بمعنى انه يشغلهم عن الدلائل الموصلة الى الحق والهدى. وأما النمنية فهي في الاعمال بأن يزين لهم الاستعجال باللذات الحاضرة والتسويف بالتوبة وبالعمل الصالح. بل هذا اسم جامع لانواع وحي الشيطان كلها وتغريره للناس بعفو الله ورحمته ومغفرته

﴿ ولا مرتهم فليبتكن آذان الانعام ﴾ البتك يقارب البت في معناه العام الذي هو القطع والفصل فالبت يقال في قطع الحبل والوصل من الحسيات ، وفي الطلاق يقال طلقها بتة أي طلاقا بائنا . والبتك يقال في قطع الاعضا والشعر ونتف الريش . و بتكت الشعر ثناوات بتكة منه وهي بالكسر القطعة المنجذبة جمعها بتك قال الشاعر \* طارت وفي يده من ريشها بتك \* والمرادبه ما كانوا يفعلونه من قطع آذان بهض الانعام لاصنامهم كالبحائر التي كانوا يقطعون أو بشقون آذانها شقا واسعا

LYS

ويتركون الحمل عليها . وكان هذا من اسخف أعمالهم الوثنية وسفه عقولهم قال الاستاذ الامام ولهذا خصه با لذكر وان كان داخلا فيما قبله

﴿ وَلا مَرْنَهُم فَلَيْغِيرِنْ خَاقَ الله ﴾ تغبير خاق الله وسوء التصرف فيه عام يشمل التغبير الحسى كالخصاء وقد رووا تفسيره بالخصاء عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهما \_ فليعتبر به من يطعنون في الاسلام نفسه بأنخاذ ملوك المسلمين وأمرائهم للخصيان و يظنون ان خصيهم جائز في هذا الدين ــ و يشمل سائر انواع التشويه والتمثيل بالناس الذي حرمه الشرع ، واذا كان قد حرم تبتيك آذان الانمام فكيف لا يحرم سمل أعين الناس وصلم آذانهم وجدع أنوفهم وما أشبه ذلك مما كان يفعله بعض الملوك والامراء الظالمين بغير حق ولا حجة \_ ويشمل التغيير المعنوي وقد روي عن ابن عباس وغيره ان المراد هنا بخلق الله دينه لانه دين الفطرة وهي الخلقة ، قال تعالى « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم > وروي ايضًا نفسير تغبير خلق الله بوشم الابدان ووشرالاسنان وكل منهما يقصد به الزينة وفي الحديث « لعن اللهالواشمةُ والمستوشمة ، ولعل سبب التشديد فيه افراطهم فيه حتى يصل الى درجة التشويه بجعل معظم البدن ولا سيما الظاهر منه كالوجه واليدين ازرق بهذا النقش القبيح وكان الناس ولايزالون يجعلون منه صورا المعبودات وغيرها كما يرسم النصارى به الصليب على ايديهم وصدورهم. وأما وشر الاسنان بتحديدها واخذ قليل من طولها اذا كانت فلا يظهر فيه معنى التغبير الشوه بل هو الى نفليم الاظافر ونقصير الشعر أقرب ، ولولا أن الشعر والاظافر تطول دائما ولا تطول الأسنان لما كان ثم فرق. وجملة القول أن التغبير الصوري الذي يجدر بالذم و يعد من أغراء الشيطان هو ما كان فيه تشويه والا لما كان من السنة الحتان والخضاب وثقليم الاظافر الاستاذ الامام : جرى قليل من المفسرين على انالمراد بتغيير خلق الله تغيير دينه وذهب بعضهم الى انه التغبير الحسي و بعضهم الى انه التغبير المعنوي و بعضهم الي ما يشملهما ، وقال كثير منهم ان المراد تغبير الفطرة الانسانية بتحويل النفس

عما فطرت عليه من الميل الى النظر والاستدلال وطلب الحق وتربيتها على الاباطيل والرذائل والمنكرات، فالله سبحانه قد احسن كل شي خلقه وهؤلاء يفسدون ماخلق و يطمسون عقول الناس اه

أقول أن هذا القول هو عمني القول بأن المراد نغيبر الدين لأن من قالوا أنه تغبير الدين استداوا بآية « فأقم وجهك للدين » كا ذ كرنا ذلك آنفا والدين الفطري الذي هو من خلق الله وآثار قدرته ايس هو مجموع الاحكام التي جامها الرسل عليهم السلام فان هذه الاحكام من كلام الله الذي أوحاه اليهم لبيلغوه و بينوه للناس ، لا يما خلقه في انفس الناس وفطرهم عليه وقد بينا الدين الفطري في غير هذا الموضع ومعنى كون الاسلام دين الفطرة ، وحديث « كل مواود يولد على الفطرة » وقد أشار الاستاذ الامام الى ذلك بما نقلناه عنه آنفا من كون الانسان فطر على طلب الحق والاستدلال والاخذ بما يظهر له بالدليل انه الحق أو الخبر ان لم يكن ظاهرا بالبداهة ، ومن أصول الدين وأسسه الفطرية العبودية للسلطة الغيبة التي ننتهي اليها الاسباب ونفف دون اكتناه حقيقتها العقول أي لمصدر هذه السلطة والتصرف في الكائنات كلها وهو الله عز وجل، وكان أ كبر وأشد مفسدات الفطرة حصر تلك السلطة العليا في بعض المخاوقات التي يستكبرها الانسان ويميا في فهم حقيقتها بادي الرأي وان كان فهمها وعلمها ممكنا في نفسه لوجاءه طالبه من طريقه، وهذا هو أصل الشرك وقد بيناه آنفا في نفسير « ان الله لا يغفر ان يشرك به > وفي مواضع أخرى . ويتلو هذا الفساد والافساد النقليد الذي عده ويؤيده ويحول بين العقول التي كمل الله بها فطرة البشر وبين عملها الذيخلقت لأجله وهوالنظر والاستدلال لاجل التوصل الي ممرفة الحق والخير وترجيح الحق والحير متى نبينا له على مايقا بلهما

﴿ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ﴾ أي من يتخذ الشيطان وليا له وتلك حاله في التمرد والبعد من أسباب رحمة الله وفضله واغوائه للناس وتزبينه لهم الشرور وسوء التصرف في فطرة الله وتشويه خلقه ، بأن يواليه ويتبع وسوسته فقد خسر خسرانا بينا ظاهرا في معاشه ومعاده اذ يكون اسبرالا وهام

والخرافات يتخبط في عمله على غير هدى فيفوته الاننفاع النام بما وهبه اللهمن العقل وسائر القوى والمواهب

(يعدهم و بمنيهم) قال نعالى في سورة البقرة « الشيطان يعد كم الفقر و يأمركم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه وفضلا » اي يعد الناس الفقر اذا هم أنفقوا شيئا من اموالهم في سبيل الله . وههنا حذف مفعول الوعد فهو يشمل الوعد بالفقر و يشمل غيره من وعوده التي يوسوس بها فانه اذا كان يعد من يريد التصدق الفقر و يوسوس اليه قائلا: إن مالك ينفد او يقل فتكون فقيرا ذليلا ، فانه يسلك في الوسوسة الى من يغريه بالقهار مسلكا آخر فيعده الغني والثروة ، وكذلك يعد من يغريه بالنعصب لمذهبه وايذا عالمة فيه من أهل دينه الجاه والشهرة و بعدالصيت ، ويؤيد وعوده الباطلة بالأماني الباطلة يلقيها اليه ولهذا أعاد ذكر الامنية في مقام بيان خسران من يتخذ الشيطان وليا بعد ان ذكر عن لسان الشيطان قوله هو ولا منينهم » ويدخل في وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من اوليائه من الانس وهم قرنا السو الذين يزينون لناس الضلال والمعاصي و يعدونهم بالمال والجاه ، وعدونهم في الطغيان ،

قال الاستاذ الامام لولاوعود الشيطان لما عني اولياؤه بنشر مذاهبهم الفاسدة وآرائهم وأضاليلهم ، التي يبتغون بها الرفعة والجاه والمدال ، وهؤلا ، موجودون في كل زمان و يعرفون بمقاصدهم ، وقد دل على هذا ما قبله ولكنه ذكره ليصل به قوله ﴿ وما يعدهم الشيطان الا غرورا ﴾ اي الا باطلا يغترون به ولا يملكون منه ما يحبون . واقول فسر بعضهم الغرور بأنه اظهار النفع فيا هو ضار اي في الحال اوالما لل كشرب الحر والقار والزنا وغير ذلك

﴿ أُولئكُ مَأُواهُم جَهُمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مُحِيصًا ﴾ اي اولئك الذين يعبث بهم الشيطان بوسوسته او باغواء دعاة الباطل والشرمن اوليائه مأواهم جهنم لا يجدون معدلا عنها يغرون اليه لأنهم منجذبون اليها بطبعهم يتهافتون فيها بأنفسهم ، كها يتهافت الغراش في النار

﴿ والذبن آمنوا وعماوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تعتها الانهار خالدبن فيها ابدا ﴾ هؤلا عباد الله الذين ليس للشيطان ولا لأوليا ته عليهم من سبيل ذكرهم في مقابلة أولئك الذين يتولون الشيطان ويتبعون إغوا وعلى سنة القرآن في قرن الوعد بالوعيد ، ﴿ وعدالله حقا ومن اصدق من الله قيلا ﴾ أي لاقيل اصدق من قيله ولا وعد احق من وعده لانه هو القادر على ان يعطي كل ماوعد به ، واما الشيطان فهو عاجز عن الوفا على أنه لايطاع لقدرته وأيما يدلي اوليا وبغرور ، فوعده باطل وقوله كذب و ذور والقيل بوزن الفعل قلبت واوه ما قيلها الكسم ما قيلها المناهد الله المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد الله المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد الله المناهد ال

وقد جمل الله تعالى وعده السكريم بالجنات والخاود في النعيم لمن يؤمن به لا يشرك به شيئا . و بعمل الصالحات التي تغذي الايمان وترفع النفس، ونقدم مثل هذا موارا

رَّابُ الْكِتْبِ مَنْ الْكَثِبِ مِنْ أَمَانِي أَمْ الْكِتْبِ مَنْ الْكَثِبِ مَنْ الْكَثِبِ مَنْ الْكَثِبِ مَنْ دُونِ اللهِ وَلَيْا وَلاَ نَصِيرًا (١٢٣: ١٢٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحِيْثِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنَ الصَّلِحِيْثِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنَ أَوْ أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنَ أَوْ أُنْتَى وَهُو مُؤْمِنَ أَوْ أَنْتَى وَمُو مُؤْمِنَ أَوْ أَنْتَى وَالنَّمَ وَجُهَةً لِللهِ وَهُو مُؤْمِنَ وَالنَّمَ مِلَّا إِبْرَاهِمِمَ أَوْ أَنْتَى وَاللَّهُ إِبْرُهُمِمَ مَلْهُ إِبْرُهُمِمَ وَمَا فَي السّمَونَ وَمَا فَي السّمُونَ وَمَا فَي السّمُونَ وَمَا فَي السّمُونَ وَمَا فَي اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ مُعِيطًا

روى غير واحد عن مجاهد انه قال قالت المرب: لا نبعث ولا نحاسب، وقالت البهود والنصارى: ان يدخل الجنة إلا من كان هودا او نصارى، وقالوا

لن تمسنا النار الا أياماً معدودات فانزل الله د ليس بأمانيكم ولا اماني أهل السكتاب من يعمل سوءا يجزبه ،

وعن مشروق قال احتج المسلمون واهل الـكتاب فقال المسلمون: نحن اهدى منكم وقال أهل الـكتاب: نحن اهدى منكم فأنزل الله هذه الآية

وعن قتادة قال ذكر انا ان المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خانم النبين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله ، فأنزل الله « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب — الى قوله — ومن احسن دينا » الآية فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان

وعن السدي : النقى ناس من المسلمين والبهود والنصارى فنالت البهود المسلمين: نحن خير منكم ديننا قبل دينكم وكتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن على دين ابراهيم ولن يدخل الجنة الا من كان يهوديا ، وقالت النصارى مثل ذلك ، فقال المسلمون : كتابنا بعد كتابكم ونبينا بعد نبيكم وديننا بعددينكم ، وقد أمرتم ان تتبعونا وثتركوا امركم ، فنحن خير منكم - نحن على دين ابراهيم واسماعيل واسحاق ، ولن يدخل الجنة الا من كان على ديننا ، فرد الله عليهم قولهم فقال وليس بأمانيكم » الخ

وعن الضحاك وابي صالح نحو ذلك بل روي ابن جربر نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وذكروا أن الآيات الثلاث نزلت في ذلك .

الاستاذ الامام: يقال في سبب النزول انه اجتمع نفر من المسلمين واليهود والنصارى وتكلم كل في تفضيل دينه فنزل قوله تعالى ﴿ ليس بأمانيكم ولا اماني الهل الكتاب ﴾ الآية والمعنى بنا على ذلك: ليس شعرف الدين وفضله ولا نجاة أهله به ان يقول القائل منهم: ان ديني أفضل وأكل ، وأحق وأثبت ، وانماعليه اذا كان موقنا به أن يعمل بما يهديه اليه فان الجزا انما يكون على العمل لا على المنهي والغرور ، فلا أمر نجاتكم أيها المسلمون منوطا بأمانيكم في دينكم ، ولا أمر

مجاة أهل الكنتاب منوطا بأمانيهم في دينهم ، فان الاديان ما شرعت للتفاخر والنباهي، ولا تحصل فائدتها بمجرد الانتماء البها والتمدح بها بلوك الالسنة والتشدق في الكلام ، بل شرعت لله مل (قال ) والآية مرتبطة بما قباها سوا ، صح ما روي في سبب نزولها ام لم يصح لأن قوله تمالى « يمدهم و يمنيهم » في الآيات التي قبلها يدخل فيه الامانيّ التي كان يتمناها أهل الكتاب غرورا بدينهم اذ كانوا يرون أنهم شعب الله الخاص ويقواون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنه لن تمسهم النار الا اياما معدودة ، وأنه لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ، وغير ذلك بما يقولون ويدعون ، وأنما سرى هذا الغرور الى أهل الاديان من اتكالهم على الشفاءات، وزعمهم أن فضابهم على غيرهم من البشير بمن بعث فيهم من الأنبياء الذاتهم، فهم بكرامتهم يدخلون الجنة وينجون من المذاب لا باعمالهم، فحذرنا الله أن نكون مثابه ، وكانت هـذه الأماني قد دبت الى المدلمين في عصر الذي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى في سورة الحديد « ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الـكتاب من قبل » الآية فهذا خطاب للذين كانوا ضعفا · الايمان من المسلمين في العصر الأول ولأمثالهم في كل زمان والله عليم بما كانوا عليه حبن أنزل هذه الموعظة وبما آل وما يؤول اليه أمرهم بعد ذلك ، ولو تدبروا قوله لما كان لأمثال هــذه الامأني عليهم من سلطان فقد بين لهم طرق الغرور ومداخل الشيطان فيها . وقـد روي حديث عن الحسن « ليس الأيمان بالتمني والمكن ما وقر في القلب وصدقه العمل » وقال الحسن: أن قوما غرتهم المغفرة فخرجوا من الدنيا وهم مملو ون بالذنوب وأو صدقوا لأحسنوا العمل.

ثم ذكر الاسناذ الامام بعد هذا حال مسلمي هذا العصر في غرورهم وامانيهم ومدح دينهم وتركم العمل به و بين أصنافهم في ذلك . ومما قاله: ان كثيرا من الناس يقولون تبعا لمن قبلهم في أزمنة مضت: ان الاسلام افضل الاديان، اي دين أصلح إصلاحه ؟ اي دين ارشد إرشاده ؟ اي شرع كشرعه في كاله ؟ ولو تنسير النسان ( س ع ج ٥ )

سئل الواحد منهم : ماذا فعل الاسلام ? و بماذا يمتاز على غيره من الاديان ؟ لا يحير جواباً . واذا عرضت عليه شبهة على الاسلام وسئل كشفها حاص حيصة الحمر وقال : أعوذ بالله ، أعوذ بالله . والضال يبقى على ضلاله، والطاعن في الدين يتمادى في طعنه، والمغرور يسترسل في غروره ، فالكلام كثير ولا علم ولا عمل برفع شأن الاسلام والمسلمين. اهما قاله الاستاذ الامام بايضاح لبعض الجل واختصار في بيان ضروب الغرور وأصناف المغترين

﴿ مَن يَعْمَلُ سُو الْ يَجْزُبُهُ ﴾ هـذا بيان من الله لحقيقة الأمر في المسألة فانه لما نغى ان يكون الأمر منوطا بالأماني" والتشهيات وغرور الناس بدينهم كان من يسمع هذا النفي جديرًا بان يتشوف الى استبانة الحق والوقوف على حكم الله فيه، و يجمله موضوع السؤال، فبينه عز وجل بصيغة العموم، والمعنى ان كل من يعمل مهو ا يلق جزاء لان الجزاء بحسب سنة الله تعالى أثر طبيعي للعمل لا يتخلف في أتباع بعض الانبياء وينزل بغيرهم \_كما يتوهم أصحاب الاماني والظنون ، \_ فعلى الصادق في دينه المخلص لربه أن يحاسب نفسه على العمل عا هداه اليه كتابه ورسوله و يجعله معيار سعادته \_ لا كون ذلك الكتاب اكمل ، وذلك الرسدول أفضل \_ فان من كان دينه اكمل تكون الحجة عليه في التقصير أقوى ، وقد روي في التفسير المأثور أن هذه الكلية العامة « من يعمل سوما يجزيه» راعت ابا بكر الصديق رضي الله عنه وأخافته فسأل النبي ( ص ) عنها وقال: من ينجمع هذا يارسول الله ? فقال له النبي ( ص ) « أما تحزن أما تمرض أما يصببك البلاء ? قال: بلى يارسول الله . قال « هوذاك » وأورد السيوطي في الدر المنثور احاديث في الجزاء الدينوي على الاعمال وجملها تفسيرا للآية . و بعض ما ورد في ذلك مطلق عام ويؤخذ من بعضه انه خاص بالمؤمنين او كملتهم كأبي بكر، وهذا هو الذي مال اليه الاستاذ في الدرس. واذا طبقنا المسألة على سنة الله التي لا تبديل لها ولا تحويل علمنا ان مصائب الدنيا تكون جزاء على ما يقصر فيه الناس من السير على سـ بن الفطرة وطلب الاشياء من أسبابها ، وانقاء المضرات باجتناب عللها ،

« وما اصا بكم من مصيبته فيما كسبت ايديكم » ومن ذلك النقصير ما هو معصية شرعية كشرب الخر الذي هو علة امراض كشمرة ومنها ما ايس كذلك. ولما كان عمل السوء يدسي النفس ويدنس الروح كان سببا طبيعيا للجزاء في الآخرة كما تكون الحرر سببا للجزاء في الدنيا بتأثيرها في الـكبد والجهاز الهضمي والجهاز النفسي بل والجموع العصي . فهل يكون الرض الناشي عن شرب الحركفارة للجزاء على شربها في الآخرة ويكون ذلك داخلا في معنى كون مصائب الدنيا كفارات للذنوب وان من لم يصب بمرض ولا مصيبة بسبب ذنبه بعاقب عليه في الآخرة و يحرم من مثل هذه الكفارة كما اذا شرب الخر مرة او مرات لم تؤثر في بدنه تأثيرا شديدا ? أم المصائب تكون كفارات للذنوب التي هي مسببة عنها ولغيرها مطلقا ? وكيف ينطبق هــذا التكفير على سنة الله في الجزاء الأخروي ؟ الحق في المسألة انه لا يشذ شي عن سنن الله تعالى ، وان المصيبة في الدنيا إنما تكون كفارة في الآخرة اذا أثرت في تزكية النفس تأثيرا صالحا وكانت سببا لقوة الايمان أوترك السوء والتو بة منه لظهور ضرره في الدين أو الدنيا ، او الرغبة في عمل صالح بما تحدثه من العبرة ، ومن شأن المؤمن المهتدي بكتاب الله تعالى ان يستفيد من المصائب والنوائب فتكون مربية لعقله ونفسه كما بيناه في التفسير وغير التفسير مرارا . ولا يمقل ان تكون كل مصيبة كفارة لذنب او لعدة ذنوب بل ربما كانت المصربة سببا لمضاعفة الذنوب واستحقاق اشد الهذاب ، كالمصائب الني محمل أهل الجزع ومهانة النفس وضعف الايمان \_ دع الـ كفر \_ على ذنوب لم يكونوا ليقترفوها لولا المصيبة. والكلام في الآية على جزاء الأخرة بالذات كما يدل عليه مقابله في الآية الاخرى

أما قوله تعالى ﴿ ولا مجد له من دون الله وليا ولا نصيراً ﴾ فعناه أن من يعمل السوم ويستحق الجزاء عليه مجسب سنن الله تعالى في تأثير عمل السوم تأثيرا تكون عاقبته شرامنه كما قال في سورة أخرى « ثم كانعاقبة الذين اساموا السومى» لا مجد له وليا غير الله يتولى أمره ، ويدفع الجزاء عنه ، ولا نصيرا ينصره وينقذه مما يحل به ، لا من الانبياء الذين تفاخر و يتفاخر اصحاب الأماني بالانتساب البهم،

ولامن غيرهم من المحلوقات التي أتخذها بعض البشر آلهة واربابا ، لا على معنى انها هي الخالفة بل على معنى انها هي الخالفة بل على معنى انها هي الخالفة بل على معنى انها شافعة وواسطة، فكل تلك الأماني في الشفعاء كأضغاث الأحلام ، برق خاب وسحاب جهام ، وانما المدار في النجاة على الايمان والأعمال ، كما صرح به فقال ?

﴿ وَمِن يُمَّلُ مِن الصَّالِحَاتَ مِن ذَكُمْ أُو النِّي وَهُو مُؤْمِنَ فَأُولِئُكُ يَدْخُلُونَ الْجِنَةُ

ولا يظلمون نقيراً ﴾ اي كل من يعمل ما يستطيع عمله من الصالحات \_ اي الاعمال التي تصلح بها النفوس في اخلاقها وآدابها واحوالها الشخصية والاجتماعية سواء كان ذلك العامل ذكرا أو اشي \_ خلافالبعض البشرالذبن حقروا شأن الاناث، فِعلوهن فيعداد المجموات لا فيعداد الناس ـ من يعمل ما ذكر من الصالحات وهو متلبس بالايمان مطمئن به فاوائك العاماون المؤمنون بالله واليوم الآخر يدخلون الجنة بزكاء انفسهم وطهارة أرواحهم ، ويكونون مظهر فضل الله تعالى وكرمه ، ومحـل احسانه ورضوانه ، ولا يظلمون من أجور اعمالهم شيئا مـًا اي لا ينقصون شيئًا وان كان بقدر النقير \_ وهو النكتة التي تكون في ظهر النواة وهي ثقبة صغيرة وتسمى نقرة كأنها حصلت بنقر منقار صغير ويضرب بها المثل في القلة \_ لا ينقصون شيئًا بل بزيدهم الله من فضله . ولا يعارض هذه الآية والآيات الكثيرة التي بمناها حديث « لن يدخل احدكم الجنة عمله » الخ لأن معناه ان الانسان مهما عمل من الصالحات لا يستحق على عمله تلك الجنة العظيمة التي فيها ما لا عبن رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الا بفضل الله الذي جعل الجزاء الكبير على عمل قليل. وهو الذي هدى اليه ، وأقدر عليه . وقد قدم همنا ذكر العمل على ذكر الايمال لأن السياق في خطاب قوم مؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله قد قصروا في الاعمال واغتروا بالأماني ظانين ان مجرد الانتساب الى اوائك الرسل والإيمان بثلك الكتب هو الذي يجعلهم من اهل جنة الله ، واكثر الآيات يقدم فيها ذكر الايمان على ذكر العمل لورودها في سياق بيان أصل الدين، وعاجة الكافرين، والايمان في هذا المقام هو الاصل المقدم والعمل أثره وممدّه ، ومن الحديث في معنى الآية « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والا حمق من أتبع نفسه هواها . وتمنى على الله » قال الحاكم على شرط البخاري

هذا وان في هاتين الآيتين من العبرة والموعظة ما يدك صروح الأماني ومعاقل الغرور التي يأوي اليها ويتحصن فيها الكسالى والجهال والفساق من المسلمين الذبن جعلوا الدين كالجنسية الساسية وظنوا ان الله العزيز الحكيم يحابي من يسمي نفسه مسلما ويفضله على من يسميها بهوديا أو نصرانيا بمجرد اللقلب، وان العبرة بالاسها، والالقاب لا بالعلم والعمل، ومتى يرجع هؤلاء الى هدي كتابهم الذي يفخرون به، ويبنون قصور امانيهم على دعوى اتباعه? وقد نبذوه ووراه ظهورهم، وحرموا الاهتداء به على أنفسهم، لان بعض المعمين سموا الاهتدا، به من الاجتهاد الذي أقفل دونهم بابه، وانقرض في حكمهم أر بابه، ولا تلازم بن الاهتداء بالقرآن، والقدرة على استنباط ما تحتاج اليه الأمة من الاحكام، فقد كان عامة أهل الصدر الاول من هؤلاء المهتدين، ولم يكونوا كلهم أنمة مستنبطين، وقد يقدر على الاستنباط، من لم يكن قائما على هذا الصراط، فياأهل مستنبطين، وقد يقدر على الاستنباط، والا فقد رأيتم ما حل بكم بعد ترك هد يته وتبذلوا في سبيله الأنفس والاموال، والا فقد رأيتم ما حل بكم بعد ترك هد يته من الخزي والنكال، وضياع الملك وسوء الحال، فالى متى هذا الغرور والاهال، وحتى م نتعللون بالاماني وكواذب الآمال ؟

هذا \_ ومن أراد زيادة البصيرة في غرور المسلمين بدينهم على نقصيرهم في العمل به وفي نشره والدعوة اليه فليراجع كتاب الغرور في آخر الحزالثالث من كتاب الاحيا، للغزالي ولولا انني الآن حلف أسفار ، لايقرلي في بلد قرار ، لأطلت بعض الاطالة في بهان الغرور والمفترين ، والاماني والمتمنين ، اثارة لسكوامن العبرة ، واستدرارا لبواخل العبرة ، وليس عندي في هذه الآية ثبيء عن الاستاذ الامام وحمه الله تعالى

ولما بين تعالى أن أمر النجاة بلاالسعادة منوط بالعمل والإيمان معا أتبع ذلك

ببيان درجة السكال في ذلك وهو الدين القيم فقال ﴿ ومن احسن دينا بمن اسلم وجهه لله وهومحسن ﴾ أي لا أحد أحسن دينا بمن جعل قلبه سلما خالصا لله وحده لا يتوجه الى غيره في دعاء ولا رجاء ، ولا يجعل بينه و بينه حجابا من الوسطاء والحجاب، بل يكون موحدا صرفا لا يرى في الوجود الا الله وآثار صفاته وسننه في بطالا سباب بالمسببات ، فلا يطلب شيئا الا من خزائن رحته ، ولا يأتي يبوت هذه الخزائن الا من أبوابها وهي السنن والا سباب ، ولا يدعو معه ولا من دونه أحدا في تيسير هذه الاسباب ، ولا يدعو معه ولا من دونه أحدا في تيسير والتوجيد الكامل ، محسن في عمله ، منقن لكمل ما يأخذ به ، متخلق باخلاق الله والتوجيد الكامل ، محسن في عمله ، منقن لكمل ما يأخذ به ، متخلق باخلاق الله أي واتبع في دينه ملة إبراهيم حنيفا أي حال كونه حنيفا مثل ابراهيم حنيفا ﴾ والتبع في دينه ملة إبراهيم حنيفا أي حال كونه حنيفا مثل ابراهيم ، أو حال كون ابراهيم عله عن الوثاية وأها بها ، وتبرؤه مما كان عليه ابوه وقومه منها ، « اذ قال ابراهيم لأ يه وقومه إنني يرجعون » أي جعل البراء من الشرك ونزغاته ولقاليده والاعتصام بالنوحيد الحالص يرجعون » أي جعل البراء من الشرك ونزغاته ولقاليده والاعتصام بالنوحيد الحالص يرجعون » أي جعل البراء من البيا النبيون والمرسلون منهم

الاستاذ الامام: نقدم في الآيات السابقة وصف الضالين الذين لا يستعملون عقولهم في فهم الدين وآياته وذكر حظ الشيطان منهم و إشغالهم بالاماني الخادعة ، ثم بين ان أمر الآخرة ليس بالاماني وأعاهو بالعمل والايمان ، وأن العبرة عند الله بالقلوب والاعمال ، والحقيقة واحدة لا يختلف باختلاف الاوقات والاحوال ، ولا نتبدل بتبديل الاجيال والآجال ، ثم زاد هذا بيانا بهذه الآية فبين أن صفوة الاديان التي ينتحلها الناس هي ملة ابراهيم في اخلاص التوحيد و إحسان العمل ، وعبر عن توجه القلب باسلام الوجه لان الوجه أعظم مظهر لما في النفس من الاقبال والاحتراض والخشوع والسرور والكرآبة وغير ذلك ، وقد يظهر بعض الناس الخضوع أوالاحترام فللآخر باشارة اليد ولكن هذا بكون بائتميل و يعرف بالمواضعة ، وما يظهر في الوجه فلاً خر باشارة اليد ولكن هذا بكون بائتميل و يعرف بالمواضعة ، وما يظهر في الوجه

هو الفعاري الذي يدل على السر برة وهو يتمثل في كل جزء منه كالعينين والجبهة والحاجبين والانف والحركة ، فإسلام الوجه لله هو تركه له بأن يتوجه اليه وحده في طلب حاجاته و إظهار عبوديته ، وهو كال التوحيد واعلى درجات الإيمان ، وأما الاحسان فهو إحسان العمل - خلافا للجلال فيهما اذعكس - واتباع ملة ابراهيم براد به فيا يظهر ما أشار اليه في قوله عز وجل « شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به أبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه ، فإقامة الدين مرتبة فوق مرتبة التدين المطلق وهي العمل به على وجه الكمال بحيث يقوم بناؤه و يثبت، وعدم التفرق فيه والتعادي بين أهله ، ﴿ والمحذ

الله ابراهيم خليلا ﴾ أي اصطفاه لتوحيده واقامة دينه في زمن و بلاد غلبت عليها الوثنية وقوم أفسد الشرك عقولهم ودنس فطرتهم فكان ابراهيم خالصا مخلصا لله ، وبهذا المعنى سهاه الله خليلا ، وإذا أراد الله ان يكرم عبدا من عباده اطلق عليه ماشاه ، والا فان المهنى المتبادر من افظ الخليل في استعالنا له يتنزه الله عنه فان الحلة بين الخليلين أنما تنحقق بشيء من المساواة بينهما وهي من مادة التخلل الذي هو يمهنى الامتراج والاختلاط اه

أقول يطلق الحليل بمنى الحبيب أو المحب لمن بحبه اذا كانت هذه المحبة خالصة من كل شائبة بحيث لم تدع في قلب صاحبها موضعا لحب آخر ، وهو من الحلة (بالضم) أي المحبة والمودة التي لتخلل النفس وتمازجها كما قال الشاعر

قد مخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا الله والله يحب الاصفياء من عباده و يحبونه وقد كان ابراهيم كامل الحب لله ولذلك عادى أباه وقومه وجميع الناس في حبه تعالى والاخلاص له . وقيل ان الخليل هنا مشتق من الحلة (بفتح الحاء) وهي الحاجة لأن ابراهيم ما كان يشعر بحاجته الى احد غير الله عز وجل حتى قال في الحاجات العادية التي تسكون بالتعاون بين الناس «الذي خلقني فهو يهدين ، والذي هو يطعمني و يسقين ، والاول أظهر وأكل ، والمراد بذكر هذه الحلة الاشارة الى اعلى مراتب الايمان التي كان عليها ابراهيم والمراد بذكر هذه الحلة الاشارة الى اعلى مراتب الايمان التي كان عليها ابراهيم

لينذكر الذين يدعون اتباعه من البهود والنصاري والعرب ما كانعليه من الكال ، وما هم عليه من النقص ، واذلك ذكر أهل الأثر ان هذه الآية نزلت في سياق الرد على أوائك المنفأخرين بدينهم المتبجح كل منهم بأنه على الة ابراهيم . و لمعنى ان ابراهيم قد اتخذه الله خليلا بأن من عليه بسلامة الفطرة وقوة العقل وصفا الروح وكمال المعرفة بالوحي والفنا في التوحيد ، فابن انتم من ذلك ? ولا تماد توجد كلمة في اللغة تمثل هذه المعاني غيز كلمة الخايل ، واما اوازم هذه الكلمة في استعال البشر التي هي خاصة بهم فينزه الله عنها بأدلة العقل والنقل . ثم قال عن وجل

﴿ ولله مافي السموات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ﴾ قال لاستاذ الامام: \_ خنم هذا الرباق مهذه الآية المو لد ( إحداها ) التذكير بقدرته تمالى على انجاز وعده ووعيده في الآيات التي قبلها فان له مافي السموات و لارض خلقا وملكا وهو أكرم من وعد وأقدر من أوعد (ثانيها) بيان الدايل على انه المستحق وحده لإسلام الوجه له والتوجه اليه في كلحال ، وهذا هو روح الدين وجوهره لانه هو المالك لكل شي وغيره لا يملك بنفسه شيئا ، فكيف يتوجه العاقل الى من لا يملك شيئا ويترك التوجه الى مالك كل شيء أو يشرك به غيره في التوجه ولو لأجل قربه منه ? ( ثالثها ) نفي ما ربما يسبق الى بعض الاذهان من اللوازم العادية في أنخاذ الله ابراهيم خايلاً كأن يتوهم أحد ان هنالك شيئا من المناحبة أو المقاربة في حقيقة الذات أو الصفات ، فبين تدالى ان كل ما في السوات والارض ملك له ومن خلمنه مهما اختلفت صفات تلك المحلوقات ومراتبها في انفسها و بنسبة بمضها الى بمض. فأذا هي نسبت اليه فهو الخالق المالك المعبود وهي مخلوقات مملوكة عابدة له خاضعة لأ مره التكويني ﴿ وَكَانَ اللهُ بَكُلُ شَي ْ مُحْيِطًا ﴾ إحاطة قهر وتصرف وتسخير ، واحاطة علم وتدبير، قال الاستاذ الامام: فسروا لاحاطة بالقدرة والقهر و يصح أن تكون إحاطة وجود لأن هذه الموجودات ليس وجودها من ذائها ، ولا هي ابتدعت نفسها وأنما وجودها مستمد من ذلك الوجود

الواجب الأعلى ، فالوجود الإلهي هو المحيط بكل موجود فوجب أن يخلص الحلق له وينوجه اليه العباد وحده ، ولا يشركوا به أحدا من خلقه ،

(يقول محمد رشيد مؤلف هـ ذا النفسير) هـ ذه الآية كانت آخر ما فسره شيخنا الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده في الجامع الأزهر، فرضي الله عنه وجزاه عن نفسه وعنا خير الجزاء، وسنستمر في التفسير على هذه الطريقة التي اقتبسناها منه انشاء الله تعالى وان كنا محرومين في تفسير سائر القرآن من الغوائد والحكم التي كانت تهبط من الفيض الإلهي على عقله المنير الا في الجزء الثلاثين فانه كتب له تفسيرا مختصرامه يدا. وكان فراغ من تفدير هذه الآية في منتصف المحرم سنة المسترا عنصرامه يدا. وكان فراغ من الأولى منها رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكتبت تفسير هـ ذه الآيات في مدينة بمبي (أو برمباي) من ثنور الهند في غرة ربيم الآخر سنة ١٣٣٠ والله اسأل ان يوفقني لا كام هذا النفسير، انه على ما يشاء قدير

( ١٢٩ : ١٢٩ ) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاَّ مِنْ سَمَّتِهِ وَكَانَ اللهُ وْسِماً حَكِيماً

نقدم أن الكلام كان من أول السورة إلى ما قبل قوله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ، في الاحكام المتعلقة بالنساء والينامي والقرابة ، ومن آية « واعبدوا الله » الى آخر ما نقدم تفسيره في أ حكام عامة اكثرها في أصول الدين وأحوال أهل الكتاب والمنافقين والقتال. وقد جاءت هذه الآيات بمد ذلك في احكام النساء فهي من جنس الأحكام التي في أول السورة. ولمل الحسكمة في وضمها ههنا تأخر نزولها الى ان شعر الناس بعد العمل بنلك الآيات بالحاجة الى زيادة البيان في تلك الاحكام ، فإنهم كانوا بهضمون حقوق الضعيفين \_ المرأة والينبيم \_ كما نقدم فأوجبت عليهم تلك الآيات مراعاتها وحفظها وبينتها لهم، وجمات النساء حقوقا ثابتة مؤكدة في المهر والإرث كالرجال وحرمت ظلمهن ، وتعدد الزوجات منهن ، مع الحوف من عدم العدل بينهن ، وحددت العدد الذي بحل منهن في حال عدم الحوف من الظلم ، فبعد تلك الأحكام عرف النسا ، حقوقهن ، وان الاسلام منع الرجال الاقوياء أن يظلموهن ، فكان من المتوقع بعدالشروع في العمل بنلك الاحكام ان يورف الرجال شدة النبعة التي عليهم في معاملة النساء وان يقع لهم الاشتباه في بعض الوقائع المتعلقة بها، كأن تحدث بعضهم نفسه بأن يحل له او لا يحل ان يمنع اليتيمة ما كتب الله لها من الارت وهو يرغب ان ينكحها ، و يشتبه بعضهم فيما يصالح امرأته عليه اذا ارادت أن تفتدي مُّته ، و يضطرب بمضهم في حقيقة العــدل الواجب بين النساء : هل يدخل فيه العدل في الحب أو في لوازمه العمليــة الطبيعية من زيادة الاقبال على المحبوبة والتبسط في الاستمتاع بها أملا ? \_ كل هذا بما تشتد الحاجة الى معرفته بعد العمل بنلك الاحكام، فهو مما كان يكون موضع السؤال والاستفتاء، فلهذا جاء بهذه الآيات بعد طائفة من الآيات وطائفة من الزمان ، وقد علمنا من سنة القرآذعدم جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد في سياق واحد ، لان المقصد الاول من

القرآن هو الهداية بأن تكون تلاوته عظة وذكرى وعبرة ينبي بها الايمان والمهرفة بالله عز وجل، و بسننه في خلقه، وحكمته في عباده، ويقوى بها شعور التعظيم والحب له، وتزيد الرغبة في الخير، والحرص على النزام الحق، ولو طال سرد الآيات في موضوع واحد \_ ولاسياموضوع أحكام المعاملات البشرية \_ لمل القارى الهافي الصلاة وغير الصلاة، أو غلب على قلبه التفكر في جزئياتها ووقائمها، فيفوت بذلك المقصد الاول، والمطلوب الذي عليه المعول، وحسب طلاب الاحكام المفصلة المقصد الاول، والمطلوب الذي عليه المعول، وحسب طلاب الاحكام المفصلة فيه أن يرجعوا اليها عند الحاجة في الآيات المتفرقة، والسور المتعددة، ولا يجعلوها هي الاصل المقصود من التلاوة في الصلاة وللتعبد في غير الصلاة، فإن الاصل الاول هو ما علمت

أما قوله تعالى ﴿ ويسنفتونك في النساء ﴾ فعناه يطلبون منك أيها الرسول الفتيا في شأنهن ، وبيان المشكل والغامض عليهم في أحكامهن ، منحيث الحقوق المالية والزواج لاجلها والنشوز والخصام والصلح والعدل والمشرة والفراق ، ويدل على ذلك كله الجواب في الآيات الاربع ، وهو من ايجاز الفرآن البديم ، وغفل عنهذا من قال ان المراد « يستفتونك في ميرائهن » لما روي في سبب نزولها من ان خصن بن عيينة قال للنبي (ص) بلغنا انك تعطي البنت والاخت النصف وانما كنا نور " من يشهد القنال و يحوز الغنيمة فقال (ص) « بذلك أمرت » . فيالله العجب! كيف يغفل أمثال أوائك الاذكياء بمثلهذه الرواية عما تدل عليه الآيات الواردة في موضوع واحد هو استفتا وفنوى فيقطعونها إربا إربا ، و يجملونها جذاذا وافلاذا لاصلة بينها ، ولا جامعة تضمها ؟ ،

وروي عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح أن الآية نزات في بنات أم كحة ومبرائهن عن ابيهن ، وعن عائشة أنها نؤلت في الينيمة تكون في حجر الرجل وهو وليها فبرغب في نكاحها اذا كانت ذات جال ومال بأقل من بهر مثلها ، واذا كانت مرغو با عنها لقلة مالها وجالها تركها ، وفي رواية هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وقد شركته في ماله فبرغب عنها ان يتزوجها لدمامنها ،

ويكره أن يزوجها غيره حتى لايذهب بمالها ، فيحبسها حتى تموت فيرثها، فنهاهم الله عن ذلك . وقد تقدم هذا في أول السورة .

﴿ قُلِ الله يفتيكم فيهن ﴾ بما ينزله من الآيات في أحكامهن بعد هذا الاسلفتاء

﴿ وما ينلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لاتو تونهن ما كتب لمن

و ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الوادان ﴾ أي ويفتيكم في شأنهن مايتلي عليكم في الكتاب مما نزل قبل هذا الاستفتاء في أحكام معاملة بنامي النساء اللاتي جرت عادته كم أن لاتعطوهن ما كتب لهن من الارث اذا كان في أيديكم لولايتكم عليهن ، وترغبون في أن تكحوهن لجالهن والنمتع بأموالهن ، أو عن ان نْنكحوهن لدمامنهن، فلانْدنكحونهن ولانْدنكحونهن غيركم، لبقي مالهم في أيديكم، وما يتلي عليكم ايضا في شأن المستضعنين من الولدان الذين لا تعطونهم حتهممن الميراث، والمراد بهذا الذي يتلى عليهم في الضعيفين - المرأة والتيم - هو ما تقدم من الآيات في أول السورة من الآية لاولى أو ما بعدها في آخر آيات الفرائض \_ يذكرهم الله تعالى بتلك الآيات المفصلة ان يتدبروها ويتأملوا معانيهاو يعملوا نها. وذلك أن من طباع البشر أن يغذلوا أو يتغافلوا عن دقائق الاحكام والعظات الي يراد بها إرجاعهم عن اهوائهم ، واذا توهموا ان شية منهاغير قطمي وأنهم بالاستفتاء عنه ربما يفنون بما فيه التخذيف عنهم، وموافقة رغبتهم، فأوا الى ذلك واستفتوا، وقد أشرنا في أول تفسير الآية الى ان معنى الافتاء بيان دقائق الامور وما يخفى منها . وقيل ان قوله تعالى « وما يتـلىعليكم » ممطوف علىضمبر « فيهن » للجرور أي ويفنيكم أيضا فيما بنلي عليكم من الآبات التي نزلت في الاحكام التي نستفتون عنها الآن فيبن لكم أنها أحكام محكة لاهوادة فها فلا يحل لكم محال من الاحوال أن تظلموا النياء وأمثالمن من المستضعفين لصغرهم

( وان تقوموا لليتامي بالقسط ) أي ويفتيكم أن تقوموا لليتامي من هو لا والنساء والولدان المستضعفين بالقسط أي أن تعنوا عناية خاصة بتحري العدل في معاملتهم والاقساط البهم على أتم الوجوه وأكلها ، فان همذا هو معنى القيام بالشيء

ومثله إقامة الشيء كما بيناه في نفسير اق مة الصلاة . ولما كان هذا هو الواجب الذي لاهوادة فيه وكان من الكال ان يعامل اليتيم بالفضل لا بمجرد العدل قال تعالى ﴿ وما نفعلوه من الحير للبنامي بمرجيح منفعتهم ، والزيادة في قسطهم ، فهو يما لا يعزب عن علمه تعالى ولا ينسى الاثابة عليه ، كسئر أفعال الحير ، وهذا ترغيب في الاحسان الى البنامي وتكميل لبهان مراتب معاملتهم وهي ثلاث ، أولاها هضم شيء من حتوقهم وهي المحرمة السفلي، والثانية القيام لهم بالقسط والعدل النام بأن لا يظلموا من حتهم شيئا وهي الواجبة الوسطى ، والثانية الزيادة في رزقهم واكرامهم بها ليس لهم من مال ، وما لا يجب لهم من عل ، وهي المندو بة الفضلي

و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا او إعراضا ﴾ الخوف توقع ما يكره بوقوع بعض اسبابه أو ظهور بعض أماراته ، والنشو زالترفع والحجر وما يترتب عليها من سوء المعاملة، ـ ونقدم نفسيره من قبل ـ والاعراض الميل والانجراف عن الشيء أي وان خافت امرأة خافت من بعلها نشوزا وترفعا عليها ، أو إعراضا عنها ، بأن ثبت لها ذلك وتحنق ولم يكن وهما مجردا ، او وسواسا عارضا ، ـ يدل على ذلك جل فعل المؤف المذكور ، مفسرا لفه ل محذوف ، الاحتراس من بناء الحسيم على أساس الوسوسة التي تكثر عد انساء ـ وهو من ايجاز القرآن البديع ـ وذلك أن المرأة اذا رأت زوجها ، شغولا بأ بحر الهذائم المداية أو السيامية أو حل أعوص المسائل العلمية ، أو بنمر ذلك من المشائل العلمية ، أو بنمر ذلك من المشائل والواجب عليها ان نتبس وانتبت فيمانواه من امارات النشوز والإعراض ، فاذا ظهر والواجب عليها ان نتبس وانتبت فيمانواه من امارات النشوز والإعراض، فاذا ظهر والواجب عليها ان نتبس وانتبت فيمانواه من امارات النشوز والإعراض، فاذا ظهر فلا حذات عذرالرجل وتصبر على مالا تحب من ذلك ، وان ظهر لها الذذلك لكراهته اياها ورغبته تعذر الرجل وتصبر على مالا تحب من ذلك ، وان ظهر لها الذذلك لكراهته اياها ورغبته عنها ﴿ فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صاحا ﴾ قرأ الكرفيون « يصلحا » بوزن عليها من الاصلاح والباقون « يصلحا » بتشديد الصاد وأصله بتصالحا » بوزن

فلاجنا حابها ولاعليه في الصلح الذي ينفقان عليه بينهما، كأن تسمح له ببعض حقها عليه فىالنقة أوالمبيت معها أو محةها كله فيهما أو في احدهما لتبقى في عصمته مكرمة أو تسمح له ببعض المهر ومتمة الطلاق أو بكل ذلك ايطلقها، فهو كقوله تعالى في سورة البقرة « فلا جنا حمليها فيما افتدت به » وانما محل لارجل ما تعطيه من حقها اذا كان برضاها لاعتقادها انه خير لها من غير أن يكون ملجئا إياها اليه عا لا محل له من ظلمها او إهانتها . روي عن بعض مفسري السلف أن هذه الآية نزلت في الرجل تكون عنده المرأة يكرهها لكبرسنها أو دمامتها ويريد النزوج بخير منهاو بخاف أنلايمدل بينها وببن الجــديدة فيكاشفها بذلك ويخبرها ببن الطلاق وبين البقاء عنده بشرط ان تسقط عنه حقها في القسم اي حصنها من المبيت عندها ، ومثله الرجل الذي عنده امرأتان مثلاً يكره إحداهما ويريد فراقها إلا ان تصالحه على اسقاط حقها في المبيت، أو يعجز عن النفقة عليهما فبريد ان يطلق إحد اهما إلا ان تصالحه على اسقاطِ حقها من النفقة ، فاذا لم ترض المسكروهة لسكرها او قبحها الا محقها فِي القِسِمِ والنفقة وجب على الرجل إيفاؤها حة إ وأن لا ينقص منه شيئا ، فان قدر على أن يصالحها عال يبذله لها بدلا من لياليها ورضيت بذلك جازها ولاجناح عليهما فيه كما لاجناح عليهمافي غيرهذه الصورة منصور الصلح فان المقصد هو التراضي والمعاشرة الممروف أو التسريح باحسان ﴿ والصاح خبر ﴾ من التسريح والفراق وان كان احسان وادا. المهر والمتعة وحفظ الـكرامة كما هو الواجب على المطلق ـ لان رابطة الزوجية من اعظم الروابط وأحقها بالحفظ، وميثاقها من أغلظ المواثيق واجدرها بالوفاء، وعروض الخلاف والكراهة وما يترتب عليها من النشوز والاعراض وسوم المعاشرة لمن لم يقفعند حدود الله من الامور الطبيعية التي لا يمكن زوالها من بهن البشر، والشريعة العادلة الرحيمة هي التي تراعي فيها السنن الطبيعية والوقائم الفعلية بين الناس، ولا يتصور في ذلك أكل مما جا. به الاسلام فانه جمل الفاعدة الاساسية هي المساواة بين الزوجين في كل شي الا القيام برياسة الاسرة والقيام على مصالحها لانه أقوي بدنا وعقلا وأقدر على الـكسب وعليه النفقة فقال « ولمن مثل الذي عابهن بالممروف وللرجال عابهن درجة » وهذه الدرجة هي التي بينها بقوله « الرجال قوامون على النساء عا فضل الله بعضهم على بعض و عا أنفقوا من أموالهم » وفرض عليهم العدل والاحسان في هذه الرياسة . فيجب على الرجل وراء النفقة على امرأته ان يعاشرها بالمهروف وان يحصنها ويعنها ويحصن نفسه ويعنها بها ، ولا يجوز له ان يجعل لها ضرة شريكة في ذلك الا اذا وثق من نفسه بالعدل بينهما ، وأعا أبيح له ذلك بشرطه لانه من ضرورات الاجتماع ولا سيما في أزمنة الحروب التي يقل فيها الرجال ويكثر النساء - كما بينا كل ذلك بالتفصيل في محله - فان أراد ذلك أو فعله أو وقع بينهما النفور بسبب آخر فيجب على كل منهما أن يخلص أراد ذلك أو فعله أو وقع بينهما النفور بسبب آخر فيجب على كل منهما أن يخلص من الآخر ان يسترضيه ، وكما جمل الله الطلاق للرجل لانه أحرص على عصمة الزوجية لما تكلفه من النفقة ولانه أبعد عن طاعة الانفعال العارض جعل للمرأة حق الفسخ اذا لم يف محقوقها من النفقة والاحصان . وقيل ان كلمة «خعر» ليست طاعفيل وانها هي لبيان خبرية الصلح في نفسه

(وأحضرت الانفس الشح ) بين انا سبحانه وتعالى في هذه الحكمة السبب الذي قد يحول بين الزوجين وبين الصاح الذي فيه الخير وحسم مادة الحلاف والشقاق لاجل أن نتقيه ونجاهد أنفسنا في ذلك وهو الشح ومعناه البخل الناشي عن الحرص، ومعنى إحضاره الانفس أنها عرضة له فاذا جاء مقتضى البذل الم بها ونهاها ان تبذل ما ينبغي بذله لاجل الصاح واقامة المصلحة ، فالنساء حريصات على حقوقهن في القسم والنفقة وحسن العشرة شحيحات بها ، والرجال أيضا حريصون على أموالهم اشحة بها ، فينبغي لسكل منها أن ينذكر ان هذا من ضعف النفس الذي يضره ولا ينفعه ، وان يعالجه فلا يبخل بما ينبغي بذله والتسامح فيه لاجل المصلحة ، فان من اقبح البخل أن ببخل أحد الزوجين في سبيل مرضاة الآخر بعد أن أفضى بعضهما الى بعض وارتباطا بذلك الميثاق العظم ، بل ينبغي ال يكون التسامح بينها أوسع من ذلك وهو ما تشير اليه الجلة الآتية :

﴿ وَإِنْ تَحْسَنُواْ وَنْتَمُواْ وَاِتَمُواْ وَاِتَمُواْ وَاِتَمُواْ وَاللّٰهِ كُنْ بَا تَمْلُونَ خَبِيراً ﴾ اي وان تحسنُوا المشورة فيما بينكم فتتراحموا ولتماطنوا ويعذر بعضكم بعضا ولتقوا النشوز والاعراض ، وما يترتب عليهما من منع الحقوق أو الشقاق ، فإن الله كان بما تعملونه من ذلك خبيرًا لا يخنى عليه شيء من دقائقه وخناياه ولا من قصدكم فيه ، فيجزي الذبن احسنوا منكم بالحسنى ، والذبن النقوا بالعاقبة الفضلي ، قال بعض المفسر بن : المراد بهذه الجلة حث الرجال على الحرص على نسائهم وعدم النشوز والاعراض عنهن ، وان كرهوهن لـكبرهن او دمامتهن، كما قال في آية أخرى « فان كرهنموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وبجعل الله فيه خيرا كثيرا »

﴿ وَإِن تَسْتَطَيُّهُوا انْ تَمْدُلُوا بَيْنَ النَّسَاءُ وَ لُو حَرْضَتُم ﴾ هذه الآية فتوى أخرى غبر المناوى المبينة في الآيِّدين قبالها والمستفنون عنها هم الدبن كان عندهم زوجة ن أو اكثر من قبل نزول « فان خفتم أن لا تمداوا فواحدة » و ثابهم من عد د بعد ذلك ناويا العدل حريصا عليه ثم ظهر له وعورة مسلكه ، واشتباه أعلامه ، والتحديد بين ما علكه وما لا علمكه اختياره منه ، فالورع من هؤلاء يحاول أن بعدل بين أمرأتيه حتى في أقبال النفس ، والبشاشـة والأنس ، وسائر الاعمال والاقوال، فبرى أنه يتعذر عليه ذلك لأن الباءث على الـكثير منه الوجدان النفسي ، والميل القلبي ، وهو مما لا يملكه المر ولا يحيط به اختياره ، ولا علك آثاره الطبيعية ، ولوازمه الفطرية ، فحنف الله برحمته على هؤلا. المنفين المتورعين، و بين لهم أن العدل الكامل بين النساء غير مستطاع ولا يتملق به التكليف، كأنه يقول: مهما خرصتم على أن تجعلوا المرأتين كالغرارتين المتساويتين فيالوزن، ـ وهو حتيقة معنى العدل ـ فان تستطيعوا ذلك بحرصكم عليه، ولو قدرتم عليه لما قدرتم على ارضائها به ، واذا كان الامر كذلك في الواقع ﴿ فلا تمياوا كل الميل ﴾ الى المحبوبة منهن بالطبع، المالكة لمالا تملكه الاخرى من القلب، فتعرضوا بذلك عن الاخرى ﴿ وَنَدْرُوهَا كَالْمَالَّمَةُ ﴾ كأنها غير متزوجة وغير مطلقة ، فانالذي يغفر لكم من الميل وما يترتب عليه من العمل بالطبع ، هو ما لا يدخل في الاختيار، ولا يكون

من تعمد النقصير او الاهمال، فعليكم ان نقوموا لها بحقوق الزوجية الاختيارية كلها وان تصلحوا وتنقوا فان الله كان غفورا رحيا ) اي وان تصلحوا في معاملة النساء وتنقوا ظلمهن وتفضيل بعضهن على بعض في المعاملات الاختيارية كالقسم والنفقة فان الله يغفر له ما دون ذلك مما لا ينضبط بالاختيار كالحب واوازمه الطبيعية من زيادة الاقبال وغير ذلك لان شأنه سبحانه المغفرة والرحمة لمستحقها يظن بعض الميالين الى منع تعدد الزوجات أنه يمكن ان يستنبط من هذه الآية وآية « فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة » ان التعدد غير جائز لان من خاف عدم العدل لا يجوز له ان يزيد على الواحدة وقد اخبر الله تعالى ان العدل غير مستطاع وخبره حق لا يمكن لاحد بعده ان يعتقد أنه يمكنه العدل بين النساء ، فعدم العدل صار أمرايقينيا ويكفي في تحريم التعدد ان مخاف عدم العدل بأن يظنه فعدم العدل صار أمرايقينيا ويكفي في تحريم التعدد ان مخاف عدم العدل بأن يظنه ظنا ، فكف إذا اعتقده يقينيا 8،

كان يكون هذا الدليل صحيحا لو قال تعالى « ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النسا واو حرصتم » ولم يزد على ذلك ، ولكنه لما قال « فلا تميلوا كل الميل » الخ علم أن المراد بغير المستطاع من العدل هو العدل المحامل الذي يحرص عليه أهل الدين والو رع كما بيناه في تفسير الآية وهو ظاهر من قوله «ولوحرصتم» فان العدل من المعاني الدقيقة التي يشتبه الحد الاوسط منها بما يقار به من طرفي الافراط والتفر يطولا يسهل الوقوف على حده والإحاطة بجزئياته ولاسيما الجزئيات المتعلقة بوجدانات النفس كالحب والكره وما يترتب عليهما من الاعمال ، \_ فلما أطلق في اشتراط العدل اقتضى ذلك الاطلاق ان يفكر أهل الدين والورع والحرص على إقامة حدود الله وأحكامه في ماهية هذا العدل وجزئياته ويتبينوها كما نقدم آنفا ، فبين لهم سبحانه في هذه الآية ما هو المراد من العدل وانه ايس هو الفرد الله نفسا الذي يعم اعال القلوب والجوارح لأن هذا غير مستطاع ولا يكلف المنه نفسا الا وسعها

نهم ان في الآية موعظة وعبرة لمن ينأملها من غير اوائك الورعين الحريصين على اقامة حدود الله وأحكامه بقدر الطاقة \_ لمن يتأملها و يعتبر بهامن عباد الشهوات والاهوا، الذين لايقصدون من الزوجية الاتمتيع النفس باللذة الحيوانية الموقتةمن غير مراعاة أركان الحياة الزوجية التي بينها الله تعالى فيقوله « ومنآياته ان جمل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا البها وجعل بينكم مودة ورحمة » ولامراعاة أمر النسل وصلاح الذرية ، أولئك السفها، الذين يكثرون من الزواج مااستطاعوا الى ذلك سبيلا ، يتمز وجون الثانية لمحض الملل من الاولى وحب الننقل ، ثم الثالثة والرابعة لاجل ذلك، لا يخطر في بال الواحد منهــم أمر العدل، ولا انه يجب لا حداهن عليه شيء ، وقد ينوي من أول الا و أن يظلم الاولى وبهضم حقها ، ولا يشعر بأنه ارتكب في ذلك انما ، ولا أغضب الله واستهان بأحكامه ، و بين هؤلا. وأولئك قوم يزعمون انهم على شيء من الدين ومراءاة أحكامه يظنون ان العدل بين المرأتين أمر سهل فيقدمون على الترز وج بالثانية والثالثة والرابعة قبل أن ينفكروا في حقيقة العدل الواجب وماهيته . ألا فليتق الله الذوَّاقون ! ألا فليتق الله المترفون! ألا فليتفكر وا في ميثاق الزوجية العليظ! وفي حتوقها المؤكدة! ألا فليتفكر وا في عاقبة نسلهم ومستقبل ذريتهم! ، ألا فليتفكروا في حال أمتهم التي نُنَالَف من هذه البيوت المبنية على دعائم الشهوات والاهوا، وفساد الاخلاق والذرية الني تنشأ بين أمهات متعاديات وزوج شهواني ظالم! ألا فلينفكروا في قوله تعالى ﴿ وَانْ تَصَلَّمُوا وَتُنْقُوا فَانَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ! وأيحاسبوا أنفسهم ليعلموا هل هم من المصاحبين لامر نسائهم ونفام يوتهم أم من المفسدين ، وهل هم من المنة بن الله في هذا الامر أم من المتساها بن أو العاسة بن ١٠٠

( وان ينفرق ) أي وان ينفرق الزوجان اللذان بخا فان \_ كلاهما أوأحدهما أن لايقها حدود الله كالذي يكره امرأته لدمامتها أو كبرها ويريد أن يتزوج غيرها ولم يتصالح معها على شيء يرضيان به ، وكلذي عنده زوجان لايقدر أن يعدل بينهما ولا تسمح له المرغوب عنها بشيء من حقوقها بمقابل ولا غير مقابل ، \_ يعدل بينهما ولا تسمح له المرغوب عنها بشيء من حقوقها بمقابل ولا غير مقابل ، \_ ان ينفرق هذان على ترجيح الطلاق على دوام الزوجية ( كما يدل عليه اسناد الفعل

اليهما ) وعدم حرص أحد منهما الى استرضاء الآخر وصلحه ﴿ يَعْنِ الله كلا من سمنه ﴾ يغن الله كلا منهما عن صاحبه بسمة فضله فقد يسخر للموأة رجلا خبرا منه يقوم لها محقوقها ، ويجعل له من امرأة أخرىعنده أو يتزجها من تحصنه وترضيه فيستقيم أمر بيته وتربية أولاده. وأعا يكون كل منهما جديرا باغناء الله اياه عن الآخر بزوج خبر منه اذا النزما في النفرق حدود الله بأن مجتهد كل منهما في الأنفاق والصلح حتى اذا ظهر لها بعد اجالة الرأي فيمه والتروي في اسبابه ووسائله أنه غير مستطاع لهما نفرقا باحسان محفظ كرامتهما ولا يكونان به مضغة في افواه الناس، وقدوة سيئة لفاسدي الاخلاق، ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسْعًا حكيما ﴾ أي كان ولا يزال واسع الفضل والرحمة يوفق بين الاقدار، ويؤلف بين المسببات والاسباب، حكما فماشرعه من الاحكام، جاعلالها على وفق مصالح الناس، وقد يكون من أسباب الرغبة في كل من الزوجين المنفرقين مايراه الناس من حسن تعاملهما في نفرقهما ، والنزامهما فيه حفظ كرامتهما ، وأنما قلت « قد يكون » للاشارة الى أن هذا اذا لم يكن مرغبا الدهما · الناس و محوثهم ، فهو أ كبر المرغبات اكرامهم وفضلائهم \_ وانما الخبر فيهم \_ فان الرجل الفاضل الكريم اذا علم أنامرأة اختافت مع بعلها لان نفسها الشريفة لم تقبل أن ينشز أو يعرض عنها ، أو يقرن بها من لايعدل بينها و بينها ، وهي مع ذلك لم تخدش كرامته بقول ولافعل وانما احبت ان تنفق معه على طريقة عادلة فلم يمكن ، فنفرق بأدب واحسان حفظ به شرفهما ، وحسن به ذكرهما ، وعلم أنه هو الذي اساء اليها ، لالعيب في اخلاقها ولا لسوء في أعمالها بل لتعلق قلبه بغيرها ، فان هذا الفاضل الـ كرم يرى فيها أفضل صفات الزوجية التي يتساهل لاجارافيا عداها ، فان كانت فئاة رغب فيها الفنيان وغيرهم ، وان كانت نصفا رغب فيها كثيرون من أمثالما في السن وشرف الادب، وأكثرالناس رغبة في مثلها من بتز وجون لاجل المصلحة والقيام بحقوق الزوجية ، لا لحض ارضا الشهوة الحيوانية ، وهم الذين يرجى أن تدوم لهم العيشة المرضية ، كذلك كرائم النساء وأولياؤهن يرغبون في الرجل اذا علموا انه يمسك

المرأة بمعروف أو يسرحها باحسان، ولا يلجئه الى الطلاق الا الحوف من عدم إقامة حدود الله

( الله على الله على السّموات وما في الا رُض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ الْوَبُوا الدّكِتَابَ مِن قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُمْ آنِ اتَّقُوا الله ، وَانْ تَكَفَرُوا الَّذِينَ الْوَبُوا الْدَكَتَابَ مِن قَبْلَكُمْ وَإِنّا كُمْ آنِ اتَّقُوا الله ، وَانْ تَكَفَرُوا وَإِنَّ لَلهُ مَا فِي السّمُواتِ وَمَا فِي الارْضِ ، وَكَانَ الله وَكَفَى بِالله وَكِيلاً عَمْدَا ( ١٣١ : ١٣٧ ) وَلله مَا فِي السّمُواتِ وَمَا فِي الارْضِ ، وَكَفَى بِالله وَكِيلاً الله وَكِيلاً الله عَمْدَ الله وَكَانَ الله وَالله وَيَانَ الله وَكَانَ الله سَمِيمًا بَصِيرًا

اقتضت حكمة الله في ترتيب كتابه ان يجي، بعد تلك الاحكام العملية في شؤون النساء واليتامي أو بعدها و بعد ماقبلها من الاحكام المتعلقة بأهل الكتاب أيضا ان يعقب عليها بآيات في العلم الإلهي تذكر المخاطبين بتلك الاحكام بعظمته وسعة ملكه واستغنائه عن خلقه، وقدرته على مايشاء من التصرف فيهمأو إثابتهم على طاعته فيما شرعه لهم لخيرهم ومصلحتهم، - تذكرهم بذلك ليزدادوا بتدبرها ايمانا محملهم على العمل بها، والوقوف عند حدودها، وهي هذه الآيات

﴿ ولله مافي السموات وما في الارض ﴾ ملكا وخلقا وعبيدا فبأمره وحده قام نظام الاكوان، وله وحده التدبير والتكليف الذي ينتظم بهأمر الانسان ﴿ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان انقوا الله ﴾ في اقامه سننه ، واقامة دينه وشريعته ، فبإقامة السنن تعلو ممارفكم الإلمية ، وترثقي مرافقكم الدنيوية ، وبإقامة الاحكام والآداب الدينية ، تتزكى أنفسكم وتنتظم مصالحكم الدنية والاجتماعية ، ﴿ وان تكفروا ﴾ نعمه عليكم وتتركوا فقواه في ذلك ﴿ فان

لله ما في السموات والارض ﴾ لا ينقص كفركم من ملـكه شيئا وانما ضرره عليكم ، كما أن منفعة الشكر خاصة بكم ﴿ وكان الله غنيا حميدا ﴾ غنيا عن كل شيء بذاته لذاته ، ولان كل شي له ومنه ، محمودا بذاته لذاته وكمال صفاته ، محمودا على جميع أفعاله ، لانه أحسن كل شيء خلقه ، فهو لا بحتاج الى شكركم لتكميل نفسه ، ولا الى حدكم انحقيق حده ، « وان من شي الا يسبح محمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وفي الحديث القدسي المروي عن الذي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل دياعبادي! انكم لم تبلغواضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فننفعوني، ياعبادي! لو أن اولـكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدمنكم ازاد ذلك في ملكي شيئا ، ياعبادي! لو ان اول كم وآخر كم وا نسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدمنكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ياعبادي! لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص الخِيْرَطُ اذا أدخل البحر، ياعبادي! أنما هي أعالكم أحصيها اكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » رواه مسلم وهو آخر حديث طويل ا كتفينا منه بمحل الشاهد في موضوعنا

﴿ ولله ما في السموات والارض وكفي بالله وكيلا ﴾ اعاد تذكيرهم بكونه مالك السموات والارضاي العوالم كلها ايتمثلوا عظمته ، ويستحضروا الدليل على غناه وحده، فيملموا انه اذا كان قد توكل بإغناء كلمن الزوجين اذا اقاما حدوده في تفرقهما فانه قادر على ذلك كما انه قادر على أنجاز كل ما وعدد واوعد به، فيجب أن يكتفوا به في التوكل الهم ، و يستعمل الوكيل بمعنى المهيمن والمسيطر والرقيب

﴿ إِن يشأ يذهبكم أيها الناس ﴾ اذا علمتم أيها الناس ان لله ما في السموات وما في الارض يتصرف فيــه كيف شاء فاعلموا انه إن يشأ أن يذهبكم بمذاب ينزله بكم أو أمة قوية يسلطها عليكم فتسلب استقلال كم حتى تجعل كم عبيدا او كالعبيدلها لا تستطيعون أن نقوموا عصالحكم ومنافعكم التي بهاوحدتكم فأنه يذهبكم ﴿ وَبِأْتِ

بآخرين ) يحلون محلسكم في الوجود او الحسكم والتصرف. وقال في سورة أخرى « ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز » وفي سورة أخرى « وان تئولوا يستبدل قوما غيركم ، ثم لا يكونوا امثالسكم » قبل ان الآية من قبيل هاتين الايتين في تهديد المشركين الذين كانوا يؤذون النبي ( ص ) ويقاومون دعوته . والظاهر أنها تنبيه للناس وتوجيه لافكارهم الى النامل في سننه ثمالى بحياة الأم وموتها وكون هذه السنن إذا تعلقت بها المشيئة لا مرد لها

﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلَكَ قَدِيرًا ﴾ لأن يبده ملكوت كل شيء

(من كان يريد ) منكم دسميه وكدحه وحهاده في حياته (ثواب الدنيا ) ونعيمها بالمال والجاه ( فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ) جميعا وقد وهبكم من القوى والجوارح وهداية الحواس والعقل والوجدان والدين ما يمكمكم به نيل ذلك فعليكم ان تطابوا الثوابين جميعا ولا تكتفوا بالادبى الفاني عن الاعلى الباقي والجمع بينهما ميسور لكم ، ومما ثناله قدرتكم ، فهن سفه النفس، وأفن الرأي ، ان ترغبوا عنه . والآية تدل على أن الاسلام يهدي أهله الى سعادة الدارين ، وان يتذكروا ان كلا من ثواب الدنيا وثواب الآخرة من فصل الله ورحمته ، وقد سبق بهان هذا في نفسم « رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي لآخرة حسنة وقنا عذاب النار »

﴿ وكان الله سميما بصبرا ﴾ سميما لاقول المباد في مخاطباتهم ومناجاتهم ، بصبرا بجميع أمورهم في جميع حالاتهم ، فيجب عليهم أن يراقبوه في اقوالهم وأممالهم، فذلك الذي يمينهم على تزكية نفوسهم ، والوقوف عن حدود المدل والفضيلة التي يستقيم بها أمر دنياهم ، ويستعدون به للحياة الابدية في آخرتهم ،

( ١٣٤ : ١٣٤ ) آياء يُّمَا الَّذِينَ آمَهُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهُدَاءً

يِنَّهُ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَ وِالْوَلِدَ بْنِ وَالْاَّ فَرَ بِينَ ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَ وُ

قَعْيِرًا فَاللهُ أَ وَلَى بِهِمَا ، قَالاَ تَنْبُهُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا ، وَإِنْ تَلْدُو ، اَ وُ

تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانِ بِمَا تَهُ لَمُونَ حَبِيرًا ( ١٣٥ : ١٣٥ ) يَاهَيُّهَا الَّذِينَ تَعْدِرُوا فَإِنَّ اللهَ كَانِ بِمَا تَهُ لَمُونَ حَبِيرًا ( ١٣٥ : ١٣٥ ) يَاهَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا آمنُوا بِاللهِ و رَوْلِهِ والْكَتْبِ الَّدِي نَزَّلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكَتْبِ اللهِ وَمَلْفِكَتِهِ و كُنْبِهِ وَرُسُلِهِ والْيُومِ اللَّذِي أَنْزَلَ مِنْ فَبِلُ . وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْفِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ والْيُومِ اللَّذِي أَنْزَلَ مِنْ فَبِلُ . وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْفِكَتِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ والْيُومِ اللَّهِ عَلَى أَنْزَلَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

قد لم مما سبق مكان هذه الآيات وما بمدها الى آخر السورة بما قبلها وهي احكمام عامة في الايمان والعمل وأحر ل المنافقين وأهل السكتاب في ذلك. فأما قوله تعالى ﴿ يَا أَمَّا الذِّينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ بِالقَـطُ ﴾ الخ فهو يتصل بما قبله من الآيات القريبة خاصة عا ويه من لأمر العام بالقسط بعد الأمر بالقسط في اليتامي والنساء، فهنالك خص اليامي والنساء في سياق الاستفتاء فيهن، ولأن حقهن آكد ، وظ مهن معبود ، وهم نا عم الأور بالقسط لأن العدل حفاظ النظام، وقوام امر الاجتماع ، و عا فيه من الشهادة لله بالحق واو على النفس أوااوالدبن والاقربين وعدم محابة أحد في ذلك لفناه ، أو مراعاته الفقره ، لأن المدل والحق مقدمان على الحقوق الشخصية وحقوق الفرابة وغيره . وكانت محاباة الاقربين معهودة في الجاهلية ، لأن أورهم قائم بالعصبية ، فالواحد منهم كان ينصر قومه وأهل عصبيته لأنه يعنز بهم ، كما يظلم اننساء واليتامي لضعفهن ، وعدم الاعتبز إز مِهِن ، فحظر لله محاباة المر نفسه أو أهله هنا وإعطاءهم ماليس لهم من الحق، يقال ل حفار ظلم النساء واليتامي هذك وهضم مالهن من الماق . روى ابن المنذر من طريق ابن جريج عن مولى لابن عباس قال ال قدم النبي ( ص ) المدينة كانت البقرة أول سورة نزات ثم اردفتها سورة النساء قال فكان الرجل تكون عنده الشهادة قبل ابنه او ابن عمه او ذوي رحمه فياوي بها لسانه او يكتمها نما يرى من عسرته حتى يوسر فينضي قنزات «كونوا قوامين بالقسط شهدا. لله » فتأول كيف بغي تأثير المحاباة فيهم بعد الاسلام حتى نزلت الآية

القوامون بالقسط هم الذين يقيمون المدل بالا تيان به على أتم الوجوه وأ كملها وأدومها فان « قوامين » جمع قرّام وهو المبالغ في القيام بالشيء ، والقيام بالشيء

هو الاتيان به مستويا تاما لا نقص فيه ولا عوج ، ولذلك أمر تعالى باقامة الصلاة واقامة الشهادة و إقامة الوزن بالقسط، لتأكيد العناية بهذه الاشياء، ومن بني جدارا مائلا أو ناقصا لا يقال إنه اقام البناء أو أقام الجدار، قال تعالى « فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه ، وأنما احناج الجدار الى الاقامة لأنه كان مائلا متداعيا للسقوط. وهـذه العبارة أبلغ ما يمكن ان يقال في تأكيد أمر العدل والمناية به، فالا مربالعدل والقسط مطلقا يكون بعبارات مختلفة بعضها آكدمن بعض: نقول اعدلوا أواقسطواه ولقول كونوا عادلين أومقسطين، وهذه أبلغ لأنها أمر بتحصيل الصفة لا بمجرد الاتيان بالقسطالذي يصدق بمرة، وثقول: أقيموا القسط، وأبلغ منه: كونوا قائمين بالقسط، وأبلغ من هذا وذاك : كونوا قوامين بالقسط، اي أنكن المبالغة والمناية باقامة القسط على وجهه صفة من صفاتكم، بأن تنحروه بالدقة التامة حتى يكون ملكة راسخة في نفوسكم ، والقسط يكون في العمل كالقيام بما يجب من العدل بين الزوجات والأولاد ، ويكون في الحكم بين الناس ممن يوليه السلطان او يحكمه الناس فيما بينهم . وكان ينبغي أن يكون المسلمون عثل هذه الهداية أعدل الأمم وأقومهم بالقسط، وكذلك كانوا عند ما كانوا مهتدين بالقرآن، وصدق على سلفهم قوله تعالى « وممن خلقنا أمة بهدون بالحق و به يعدلون » ثم خلف من بعد أولئك السلف خلف نبذوا هـداية القرآن ورا ، ظهو رهم ، حتى صارت جميع الأم تضرب المثل بظلم حكامهم وسوء حالهم، وتفخر عليهم بالعدل، بل صار الذين ليس لهم من الاسلام الا اسمه ياتمسون من تلك ألام القسط، وما يهدي اليه من العلم

وقوله تعالى (شهدا الله ) خبر بعد خبر اي كونوا شهدا الله والشهدا جمع شهيد بؤزن ( فعيل » والاصل في صيغة « فعيل » ان تدل على الصفات الراسخة كليم وحكيم فهو على هذا أمر بالعناية بأمر الشهادة والرسوخ فيها ، وقد نقدم تفسير الشهادة في تفسير أواخر سورة البقرة فتراجع في الجز الثاني من التفسير، ومعنى كون الشهادة لله ان يتحرى فيها الحق الذي يرضاه و يأمر به من غير مراعاة

ولا محاباة لأحد ﴿ ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ﴾ أي كونوا شهدا والحق لوجه الله وامنثال أمره وأتباع شرعه ، الذي تنال به مرضاته ومثوبته ، ولو كانت الشهادة على أنفسكم ، بأن يثبت بها الحق عليكم \_ ومن أقر على نفسه بحق فقد شهد عليها لان الشهادة أظهار الحق \_ أو على والديكم وأقرب الناس اليكم كأولادكم وأخوتكم ، فأنه ليس من بر الوالدين ولا من صلة رحم الاقربين أن يعانوا على ما ليس لهم بحق ، بالاعراض عن الشهادة عليهم ، أولية والتحريف فيها لاجلهم ، وأنما البر والصلة في الحق والمعروف \_ والحق حقان يتبع \_ والذين يتعاونون على الظالم وهضم حقوقهم ، فيما ونون على الظالم وهضم حقوقهم ، فتكون الحاباة في الشهادة من أسباب فشو الغالم والمعدوان ، وذلك من المفاسد فتكون المحابة في الشهادة من أسباب فشو الغالم والمعدوان ، وذلك من المفاسد التي لا يأمن شرها أحد من الناس ، فالمحاباة في الشهادة مفسدة ضررها عامو إن كانت لمصلحة يريد المحابي بها نفع أهله أو الشفقة على فقير أو العصبية لغني ولذلك كانت لمصلحة يريد المحابي بها نفع أهله أو الشفقة على فقير أو العصبية لغني ولذلك

قال عز وجل (ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) اي ان يكن المشهود عليه من الاقر ببن او غيرهم غنيا او فقيرا فالله أولى بهما ، وشرعه أحق ان يقبع فيهما ، فلا محابوا الغني طمعا في بره ، ولا خوفا من شره ، ولا الفقير عطفا عليه ورحمة به ، فمرضاة الفقير ليست خيراً لكم ولا له من مرضاة الله تمالى، ولا افتم ارحم بالفقير وأعلم بمصلحته من ربه عز وجل ، ولولا انه تعالى يعلم ان العدل وإقامة الشهادة بالحق ، هي خير للشاهد والمشهود عليه ، سوا ، كان غنيا أو فقيرا لما شرع الله ذلك وأوجبه ، روى ابن جرير عن السدي في الآية قال نزلت في النبي (ص) اختصم اليه رجلان غني وفقير فكان حلفه مع الفقير برى ان الفقير لا يظلم الغني فابى الله الا ان يقوم بالقسط في الغني والفقير اه اي كان ميله القلبي موجها الى فابي الله الا ان يقوم بالقسط في الغني والفقير اه اي كان ميله القلبي موجها الى الفقير لظنه أنه لا يتصدى لظلم الغني ، وهو وان ظن ذلك لا يحكم الابالحق الذي تظهره البينة والحجة سوا الزلت الآية في ذلك ام لا ، وروى عبد بن حميد وابن خرير وابن المنذر عن قتادة في هذه الآية انه قال — ونع ماقال - - : هذا في الشهادة جرير وابن المنذر عن قتادة في هذه الآية انه قال — ونع ماقال - - : هذا في الشهادة ونسير النسا ، » ( النسا ، » ( النسا ، » )

فأقم الشهادة ياابن آدم ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين أو على ذي قرابتك واشراف قومك ، فانما الشهادة لله وليست للناس ، وان الله رضي بالعدل لنفسه والاقساط . والعدل ميزان الله في الارض ، به يرد الله من الشديد على الضعيف، ومن الصادق على الحكاذب ، ومن المبطل على المحق ، و بالعدل يصدق الصادق و يكذب الكاذب و برد المعتدي و يو بخه تعالى ر بنا وتبارك ، و بالعدل يصلح و يكذب الكاذب و برد المعتدي و يو بخه تعالى ر بنا وتبارك ، و بالعدل يصلح الناس، يا ابن آدم! ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ، يقول الله أنا أولى بغنيكم و فقير كم . ولا يقنعك غنى غني ولا فقر فقير أن تشهد عليه بما تعلم فان ذلك من الحق . اه

قال تمالى ﴿ فلا تتبعوا الهوى ان تمدلوا ﴾ اي فلا نتبعوا الهوى وميل النفس الى أحد ممن كلفتم العدل فيهم ، او الشهادة لهم او عليهم ، كراهة أن تعدلوا ، بل آثر وا العدل على الهوى ، فبذلك يستقيم الآخر في الورى ، اولا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا عن الحق الى الباطل فالهوى وزلة الاقدام ﴿ وَانْ تَلُووا أُو. تَعْرَضُوا فان الله كان يما تعملون خبيراً ﴾ كتبت « تلووا » في المصحف الإمام بواو واحدة لتحتمل القراءتين المتواترتين وهي قراءة الـكوفيين « تلوا » بضم اللام و إسكان الواو من الولاية وقراءة الباقين بسكوناللام وضم الواو من الليّ والمعنى على الأول: وان تلوا أمر الشهادة وتؤدوها ، أو تمرضوا عن تأديتها وتكتموها ، فان الله كان خبيرا بعملكم لا يخفي عليه قصدكم ونيتكم فيــه ، وعلى الثاني وان تلو وا ألسنتكم بالشهادة وتحرفوها ، أو تعرضوا عنها فلا تؤدوها ، فان الله كان بعملكم هــذا خبيرا فيجازيكم عليه . وقد ذكرهم هنا بكونه خبيرا ولم يقل عليما لان الخبرة هي العلم بدقائق الامور وخفاياها ، فهي التي تناسب هذا المقام الذي تختلف فيه النيات، ويكثر فيــه الغش والاحتيال، حتى أن الانسان ليغش نفسه ويلتمس لها العذر في كمَّان الشهادة أو التحريف فيها ، فهل يتدبر المسلمون الآية كما أمرهم الله بتدبر القرآن فيقيموا العدل والشهادة بالحق ، أم يعملون برأي أهل الحيل الذين يزعمون أن الله كلفهم أتباعهم دون أتباع كتابه والاهتداء به ? ؟

﴿ يَا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بَاللَّهُ ورسوله والـكتاب الذي نزل على رسوله والكذاب الذي أنزل من قبل ﴾ روى الثعلى عن ابن عباس أن هذه الأية نزات في عبد الله بن سلام وأسد واسيد ابني كمب و الله بن قيس وسلام ابن اخت عبد الله بن سلام وسلمة ابن اخيه ويامين بن يامين اذ أتوا رسول الله (ص) فقالوا: يارسول الله إنا نؤمن بك و بكتابك وموسى والتوراة وعزير ونكفر عا سواه (أي سوى ماذكر) من الكتب والرسل، فقال « بل آمنوا بالله ورسوله محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله ، فقالوا لانفعل، فنزلت قال فآمنوا كلهم ( وهممن اليهود ) وروي عن الضحاك ايضا أنها نزات في أهل الكتاب، وجمهور المفسرين على أن الخطاب فيها للمؤمنين كافة أمرهم الله أن يجمعوا بين الايمان به و برسوله الاعظم خاتم النبيين والقرآن الذي نزله عليه و بين الايمان بجنس الكتب التي نزلها على رسله من قبل بعثة خاتم النبيين بأن يملموا ان الله قد بعث قبله رسلا ، وانزل عليهم كتبا ، وانه لم يترك عباده في الزمن الماضي سدى ، محرومين من البينات والهدى ، ولا يقتضي ذلك ان يعرفوا أعيان تلك الكتب ولا ان تكون موجودة ، ولا أن يكون الموجود منها صحيحا غيرمحرف ، وإذا كان المتبادر من الآية هو الامر بالجمع بين الايمان بالنبي الخاتم والكتاب الآخر، و ببن ماقبله \_ كما قلنا \_ فلا حاجة الى جمل « آمنوا » بمعنى اثبتوا وداوموا على

ولما أمر بالايمان بكل ماذكر توعد على الكفر بأي شيء منه فقال ﴿ ومن يكفر

الايمان بذلك كما قالوا ، فليس المقام مقام الامر بالمواظبة والمداومة ، سواء أصح

ماورد في سبب النزول أم لم يصح

بالله وملائكته وكتبه و رسله واليوم الآخر فقد صل صلالا بعيدا ) فالا بمان بالله هو الركن الاول والا يمان بجنس الملائكة الذين يحملون الوحي الى الرسل هو الركن الثاني ، والا يمان بجنس الكنب التي نزل بها الملائكة على الرسل هوالركن الثالث ، والا يمان بجنس الرسل الذين بلغتهم الملائكة تلك المكتب فبلغوه الناس هو الركن الرابع ، والا يمان باليوم الآخر \_ الذي يجزى فيه المكلفون على عملهم هو الركن الرابع ، والا يمان باليوم الآخر \_ الذي يجزى فيه المكلفون على عملهم

بتلك الكتب مع الايمان بما ذكر كل محسب كتابه الا أن ينسخ بما بعده \_ هو الركن الخامس ، ومن فرق بين كتب الله و رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصاري لا يعتد با يمانه لانه متبع للهوى فيه أو للنقليد الذي هو عين الجهل ، وقد وصف الله خانم رسله وأمنه الني هي خبر الام بقوله « آمن الرسول بما انزل البه من ربه والمؤهنون كل آمن بالله وملائـكته وكتبه ورسله ، لانفرق بين أحد من رسله » واولا النقليد الذي هو جهل وعمى ، أو التعصب واتباع الهوى ، لما كان يمقل أن يفهم أحد معنى النبوة والرسالة ويؤمن بموسى أو عيسى عن علم و بصيرة بذلك ثم يكفر بمحمد صلى الله عليه وعليهما وسلم، فإن سر الرسالة هو الهداية ولم يكن موسى ولا عيسى أهدى من محمد عليهم صلوات الله وسلامه جمعين ، فن مكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبهأو رسله أواليوم الآخر فقد ضلءن صراط الحق الصحيح الذي ينجي صاحبه في الآخرة من العذاب الالم ، و يمتعه بالنعيم المقيم ، لانه اذا كفر ببعض تلك الاركان بجحود أصله وانكاره ألبتة كانتحياته في هذه الدنيا حيوانية محضة ، لا يزكي نفسه ولا يعد روحه للحياة الباقية الابدية، وان كفر بيعض الكتب والرسل كان كفره بها دليلا على انه لم يؤمن بشيء منها إيمانا صحيحا مبنيا على فهم معناها والبصيرة بحكمتها كما بيناذلك آنفا ، وكل ذلك من الغلال البعيد من طريق الهداية ومحجة السلامة ، وأنما بعده عنها جهل صاحبه لوجودها ، ومن جهل وجود الشيء لا يطلبه بالبحث عن بيناته ، وطلب أعلامه وآياته ، واما من ضل عن الشيء وهو يؤمن بوجوده ، فانه ببحث عنه ويستدل عليه حنى يصل اليه ، فيكون ضلاله قرببا . ووصف الضلال بالبعيد من أبلغ الوصف وأعلاه . وقد وحد لفظ الـكتاب في أول الآية ايناسب لفظ الرسل المفرد ،وجمعه في آخرها ليناسب جمع الرسل.

(۱۳۷: ۱۳۲) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَذَهَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ الْمَنُوا ثُمَّ الْمَنُوا ثُمَّ الْمَنُوا ثُمَّ الْمَنْوا ثُمَّ الْمَنْوا ثُمَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ا و لياء من دُون المُؤْ منين، آبد غُون عندهم المرزّة وَإِنَّ المُعْ الله جَمِيمًا وَالله مِنْ الله وَ الْمُعْ مِن الْمُعْ الْ

بين الله لنا في هذه الآيات حال أناس من أصحاب الضلال البعيد \_الذي ذكره في الآية التي قبلهن \_ آمنوا في الظاهر نفاقا أو تقليدا وكان الكفر قد استحوذ على قلو بهم فلم يدع فيها استعدادًا لفهم الايمان فلذلك لم يعصمهم من الرجوع الى الكفر مرة بعد أخرى ، لا بهم لم يعرفوا حقيقت ولا ذاقوا حلاوته ، ثم وعيد المنافقين كافة وبيان موالاتهم للكافرين وما بيبهم من التناسب الذي يقتضي اشتراكهم في الوعيد وتحذير المؤمنين منهم فقال ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروائم آمنوا مم كفروا ثم أزدادوا كفرا لم يكن الله ليففر لهم ولا لهديهم سبيلا ﴾ ذلك بأنه قد تبين من ذبذ بهم بين الايمان والكفر انه قد طبع على قلوبهم حتى فقدوا الاستعداد الفهم حقيقة الايمان وحقيته ومزاياه ، فهم محسب سنة الله في خلقه لا يرجى لهم أن بهندوا الى سبيل من سبله ، ولا أن يغفر لهم ما دنس أرواحهم من ذنوبه ، وأنما قلنا إن الآية مبينة لسنة الله تعالى في أمثالهم لان أرحم الراحيين واسع المغفرة لم يكن ليحرم أحدا من عباده المففرة والهداية بمحض الخلق والمشيئة ، وأعا مشيئته يكن ليحرم أحدا من عباده المففرة والهداية بمحض الخلق والمشيئة ، وأعا مشيئته مقبرنة محكمته وقد قضت حكمته الازلية بان يكون كسب البشر لعلومهم واعالهم مقبرنة محكمته وقد قضت حكمته الازلية بان يكون كسب البشر لعلومهم واعالهم مقبرنة محكمته وقد قضت حكمته الازلية بان يكون كسب البشر لعلومهم واعالهم مقبرنة محكمته وقد قضت حكمته الازلية بان يكون كسب البشر لعلومهم واعالهم

مؤثرًا في نفوسهم ، فمن طال عليه أمد النقليد ، حجب عقله عن نور الدليل ، حتى لا يجد اليه من سبيل ، ومن طال عليه عهد النسوق والعصيان ، حجب عن أسباب الغفران ، وهي التي بينها تعالى في قوله « وأني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى» وقوله حكاية لدعاء الملائكة واسنغفارهم للمؤمنين « ربنا وسعت كلشي٠ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » وغير ذلك من الآيات. وقد بينا مرارا أن المغفرة عبارة عن محو أثر الذنب من النفس بتأثير التو بة والعمل الصالح الذي يضاد أثره أثر ذلك الذنب وهوالذي يدل عليه قوله تعالى « إن الحسنات يذهبن السيئات » والقرآن يفسر بعضه بعضا . ولا تدل الآية على أن هؤلاً • اذا آمنوا ايمانا صحيحاً لا يقبل منهم بل يقبل قطماً ، وقد روي عن قتادة ان المراد بالآية أهل الكتاب\_ آمن المهود بالنوراة ثم كفروا وآمن النصارى بالانجيل ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بمحمد (ص) وعن ابن زيدومجاهدانها نزلت في المنافقين ، والأول لايظهر الأعلى قول بعضهم ان كافر اليهود الأول كان بانخاذهم العجل وعبادته والثاني كفرهم بالمسيح والثالث الذي ازدادوا به كفرا هو كفرهم بمحمد (ص) على أن كثيرا من المهود قد آمنوا. وأما القول الثاني فهو يظهر فيمن جهروا بالكفر من المنافقين كما يظهر فيمن يدخلون في الاسلام تقليداً لبعض من يثقون بهم ثم يرجعون الى الكفر لمثل ذلك لانهم لم يفهموا حقيقة الإعان والاسلام وهكذا فعلوا مرة بعد أخرى ثم رأوا أن الكفر أاصق بنفوسهم لطول أنسهم به وأنهما كهم فيه ، ﴿ بشر المنافقين بان لهم عذابا أليها ﴾ الغالب في استمال البشارة أن تكون في الاخبار بما يسر فهي اذاً مأخوذة من انبساط بشرة الوجه كما أن السرور مأخوذمن انبساط اساريره ، وعلى هذا يقولون إن استعمالها فيما يسوء \_ كما هذا \_ يكون من باب النهكم ، وقيل إن البشارة تستعمل فيما يسر وفيما يسوء استعمالا حقيقيا لان أصلها الاخبار بما يظهر اثره في بشرة الوجه في الانبساط والتمدد، أو الانقباض والتغضن ، والاليم الشديد الالم.

ثم وصف هؤلا المبشّرين بقوله ﴿ الذبن يتخذون الكافرين أوليا من دون

المؤمنين ) أي الذين يتخذون الكافرين المعادين للمؤمنين أولياء وانصارا متجاوزين ولاية المؤمنين وتاركها الى ولاينهم وممالاً تهم عليهم لاعتقادهم ان الدولة ستكون لهم فيجعلون لهم يداً عندهم ﴿ أَبِتغون عندهم الهزة ﴾ اسنفهام لقريع وتو بيخ . ان كانوا ببتغون عندهم العزة وهي المنعة والغلبة ورفعة القدر ﴿ فانالعزة لله جيعا ﴾ فهو يؤتيها من يشاء فكان عليهم ان يطلبوها منه بصدق الايمان والسير على سنته تعالى واتباع هداية وحيه الذي يرشدهم الى طرقها ، و بيين أسبابها ، وقد آتاها الله نبيه والمؤمنين باهتدائهم بكتابه ، وسيرهم على سننه ، ولما اعرض المسلمون عن هذه الهداية التي اعتزبها سلفهم ذلوا وساءت حالهم وصار فيهم منافقون يوالون عندهم المداية التي اعتزبها سلفهم ذلوا وساءت حالهم وصار فيهم منافقون يوالون والديقار دونهم ببتغون عندهم العزة والشرف وما هم لها بمدركين ، فعسى الله ان يوفق المسلمين الى الرجوع الى تلك الهداية فيعودوا الى حظيرة « ولله العزة وارسوله وللمؤمنين »

وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا نقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) قالوا الخطاب عام لجميع من كان يظهر الإيمان من صادق ومنافق . والذي نزله عليهم في الكتاب هو قوله تعالى في سورة الانعام التي نزلت قبل هذه السورة \_ لانها مكية وهذه السورة مدنية \_ «واذا رأيت الذين يخوضون في آياننا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » نزلت هذه في مشير كي مكة اذ كانوا يخوضون في الكفر وذم الاسلام والاستهزا بالقرآن، وكان بعض المسلمون يجلسون معهم في هذه الحال ولا يستطيعون الانكار عليهم لضعفهم وقوة المشيركين ، فأمر وا بالاعراض عنهم ، وعدم الجلوس اليهم في هذه الحال . ثم ان يهود المدينة كانوا يفعلون فعل مشيركي مكة وكان المنافقون يجلسون الحال . ثم ان يهود المدينة كانوا يفعلون فعل مشيركي مكة وكان المنافقون يجلسون معهم و يستمعون لهم فنهي الله المؤمنين على الاطلاق عن ذلك . ومجموع الآيتين يدل على أن بعض ما كان يخاطب به النبي (ص) يواد به أمنه ومعني « سمعتم اليات الله يكفر بها و يستهزأ بها» سمعتم الكلام الذي موضوعه جعل الآيات في موضع السخرية والاستهزا االذي يراد به التحقير والننفير، عجردالسفه وقول الزورى عن موضع السخرية والاستهزا الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع كاروي عن

ابن عباس قال في « فتح البيان في مقاصد القرآن» : و في هذه الآية باعتبار عوم الفظها دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية كما يقع كثيرا من اسراء النقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة ، ولم يبق في أيديهم سوى: قال امام مذهبنا كذا وقال فلان من اتباعه بكذا . واذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو محديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا الى ما قاله رأسا ، ولا يالوا به بالة ، وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع ، وخطب شنيع ، وخالف مذهب إمامه الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه الفائل (١) واجتهاده الذي هوعن منه بج الحق مائل ، مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله ، فإنا لله واجمون ، ما صنعت هذه المذاهب بأهلها والاعمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة اليهم برآم من فعلهم ، فأنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن نقليدهم ، كما أوضح من فعلهم ، فأنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن نقليدهم ، كما أوضح كلام شيوخهم أصلا للدين والكتاب والسنة فرعين أومهملين يتبعون الاغمة الذين يدعون الانتماب اليهم وهم لايعرفون هديهم ولا يتبعونهم ، وأنما يتبعون الاغمة الذين يدعون الانتماب اليهم وهم لايعرفون هديهم ولا يتبعونهم ، وأنما يتبعون الذين عصر شيوخهم على جهلهم

(انكم اذا مثلهم) هذا تعليل للنهي اي انكم إن قعدتم معهم تكونون مثلهم وشركا ولم في كفرهم والانكم أقررتموهم عليه ورضيتموه لهم ولا يجتمع الاعان بالشي واقرار الكفر والاستهزا به ويؤخذ من الآية ان اقرار الكفر بالاختيار كفر ويؤخذ منه ان اقرار المنكر والسكوت عليه منكر وهذا منصوص عليه أيضا وإن إنكار الشي بهنع فشوه ببن من ينكرونه حمّا و فليمتبر بهذا اهل هذا الزمان ويتأملوا كيف يمكن الجمع ببن الكفر والايمان و ويتأملوا كيف يمكن الجمع ببن الكفر والايمان و وبن الطاعة والعصيان و فان كثيراً من الملحدين في البلاد المتفريجة يخوضون في آيات الله و يستهزؤون بالدين و يقرهم على ذلك و يسكت لهم من لم يصل الى درجة كفرهم، ويسمت الايمان والعياذ بالله تمالى

<sup>(</sup>١)الخطيء الضغيف

﴿ إِنَ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميما ﴾ هذا وعيد للفريقين المستهزئين من الكفار ولمقر بهم من المنافقين بأنهم سيجتمعون في العقاب كما اجتمعوا على الائم وكذا غيرهم من الفريقين

﴿ الذين يتر بصون بكم ﴾ اي الذين ينتظر ون بكم أبها المومنون ما يحدث من كسر أونصر ، أو خير أو شر ، وهذا وصف للمنافقين كقوله في الآية السابقة « الذين يتخذون الـكافرين أوليا ً من دون المؤمنين » ﴿ فَانْ كَانَ لَـكُمْ فَتْحَ من الله قالوا ألم نكن معكم ﴾ هـذا تفصيل النربص أي فان نصركم الله أوفتح عليكم ادعوا انهم كانوا معكم وانهم منكم، يستحقون مشاركتكم في نعمتكم، ﴿ وَانْ كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين ﴾ اي وان كان للكافرين نصيب من الظفر - لأن الحرب سجال - متوا إليهم ومنوا عليهم ، بأنهم كانوا عونا لهم على المؤمنين بتخذيلهم ، والنواني في الحرب معهم \_ والاستحواذ يفسرونه بالاستيلاء وهو في الاصل من الحوذ وهوالسوق سمي حوذًا لأن الحوذي (السائق) يضرب حاذبي البعير أو غيره من الدواب ، والحاذبان ماجانباالفخذين من الوراء ، والحاذ الظهر ويطلق على جانبيه حاذيين ، وهذا الضرب من السوق يستولي به الحوذي على ما يسوقه فصاروا يطلقون الاستحواذ على الاستيلاء على الشيء والنمكن من تسخيره أو النصرف فيه \_ فهم يقولون للكفار أننا قد استولينا عليكم ، وتمكنا من الايقاع بكم ، ولم نفعل بل منعنا كم اي جمعنا كم وحفظنا كم من المومنين . والنكتة في التعبير عن ظفر المؤمنين بالفتح وأنه من الله ، وعن ظفر المكافرين بالنصيب \_ هي إفادة أن العاقبة في القنال للمؤمنين ، فهم الذين يكون لم الفتح والاستيلاء على الام الـكافرة ولـكن الحرب سجال قد يقع في أثنائها نصيب من الظفر للكافرين لا ينتهي الى ان يكون فئحا يستولون به على المؤمنين، وذلك أن الله تمالى وعـد المؤمنين بالنصر في مثل قوله ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنًا نَصَرَ

المؤمنين » المقيد بقوله عز وجل « يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصر كم ويثبت أقدامكم ، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعالهم » وإنما نصر الله أن يقصد بالحرب حماية الحق وتأييده واعلاء كلمته ابتغاء مرضاة الله ومثو بته ، وآيته مراعاة سنن الله في أخذ أهبته ، وإعداد عدته ، التي ارشد اليها كتابه العزيز في مثل قوله « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » وقوله « اذا لقيتم فقة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقد بينا غير مرة كون الإيمان نفسه من اسباب النصر ، وأنه يقنضي الاستعداد وأخد الحذر ، وأنما غلب المسلمون في هذه القرون الاخيرة وفتح الكفار بلادهم التي فتحوها هم من قبل بقوة الايمان ، وما يقتضيه من الاعمال ، لانهم ما عادوا يقاتلون لإعلاء كلمة الله وتأبيد الحق ونشر الاسلام ، ولا عادوا يعدون ما استطاعوا من قوة كما أمرهم القرآن ، فهم يستطيعون ان ينشئوا البوارج المدرعة ، والمدافع المدمرة ، ويتعلموا ما يلزم لها وللحرب من العلوم الرياضية والطبيعية والميكانيكية ، وهي فرض عليهم ، بمقتضى قواعد دينهم ، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، فرض كوا كل ذلك بل صار أدعياء العلم فيهم ، محرمون ذلك عليهم ،

﴿ فَاللَّهُ مِحْكُمُ بِينَكُمْ يُومُ القيامَةُ ﴾ اي يحكم بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الذين يظهر ون الايمان ويبطنون السكفر فهنالك لا نروج دعواهم التي يدعونها

عند النصر والفتح انهم منكم ﴿ وان بجمل الله للسكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ اي ان الكافرين لا يكون لهم من حيث هم كافرون سبيلا ما على المؤمنين من حيث هم مؤمنون يقومون بحقوق الا بمان ويتبعون هديه ، وكلمة «سببل » هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم وقد أخطأ من خصها بالحجة ، وسبب هذا التخصيص عدم فهم ما قررناه آنفا من كون النصر مضمونا بوعد الله وسننه للمؤمنين بشرطه الذي اثمرنا اليه . وقال بعضهم ان هذا خاص بالآخرة . والصواب انه عام فلا صبيل للكافرين على المؤمنين مطلقا وما غلب الكافرون المسلمين في الحروب والسياسة واسبابها العلمية والعملية من حيث هم كافرون بل من حيث انهم صاروا

أعلم بسننن الله في خلقه واحكم عملا بها والمسلمون تركوا ذلك كما علمت ، فليعتبر بذلك المعتبرون!

(١٤١: ١٤١) إِنَّ الْمُنْفَقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهُمْ ، وإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُمَّالَى بُرَّا وَنَّ النَّاسَ وَلاَّ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلَيلاً (١٤٢:١٤٧) مُذَبْذَ بين بَيْنَ ذَلك لا إِلَى هَ وَلا إِلَى هُ وَلا إِلَى هُ وَلا عِن مَوْمَنْ يُضْلُلُ اللهُ قَلَنْ تَجِدُ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣:١٤٣) يَاء يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُ وا الْكُفرينَ أَوْلِيَاءمِن دُونِ الْمُؤْمنينَ، أَتُريدُونَ أَنْ تَجْمَلُوا لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلُطْناً مُبِيناً (١٤٤: ١٤٨) إِنَّ الْدُنْفَقِينَ فِي الدِّرْكُ الْاسْفَلَ مِنَ النَّار وَ لَنْ تَجِـدَ لَهِ مُ نَصِيرًا ( ١٤٥: ١٤٥ ) إلا الَّذِينَ تَأْبُوا وأُصْلَحُوا وا عَنْصَمُوا بِاللهِ وا خُلْصُوا دِينَهُمْ للهِ فَأُ وَلَيْكُ مَمَّ الْمُؤْمِنِين، وسَوفَ يُوْتِ اللهُ الْمُومِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦: ١٤٦) مَا يَفْمَلُ اللهُ بَمَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنَتُمْ ﴿ وَ كَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيمًا

انصال هذه الآيات بما قبلها ظاهر فانها تتمة الكلام في المنافقين الذين كثر في هــذه السورة بيان أحوالهم هم وأهل الـكتاب وباقيها في بيان أحوال أهل الكتاب البهود والنصارى جميعاً ومحاجتهم الا الآية الاخيرة

﴿ ان المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم ﴾ تقدم الكلام في مخادعة المنافقين أول سورة البقرة ولكنني لا أتذكره الآن وأنا أكتب هذا في السفر والجزء الأول من التفسير ايس معي فاراجمه . كانت العرب تسند الحداع الى الضب كما اشتقت كلمة النفاق من جحره الذي سمي النافقاء، وهو أنما يخدع طالبه بجحره ،قبل لانه يجعل له بابين إذا فوجئ من أحدهما هربمن الآخر ، وقبل انه يعد عقر با فيجملها في بابه لتلدغ من يدخل يده فيه ، ولذلكِ قيل: العقرب بواب

الضب وحاجبه . ومن أمثالم « أخدع من ضب » ويقولون : طريق خادع وخيدع . أي مضل كأنه يخدع سالكه فيحسبه موصلا الى غايته أو قريبا وهو ليس كذلك . والحداع صيغة مشاركة ، ومعناه الذي يو خذ مما ذكرنا من استعالم هو إيهامك ان الشيء أو الشخص على ما تحب أو تريد وهو على غير ما تحب وما تريد كما يوم جحر الضب من يريد صيده انه قريب المنال ليس دونه مانع فاذا مديده اليه لدغته العقرب ، فان لم يكن هنالك عقرب خرج الضب من الباب الآخر ورجع الصائد بخفي حنين ، وكما يوهم الطريق الحيدع سالكه فيضل دون الغاية التي يطلبها .

قال الراغب « الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأور يبديه على خلاف ما يخفيه قال تعالى « يخادعون الله » أي يخادعون رسوله وأولياء ونسب ذلك الى الله تعالى من حيث ان معاملة الرسول كماملته ولذلك قال « ان الذبن ببا يعونك انما يبا يبون الله » وجمل ذلك خداعا له تفظيما لفعلهم وتنبيها على عظم الرسول وعظم أوليائه . وقول أهل اللغة: إن هذا على حذف المضاف و إقامة المضاف المهمقامه ، فيجب أن يعلم ان المقصود عمله في الحذف لا يحصل لو أني بالمضاف المحذوف لما ذكرنا من التنبيه على أمرين أحدها فظاعة فعلهم فيما محروه من الخديمة وأنهم بمخادعتهم اياه مخادعون الله ، والثاني التنبيه على عظم المقصود بالخداع وأن معاملته كماملة الله وأعاد هنا الاستشهاد بآية المبايعة ــ

أقول فسر مخادعة الله عز وجل بمخادعة رسول الله ( ص ) وأوليائه وهم الصحابة ( رض ) لان المعاملة كانت بين المنافقين و بينهم ، ولا ن المؤمنين بالله لا يقصدون مخادعته ، والمعطلين لا يو منون بوجوده والمعدوم لا تتوجه النفس الى معاملته ، فان قيل : ان هؤلا و هم الذين قال الله فيهم أول سورة البقرة « ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤ منين » وقد عزا اليهم المخادعة هنالك في الآية التي بعد هذه الآية ، وذكرت في تفسيرها عن الاستاذ الامام انهم صنف ثالث غير المو منين والكافرين الذين ذكروا شمت في آيات أخرى وان المراد بهم أن إيمانهم بالله على غير الوجه الصحيح فلا يعتد به ومن كان هذا وإن المراد بهم أن إيمانهم بالله على غير الوجه الصحيح فلا يعتد به ومن كان هذا

شأنه لا يبعد أن تصدر عنه مخادء ـ قالله تعالى كما يفعل الذين يحتالون على منع الزكاة واكل الربا بتطبيق حيلهم على أقوال الفقهائهم وهم يعلمون ان هذا مخالف لمراد الله تعالى من ايجاب الزكاة ومنع الرباوهو الرحمة بالفقرا والمساكين ومواساتهم واعانة سائر أصناف المستحقين للزكاة على الايمان والبر والخير، وعدم أكل أموال الناس بالباطل . أقول: ان مثل هذا قد يقع من أهل الايمان التقليدي غير المطابق للحق ولكنهم لا يقصدون به مخادعة الله تعالى قصداً وانما هو جهل وضلال في مغنى المخادعة

والوجه المعقول للتعبير عن مخادعة الرسول والمؤمنين بمخادعة الله عز وجل هو أنهم يخادعونهم فيما يقيمون به دين الله و يسلون بما أنزل اليهممنه لافي المعاملات الشخصية الدنيوية كالبيع والشراء والمعاشرة فان المخادعة في مثل هذا قد تكون مباحة أو مكروهة اذا لم يكن فيها غش ولا ضرر والمحرم منها لضرره لا يصل الى درجة المخادعة في شؤون الا يمان وتبليغ دين الله واقامة كتابه فيكون من قبيل المخادعة له ، وهذا الوجه يتضمن أيضا تعظيم شأن الرسول والمو منهن في التعبير عن مخادعة الله تبارك وتعالى

وأما قوله تعالى « وهو خادعهم » فقد قيل ان معناه يجازيهم على خداعهم وانه عبر عن ذلك بالمحادعة للمشاكلة كا قال في آبة أخرى « ومكروا ومكر الله » وأنما جعلوه من المشاكلة لان هذا اللفظ كلفظ المكر قد استعمل في التعبير عن المعاني المذهومة التي تنضمن الكذب غالبا أو تدل على ضعف صاحبها وعجزه وغلب ذلك فيه والافان الحداع قد يكون في الحبر، ولأجل حماية الحقيقة وإقامة الحق ، وقد أباح الشرع الحداع في الحرب لان الحرب في الاسلام لا تكون وإقامة الحق عن الملة والأمة ، ولحماية الدعوة ، وفي الحديث « الحرب خدعة » فيجوز أن يعبر عن سنة الله تعالى في عاقبة أمرهم عاجلها وآجلها من حيث أنها تكون على خلاف ما يحبون وما يويدون بلفظ مشتق من الحديمة كأنهم بخداعهم تلرسول والمو منين يسيرون في طريق خادع يضلون فيه مطلبهم وينتهون الى الحزي والنكال ، من حيث يطلبون السلامة والفلاح ، وهذا يلاقي قوله تعالى في سورة والنكال ، من حيث يطلبون السلامة والفلاح ، وهذا يلاقي قوله تعالى في سورة

البقرة « يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون ، فخداعهم لانفسهم بسوء اختيارهم لها هو عين خديعة الله تعالى لهم اذ كانت سنئه فيمن يعمل علهم ما أشرنا اليه آنفا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . ولفظ «خادعهم» اسم فاعل من الثلاثي والذي بسبق الى ذهني أنه يدل على الغلبة ( وهو ما تضم عين فعله المضارع ) أي وهو تعالى يغلبهم في الجنديعة بجمل خداعهم عليهم لالهم، عين فعله المنافقين في كل ملة وامة ، يخادعون ويكذبون ، ويكيدون ويغشون ، ويتولون أعداء أمتهم ، ويتخذون لهم بدا عندهم ، يمتون بها اليهم اذا دالت الدولة لهم ، وسيأتي في الآية التي بعد هذه بيان ذبذبتهم ، ولكن لا يخفى دالت الدولة لهم ، وسيأتي في الآية التي بعد هذه بيان ذبذبتهم ، ولكن لا يخفى

على كل من الامتين حالمم ،

ومهما تكن عند امرى من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم فهم يهدمون بنا الثقة بهم بأيديهم، وكأين من منافق كانت خيانته لامته ومساعدة اعدائها عليها سببا لهلاكه بأيدي اولئك الاعداء أنفسهم، وقولهم: لوكان في هذا خبر لكان قومه أولى بخبره منا ونحن اعداؤه وأعداؤهم ، فان كان قد خانهم فستكون خيانته لنا أشد. والناس يقرون أخبار هؤلاء الاشرار في كتب التأريخ ولا يعتبرون ، ويكثر هؤلاء المنافقون في طور ضعف الامة وقوة أعدائها لانهم طلاب المنافع ولو فيما يضر أمنهم والناس اجمعين . وانما تلتمس المنافع من الاقوياء وان اقترن التماسها بالعار ، والذل والصغار

( واذا قاموا الى الصلاة قاموا كمالى ) أي مثاقلين لارغبة تبعثهم ولانشاط لانهم لعدم إيمانهم لا يرجون فيها ثوابا في الآخرة ، ولا يبتغون بها تربية ملكة مراقبة الله تعالى وحبه والانس بذكره ومناجاته لتنتهي نفوسهم بذلك عن الفحشا والمنكر ، وتكون أهلا لرضوان الله الاكبر ، كما هو شأن المو منين الصادقين . وانما هي عندهم كلفة مستثقلة فاذا كانوا بمعزل عن المو منين تركوها . واذا كانوا معهم ساير وهم بالقيام اليها ، ( يرا ون الناس ) بها ، أي يبتغون بذلك أن يراهم الناس المو منون فيعدوهم منهم ، فالهكسل الناقل عما ينبغي النشاط فيه ، والمراءاة الناس المو منون فيعدوهم منهم ، فالهكسل الناقل عما ينبغي النشاط فيه ، والمراءاة

ان يكون المر الذي يرائيك بحيث تراه كما يراك فهو فعل مشاركة من الرؤية ولا يذكر ون الله الا قليلا ﴾ قيل معناه انهم لاينطقون الا بالاذكار الجهرية التي يسمعها الناس كالتكبيرات ، وقول و سمع الله لمن حمده و بنا لك الحد » عند القيام من الركوع ، والسلام · وقيل ان المراد بالذكر هنا ذكر النفس ، وانما يقع هذا من المرتابين ، دون الجاحدين ، وقيل ان المراد به الصلاة أي لايصاون الا قليلا وذلك اذا أدركتهم الصلاة وهم مع المو منين . وكل هذه الاقوال قريبة، ويجوز ان تراد كلها من اللفظ عند بعض العلما ، ولعل القول الثاني اقواها .هذه حال منافقي الصدر الاول ومنافقو هذا المجز الاخير شر منهم الا يقومون الى الصلاة ألبتة ، ولا ير ون للمو منين قيمة في دنياهم فيرا وهم فيها ، وإنما يقع الريا ، بالصلاة من بعضهم اذا صار وا وزرا ، وحضر وا مع السلاطين والا مرا ، بعض المواسم الدينية الرسمية ، وقلما يحضرون معهم غير المواسم المبتدعة كليلة المعراج وليلة النصف من شعبان وليلة المولد النبوي

(مذبذبين بين ذلك ) قال الراغب « الذبذبة حكاية صوت الحركة للشيء المعلق ثم استعبر لكل اضطراب وحركة . قال تعالى «مذبذبين ببن ذلك» أي مضطر بين مائلين تارة الى المؤمنين وتارة الى السكافرين » وقيل بين السكفو والايمان . ويقوي الاول قوله ( لا إلى هو لا ولا إلى هو لا ) أي لا يخلصون في الانتساب الى واحد من الفريقين لانهم يطلبون المنفعة ، ولا يدر ون لمن تكون العاقبة ، فهم يميلون الى الهين تارة والى الشمال أخرى ، فنى ظهرت الغلبة التامة لاحد الفريقين ادعوا أنهم منه ، كما بينه تعالى في الآية التي قبل هاتين الآيتين . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ) أي ومن قضت سنة الله في اخلاق البشر وأمن الحد الفريقين المائية برأيك واجتهادك ، فان سنن الله تعالى لا نتبدل ولا نتحول . السامع سبيلا للهداية برأيك واجتهادك ، فان سنن الله تعالى لا نتبدل ولا نتحول . هذا هو معنى اضلال الله تعالى الذي يتفق به نصوص كتابه بعضها مع بعض ونظهر به حكمته في التكليف والجزاء . وليس معناه انه ينشى و فطرة بعض الناس

على الكفر والضلال فيكون مجبورا على ذلك لاعمل له ولا اختيار فيه كممل المدة في المضم، والقلب في دورة الدم، كما توهم من لاعقل له ولا علم

ومن مباحث اللفظفي الآيتين قولهم ان جملة « ولا يذكر ون الله » حال من فاعل « يرا ون » وكذا « مذبذ بين » وقيل ان هذا منصوب على الذم

﴿ يَا إِمَّا الذِّينَ آمَنُو لَا نُتَخَذُوا الْكَافِرِينَ أُولِيهُ مَنْ دُونَ المؤمِّنِينَ ﴾ فأن هذا من فعل النافقين ، يوالونهم وينصرونهم من دون المؤمنين لأنهم لا يكرهون ان يكون لهم النصر والسلطان ، وان يلحقوا بهم ، ويعدوا انفسهم منهم ، ولا يكون هـ ذا من مؤمن . حذر الله تعالى المؤمنين أن محذو بعض ضعفائهم حدو المنافقين في ولاية الكافرين من دون المؤمنين أي من غير المؤمنين وفي خلاف مصلحتهم ، يبتغون عندهم العزة ، ويرجون منهم المنفعة ، فانه ربما يخطر في بال صاحب الحاجة منهم ان ذلك لا يضر كما فعل حاطب بن بلتعة اذ كتب الى كفار قريش مخبرهم بما عزم عليه النبي (ص) في شأنهم لأن له عندهم أهلا ومالاً . فالاولياء جمع و لي من الولاية بكسر الواو وهي النصرة . وأما الولاية بغتج الواو فهي تولي الأمر ، وقيل يطلق اللفظان على كلا المعنبين . والمراد هنا النصرة بالقول أو الفعل فيما ينافي مصلحة المسلمين. ومثله قوله تعالى في سورة المائدة « ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أوليا. بعضهم أوليا. بعض » الخ وان عم بعض المفسرين في هذه ، والله تعالى يقول بعدها دفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة . فعسى الله أن يأني بالفتح او أمر من عنده فيصبحوا علىما أسروا في أنفسهم نادمين، وهو لا. هم المنافقون، فالخوف من اصابة الدائرة ، وذكر الفتح وندمهم اذا جعله الله للمؤمنين ، بما يدل على ان الولاية هنا ولاية النصرة لليهود والنصارى الذين كانوا حربا للنبي (ص) وللمؤمنين ، فهو لا يشمل من ليسوا كذلك كالذمين اذا استخدمتهم الدولة في أعمالها الحربية أو الادارية بل لهؤلاء حكم آخر .

ولما كنت في الآستانة سنة ١٣٢٨ أحببت أن اعرف حال التعليم الديني في دار الفنون التي هي المدرسة الجامعة في عاصمة الدولة فلما دخلت الحجرة التي يقرأ

فيها التفسير ألفيت المدرس يفسر آية المائدة هذه وعمدته تفسير البيضاوي (وهو الذي يقرأه أكثر المسلمين في مدارسهم الدينية ) وهو يفسر الآية بعدم الاعتماد على اليهود والنصارى وعدم معاشرتهم معاشرة الأحباب (وهذا من أغرب اغلاطه) فلما قرر ذلك المفسر بالتركية قام أحد الطلبة وقال له: اذًا كيف جعلتهم دولتنا في مجلسي المبعوثين والأعيان وفي هيئة الوكلاء ﴿ (أَي وزرا الدولة ) ففاجأ المدرس الحصر وخرج العرق من جبينه . فانه اذا قال ان عمل الدولة هذا مخالف لنص القرآن ، خاف على نفسه من ديوان الحرب العرفي أن يحكم عليه بالإعدام ، ولم يظهر له في الآية غير ما قاله البيضاوي، وهل للمقلد الا نقل ما يراه في الكتاب؟ فقلت له أتأذن لي أن أجيب هذا الطالب ? قال نعم. فقمت واقفا وبينت معنى الولاية وكيف كان حال النبي ( ص ) والمؤمنين مع أهل الكتاب وغيرهم في صدر الاسلام وتحقيق كون الولاية المنهي عنها في الآية هي ولاية النصرة والمعونة لهم وكانوا محاربين ، وكون استخدام الذميين منهم في الحكومة الاسلامية لا يدخل في مفهومها بل له احكام اخرى والصحابة قد استخدموهم في الدواو بن الأميرية والعباسيون جعلوا اسحق الصابي وزيرا ... فاقتنع السائل، وأفرخ روع المدرس، ولما علم بذلك مد بر قسم الإ إلهات والادبيات في دار الفنون اتخذه وسيلة لإ صدار امر من ناظر الممارف بقراءة درس النفسير وكذا درس الحديث بالعربية ، في بعض السنين واراد أن يجعل ذلك وسيلة لجعلي مدرسا للتفسير ان أقمت في الآستانة

﴿ أَنْرُ يَدُونَ أَنْ تَجِعُلُوا للهُ عَلَيْكُمْ سَلَطَانًا مِبِينًا ﴾ أي أثر يدون ان تجعلوا لله عليكم يوم القيامة حجة بينة على استحقاقكم لمذابه اذا أنخذتموهم أولياء من دون المؤمنين ، لأن هذا من عمل المنافقين ، فالسلطان يمنى الحجة والبرهان. وقيل انه يمعنى السلطة ومعناه أن يسلطهم عليكم بذنو بكم ، ولكن وصف السلطان بالمبين أظهر في المعنى الاول. ويستعمل المبين بمعنى البين في نفسه ومعنى المبين لغـ يره . ثم بين تعالى جزاء المنافقين بعد بيان احوالهم التي استحقوا بها هـ ذا الجزاء فقال \_:

﴿ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ﴾ الدرك ( بسكون الرا و به قرأ الكوفيون و بفتحها و به قرأ الباقون ) عبارة عن الطبقة أو الدرجة من الجانب الاسفل، لأن هذه الطبقات متداركة مثنا بعة . ودل هذا على ان دار العذاب في الآخرة ذات دركات بعضها اسفل من بعض كما ان دار النعيم درجات بعضها أعلى من بعض نسأل الله ان يجعلنا مع المقربين من أهلها «أوائك لهم الدرجات العلى ، جنات عدن تجري من تحتهار الانهار خالدين فيها ، وذلك جزا من تزكى »

وانما كان المنافقون في الدرك الاسفل من النار لانهم شر أهلها بما جمعوا بين الكفر والنفاق ومخادعة الله والمؤمنين وغشهم، فأرواحهم أسفل الارواح، وانفسهم الخس الانفس، وأكثر السكفار قد أفسد فطرتهم التقليد، وغلب عليهم الجهل محقيقة التوحيد، فهم مع ايمانهم بالله يشركون به غيره، بأنخاذهم شفعاء عنده، ووسطا، بينهم و بينه، قياسا على معاملة ملوكهم المستبدين، وأدرائهم الظالمين، وهم لا يرضون لانفسهم النفاق في الدين، ومخادعة الله والمؤمنين، والاصرار على السكذب والغش، ومقابلة هذا بوجه وذاك بوجه، فلم كان النافقون أسفل الناس أروا حاوعقولا كانوا أجدر الناس بالدرك الاسفل من النار. ﴿ ولن تجد لهم نصيراً ﴾ ينقذهم من عذابها، أو برفعهم من الطبقة السفلي الى ما فوقها

﴿ الا الذين تابوا وأصلحوا واعلصه وابالله وأخلصوا دينهم لله ﴾ استثنى الله تعالى من ذلك الجزاء الشديد الذي أعده المنافقين من تابوا من النفاق والكفر بالندم على ما كان منهم مع تركه والعزم على عدم مفارقته وعززوا هذه التوبة بثلاثة أمور (احدها) الاصلاح وهو انما يكون بالاجتهاد في أعمال الايمان التي تغسل ما تلوثت به النفس من اعمال النفاق كالتزام الصدق والنصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم ، والامانة التامة ، والوفاء ، و إقامة الصلاة بالخشوع والحضور ، ومراقبة الله تعالى وما اشبه ذلك (ثانيها) الاعتصام بالله ، وهو انما يكون بالتمسك بكتابه ، كفلقا باخلاقه وتأدبا بآدابه ، واعتبارا بمواعظه ، ورجا في وعده ، وخوفامن وعيده ، وانتمارا بأوامره ، محسب الاستطاعة ، قال تعالى في سورة وانتهاءًا عن منهياته ، وائتمارا بأوامره ، محسب الاستطاعة ، قال تعالى في سورة

آل عموان «واعتصموا بحبل الله » وقال في سورة المائدة « ياأيها الناس قد جا كم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نوراً مبينا ه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيد خليم في رحمة منه وفضل و يهديهم اليه صراطا مستقيما » أي اعتصموا بهذا النورالذي انزل اليهم وهوالقرآن الجيد ، وهو حبل الله في الآية الاخرى (ثالثها) اخلاص الدين لله عز وجل بأن يتوجه اليه وحده فلا يدعى من دونه أحد ، ولا يدعى معه أحد كل ما يتملق بالدين والعبادة \_ واعظمها وأهم اركانها الدعا والما به وحده كل ما يتملق بالدين والعبادة \_ واعظمها وأهم اركانها الدعا والما ورا الاسباب كل ما يتملق بالدين عداه ( اياك نعبد واياك نستمين ) هذا هو أهم ما يقال في اخلاص الدين لله . قال تعالى في أول سورة الزمر ( فاعبد الله مخلصاله الدين الله الدين الله الله ولفي ، ان الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختافون . ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ) فالمنافقون في الدرك الاسفل من الهاوية الا من استثني

﴿ فأوائك مع المؤمنين ﴾ أي فأولئك التائبون ، الذين هم لتلك الاعمال عاملون ، يكونون مع المؤمنين لا نهم منهم ، يو منون ايمانهم و يعملون عملهم ، ثم يجزون جزاءهم، وهو ماعظم الله تعالى شأنه بقوله ﴿ وسوف يؤيي الله المؤمنين اجرا عظما ﴾ أي سوف يعطيهم في الآخرة أجرا لايعرف أحد كنهه ، ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون )

﴿ ما يفعل الله بعدا بكم ان شكرتم وآمنتم ؟ ﴾ استفهام إنكاري بين الله لنا به انه سبحانه لا يعذب أحدا من عباده تشفيا منه ولا انقاما بالمعنى الذي يفهمه الناس من الانتقام بحسب استعالهم اياه فيما بينهم ، وأنما ذلك جزاء كفرهم بنعم الله عليه ما لحواس والعقل والوجدان والجوارح باستعالها في غير ما خلقت لأجله من الاهتداء بها الى تكميل نفوسهم بالعلوم والفضائل والاعمال النافعة - وكفرهم بالله تعالى باتخاذ شركاء له ( وان سماهم بعضهم وسطاء وشفعاء ) فبكفرهم بالله بالله تعالى باتخاذ شركاء له ( وان سماهم بعضهم وسطاء وشفعاء ) فبكفرهم بالله

( &

٥ قرأ

دات ذات

ھی ہ

عدن

ابن

الجهل مطاء

يضون

نش، کانوا

رایاه

تعالى

الندم أمور

وثت

المين راقبة

ده ل

يله ٤

و ره

وكان الله شاكرا عليما ) يثيب المؤمنين الشاكر بن الصالحين المصلحين على حسب علمه بحالهم، لا انه يعذبهم، بل يعطيهم اكثر ممايستحقون على شكرهم وايمانهم ، قال عز وجل ( واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ) سمى ثباتهم على الشكر شكرا ، وهم انما يحسنون بشكره الى أنفسهم ، وهو غني عنهم وعن شكرهم وا عانهم ، ولكن قضت حكمته ، ومضت انفسهم ، وهو غني عنهم وعن شكرهم والمانهم ، ولكن قضت حكمته ، ومضت المؤمنين الشاكرة الحين بيرتب يه الجزاء الحين والعكس بالعكس ، فنسأله تعالى ان يجعلنا من المؤمنين الشاكر : والحد الله رب العالمين

تم الجزء الخامس من النفسير وقد نشر في المجلد الثالث عشر والرابع والخامس عشر من المنار . بدأت بكتابة هذا الجزء وانا في القسط طينية سنة ١٣٢٨ فغاتني تصحيح ماطبع منه في أثناء رحلتي تلك . وأعمته في أثناء رحلتي هذا العام ( ١٣٣٠) الى الهند فنه ما كتبته في البحر وما كتبته في المدن والطرق بالهند ، ومنه ما كتبته في مسقط والكويت والعراق ، وقد أعمته في المحجر الصحي بين حلب وحاه في أوائل شعبان سنة ثلاثين وثلاث مئة والف ، ونشر آخره في جزء المنار الذي صدر في آخر رمضان ، ولم اقف على تصحيح شيء مما كتبته في أثناء هذه الرحلة أيضا. وفي أثناء هذا الجزء انتهت دروس الاستاذ الامام عليه الرحمة والرضوان الرحلة أيضا. وفي أثناء هذا الجزء انتهت دروس الاستاذ الامام عليه الرحمة والرضوان المستسبر في تشرح النفسير ان شاء الله على الطريقة التي أخذناها عنه ونهتدي مهد المستسبر في تشرح النفسير ان شاء الله على الطريقة التي أخذناها عنه ونهتدي مهد

1 3 ....

حهم ، شکر وا وسائر لارواح کر هنا ملحین شکرهم کفرنم کونم کونم کونم کونم ب کر: ند عومنه ن حلب زء المنار ناء هذه رضوان ي مهد.



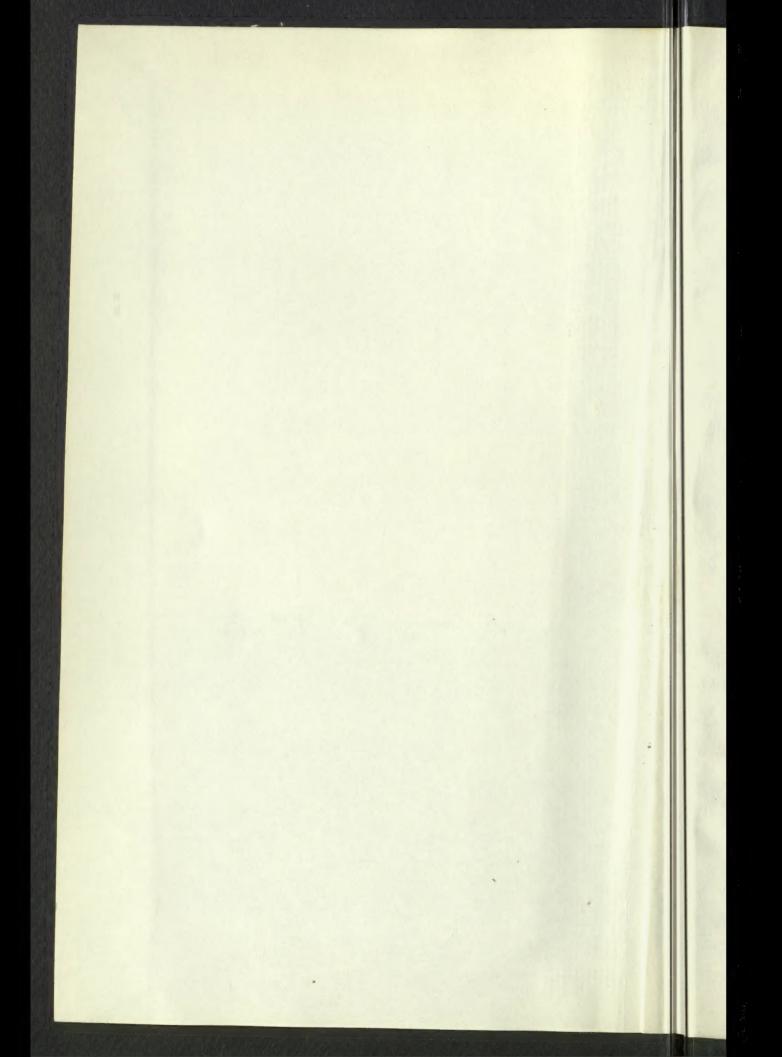

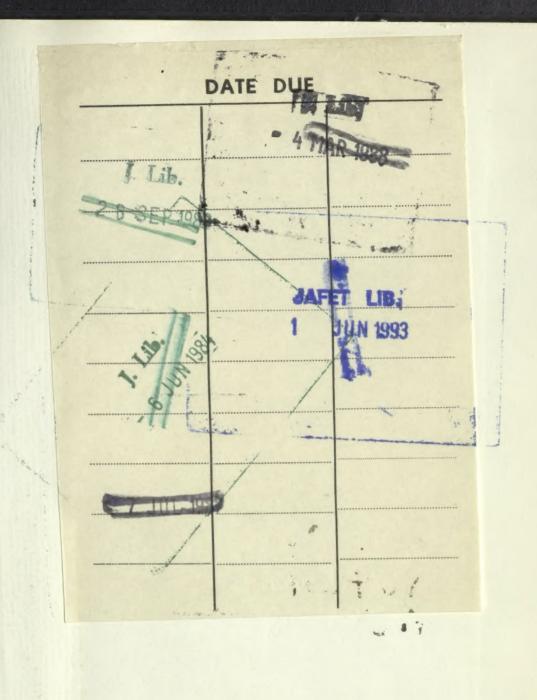

297.207:R54tA:v.5:c.1 رضا ،محمد رشید رضا ،محمد رشید تفسیر القرآن الحکیم المشتهر باسم نفس AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

297.207:R54tA

رضاء معمد رشيد ه

21. 4. 72 640266. 297.207
R 511 1 R54EA V.5

